# الزّبل على رفع الأخرر الاسلى المعلى الأخرر بغيث العسلماء والرواة

تاليف الامام عبدالرحم السنحاوى المتوفى من في ه

تحقيق

الدكتورجودَه هِلال ، الأستاذ مجمم محمود بح

الأستاذ على لبجسًاوى

### جس إلله الرّحمن الرّحب مر

اللهم صلى على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأتمم بخير

الحمد لله الحكم العدل ، الشامل كلا من خلقه بالجود والفضل ، حافظ الدين ، العلماء العاملين ، وناشر ألوية الإسلام ، بالقضاة والحكام ، والصلاة والسلام على سيد الحلق ، أعدل من قضى بالحق ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، صلاة وسلاما إلى يوم الدين .

وبعد : فهذا جرء ، أفردت فيه بالذكر من تأخر عن(١) شيخنا من كبار القضاة . بالقاهرة ، و . مصر ، و كذا من كان يزمنه بمن لم أره باصله(۲) مسطورا، أو أثنبَته ولكن طوى أكثر خيره لكونه لم يكن عنده منشوراً عنير أنى لم أذكر من أهل هذا القسم الآخير سوى من أخذت عنه الرواية أو النقرير، لمسيس الحاجة لاخبارهم، والميل لمعرفة مآثرهم وآثارهم ، وألحقت به جماعة بمن خَــلــَفوا قضاتهم ، مدة غيبتهم في السفر بمرسوم من السلطان في ذلك بحَـسيه ٢٠٠ لمشار كتهم لهم في مُـطـلق الشَّـ ٩ وإن تمسيَّزَ أولتك بمجرَّد الاسم والمر تسَبة ، وَرَ تَسَّبْسُهُ كَأَصَّلُهُ الترتبب الألوف على الحروف، وأعرضت فيه عن ذكر كشير ممالا برضونه بالنصريح، لكون أكثرهم من لامدخل فيه ليطبعثن ولا تجشريح، الا إن احْمَنِيجَ لَهُ لُو جُمُودِ سَبَعِهِ ، فأشيرُ إليه بحسَّبِهِ إَشَارَةَ يِدْرُكُ مُوقِّمُهَا من يفهم ، ولا يترك ملحظها إلا" من لايعلم ، مع ملاحظة الوقت في ذلك والحال. والإحاطـة بأن لكل زمن رجالاً ، فكم من صَغير قُـوم إ ماضين ، كبير أهل هذا الحين ، ورُبِّ كثير نمن تقدُّم يكونُ غيره أدرى منه وأقدم . على أن الأغراض تَخْتُ لف ولاجلها قد يوجد من ليس ببعض ماأثبته يعترف، والإنصاف قليل، والاعتراف بالحق ثقيل –

<sup>(</sup>١) المراد بشيخنا : ابن حجر ...

<sup>(</sup> ٧ ) المراد بأصله : كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر لأستاذه ابن حجر ٠

<sup>(</sup>٣) بحسبه ، مكذا في الأصل .

والله أرجو فى سَنْتُر الْـمَــُـوْرة ، والإعانة فى جميع الْـمـُسا لك ، وإقبّا لة الرّلة الموقعة فى المهالك ، وأن يخشِّرم لكلّ منتّا بالحسنى ، وبرفعنــا لَلُ الحلّ الاسنى، إنه قريب مجيب .

#### القاضى برهان الدين بن محمد الديرى الحنفي ۸۱۰ – ۸۷۲ م

من اسمه إبراهيم :

إراهيم بن محد بن عبد الله بن سعد ، القاضى برهان الدين بن شيخ الإسلام شمس الدين العبسى الدّبشرى المقدسى الشحنى ، نزبل و القاهرة ، ، ويعرف بابن و الدّ يشرى (۱) ، أخو شيخنا شيخ المذهب و سعد الدين سعد ، الآتى . ولد فى ثانى عشر جمادى الآخرة سنة عشر وثمسانمائة ببيت و المقدس ، وقدم مع أبيه و القاهرة ، وهو صغير ، فحفظ القرآن ، وصلى به على العادة ، فى سنة إحدى وعشرين به والبرقدوية ، ، بتدريب فقيهه الشيخ و عثمان ، ، وكذا حفظ المغنى (۲) للخبازى ، و والمختار ، والمنظومة ، ، و والتلخيص ، وكذا و الحاجبية ، فى سبعة وعشرين يوما على ما أخبرنى سو وقطعة من و مختصر ابن الحاجب ، وسمع بقراءة و الكلوتاتى (۳) على والده و الصحيح ، وعلى الشرف بن الكويك (٤) ،

١ — الدبرى : له ترجة في الضوء اللامع للمؤلف ج ١ : ١٥٠ نشر القدسي .

<sup>(</sup> ٧ ) الحبازى : هو شهاب الدين أحد بن سيراهيم بن عبد العزيز بن على الموصل الأصل الدمشقى ابن الحباز ، نزيل الصالحية ويعرف بابن الحباز ، مات حوال سنة ٨٠١ ه .

<sup>(</sup> أنظر ترجه في الضوء اللامع ج ١ : ١٩٥) و (شفرات الدهب لابن العادج ٧ : ٣

<sup>(</sup> ٣ ) الكلوتاتي : نسبة لعمل الكلوتات .

<sup>(</sup> انظر الضوء اللامع ج ١١ : ٣٢٣ .

والكلوتة = كلفته : وهي غطاء الرأس .

<sup>(</sup> اظر النجوم الزامرة ج ٣ : ٣٠ .

ابن الكويك : هو شرف الدين أبو الطاهر محد بن عز الدين أبو الين محد
 ابن عبد اللطيف بن أحمد بن محود المعروف بابن الكويك الربعى التكريقي ثم الاسكندرى ،
 تربل القاهرة الثافعي المسند المحدث ولد سنة ٧٣٧ هـ ومات سنة ٨٢١ هـ .

<sup>(</sup>الضوء اللامع للسخاوي ج ٩ : ١١١ نشر القدسي ١٣٥٥ ﻫ ) .

وفيقا له والزبن السندييسي (١) والعمدة ، ، ووالأربعين ، له والنووى ، وتفقه به السراج قارى الهداية (٢) ، قرأ عليه : والهداية ، ؛ بكالها ، وكذا أخذ عن والده وأخيه ، وعنه أخذ أصول الدين ، وتردد إليه والشهاب الحناوى ، ، ووالعز عبد السلام البغدادى (٣) فأخذ عنهما العربية وغيرها وأذن له ، و كتب الشخط السحسن على والشرف بن أمسير الدين عبد الرحمن بن الصابغ ، ودرس به والفخرية (١) ، في حياة والده ، قبل استكمال خس عشرة سنة ، و كذا ناب عن والده حين سفره في مشيخة و المؤيدية (٥) ، وتصدر حينئذ لعمل الميعاد بها بين العشاءين في خمس ليال من ليالى الأسبوع ، في مو في مشيخة لها للها الأسبوع ، في مو في مشيخة لها للها الأسبوع ، في مو في مشيخة الحافظة ، بحيث تنكر / والصدر بن (١)

<sup>(</sup>١) السندبيسي : بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال المهملة ، وكسر الموحدة وسكون التحتية ، آخره سين مهملة ؛ وهو :

عبد الرحمن بن محمد بن يحبى الزين أبو الفضل بن التاج السندبيسى الأصل القاهرى ، الشافعى ، كان عالماً خبراً صالحاً ، ثقة متقنا ، بارعاً في فنون ، متقدماً في فنون العربية . ولد سنة ٥٨٥ هـ وجاء في شذرات الذهب لابن العاد أنه ولد سنة ٢٨٨ مـ . تقريباً ، ووفاته في حوادث سنة ٨٥٣ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع للسخاوى ج ٤ : ١٥ نشر القدسى ١٣٥٤ هـ) و ( شذرات الذهب لابن العاد ج ٧ : ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>۲) قارى الهداية: هو عمر بن على بن قارس السراج أبو حفس الكنانى القــاهرى المسينى ، الحننى ، ويسرف بقارى الهداية تمييزاً له عن سراج آخر كان برافقه فى القراءة على العلاء السيامى شيخ البرقوقية ، ولد بالحسينية ظاهر القاهرة نشأ بالقاهرة ، وتقلد حنفياً ، حيث وعاد من تحنف محسائة ومات سنة ٨٢٩ هـ

<sup>(</sup> انظر الصوء اللامع ج ٦ : ١٠٩١ ) و ( وشنرات الذهب لا ين العاد ج ٧ : ١٩١١). ( ٣ ) المدادي :

هو عبد السلام بنأ حد بن عبد المنهم بن أحد بن محد بن كدوم بن عمر بن أبي الحيم سعيد، المهر : المجد أبو محد بن الشهاب أبي العباس ، بن الصرف الحسيني القيلوى الأصل نسبة لقرية بغداد يقال لها ( قيلوية ) البغدادى ثم القاحرى الحنبلي الحنني . ولد بعد السبعين وسبعائة ( محسس أو بست ) ) وتوفى سنة ٨٠٩ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٤ : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الفخرية: انظر فهرس المدارس بآخر الكتاب .

<sup>(</sup> ٥ ) المؤيدية : الطر فهرس المدارس بآخر الكتاب .

<sup>(</sup>٦) این العَجِی : أحمد بن محود بن محمد بن عبد الله ، الصدر بن الجال ، الفیسری. الأصل ، الفاهری ، الحننی و بعرف باین العجی ولد سنة ۷۷۷ هـ وتوفی ۸۳۳ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٣٧٤٠ ) . .

المجمى ، و د العلام بن مغلى (١) ، – حتى سماه – استكبارا عليه ، لما كان يبلغهما عبه فيما حكاه لى .

وأول ماولى من الوظائف استقلالا ؛ تدريس الفقه بمدرسة ، سو دُون من زاده (۲) ، في سنة ست وثلاثين ، عرضا عن ، البدر القدسي ، ، ثم ناب في القضاء عن أخيه وبتفويض من السلطان أيضا ، وذلك في سنة أربع وأربعين ، وأنهم عليه السلطان بلباس سلاري بنفسجي (۲) من ملبوسه ، وكذا ولى بعناية ، الولوى السفطي (٤) ، الاسطبلات السلطانية في تاسع عشرى رجب سنة سبع وأربعين ؛ عوضا عن ، الشمس محمد بن كاتب الورشة ، عرف ، بالوزه ، وخطب به ، جاء الإسطبل ، ام ثالا لام ، امير أخور (٥) ، وكان استقر فيها عوضا عن ، برهان الدين ، بن أخى ، الجال بن الجبر ، بحكم وفاته ، ورغب عنها بعد ذلك لابي الفنح ، محمد بن عبد الرحمن بن الأكوبي (١) ، ثم ولى نظر ، الجوالي (١) ، في يوم الحنيس عبد الرحمن بن الأكوبي (١) ، ثم ولى نظر ، الجوالي (١) ، في يوم الحنيس عبد الرحمن بن الأكوبي (١) ، ثم ولى نظر ، الجوالي (١) ، في يوم الحنيس

<sup>(</sup>۱) ابن مغلى : هو على بن محود بن أبي بكر ، العلاء أبو الحسن ابن النور أبي البقاء ابن النق ، أو البدر أبي النناء ، وأبي الجود السلمى ، وربما كتب السلماني ثم الحموى الحنبلي ويعرف بابن المغلى . ولد سنة ۷۷۱ هـ وقيل سنة ۷۲۲ هـ بحياة وتوفى سنة ۸۲۸ هـ .

( اظر ترجته في الضوء اللامع للمؤلف ج ت : ۳٤٠ ط . القدسي ١٣٥٤ هـ ) و( شذرات الذهب لابن العادج ۷ : ۲۱۸۰ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : فهوس المدارس بآخر الكتاب .

<sup>(</sup>٣) بالمختلوطة «بالياس سلاري بنفسجي» . هذا لايستقيم معالسياق فوجبالتصحيح .

 <sup>(</sup>٤) الولوى المغطى ؛ نسبة لملى سفط الحنا من الشرقية .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢٠١ : ٢٠٧ نشعر القدسي ١٣٥٥ هـ ) .

<sup>(</sup> ه ) أمر آخور : آخور افظ فارسى معناه الملف ، وأمير افظ معروف فتكون الكلمتان معاً لملى أمير المعاف ، وهو الذي إليه أمر الحيول والاسطيل .

<sup>(</sup> معيد النعم ومبيد النقم للسبكي : ٣٧ تحقيق عمد على النجار وآخرين لـ . المانجي) .

<sup>(</sup>٦) الأدى: هو محد بن عبد الرحن بن على بن أحمد بن أبى بكر أبو الفتح الأدى القاهرى الثانعي ، تكسب بالشهادة ، مات بعد الثمانين ( أي بعد ٨٨٠ هـ ) .

<sup>(</sup> انظر الضوء اللامع ج ٧ : ٢٩٢ ط . القدسي ١٣٥٤ ) .-

<sup>(</sup> ٧ ) الجوالى: وصاحبها ناظر الجوالى؛ وهن ما يؤخذ من أهل الذمة كل سنة في نظير تأميمهم على أنضتهم وأرواحهم . وموضوع هذه الوظيفة التحدث في جباية الجزية . قال أبو المحاسن : « كان لها ديوان مخصوص استمر إلى زمن السروك الذي أجراه السلطان عمد بن قلاوون ومن ذلك التاريخ انضم إلى ديوان الواقفة العمومية .

<sup>(</sup> المنظط التونيقية ج ١٧ : ٣٧ ) .

ثالث المحرم سنة خمسين، عوضا عن و بدر الدين محمد فتح الدين صد و المحرق المحرق (۱) ، و تكلموا له فى الاستقرار فى نظر الجبوش (۱) ملتزما بهانية آلاف دينار، عوضا عن و المدُحبُّ بن الاشقر، وأن يستقر أخوه و الأمين عبد الرحم، فى وظيفتيه المذكورتين، وصعدا فى يوم الخيس رابع ربيع الآخر سنة خمسين بسبب ذلك ، فانتقض الاثمر، وألبس الحجب خلمة الاستمرار، ثم انفصل و البرهان، عن نظر والدجاس، وسافر إلى ثالث عشر رمضان سنة إحدى وخمسين بأن الحير والنحاس، وسافر إلى ومكه، فى موسم هذه السنة، وفيها حَجَّ أخره شيخنا أيضا، ورجعكا، فانفصل بعد يسير وعن نظر الاسطبلات (۱) ، فى يوم الخيس رابع ربيع فانفصل بعد يسير وعن نظر الاسطبلات (۱) ، فى يوم الخيس رابع ربيع موته فى يوم الخيس رابع ربيع موته فى يوم الأحد حادى عشر صفر سنة ثلاث ثم صرف عنها فى رجب سنة ثلاث به و المقر الرابي بن ثمر هير (۱) ، وولى و نظر الجيش، بعد صرف و الشرفى الانصارى (۱) وقى يوم الخيس رابع عشر رجب سنة ثلاث صرف و الشرفى الانصارى (۱) وقى يوم الخيس رابع عشر رجب سنة ثلاث

<sup>(</sup>۱) المحرق : هو محد بن محد بن أبي بكر بن أيوب بن البدر بن فتح الدين المحرق الأصل ، القاهري ، الثافعي . ولد سنة ۸٤۲ هـ .

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ٩: ٥٠٠ الفدس ١٣٥٥ ه) .

<sup>(</sup>٢) نظر الجيوش : كانت وظيفة لصاحبها النظر في الإنطاعات ومعه من الستوفين ما يحرر كليات المملكة وجزئياتها ، ومن حقه النظر في حال أفراد الجيش ، وتجريد من يرى فيه المصلحة والكفاية والقدرة ، وعليه توزيع التجريدات على حسب مصلحة المسامين

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطى ج ٢ : ٩٤ ) و ( معيد النعم ومبيد النقم السكى ٣٣١ ( تحقيق عمد على النجار وزميليه ) .

 <sup>(</sup>٣) ظر الاسطبلات : فلصاحبه الحديث في أنواع الاسطبل والمناخاة وعلفها
 وأرزاق خدمها وما يبتاع لها . (حسن المحاضرة للسيوطي ج ٧ : ٩٠) .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن ظهیرة : هو إبراهیم بن علی بن عجد بن عجد بن حسین بن علی بن أحد بن هطیة بن ظهیرة المالسکی القرشی الشانعی . ولد سنة ٥٧٥ هـ و توفی سنة ٩٩١ هـ .

والضوء اللامع ج ١ : ٨٨ ط . القدسي ١٣٥٣ هـ ) وَ ( شَدَرَاتُ الدَّمَبِ لابَنَ المَادُ ج ٧ : ٢٠٠٠ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن مزهر : انظر الترجة الأخيرة من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) الأنصارى: نسبة للأنصار ، وهو الشعرف موسى بن على بن عجد بن سليان ، الشعرف التتأتى ، القاهرى ، الشافعى ، ويعرف بالأنصارى . ولد سنة ٠٠٨ هـ بتنا (قرية من المنوفية ) ، مات سنة ٨٨١ هـ ( الضوء اللامع ج ١٠ : ١٨٤ ) .

وستين، ثم صرف عنها فى منتصف شعبان سنة أربع بد. الزَّبنى بن مزهر، أيضاً ، وولى نظر ، ديوان الإنشاء (۱) ، فى يوم الاثنين حادى عشرى شوال سنة ست وستين، عوضاً عن القاضى ، محب الدين بن الشَّحَانَ أَنَّ القاضى ، محب الدين بن الشَّحَانَ أَنَّ القاطى ما قاقام يسيرا . ثم لكونه فيما أُخرت لم يوافق ، الدَّواد ار جانى بك الظاهرى ، شاد [جده (۱)] .

كان فيما يروم فعله بدون مراجعته أغرى به , الظاهر خشـ قـدم ، ، محيث بلغه عنه أنه قال ؛ وقد أخرجت جنازة ابنة زوجته , خونَـد الاحدية (٤) يوم السبت ، استقسرى فى مثل هذا أنه لا بد من اردافها بجنازة من كبار البيت الذى تخرج منه الجنازة يوم السبت .

ويقال إنه عزاء للأخيار الآفاضل ، فسأله السلطان عن هذه المقالة فلم يسعه إنكار جميعها، فحينتذ خاشنكه ورأى منه جفاء، وعكرك في يوم الاثنين سادس ذى القعدة ، بعد مباشرته لها خسة عشر يوما لاغير .

<sup>(</sup>١) ديوان الإنشاء : ذكر السيوطي في الجزء الثاني من كتابه حسن المحاضرة للا عن ابن فضل الله ، أن كتابة الإنشاء في المصرق كانت منوطة بالوزراء وربما انفرد بها رجل ، واستقل بها كتاب لم يبلغوا مبلغ الوزارة ، فكان يسمى صاحبها كاتب الإنشاء ولما كر عددهم أفرد لهم ديوان سمى بديوان الإنشاء وسمى رئيسهم « رئيس ديوان الإنشاء » م بحى بطلق عاتبة تارة صاحب ديوان الإنشاء وتارة كاتب السر . وذكر أن وظيفة كاتب السر في مصر حدثت في ألم قلاوون ، وأن هذه الوظيفة كانت قديماً ضمن الوزارة والوزير هو المتصرف في الديوان ، وتحت يده جاعة من الكتاب ، وفيهم رجل كبير يسمى « صاحب ديوان الإنشاء حتى هوان الإنشاء عن أو « صاحب ديوان الرسائل » . وأن مصر لم يكن بها ديوان إنشاء حتى جاء أحد بن أولون فأنشىء الديوان ، وتوالت دواوين الإنشاء المي أن ملكها الفاطميون ضفلم ديوان الإنشاء المي ذي ومسلم ، واستسر ضعا من حتى جاء قلاوون سلطاناً على مصر فولى ديوان الإنشاء فتح الدين بن عبد الظاهر ، وهو أول من سمى كاتب السر . ( حسن المحاضرة السيوطى ج ٢ : ١٤٥ سـ ١٤٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الشحنة : ستأتى ترجته في ص ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) مكذا تبدوق الأصل .

<sup>( )</sup> خوند: يؤخذ من كتاب كترمير أن خوند وخوندة جمها خوندات. والحوند مي جارية الملك التي ولدت منه ونساء مصر يطلقونها على زوجة الملك فيقال: صارت خوند الكيري بعد وناه خوند شكرياى ، والعادة القديمة أن الحوندات يكن أربع وكذلك تطلق السكلية على أخت زوجة الملك ( الخطط التونيقية ج ٢٠ ) .

وقد أورد بما كان التزم به فى الوظيفة (١) وهو عشرة آلاف دينار ؛
ستة آلاف دينار ، وتسكلم بعده فى الوظيفه ، المقر الزّينى بن مُسْرَهر ، ،
ونو م بإحضار القاضى ، قطب الدين الحيضرى (٢) ، قاضى الشافعية و ،كاتب
السر ، معاً ، بدمشق ، ليستقر فيها ، فما صح واستقر الزينى / ، بن مزهر ،
فى يوم الإثنين العشرين من الشهر المذكور ، واستمر ، البرهان ، بطالا
مكر وبا بسبب ما تحمله من الديون ، بسبب دخوله فى كتابة السّر (٢) التى
لم يكن بأسرع من انفصاله منها ، و تألم له أحبابه بسبب ذلك .

ومن عجيب الا تفاق أنه لم تمض السّنَة من حَرَج من بيت السلطان بعد موت ابنة زو مجسّته اثنان غيرها ، ومع ذلك فلا أصل يعتمد في هذه المقالة . فلما مات أخوه واستقر ولده ، التاج عبد الوهاب ، في مشيخة ، المؤيدية ، ، قايضه عنها بجهات له في ، القدس ، من جهة والده وغيره واستقر ، البرهان ، فيها ، وذلك في عاشر ربيع الآخر سنة [(۱)] فياشر ذلك تدريساً وحضور شهامة وحشمة ، إلى أن كان في يوم الخيس فباشر ذلك تدريساً وحضور شهامة وحشمة ، إلى أن كان في يوم الخيس

 <sup>(</sup>١) المراد بالوظيفة هنا : « نظر ديوان الإنشاء » كما يفيده السياق ، وقد عبر عنها في الضوء اللامع ج ١ : ١٠٠٠ بقوله : ثم « كتابة السر » في حدود سنة وسنتين ، وانفصل عنها . ( أى بعد كتابة السر المشار إليها ) بعد خسة عشر يوماً .

<sup>(</sup>۲) قطب الدين الحيضرى : هو محد بن محد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود ابن فلاح بن ضميدة ، بقطب ، أبو الحير الزبيدى البلقاوى الأصل الترملي الدمشق الشانسي ، ويعرف بالحيضرى نسبة لجد أبيه : ولد سنة ١٣٨ هـ بدمشق وتوفي القاهرة ١٩٨٠ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع للمؤلف) .

<sup>(</sup>٣) كاتب السر: إليه كان التوقيع في دار العدل بما كان يوقع فيه الوزير مشاورة فل عهد الناصر محمد بن قلاوون ، وقراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها والجلوس لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليها وتصريف المراسيم وروداً أو صدورا ، وقد ذكر ( السبكي في كتابه معيد النم ومبيد النقم، أن وظيفته التواقيع بالولايات والعزل ومن حقه إنهاء القصص لملى الملك وتفهيمه لياما .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة للمسيوطي ج ٢ : ٩٤ ) و ( معيد النم ومبيد النقم للسكي بتحقيق محمد على النجار وزميليه : ٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) بياض في الأصل عقدار كلة .

ثالث عشر جمادى الآخرة سنة سبعين، فاستقر فى قصاء الحنفية ، بالديار المصرية ، بعد صرف الفاضى د محب الدين بن الشّحنيَة ، ، فباشره مباشرة حسنة ، بعقة و نزاهة ، وأكد على النواب فى عدم الارتشاء ، وحسنت تصرفه فى الأوقاف ونحرها . وحُدمدت سيرته ، وسلك طريق الاحتشام والضخامة (۱) ، ولم يلب أن حصل التنازع فى وقف صدر فيه الحكم من بعض نواب الحنفية ، وافقه عليه جاهير علمائهم ، وأنفرد هو ومن شاء الله بالمخالفة ، وصارت تعرض عليه مقالات غيره فلا يذعن لها ، ويالغ فى دفعها غير مقتصر على ذلك .

بل قيل : إنه تعرض له والخصّاف ، الذي استشهد بكلامه في المسألة المذكورة لكونه لم يطلع على حقيقة أمره ، وأغلظ للنائب المشار إليه ، فبادر النائب وعزل نفسه ، فبلغ ذلك السلطان ، وفوض إليه بعناية الدّوادار مَن ويَمْ ـ ك الفقه ٣٠٠ .

وكردا وقع بينه وبين القاضى ، عز الدين الحنبلى ، بسيب ذلك فى مجاس السجادر ، بالقلعة ، ، فى غيبة السلطان ، كلمات بحيث انزعج الحنبلى وفارق المجلس ، فأدرك ، وللقر الزسمى بن مُرزهر ، وتلافى خاطره إلى أن يرجع ، فاستدعى جم السطان بين بديه ، فكانت كلمات يسيرة أيضاً ، وكثرت الفقاقع ، والفراقع ، والتشاحن ، بين الفقها ، والفضلاء ، ونظم بعض الشعراء فها من الفريقين .

<sup>(</sup>١) كذلك في الأصل وفي الضوء اللامع ء

<sup>(</sup> ٢ ) الدوادارية : هي وظيفة يبلغ صاحبها الرسائل عن السلطان ويقدم القصم ( المطالم ) إليه ، ويشاور على من يحضر بالباب ، ويقدم الريد ، ويأخذ خط السلطان على عموم المناشير والتواقيع والكتب ( حسن المحاضرة السيوطي ج ٢ : باب الوظائف ) و ( المختار من حسن المحاضرة للمد محود صبح ١٨٠ نشر مكتبة الإنجاو ) .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٠ : ٢٧ ) .

وصارت حادثة شنيعة ، لا أحب شرح تفاصيلها ، ولا الإفصاح بحملها، وآللاً الله فساح بحملها، وآللاً لأمر إلى أن استدى السلطان شيخنا والآمين الآقصرائي (١٠) ، و والتبق الشُّمتيُّ (١٠) ، و و السين (١٠) ، الحنفيين ، وصعد معهم و البرهان قاسم الحنني ، وله في المسألة خر في طائفة فاستخبرهم عن حقيقة الآمر ولم يلفت لن خالف .

و تنكر و البرهان ، بسبب ذلك ، خصوصاً لما ذكر من كون أخيه كان يستوحش منه ، بسبب مجافاته له التي كان فيها فيها قيل : أمر المثير لها بينهما بعض الاتباع الذين كان البرهان يعلم أخاء بعدم انتظام أمرهم بابه ، ونحو ذلك ، مع كونه رحمه الله لصفاء خاطره لم يكن يصنى إلى غيرهم غالباً، وخاض المتسارعون إلى النقل بدون تثبّت ، في تتبات لذلك ، وتشكرت علم ه خواطر بعن أثمة مذهبه ، واستمر على وظيفة القضاء إلى يوم الأحد خامس الحرم من السنة التي تليها ، فصرف ، وأعيد والحجب ، في يوم الاثنين سادسه . ولزم هذا منزله وبالمؤبدية ، يدرس ، ويوني مع الانجهاع والنقنت باليسير بالنسبة لما ألفه قبل ، وسلوك سالك / الا حتشام ، ومراعاة ناموس المبارة ، وقرة الحافظة ، وحسن العقيدة وعدم الدخوض فيها الأولى تجنبه .

<sup>(</sup>١) الأمين الأقصرائى: وربما الأقسرائي نسبة لأقصرا إحدى مدن الروم (آسيا السغرى) هو الأمين الدين يحيى بن الشمس عمد بن إبراهيم بن أحمد ، شيخ الحنفية فى زمانه ولد سنة نيف وسبعين وسبعائة ، وانتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه ، مات سنة ٨٨٠ هـ (حسن المحاضرة للسيوطى ج ٢١ ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التنى الشمنى : هو تنى الدين ، أبو العباس أحمد بن الشيخ المحدث كال الدين محمد بن محمد بن حمد التميمي الدارى ، ولد بالاسكندرية سنة ٨٠١ هـ ، صنف حاشية على المغنى ، وحاشية على الشفا ، وشرح النقاية في الفقه ، وشرح نظم التحية لأبيه ، وأرفق المسالك لتأدية المناسك ، مات سنة ٨٧٢ هـ (حسن المحاضرة السيوطى ج ٢ : ٢٢٤ ط . مطبعة الموسوعات ) .

<sup>(</sup>٣) السيف الحنق: هو سيف الدين ، عمد بن عمد بن عمر بن تطلوبفا البكتمرى ، ولد تقريباً على رأس ٨٠٠ هـ ، برع في الفقه والأصول والنحو ، وله حاشية على التوضيح كثيرة الفوائد ، مات ٨٨١ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢٢٧ .

وقد الجُنتَـمَـعْـتُ بِهِ مراراً ، وكتب على استدعاء بعض الأولاد(١) . وكتبت عنه ما أنشدنى إياء لفظاً ، وأخبرنى أنه نظمه ارتجالا وهو :

كريم إذا ما القوم شحو" تراكت . . . عطاياه عن نشر (٢) يفوح بنَـــــُـــرهِ يعودُ بِمَا لِللهُ اللهِ مِنْ كُل نعمة . . . ويعطى جزيلا أثم يأتى بمُـــــُـــُــرِهِ

#### وقوله :

دم العنقود فى وقت الصئبوح الى لقياك بالخبير الصحيح خذ بشراك من قول نصوح وهيىء من غبوقك للصئبوح

نباشـــير الصباح لنا أباحت ونشر النتور هيتج كل صب وماء المزن صُبّ لنا مزاجا إذا ما الغيم قطب كن بشوشاً

وحكى عن والده أنه كان يقول فى القصيدة التائية المسهاة « نظم السلوك، أيياناً مشكلة ، منها مالا يمكن الجواب عنه .

## القاضي عز الدين أبو البركات

أحد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحد بن محد بن أبي الفتح بن هاشم بن اسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله بن أحد شيخ المذهب القاضى عز الدين أبو البركات بن القاضى برهان الدين بن القاضى ناصر الدين الكرنسانى الشمسشة كلانى الأصل ، القاهرى ، الحنبلى القادرى — المذكور أبوه وجده فى الأصل — ولد فى سادس عشرى من ذى القعدة سنة ثمامائة ونصف ، ونشأ بها ، ومات أبوه قبل استكال سنة ونصف ،

 <sup>(</sup>١٠) كذلك في الأصل وفي الضوء اللامع للمؤلف « بعض الأولاد » ..

<sup>(</sup>٣٠) نشر : ف الضوء اللامع ج ١ : ٣٥١ « بشر » .

<sup>\*</sup> أبو البركات: القاضى الكنائى: له ترجة في شذرات الذهب، وقد جاء فيها: أنه . موفق الدين أبو العباس أحمد بن نصر اقة بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن ماشم ابن نصر اقة بنأحمد الكنائي الحبلي الصقلائي قاضى الحناية بالديار المصرية، استقر فيها بعد موت أخيه برمان الدين في يوم الإثنين تأمن عشر ربيع الأول سنة اتنتين و ثما عائة وتفقه على والد، وعلى الشيخ بجد الدين سالم ، و توفى عصر في حادى عشر رمضان سنة ١٠٨٢ هـ

<sup>(</sup> انظر شفرات الفعد لابن العادج ٧ : ٢٥ ) و (الضوء اللامع ج ١ : ٢٠٥ )

فَكَكَهُ اللَّهُ والدَّنه السيدة أم الفضل عائشة . ابنة القاضى ، علام الدين على بن محمد بن على بن عبد الله بن أبي الفتح المذكور .

وحفظ القرآن عنه جماعة ، أمثلهم دينا وفضلا ، الشهاب البنبي ، إمام البديويه(١) .

وجو" دعلى مقرى، الوقت والشمس الزّو كاتبتى(٢)، الذى سمع عليه وفضل الحبل، الدِّمْميكاطي، من أوله إلى آخر النساء، بل وإلى بعد ذلك أيضاً ..

وحفظ من مختصرات العلوم كتباً كثيرة ؛ فنها فى فقه مذهبه و مختصر ، أبى القاسم عمر بن الحسين الحزير قل (٢) ، وعرضه بتهامه على القاضى و مجد الدين أبى البركات سالم المقدسى (٤) ، الحنبلى ، وذلك فى جمادى الآخرة سنة خمس عشرة ، وكذا عرض مواضع منه على العادة على قريبه الشمس محمد بن أحمد بن على بن عبد الله الشامى الحنبلى ، الذى سمع عليه من أول و مسند أحمد ، إلى آخر مسند و ابن مسعود ، وهو المجلد الأول منه ، وذيل شيخه و أبى الحزم ، للعراقى ، والناسخ والمنسوخ لد و الحازى ، ، إلا الحتم (٥) ، وكان عرضه على فى جمادى المذكور ، وعرضه كذلك على كل من الحجب بن نصر الله البغدادى (٢) الحنبلى ،

<sup>(</sup>١) ارجع إلى فهرس المدارس بآخر الكتاب .

<sup>(</sup> ٧ ) الشمس الزراتيتي : هو محمد بن على بن محمد الغزولى ، ولد سنة ٧٤٨ هـ ومات سنة ٨٢٥ هـ . وهو من أثمة القراءات ( حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢ : ٢٤٢ ط . مطبعة الموسوعات ) .

<sup>(</sup> ٣ ) عنصر أبي القاسم عمر بن الحسين الحزق ( الضبط من الناموس المحيط ) .

هو كُتاب في الفقه يسمى مختصر المزقى في فروع المنبلية ، ومؤلفه هو الشيخ أبو القاسم عمر ابن الحسين الحنبلي المعروف بالحزق س ( المذكور ) ، توفي سنة ٣٣٤ هـ . وقد شرح هدا الكتاب موفق الدين عبد الله بن أحد بن محد بن قدامة القدسى الحنبلي المتوفي سنة ٦٢٠ ه ، وساه المفنى ( كثف الطنون لحاجم خليفة ) .

<sup>(</sup>٤) المقدسى: هو سالم بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الملك بن عبد الباقى ابن عبد المؤمن بن عبد الدين أبو البركات ابن أبى النجاء ، المقدسى ثم القاهرى ، الحنبلى . ولد سنة ثمان أو تسم وأربعين وسبمائة ، ومات سنة ٨٢٦هـ ( الضوء اللامع ج ٣ : ٢٤١ ) .

<sup>( • )</sup> مكذا في الأصل وفي الضوء اللامع « ولا الحتم» .

<sup>(</sup>٦) المحب بن نصر آلله البندادي [: هو ناضي القضّاة ، محبالدين ، أحمد بن جلال الدين لله نصر الله بن أحمد بن عمر البندادي ، وقد في صفرسنة ٥٧٦ه ببنداد ، و نشأ على الحبر ==

وأبى الفضل بن الإمام المغربي ، فى رجب منها() ، وآخر بن . ومنها دالفية ابن مالك ، ، وأكثر ما يلغ حفظه فيها فى يوم ثمانون بياً . و الطوفى ، و و الطوفى ، و و الطوفى ، و و الطوف ، و و الطوف ، و كان السبب فيه أنه رأم قراءة والآلفية ، فلم يمكنه المجد المشار ليه من ذلك إلا بشرطين وهما : قراءة صفحة / عليه يختبر فيها جودة إعرابه ، واستظهاره فى جميع و الملحة ، ، وكان سلف منه حفظ نصفها الأول فاهتم ليلتئذ بحفظ راقها ، ووفى له بما شرطه .

قال: وكان و المجد، يعرف من العربية ما يتمكن معه من عدم اللحن فيما يبديه، ورد مالا يرتضيه ، بلكان يقول: أنا لا أرد إلا ما لا وجه له. وكذا كان في اللغة . وما كان يعين مكتوبا أو يسجل عليه حتى يتصفحه ويحرره فهما،

ثم أخذ القاضى وعز الدين ، فى الاشتغال بالدلوم ، مستمرا عن سائد الجد ، حتى فاق وارتفع عن الشيوخ ، والأمثال ، والرفاق ، ولم يستكثر من الشيوخ ، فأخذ الفقه عن و المجد ، المذكور ، و و العلاو بن المدنشلي ، وكان كل منهما كثير الإجلال له ، بحيث كان و العلاء ، بجلسه فى حال كون كل من عنده من شيوخ المذهب وغيرهم قياما . ولازم و المحب كون كل من عنده من شيوخ المذهب وغيره ، بل قرأ عليه معظم الحرق، (٢) المغدادى ، ملازمة تامة فى التقسيم وغيره ، بل قرأ عليه معظم الحرق، (٢) فى و الفقه ، وغيره ، وسيم عليه أشياء من الحديث ، من جملتها ، فى وصحيح البخارى ، وبقراءة ، البدر محمد بن عبد المنعم البغدادى و في سنة فى وعيره ، واختص بمزيد التردد إليه ، والاستفادة منه أحد العلماء الصلحاء ، واختص بمزيد التردد إليه ، والاستفادة منه أحد العلماء الصلحاء ، واختص بمزيد التردد إليه ، والاستفادة منه أحد العلماء الصلحاء ، وبشره بولاية القضاء ، وحكى لى عنه أنه

<sup>=</sup> والاشتفال بالعلوم ، ثم رحــل الى دمشق ، ثم دخل القاهرة فقرر صوفيا بالبرقوقية وناب فى القضاء عن ابن مغلى والحجد بن سالم ، ثمولى قضاء الحنابلة استقلالا ، ومات فى جادى الأولى سنة ٨٤٤ هـ (حسن المحاضرة العبوطى ج ١ : ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) ﴿ قَ رَجِبُ مَهَا ﴾ أي في رجب سنة ٨١٥ ه كما يفيده السِهاق.

<sup>(</sup> ٢ ) بقصد مختمر الحزق ف الفقه .

كان يقرر مشكلات كتب هذا الفن ، وهو شبه النائم ، وكذا حضر مجالس كثيرة فى العربية عند والشمس الشـَّطن<sup>تر</sup>وفى ، <sup>(۱)</sup> .

وسمت أنه قرأ منها أيداً على «البدر بن الإمام (٢) ، عيت كان يجلس معه بشُسِّاك والصالحية ، وقرأ في « زاد المسافر (٣) الإبن الجوزى على والشمس بن الدَّيْسرى (٤) .

وحكى عنه فى إطرائه لنفسه شيئاً عجباً ، أنه بينها هو فى تقرير محل من أخذ والعز ، الكتاب [ لنظم تواجد ( )] التقرير فقال له : الطبو الكتاب واسمع ما أقول : فإن علم وابن الجوزى ، بالنسبة لما أقوله العُمشر ، وما أقوله بالنسبة لما أعلم العشر ، قلت : وأستغفر الله من حكاية هذا ، وجاس مع والبرهان ، يسأله عن بعض المسائل الواضحة وهى ، لم يوجبوا الإضحية مع قوله و فصل لربك واندر ، ( ) فلم يُجبُهُ ، والظاهر أنه تركه .

وأكثر من التردد لعالم العصر «العز بن جماعة(<sup>٧)</sup>» والاستفادة منه ،

<sup>(</sup>١) الشطنوق : بفتحتين ثم نون وآخره فاء . محمد بن أحمد بن صالح بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عبد بن عبد الشطنوق عبد الله بن مكي ، الشمس بن الشهاب الشطنوق الأصل ، القاهرة وحفظ بالقاهرة وغيره ، واشتغل يسيراً كان موصوفاً بالتحرى في مباشراته مقتديا ، مات سنة ١٩٨٩ه ، وقد زاد على السبين .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٦ : ٣١٤ ، ج ١١ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) أَنِ الإمام : هو محدن يحيى أو إبراهيم بن عبد الرحن ، أبو الفضل ، بن أبى زكريا ابن أبى محد التلسانى المفربى المالكي ويعرف بابن الإمام ، وهو بكنيته أشهر ، من بدت شهير، ارتحل في سنة ١٨٨ هـ للحج وأنام بتونس شهراً ثم قدم القاهرة .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٠ : ٧٤ )

<sup>(</sup> ٣ ) لعله يقصد زاد المسير في علم النفسير لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٤) الشمس الديرى: بفتح الدال - الضبط من الضوء اللامع ج ٢ : ٢٠٢ .

<sup>َ (</sup> ه ) هَكَذَا وَرَدَتَ فِي الْأُصَلُ أَيْضًا ۚ ﴿ لَنَظُمْ تُواجِدٍ ﴾

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر الآية ٢.

<sup>(</sup> ٧ ) العزبن جماعة : هو الشبخ عز الدين محد بن شوف الدين أبي بكر بن قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن قاضى القضاة بدر الدين محمد ، ولد سنة تسع و خدين و سبعائه و اشتغل صغيراً ، ومال إلى فنون المبقول فأتقنها انقاناً بالغاً ، وله تصانيف عديدة تقرب من ألف مصنف، المدن ٥٨٩٩ م

<sup>(</sup>حسن المحاضرة ج ١ : ٢٦٢ )

وحضور دروسه في « المختصر » ، بقراءة « السكال بن الحسُهام (۱) » ، وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد (۲) بقراءة الشهاب الرَّيشي (۲) ، وفي غيرها بقراءة ابن « قديد » وقال : إنه حضر عنده مرة منازعة السكال معه في حاشية رام تقييدها واتفقا على ارتضاء غيرها ، فلما انتهى وضعتُها ظهر للشيخ أحسنية تلك ، فرام إعادتها كما كانت فما استحضرها ، فقال : لشيخ أحسنية تلك ، فرام إعادتها كما كانت فما استحضرها ، فقال : مثلى وإيا كم كما حُسكى عمن سُئل عن اسمه فقال : « محرز ، ، فرام السائل المتلاعب به ، فقال : أانت حر "زُ مُسزر إ ، أو مُر و إ حر "ز ؟ فقال شككتنى أو كما قال .

وحضر عند « البساطى ، مجلساً واحداً ، وكذا حضر عند العالم « أبي عبدالله بن مرزوق ، لما قدم القاهرة ، ، وَجالس أبا القاسم المعبدوسي (١) وسمع ميعاده . وكذا سمع « الجلال النبلقيثى ، مرَّةُ واحدة ، قال : وفى ذلك اليوم ، رأيت شيخ الإسلام « ابن حجر ، ، وكنت لم أره قبلها جا، وجلس فى المحراب بجانب القامى ، وكان إذ خاك بنى الشَّجَّار ، عاد وجلس فى المحراب بجانب القامى ، وكان إذ خاك بنى الشَّجَّار ،

<sup>(</sup> ۱ ) الكمال بن الهمام: هو فاضى القضاة ، كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسمود السيراشي السكندي ، ولد نقريبا في سنة ۷۹۰ هـ ، وتفقه ونقدم على أقرآه في أواع الملوم في الفقه والأصول والنمو والمماني وغيرها ، وكان علامة محققاً جدلياً ، وله تصانيف منها و شرح الهدانة » و « النحرير في أسول الفقه » مات سنة ۸۶۱ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة ج ٢ :٢٢٤ ط . مطبعة الموسوعات )٠

<sup>(</sup> ٢ ) \* ابن دنبق العبد : هو أو الفتح عمد بن الشيخ مجد الدين على بن وهب بن مطبع المشبى القوصى ، ولد قريباً من ساحل يلبم سنة ١٦٠ ه ، ونعا بقوس وتفقه بها ثم رحل إلى مصر والشام ، له مصنفات منها : الالمام فى الحديث وشرحه ، وشرح الممدة ، والانتراح فى مصطلح الحديث ، وشرح العنوان فى أصول الفقه ، وكتاب فى أصول الدين ، وله دوان خطب وشعر ، مات سنة ٧٠٧ ه ( حسن المحاضرة ج ١ : ١٤٣ ا ط . مطبعة الموسوعات )

<sup>(</sup>٣) الهماب الريمى : بكسر أوله ، نسبة الـكوم الريش .

<sup>(</sup>الضوء اللاسم ج ١٢ : ٢٠٤)

<sup>(</sup> ٤ ) العيدوسى : هو أبو القسم بن موسى بن عمد بن موسى العيدوسى المغربي نزيل تونس ، المالكى ، كان واسع الباع فى الحفظ والرواية مع عدم عربية بن وعمل لقيه ، ابن يونس ، بل قبل : إن بمن أخذ عليه أبو المواهب بن زغذان ، مات سنة ٨٣٧ هـ

<sup>(</sup>النوء اللامع ج ١١ ; ١٣٩)

وهذا محمول من صاحب الترجمة على ما بعد التمييز . وإلا فقد سمع بقراءته على خاله سباعيات مؤنسة قبل ذلك .

قال: ورأيت حيفتذ و المجدال برماوى (١)، وسمعته يحكى قبل بروز القاضى أنه لما قدم القاهرة بسبب الاشتغال تردد لجماعة كثيرين، فلم ير فيهم من ارتضى الارتباط بملازمته إلا السيِّراج البُّلقيني، قال: لاننى وجدته بحراً فلزمته، قال: ولقد مكث في تفسير آية كذا وكذا .

وحضر دروس الشمس العراقي، وجلس مع الشَّمْسُ السِرْ ماوى الرُّ وسمه يذكر و العلاء بن مَغْلَى ، ، ويتعجب من مزيد حَفَظُه ، وتقدمه فى المذاهب بحيث يروج فيها على أثمة أهلها .

وإن استحضر أحدُ منهم منقول مذهبه نازعه فى معناه ، أو ذكر له زيادة على ماكان عنده من حكاية اختلاف ، أو دليل ، أو تعليل ، أو نحو ذلك . ولا ينشط أحد منهم فى حفظ مختصر من مذهب الحنابلة ليجاريه فى مذهبه أيضاً . قال : واتفقت لى معه نادرة ، وهو أنه سأل عن حكم فى مذهب الشافعى ، فقلت له : فيه قولان أو وجهان ، فقال : بل ثلاثة ، وسرد ما قال ، فما انتهى المجلس حتى نقل فى مسألة عن إمامه

ت المياد: هو الإعادة وصاحبها هو الديد ، والميد عليه قدر زائد على سماع الدرس من تفهم بعض الطلبة ونقمهم وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة ( معيد النعم ومبيد النقم بتحقيق محد على .

<sup>(</sup>۱) الحجد البرماوى : هو اسماعيل بن أبي الحسن بن على عبد الله النجار وآخرين ( ندس المانجي ) ولد سنة ۷۰۰ هـ و توقى سنة ۸۳۶ هـ .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢٠٧ ط . مطبعة الموسوعات ) .

<sup>(</sup>۲) الشمس البرماوى: بكسر أوله ، نسبة لمل برمة من نواحى الغربية . وهو المجد اسماعيل بن أبي الحسن بن على بن عيسى ، وقيل بدله: عبد الله المجد أبو محمد البرماوى ، م الظاهرى ، الشافعى ، ولد ف سنة ٧٤٩ هـ ( الضوء اللامع ج ٧ : ٧٩٥ ، ج ١٩٠١ ، ٩٠٩ نفر القدسى ) وذكر السيوطى ف كتابه حسن المحاضرة ج ١ : ٧٠٧ ط. مطبعة الموسوعات ، أن هناك الشمس البرماوى الموثود سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى سنة ٨٣١ هـ ، وهو محمد بن عبد الدام ابن موسى .

روايتين ، فاتفق أنى كنت استحضر لهما ثالثة ، فقلت : بل ثلاثة ، فـكانت من غرائب الاتــّفاقيــًات .

ولازم شيخنا و العز عبد السلام البغدادى ، قديما وحديثاً ، فأخد عنه تُعلومًا كثيرة ، كالعربية . وأملى عليه فى أوائل و الألفية ، شرحا له عليها ، و «الأصلين (() » و والمعانى ، و «البيان ، و و المنطق ، ، و و و الحكمة ، ، وغيرها من العلوم . حتى أنه شارك و الزبنى قاسم الحنفى عليه فى و درر البحار ، من فقه الحنفية ، بل كان صاحب الترجمة شرع فى تلخيص و زاد المسير (() » فى التفسير لابن الجوزى ، فكان يقرأ عليه فيه . وأكثر من التردد لو التق المقريزى ، والاستفادة منه ، وأثنى و التقود الفريدة ، وأثنى و التقود الفريدة ، والتقود الفريدة ،

وجالس البدر العينى وغيره من الأكابر ، ولما قدم الحافظ تتى الدين الفاسى المكى و القاهرة ، قدمته الأخيرة وهو ضرير ، اجتمع به للسلام عليه .

وأخبرنى صاحب الترجمة أنه عرفه قبل أن يخبره بنفسه ، وتمجب من ذكائه في ذلك .

وكذا اجتمع به والبدر الدَّما مِينى (٤) وحين كان بالمدرسة والمنصورية ، مرسماً عليه فيها ، وكانت بينهما قرابة ، وسمعه حينئذ يقول : وقد أذن المؤذن اختلف العلماء : هل الإجابة تحصل بسرد ألفاظ الأذان بمجرد شروع

<sup>(</sup>١) لعله يقصد أصول الفقه والتوحيد.

<sup>(</sup> ۲ ) زاد المسير في النفسير لابن الجوزى : هوكتاب في أربصة أجزاء لأبي الفرج عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجوزى البفدادى في عـلم التفسير ، وقد توفي المؤلف سنة ۹۷ ه م . (كشف الظنون لحاجي خليفة)

٣ - مكذا في الأصل « أمه »

<sup>(</sup>٤) 'بن الدماميق : محمد بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر بن محمد بن سليان بن جعفر ابن يحيى بن حسين بن محمد بن أحمد بن أو يكر يوسف بن على بن صالح بن إبراهيم ، البدر القرشي المخزومي السكندري المالكي ويسرف بابن الدماميني ، ولد سنة ٧٦٣ هـ باسكندرية ومات سنة ٨٢٧ هـ ( الضوء اللامع ج ٧ : ١٨٤ ) ،

المؤذن ، أو يصبر إلى أن يفرغ ثم يصردها ، أو لا بُدَّ من مَمَّا بَنعتِـه كلة ؟ كلة ؟

ولبس الخِير قة الصُّوفية ، وتلقَّنَ الذَّكر من ، الزين أبى بكر بن عمد بن محد بن على المدعو بـ «زين الخوا فِلا) ، وكذا لبسما كل من خاله وأمه .

وجود الخط على و الزين عبد الرحمن بن الصائغ ، ، وأخبره أن والده كتب عليه ، وأنه خرّج عليه شيئاً ، وقال له : هذا لا يجوز . قال : فأنكر على التصريح بعدم الجواز ، فقلت : أردت بتقييد الكتاب لا غير ، أو كما قال .

ولازم خاله والجال عبد الله ، كثيراً ، حتى سمع عليه من كنب الحديث وغيرها شيئاً كثيراً . علمت منه الآن : «المسلسل ، به «الأولية ، و «مسند الأمام أحمد ، بتهامه و «الموطأ ، لمالك رواية «أبي مصعب ، و معظم «صبح البخارى » . و «الحتم ، من «السنن » لآبي «داود » . و «السيرة النبوية ، لابن هشام ، يفوت . و «المعجم الصغير «له «الطبراني» و «السيرة النبوية ، لابن هشام ، يفوت . و «المعجم الصغير «له «الطبراني» و «معجم ابن قانع ، . و «فوائد ، تمام . و «الغيد لأنيسات (٢) ، ومصيخة «أبي الحرم الدوراني» ، و «فضل الحيل ، له «الدمياطي» ، و «الناسخ والمنسوخ ، له «الحازى » و «فضل الحيل ، له «الدمياطي» ، و «الناسخ والمنسوخ ، له «الحازى ، الاختمه ، و «سباعيات » : «مؤنسة » و «ثمانياتها » . وبعض الأول من حديث الزهور له «الأبار » ، وجز منه طرُقُ لِباس الحرّ قة العشوفية من حديثه ، تخريج الشيخ «صالح الزّواوى (٣) » ، و «عمدة الأحكام ، من حديثه ، تخريج الشيخ «صالح الزّواوى (٣) » ، و «عمدة الأحكام ،

<sup>(</sup> ۱ ) الزين بن الحواق : مو عمد بن عمد بن محد بن على أبو بكر الحواق ثم الهروى ، الحنني ويعرف بـ « زين » ولد سنة ۷۵۷ هـ ومات سنة ۸۳۸ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع للمؤلف )

<sup>(</sup> ٢ ) الفيلانيات : كتاب يجمع فوائد حديثيه من حديث أبى بكر محمد بن عبد الله ابن المروف بالشافعي المتوفي سنة ٤ ٣٥ هـ ، أملاه عن شبوخه رواية أبي طالب محمد بن عجد بن ابراهيم بن غيلان البرار المتوفي سنة ٤ ٣٥ هـ (كشف الظنون لحاجي خليفة)

<sup>(</sup> ٣ ) صالح الزواوى : نسبة إلى زواوة ومى قبيلة كبيرة بظاهر بجاية من أعمال أفريقية ==

17

و د جمع الجوامع ، ، و د القصيدة الشقراطية(١) ، ، و دالبردة ، ، و ‹ عروض بانت سعاد ، لـ لا ابن نباتة ، ، وقصيدة لـ . النقي صالح ، / وكذا سمع على والدته جماعة ، علمت أيضاً من ذلك • المسلسل • بالأوَّلية . و « المسلسلات بحرف الدين » المنتقاة من . مسند الداري ، ، وبعضاً من , مسند أحمد ، ، وفي ذلك , الأربعون ، التي انتقامًا شيخنا من , مسند المقلين ، منه ، و « المائة ، التي انتقاها , ابن الظاهري، منه ، و . الغيـْـلانيــّات، والثامن عشر من . الخُـلمْعيَّات ، (٢) ، ومسألة . العُـلمُو والنزول ، اـ . ابن طاهر ، ، و دسباعیات ، : . العز بن جماعة ، ، و « عشاریات وتساعیاتها ، تخریج شیخنا د الز"ین رضوان ، ، و . مسند أنس ، لـ د المـُحسنين ، ، و د جزء البَّـانـْياسي ، و د الأولان ، من حديث « ابن بشران » ، و « جزه البينونة » ، وجزه من حديث على بن حرب ، رواية «العباداني، عنه مع ما باخرة من حديث «على بن حرب «أيضاً والثاني والثالث من حديث « زاهر » وجزء من عوالي « أبي الشيخ ، ، وجزه والفطريف،، وجزه و ابن تجيف وعلى جماعة غيرهما لـ والشهاب أحمد بن أبى بكر الواسطى ، سمع عليه ، المسلسل ، ، وشيخه ، ابراهيم بن سعد ، ، وجزه ، الأنصاري ، ، وجزه ، البطاقة ، ، و « سباعيات الغراوي ، و و سداسیات الرازی ، و جزء و ابن عرفه ، ، و و عشاریاته ، ، تخريج والزين رضوان ، ، و والوكل أبي زُرعة أحمد بن عبد الرحيم الْعِيرَ اللهِ ، (٣) ــ سمع عليه ــ نحو الثلث الأخير من • الأمر المفردُ

<sup>=</sup> ذات بطون وأغاذ (الضوء اللامعج ۱۱: ۲۰۰۰). وهو صالح بن محد بن موسى بن أحد بن على م الشيخ بجد الدين أبو محد الحسني الرياحي الدوكالي مولدا ، الذوادي الغربي المالكي ، ويعرف بالزواوي ، ولد على رأس سنة ۲۶۰ هـ بقرية مدوكال من إفريقية ( بين بسكرة وعمرة ) ، وانتقل منها وهو سفير إلى ذواد فحفظ القرآن ، واشتغل بالعلوم ، وقدم القاهرة وسمع على علمائها ، مات سنة ۸۳۹ هـ ( الضوء اللامع ج ٤: ۳۱۰ ) .

<sup>(</sup>۲) الخلميات : من عضرون جزءاً في الحديث ، جمها أبو نصر بن الحسن الشيرازى ، من التصانيف والروايات المتسمة في الحديث المخرجة عن القاضي أبو الحسن على بن الحسين الموصلي المعروف بالخلمي ، المتوفى سنة ٤٩٢ هـ (حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ١٨٨) (٣) الولى أبي زرعة أحد بن عبد الله العراق : هو ولى الدين ، أبو زرعة ، أحد ابن == (٣) الولى أبي زرعة أحد ابن عبد الله العراق : هو ولى الدين ، أبو زرعة ، أحد ابن ==

للبخارى ، وشيخنا شيخ الإسلام ، أحمد بن على بن حجر ، سمع عليه قطعة من و السنن ، للدَّارَ قُـُطُـنى فى سنة أربعين بـ , المنكوتمرية ، ، وغير ذلك . و و الشهاب أحمد بن يوسف بن محمد المحلى الطريني (۱) ، وغير ذلك . و مشيخة و الفخر ، و و ذيلها ، ما عدا الجزء الأول ، والحادى عشر منها و و العزبن خليل بن سعد بن عيسى القريني ، – سمع عليه – مشيخة و ابن القارى ، ، ، و و صالحة ابنة التركاني (۱) ، ، منتق من جزء و ابن نظيف ، ، و و الزين عبد الرحمن بن محمد الزَّر كشى ، (۱) الحنبلي – سمع عليه – و ها مسلم ، و و الجمال عبد الله بن على بن يحيى ابن فضل الله العُسمَري (۱) ، – سمع عليه – جزء و الغطريف ، ، و و الجمال عبد الله بن على بن يحيى ابن فضل الله العُسمَري (۱) ، – سمع عليه – جزء و الغطريف ، ، و و الجمال عبد الله

<sup>=</sup> عبد الحافظ أبو الفضل العراقى ، الإمام العلامة ، الحافظ الفقيه ، الأصولى ، ذو الفنون ، ولد في ذى الحجة سنة ٢٦٧ هـ وتخرج في فن الحديث بوالده ، ولازم البلقيني في الفقه ، و برع في الفنون ، وألف الكتب النافعة المشهورة مثل « شرح البهجة » و «النكت» و «مختصر المهات » و « شرح جم الجوامع في الأصلين » و « شرح تقريب الأسانيد ، لوالده وغير ذلك، وأملى أكثر من ستائة مجلس ، وولى قضاء الديار المصوية ، مات في شعبان سنة ٢٦٨ هـ ( حسن المحاضرة السيوطى ج \* ١٧٠ ) .

 <sup>(</sup>١) الطريني : وقد علق عليها في ج ١ : ٢٠٦ بقوله : في الأصل غير منقوطة ،
 والتصويب كما ذكره عن الأنساب « الطرايني » .

<sup>(</sup> الصوء اللاسم ج ١ : ٢٠٦ ، ج ١١ : ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صالحة ابنة التركمانى : هى صالحة ابنة الجمال عبدانة بن العلاء أبى الحسن على المارديني التركمانى الحنى المستركمانى الحنى المدنى الدين على العربي الدين عبد الرحن الزبيرى وأم ولده البدر مجد ؛ وحدثت وسم منها جاءة .

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ج ١٦ : ٧٠ )

<sup>(</sup>٣) الزركفى : هو عبد الرحن بن محمد بن عبد الله بن محمد ، الزين أبو ذر بن الشمس المجال بن المسس المصرى ، الحنبل المذكور أبوه فى المائة الثامنة ، ويعرف بالزركشى صفة أبيه . ولد فى سابع عشر رجب سنة أنمان وخسب وسبعائة بالقاهرة . ونشأ بها فحفظ القرآن والمعدة والمحرر الفقهى ، ومات سنة ٨٤٦ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٤ : ١٣٦)

<sup>(</sup>٤) الجال عبد الله بن على بن عبى بن فضل الله العبرى : هو عبد الله بن على بن يحيى بن فضل الله بن عجلى بن دعجان بن خلف بن أبي الفضل بصر بن منصور بن عبيد الله بن عدى جال الدين بن العلاء ، القرشى ، العبرى ، العدوى ، ويعرف بابن فضل الله ، ولد سنة ٤٠٧ه ، وأحضر في الرابعة على العرضي جزء الأنصارى والقطريف وثلاثيات المسند، ===

ابن محمد بن خير السّكندوري (۱) - سمع عليه - المجلس الآخير من والشفا ، و «الناصري محمد بن حسن النّفاقُوسي (۲) ، قرأ عليه «صحيح البخاري » ، و «السنن الصغري ، للنسائي ، وسمع عليه «موطأ » مالك » رواية «يحي بن يحي ، ، و «مسند » عبد ، و «مسند » و الشمس «الداري (۲) » وتسلسل له سورة الصف المذكور حديثها فيه ، و «الشمس محمد بن الحضر بن المصري الفاقوسي ، - سمع عليه - «السنن ، لابن «ماجه » ، وجزءًا فيه أربعة أحاديث من رباعيات الترمذي ، والحديث الثلاثي انتقاء الغر "اقي" ، و «الشمس محمد بن على بن خالد بن البيطار (۱) » الشكائي انتقاء الغر "اقي" ، و «الشمس محمد بن على بن خالد بن البيطار (۱) »

<sup>=</sup> ورباعيات النرمذى وغير ذلك ، وأسم على البيانى وغيره ، وأجاز له الأذرعى والإسنوى وأبو البقاء السبكي وآخرون ، وكان يتريا بزى الجند وله لقطاع ، كان مستوراً ثم فسد حاله عمل نقيباً فى بيوت الحجاب ، واشتدت فاقته وخل . سم عليه الكوتانى والزين رضوان وغيرهم من الأثمة ، مات فى ربيم الأول سنة ١٣٠١ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج • : ٣٦ ط . القدسي ) .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن خير السكندرى : عبد الله بن محمد بن محمد بن سليان ابن عطاء بن جميل بن فضل بن خير بن الممان ، السكمال بن النجم بن الزين بن النجم بن الزين الأنصارى المستورى السكندرى المالسكى ، ويعرف بابن خير ( بمجمة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ) ولد سنة ٧٣٩هـ ، ومات سنة بضم وعشرين وثماثمائة .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٥ : ٦٣ ط . القدسي )

<sup>(</sup> ٢ ) الفاقوسي : نسبة لفاقوس من الشرقية .

هو محمد بن حسن بن سعد بن محمد بن يوسف بن حسن ، ناصر الدين ، أبو محمد ، بن البدر بن سعد الدين بن الشمس القرشى ، الزبيرى ، القاهرى ، الشافعى ، ويسرف بابن العاقوسى ( لقب لبعض آ بائه ) . ولد سنة ٧٦٣ ه ومات سنة ٨٤١ ه . ( الضوء اللامم ج ٧ : ٢٢١ ط . القدسى ) .

<sup>(</sup> ٣ ) عما كذلك في الأصل « مستد عبد» و « مستد الدارمي » .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن البطار : الشمس محد بن على بن خالد بن البيطار : هو محمد بن على ابن خالد بن محمد ، الشمس القاهرى ، الشافعى ، ويعرف بابن البيطار . ولد سنة ٢٥٧ ه ، وسم على كثير من العلماء منهم : الشرف عبد الرحمن بن سكر ، وكان حسن السمت ، وتورا ، ساكنا ، حسن الحلق ، خيراً ، محباً في أهل الخير ، وكان من أهل القاضى البدر بن أبي البقاء ، ملت سنة ٨٢٥ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٨ : ١٨٠ ) .

- سمع عليه - مشيخة , ابن القارى ، ، و , الناسخ للحازى ، ، إلا الختم ، و , التاج بن محمد بن عمر بن الشرابيشي (۱) ، ، قرأ عليه ، ألفية ابن مالك ، وسمع عليه مشيخة ، إبراهيم بن سعد ، ، وجزه ، أيوب السختيانى ، ، وجزه ، هلال الحفار ، ، و , السرائر ، للعسكرى ، وجزه ، الستفطى ، وجزه , الصلولى ، ، و , مسلسلات ، : ، ابن أبي عصرون ، ، وجزه ، المخرم (۲) ، و , المروزى ، و الشرف أبي الطاهر محمد بن محمد ابن عبد اللطيف بن الكويك ، - سمع عليه - « المسلسل ، ومشيخة ، الرازى ، ، و ، الأربعين النووية ، بضبط ألفاظها ، و « الرسالة ، لـ « ابن أبي يزيد ، ، و ، الشرف يونس بن حسين الو احى (۱) ، - سمع عليه « المسلسل ، - و أجاز له ، أبو بكر بن الحسين المراغى ، ، و « خلف بن أبي بكر بن أحمد ، المالكى ، « ور و قية ابنة محمد بن على المالكى ، « ور و قية ابنة محمد بن عبد الماك ، « و ر فية ابنة محمد بن عبد الماك ، » و « عبد الرحمن بن على بن يوسف عبد المادى ، » ، و « عبد الرحمن بن على بن يوسف

<sup>(</sup>١) التاج بن محمد بن عمر بن الشيرابيشي : هو محمد بن عمر بن أبى بكر بن محمد ابن على الناج أبو الفتح بن البدر بن السيف القاهرى الشيرا يشي ، ولد سنة ٥٥٥ ه تقريباً ، ومات سنة ٨٣٩ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع للمؤلف ) ...

<sup>(</sup> ٢ ) مَكَذَا فِي الأَصلِ « المُخرِمرِ » .

<sup>(</sup>۳) الشرف يوتس الواحى : هو يونس بن حسين بن على بن محمد بن زكريا ، الشرف ، دو النون ، الزبيرى ، الواحى ، المصرى ، القاهرى ، الشافعى ، ويعرف بيونس الواحى ، ولد فى سنة ٥٠٥ ه مالقاهرة ومات بها سنة ٨٤٧ ه . ( الضوء اللامع ج ١٠ : ٣٤٧ ) .

<sup>( )</sup> رقية إبنة يحبى بن عبد السلام : هى رقية ابنة يحبى بن عبد السلام بن محمد ابن عزاز بن مزروع ، أم الحير ابنة الإمام محي الدين بن الإمام عفيف الدين ، المضرية أم البصرية المدينة ، ولدت ظنا سنة ٢٧٦ ، وأجاز لها كثير من العلماء منهم القطب الحلمي وابن سيد الناس ، وابن شاهد الجيش ، وغيرهم من المصريين والشاميين ، وحدثت وسم منها الأتمة ، وماتت سنة ٨٢٥ ه .

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ١٢: ٣٦ ط. القدسي) .

<sup>(</sup> ه ) ابنة عبد الهادى: هي عائشة ابنة محمد بن عبد الهادى بن عبد الحيد بن عبد الهادى المادى المدى المادى المادى المادى المدن المدنى المد

الزَّرْ تَدِى (١) ، و والزين بن عبد الرحيم بن الحسين العَير الَّى ، فاستوى شيخنا له منه ، و ، محمد بن أحمد بن محمد له منه ، و ، محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد الوانُّوغِيى (١) ، ، ابن الحجيب أحمد الطبرى (١) ، ، و ، محمد بن أحمد الوانُّوغِيى (١) ، ، و , الجال محمد بن عبد الله بن ظهيرة (٥) ، ، و ، الشمس محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزرى (١) ، وغيره ،

الصالحی ، ولدت سنة ۷۲۳ هـ ، وأسمعت على الحجازی ، والشرف عبد الله بن الحسن ،
 وعبد القادر بن الماوك ، مانت سنة ۸۱٦ .

- (۱) الزرندى: هو عبد الرحن بن على بن يوسف بن الحسن بن محمود بن الحسن بن محمود بن الحسن بن محمود بن الحسن بن محمود بن الحسن الزرندى المدنى الحمنى ، القاضى ولد بالمدينة النبوية سنة ٧٤٦هـ ( الضوء اللاسم ج ٤ : ٠٠٠ ) .
- (۲) على بن أحمد بن محمد بن سلامة المسكى : على بن أحمد بن محمد بن سلامة بن عطوف ابن يعلى ، النور ، أبو الحسن السلمى المسكى الشاقعى ، ويعرف بابن سلامة . ولد سنة ٧٤٦ هـ بكة وتوفى بها سنة ٨٣٨ هـ ( النوء اللامع ج ٥ : ١٨٣ ط . القدسى ) و (شذرات الذهب ج ٧ : ١٨٤ ) .
- (٣) محمد بن أحمد بن محمد بن المحب أحمد الطبرى : هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد بن إبراهيم ، أبو الحبر بن الزين أبى الطاهر بن الجال أبى المفساخر بن الحافظ المحب أبى جعفر ، الطبرى الأصل ، المسكى ، التنافعي ، ولد سنة ٩٣٩ ه بالمدينة النبوية ، وسمع بمكة من عدة شيوخ منهم الفخر النويرى ، والعز بن جاعة ، كما أجاز له عدة شيوخ منهم الشهاب الجزرى ، والبدر الفارق ، والمشتولي وتلا بالقراءات السبع ، وحفظ كتبا في فنون ، وحضر بجالس أبى الفضل النويرى ، بل اختص به ، واستقر به أميناً على أموال الأبتام ، واستنابه في الأنكحة ، وربما حكم في بعض الفضايا ، وأعاد ببعض المدارس بمكذ ، وكانت له نباهة ومروءة طائلة ربما تؤدى إلى ضيق ، مات سنة ١٨٥ هـ ( الضوء اللامع ج ٧ : ٤٤ ط . الفدسي ) .
- (1) محمد بن أحمد الوانوغى : هو محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر ، أبو عبد الله التونسى المالكي ، نزيل الحرمين ، ويعرف بالوانوغي -- بتشديد النون المصومة وسكون الواو بعدها معجمة -- ولد سنة ٢٠٥٩ م يتونس ونشأ بها ( الضوء اللامع ج ٢ : ٣ )
- (٥) الجال بن ظهيرة : هو محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد ابن عطية بن ظهيرة القرشى المسكى ، مات فى شوال سنة ٩٦٦ هـ (الضوء اللاسم ج ٨ : ٣٨٠٠ . القدسى ) .
- (٦) محمد بن محمد الجزرى : هو محمد بن محمد بن على بن يوسف بم الشمس أبو الحير الممرى ، الدمشق ، ثم الشيرازى ، الشافعى ، المقرىء ، ويعرف بابن الجزرى ، نسبة لجزيرة ابن عمر (قريب الموسل) . ولد سنة ٧٥١ ها بدمشق (الضوء اللامع ج ٢ : ٥٥٧ ط. القدسي ) .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٠ : ٨١ ط . القدسي ) .

وناب في القضاء عن شيخه , المجد سالم ، وسنه سبع عشرة سنة ، وصعيدً بهمًا إلى «الناصر»، فألبسه خلسه أ ، واستقر صوفياً به البرقوقية ، بل لما ضعف استنابه فيما كان باسمه من التداريس ، وهي : . الجماليـة ، و و النحسُسَيْنِيسَّه (١)، و و أم السلطان ، و والحاكم ، ، فباشرها مع وُجُدود الا كابر ، واستمر حتى مات . وكذا باشر قديما الخطابة به جامع الملك ، بالخسينية ، وتدريس الحديث بمسجد • ابن البابا ، وبعد ذلك الفقيــه بالمدرسة « الأشرَ فَـَّية » بعد موت والزين الزَّر كشي . . بل كانت وظيفته قبله حيث ذكر لها · و بدالمُــُورُ يدية، عقب القاضي · محب الدين البغدادي. ، وكان قد استثنابه القاضي « عز الدين القدسي ، الذي ولها من بمد الواقف في الندريس فيها عند توجهه لـ « الشام » قاضياً بها ، وباشر ها صاحب الترجمة سنين ، ثم تكلموا معه فى تقريره فيها استقلالا ، فامتنع لكونه غير لائق بالمروءة أن يستنيب شخص صاحبه في وظيفة فيأخذها منه ، فقيل له : إن لم تأخذها وإلا خرجت ، فصمـّم على الامتناع ، فأخذها , الحبّ ، حينتذ ، وكذا دُّرس بقبة . الصالح ، بعد الشيخ . نور الدين بن الرُّزَّاز ، ف أيام تلبسه بقضاء المذهب ، وبالمدرسة . النُّبُدير ْيَة ۗ ،(٢) بباب . سرٌّ الصالحية ، ، وكانت شاغرة من المديرين والطلبة – أظن من الواتف – فقرر أربعة من المذاهب ، ومع كل واحد طلبة ، فـكان هو أحدهم ، وناب فى القضاء أيضاً عن . الملاء بن المُـغُـُلُــي ، ، وجلس ببعض الحوانيت ،

<sup>(</sup>١) المدرسة الحسينية (المشهد الحسيني) : مسجد سيدنا الحسين ( رضى الله عنه ) الآن٠

أنشأه الخليفة الظافر بأص الله الفاطمي سنة ٤٩ ه = ١٩٥٤ م ، وقد ظل محاطا برعاية ولاة مصر على مم الزمن ، والبناء الفائم بشكاه الحالى يرجم إلى والى مصر عباس الأول والحديوي المساعيل ( ١٢٧٩ – ١٢٩٠ ه ) ، ولم يبق من آثار العهد الفاطمي إلا الباب الأخضر ، كما أن الباق من تجديدات عبد الرحن كتخدا ( ١١٧٥ ه ) إلا الفية والجزء العلوى من مثدنة الباب الأخضر ، ثم عمرت سنة ١٢٧٩ ه في عهد إسماعيل الحديوي ، ومن التجديدات التي تذكر بالفخر تلك التي قامت حكومة الثورة والتي أدت إلى زيادة الانساع في المسجد زيادة تستوعب ذلك المدد الكبير من المصاين والزائرين ( الخطط التوفيقية ج٢ : ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) المدرسة البديرية : كانت بجوار باب سر المدرسة الصالحية النجمية ، وقد بناها ناصر الدين محمد بن محمد بن بدير العباسى سنة ٧٠٨ هـ(عنطقة الجالية)( الخطط التوفيقية المل مبارك ج ٢ ) .

ثم ترك لشهامته وشكر ف نفسه ، وصار ربما يقضى ببيته غير ملتمس على القضاء أجراً ، حتى كان فرداً بين القضاة بهذه الحصلة ، ثم ترك القضاء أصلا ورأساً ، وهو معذلك كله لايتردد لأحدمن بنى الدنيا إلا من يستفيد منه علما ، ولا يزاحم على سكشى فى وظيفة ولا مكر تسب ، اكتفاء ببيتوته (۱) ورئاسته ، وانفراده عن أهل عصره كافة ، بما لم يجتمع لغيره ؛ من اتصال نسبه بغير واحد من الاعيان .

وحج قديماً فى سنة خمس عشرة ، ثم فى سنة ثلاث وخمسين محخبة الرَّ كُسْبِ الرَّ جَدِيّ ، وأرسَل إليه « الزينى عبد الباسط ، ، وكان بمــّن تو جه فى تلك السَّنَة صحبة الركب بشى. فرد " ه .

وكذا حضر إليه القاضى و بدر الدين البغدادى ، و و نور الدين بن البرق (۲) ، في هذه السّقفرة أيضاً ، ببعض المنازل، فسألاه قبول ما يقع الإرسال به في طول الطريق، فصمم على الامتناع، ورجع بدون غرض، وابتدأ في جملة الركب بزيارة والمدينة النبوية ، على اكرنها أفضل الصلاة والسلام — فأقاموا / بها أياماً ، وامنتَدَ بها النبي — صلى الله عليه وسلم بقصيدة أنشدت بالحضرة النبوية ، ثم وصلو اللى ومكة ، ، فجاور بها إلى أن وصل الركب الموسمى ، فحج ورجع صحبته ، وزار قبل هذه الحجة الثانية في سنة ثلاثه وثلاثين بيت والمقدس ، و والحليل ، واجتمع في والرملة ، في سنة ثلاثه وثلاثين بيت والمقدس ، و والحذ عنه منظومته الزبد (۲) ، واذن له في إصلاحها وكرتب له خطه بذلك ، بل سأله في الاقراء عنده ، ولو درساً واحداً ، ويحضر الشيخ عنده ، فامتنع عن ذلك أدباً .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل و يبيتونة ، والعبارة في الضوء اللاسم و بل قنم بما كان معه، ( انظر الترجمة في الضوء اللاسم ج 1 : ٢٠٦ ط . القدسي )

<sup>(</sup> ۲ ) البرق: نسبة لبرقة بالقرب من إسكندرية . وهو على بن محمد بن محمد بن حسبن ابن على بن أبوب ، ثور الدين ، بن الشمس بن الصلاح المخزوى القاهرى الحننى ، ويسرف بابن البرق ، ولد ق جادى الأولى سنة ٧٩٧ هـ بالقاهرة ونشأ بها ، فحفظ القرآن هند ناصر الدين القاياتى ومات سنة ٥٧٥ هـ ( الضوء اللامع ج ٢ : ١٠ ، ج ١١ : ١٨٩ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الزبد ( مى كــذلك في الأصل وفي الضوء اللاسم ( انظر الترجمة ) .

ولتى , الزين القبابى ، وأجاز له ، وكانت والدته محسبته فى هذه السفرة ، وحدثت فى « بيت المقدس ، ببعض مروياتها ، ثم زارهما بعد ذلك أيضاً فى أواخر سنة تسع وثلاثين ، وأول سنة أربعين ، ومعه والدته أيضاً ، فحدثت أيضاً ورجع بها وهى متعللة فماتت بد « القاهرة ، فى أول السنة . وكان قد تركها بد « بيت المقدس ، وتوجه بمفرده إلى « الشام ، ، واجتمع فيه بالحافظ «الشمس بن ناصر الدين ، وكان يكثر التردد لصاحب الترجمة ، إذ توعيّك وهو هناك .

ثم زارهما أيضاً في سنة أربع وخمسين ، ودخل حيننذ الشام أيضاً . وكتب عنه هناك إمام و جامع بني أمية ، و الزين عبد الرحمن بن الشيخ خليل الثقابُوني() ، مثلثا له خالف فيه من قبله ك و لقُـطُوب ، وغيره ، في ترتيبه على كلمانه ، وتبيين معانبها ، فهنه في الهمزة .

أمة الشجة ثم النعمة . . وجمع ناس فافهمن حكمه

على أن بعض من نظم المثلثات رتــَّبتها أيضاً على الــكلمات ، وعاب على د قُــطرب ، ترتيب أبياته على ألفاظه التى يتفق ابتداؤها بها ، لكن ما عَــلم صاحب الترجمة بذلك إلا بعــُد .

وكذا لتى ﴿ بِدَمْشُقَ ، أَيْضاً والبرهان الباعوني(٢)، ، وأسمـَه من لفظه

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحن بن خليل بن سلامة بن أحمد بن على بن شريف بن مؤنس ، الزبن ، أبو الفهم ، أبو زيد ، بن الصلاح ، أبى الصفاء الأذرعى الأصل القابونى المدشق الشافعى ، ويعرف بابن الشيخ خليل ، ولد سنة ٤٧٨ هـ بالقابون فى دمشق ، ونشأ بها فحفظ القرآن وجرده ، والشاطيبه لملى آخرها ، ومات سـة ٨٦٩ هـ وصلى عليه بالجامع الأموى . (الضوء اللامع ج ٤ : ٧٦ ط . القدسى )

<sup>(</sup> ٢ ) الباعوني : نسبة لقرية صغيرة من قرى حودان بالقرب من عجلون .

وهو أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن همد الله ين يحيى بن عبد الرحن ، الشهاب المقدى ، الباعوني الناصرى ، وبا عون بالقرب من عجلون من عمل صفد ، كان أبوه منها فانتقل إلى الناصرة من عمل صفد ، وأيضاً الشافعي ، نزيل دمشق ، ولد بالناصرة سنة ١٦٨ ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعي والأصلى وألفية ابن مالك وغيرها ، مات سنة ١٦٨ مبدمشق ،

شيئاً من نثره ، وبالغ صاحب الترجمة استحسان تضمينه . ألفية ابن مالك ، غزلا فى قصيدة مدح بها . ابن حجر ، .

ودخل بعد الخسين أيضاً ددمياط ، ، والمحلة ، وغيرهما من البلاد والقرى ، ولتى الأكابر وطارح الشعراء، وأكثر من الجمع والتأليف ، والانتقاء والتصنيف ، حتى إنه قل فن من الفنون إلا وصنف فيه ، إما نظها أو نثراً ، ولا أعلم الآن فى عصرنا من يوازيه فى ذلك . بحيث لو أجريت أساميها لمكانت فى كراسة ، لكنه لم يبيض منها إلا البسير ، بل ولا تحرر أكثرها ، فنها :

قى التفسيركا تقدم: « مختصر زاد المسافر ، لم يكمل ، وفى الحديث : « نظم النخبة ، لشيخنا ،وسمعت شيخنا يرجــّحه على نظم « السكمال الشُسمُــنيِّ، وشرح هذا النظم ،

وفى الفقه: , مختصر المحرر , وهو فى قدر نصفه ، سمتاه , المذهب ، وفى عزمه أن يسميه و السراج ، تشبيها بر , منهاج الشافعية ، المختصر من , محرر الرافعى ، ، ونظم تُحرر هم الذى اختصره أيضاً وأرجوزة ، ومرة أخرى حد دالية (١) لم يكملا حوعمل عليه تصحيحاً أيضاً انتشر وتداولته الآيدى ، وقرأه عليه الجراً حى (٢) .

وفى العربية: اختصر و ألفية ابن مالك ، وضم إليها وعلم الخط ، ، و و العربية : اختصر و ألفية ابن مالك ، وضم إليها و علم الخط ، ، و خاتمة ، فيما / فاته بما جرت عادة النحاة بذكره ؛ وجاءت مع ذلك كله في أزيد من ستمائة بيت ، وله مقدمة مستقلة ، مختصرة نظها ؛ كالوردية ، ووضح كلا منها ، ومن مختصر و الآلفية ، بتوضيحين ، أحدها : للعبارة ، والآخر : يزيد عليه بالمشل .

<sup>(</sup>١) مكمنا في الأصل مرة أخرى « داليه »

<sup>(</sup>۲) الجراحي : يفتح ثم تشديد وآخره مهملة ، وهو لمبراهيم بن حسن بن على الجراحي ثم الفاهري ، الشافعي تريل سعيد السعداء ، وأحد صوفيتها ، ولد سنة ۸۱۲ هـ وقرأ على الشمس الشنشي ، والم البلقيني ، وصحب بشبك الفقيه وغيره من الأمراء ، وناب في الفضاء ببعض القرى .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١ : ٤١ ، ج ١١ : ١٩٠ )

وفى أصول الفقه : نظم و ابن الحاجب، فى أرجوزة ، وزاد عليه بزيادات كثيرة ، منها :

زوائد «الطوفى (۱) ، ، وأوضحه فى مجلد ، وشرحه فى آخر ، وجدد «الطوفى ، ، وبيض شرح جدّه لامه ، «القاضى : علاه الدين على ، فإنه — مات عنه مسودة — بعد أن رام من شيخه «القاضى محب الدين » فمدل ذلك ، فقال : إنشاد تصنيف مستقل أسهل على من تبييضه ، فشمر حينتذ العزم فيه .

وفى دأصول الدين ، ؛ عدة مقدمات ، وجرّ د الطوالع ، وعمل فى كل نوع من أنواع الحساب أرجوزة ووضحها ، واختصر فى الفرائض « بحموع » النُككلاكَئ" . وحذف ما فيه من المكرر .

ونظم فى المنطق: إيساغوجى، فى نحو ستين بيتاً، عمله فى نحو ساعة. وذلك مما يتعجب منه وكذا نظم الشمسية، وكتب على «الجمل للخُـوائـجى(٣)» توضيحاً، ونظم أصله مع زيادات. لكنه لم يكمل.

وفى المعانى : نظم التلخيص فى نحو : أربعهائة وخمسين بيتاً ، وهو من المحاسن ، وكُتْرِب منه نسخ ، وله عليه توضيح فى كراريس .

وفى التاريخ: وطبقات الحنابلة ، ؛ كبرى: فى أربعة عشر مجلداً ووسطى: فى ثلاثه ، وصغرى: فى مجلد ، وهى على تصنيفين على الحروف ، وعلى السنين . يحتاج كل ذلك إلى تحرير كبير ، ووشفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ، أهداه لصاحب الحصن .

<sup>(</sup>١) في الأصل كذلك « زوائد الطوق »

 <sup>(</sup>۲) الـكلائى: بفحتين ، مقصور . نسبة لملى كفر : كلا بالفربية . وهو محمد بن عمر الشافل ( الضوء اللامع ج ۱۱ : ۲۲۳ ط - القدسى ) .

 <sup>(</sup>٣) الخوتجي: يضم أوله ٠ وهو إبراهيم بن محمد بن مبارز بن محمد بن أبي الحرث ، عقيف الدين أو تتى الحديث أو تتى الدين أو تتى الدين الخنجي أو الخوتجي ( يضم الحاء ) ، الشيرازي الثافعي المحدث ، مات سنة ٨٣٦ هـ أو ٨٣٤ هـ ( الضوء اللامم ج ١ : ١٥٧ ، ح

وله والنشر ، فى التاريخ ، فى واحد وأربعين جزءاً ، جرد فيه كثيراً من التراجم التى أودعتها فى تاريخى الحافل ، وعمل كل مائة من التاريخ فى تصنيفين على الحروف والسنين . أما الثانية ، فلَـنخَّص فيها والدرر الكامنة ، لشيخنا مع زيادات يسيرة جداً . وأما التاسع ، فاستجد فيها من أنباء شيخنا ومعجمه ومن بعض تعاليق ، وما عداهما فاستمد فيه من تاريخ الذهبى ، ولا يخرج عنه إلا فى النادر ، ولم يعتن بالحوادث ولا بالوفيات على طريقة المؤرخين مع اشتهاره بذلك عند كل أحد ، بل أكثر ما يوجد بخطه من الماخرين ، فا طالعه منى " .

وله فى فن الآدب ، كتاب فى « المقامات المنظومة » ، مر تب على حروف المعجم فى مجلد سمّاه ، تنبيه الآخبار فيها قيل فى المنام من الاشعار ، أفاد فى كثير منه شيخنا ، ومَيِّز المصنف ذلك عن جمعه بعقد باب فى كل حرف ، وبلغت عدة مجلدات ، تذكرته ، التى فيها من كل نوع نحو الاربعين فى ربع الفرنجى (١) والمصرى ، إلا خمسة ، وهى كبار ، فنى نصف الشامى ، وإلا ثلاثة أو أقل فنى كامله . والقديم منها وهو قليل جدا أكثر فائدة ، وأجود خطا ، وما عداه فتقبل الانتفاع به ، وفيها أوراق بل كراريس بغير خطه ،

ولما مات والمحب البغدادى، ، تكلم غالب الأعيان معه فى الاستقرار فى وظيفة القضاء ، فامتنع أشد امتناع ، وصم على ذلك ، وعلم أن باطنه كظاهره بقرائن ، فحينتذ استقروا بالقاضى و بدر الدين البغدادى ، ، فلزم الدر طريقته فى الانجاع بمنزله على المطالعة والتصنيف/ والانتقاء والتأليف، والإفتاء والإنشاء بحسن تصرفه ، ووفور ذكائه ، وقوة ملكته ، والفضلاء من كل مذهب ترد عليه التهاساً لقوائده ، وحسن محاضرته ، ورغية فى طيب محادثته ، وبديع إشارته ، وانتفاعاً بوفور ذكائه ، وتشرفاً بكونهم من أخصائه . إلى أن اشتهر ذكره ، و بعد صيته ، وهرع الناس بكونهم من أخصائه . إلى أن اشتهر ذكره ، و بعد صيته ، وهرع الناس بكونهم من أخصائه . إلى أن اشتهر ذكره ، و بعد صيته ، وهرع الناس بكونهم من أخصائه . إلى أن اشتهر ذكره ، و بعد صيته ، وهرع الناس القائه ، والاغتياط لحبته وولائه وحدث وسمع منه القدماء .

17

وعن أخذ عنه من أصحابنا: «التسقى القسلة كسندى، ، وحرج عنه حديثاً فى متيايناته ، بل قرأ عليه قريب السبعين ، المعجم الصغير للطبرانى ، وكذا سميع شيخنا «الحافظ الزين رضو ان المسسسة ملى (۱) ، ولده عليه ، وترجمه فى بعض بحاميعه ، و «النجم بن فهد (۲) » ، والشبقاى (۲) ، وصحبته من قبل الحسين فقر أت عليه «المسلسل بالأولية ، وأجزاه من «النفسلانيات ، ثم قرأت عليه قبل ولايته القضاء مجلداً من «مسند أحمد » ، فلما ولى بنيت عليه حتى قرأت منه نحو النصف . وبنى على قراءتى أجل جماعته صاحبنا عليه «بدر الدين السيع دين حتى أنهاه ، وكان يتمنى التحديث به ، فبلم أمنينه ، وكذا قرأت عليه ، معجم ابن قانع » ، و «سباعيات » مؤنسة . والمنتق من محرم أبن نظيف . وجزء الغطريف ، وجملة .

وسمعت عليه ، ثلاثيات البخارى ، ، مع بعض الصحيح ، ومواضع من عمدة الأحكام وأشياء . ومنه ، نظم النخبة ، له . وأمرنى بشرحه قديماً ، فى تيسسر ، ولبست منه الحرفة الصوفية ، وكتبت تصنيفه فى المنامات ، وقدابدتُ منعه بعضه ، وكثرت استفادتى منه ، واغتباطى بصحبته ، ومحبته مع كثرة ثنائه على . وأخباره حتى فى غيبتى بمحبتى ، وسعبته ، ومحبته مع كثرة ثنائه على . وأخباره حتى فى غيبتى بمحبتى ، وشدة تأنسه فى حين أكون معه ، واستيحاشه له لى إذا أبطأت عن الاجتماع به ، وراسلنى وأنا بمكه ، بقوله : أنه ينهى كثرة شوقه واشتباقه إلى كريم لقائم ، والتمتع بفوائدكم ، والاقتبان من فضائله ، أدامها الله — تعالى —

 <sup>(</sup>١) « المستملى » مكذا فى الأصل ويؤيد ذلك ورود هذا الاسم فى الضوء اللامح
 ٦٠: ١١٠ فى ترجمة تارى الهداية السراج عمر بن على .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن فهد : هو النجم محمد بن أبى الحير محمد بن محمد بن عبد الله ( الصوء اللامع ج ٢١ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البقاعي: بضم الموحدة ثم قاف ، نصبه إلى قرية من البقاع العزيزى من عمل الشام وهو البراهيم بن عمر بن حسن الرباط ( بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ) بن على بن أبى بكر برهان الدين وكنى نفسه أبا الحسن المزباوى البقاعي ، نزيل القاهرة ثم دمشق ، ويقال لمنه يلقب بابن عويجان تصنير أعوج ، ولد تقريباً سنة ٥٠٩ هـ بقرية خرية روحا من عمل البقاع وفاة بها ومات بدمشق سنة ٥٠٩ هـ ( الضوء اللامع ج ١ : ١٠٩ ط . القدسي )

وقد ورد على المملوك منكم مشر قات شافية فى معناها ، كافية فى حصول المقصود ، لا تسكاد تصدر عن أحد سواكم ، فالله – تعالى بديم فضلكم ، وصدقاتكم ، ويحسن سفركم وإقامتكم ، إلى أن قال : والأوراق أضيق من أن نصف فيها ما عندنا من الشوق إليكم ، وقد عوضكم الله عنا بأفضل العوض ، ونحن لم نتعوض عنكم إلا بالاسف على قربكم ، والوحشة إلى رؤياكم ، والله يمن بالتلاقى فى خسيرٍ وعافية .

ثم لما قدمت ، وتلقانی حلف کی مجتهدا ، أنه لا يعلم بمقتضی ما عنده من المحبة ، من سُرَّ کسروره بسلامتی ، قال ذلك بحضرة جمع من خاصته وجماعته ، ولم يمكنی من الجلوس حينئذ وهو بمنزله إلا بجانبه ، وجلسنا فی خدمته طويلا علی العادة ، ثم لما انفصل عن المجلس قال لجماعته كا بلغنی : هل تعرفون من يُستأنس بمحادثته وحسن أدبه مثله ؟ وقال لی مرة : والله أحب أن أراك كل يوم ؛ ولا أتكلف المجی وليك إلى بيتك كل وقت ، هذا مع عزة حركته ، فجزاه الله أحسن الجزاه . وقد كتب كل وقت ، هذا مع عزة حركته ، فجزاه الله أحسن الجزاه . وقد كتب لى : / بخطه بالثناه البالغ ، فكان بما كتبه علی ، الجواهر ، و « الدرر » وقد استعارها منی لمطالعتها ما نصه :

وكررت النظر إلى محاسنه مبتدئاً ومعيدا ، فكنت كا قال ابن المعلم : يزداد وكررت النظر إلى محاسنه مبتدئاً ومعيدا ، فكنت كا قال ابن المعلم : يزداد في مسمعي تكرار ذكركم طيبا ، ويحسن في عيني مكرره ، قالله يُبشق جامع هذه المحاسن قبلة فواصل وفضائل ، وكمعيبة كمال ، فيجير طالبا ، ويحيز سائلا (١) ، ويحيي بحياته النفيسة علم السُّنة والآثر ، ويحدد بيقائه من معالم العالم آبن حجر ، مادثر . والله يرحم تلك الذات الطاهرة ، من معالم العالم آبن حجر ، مادثر . والله يرحم تلك الذات الطاهرة ، ويبقى أنوار هذه الشمس الظاهرة ، آمنة من المحاق والأفول ، محفوظة لمن شاء الله من تحدود يختلق ما يقول ، إنه ولى ذلك وهو حسينا ونعم الوكيل .

...

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ فَجَيْرِ طَالَبِ ، فَيَجِيرِ سَائِلُ ﴾

وأخبرنى تمن كان القاصد منى إليه باحضاره من عنده أنه قال له : هكذا تكون التصانيف والنراجم ، والله لا أقدر أستو فى وصف محاسنه .

وأبلغ من هذا ماكنبه على والقول المألوف ، مما هو عندى بخطه فى موضعين ، ونصّه : فقد وقفت على هذا التصنيف الشريف ، ألذى يقصر بنانى عن الإطناب فى مدحه ، ويكلّ مقالى عن الإربهاب فى وصف بديع شرحه ، وكيف لا ومصنفه هو الإمام العالم العلامة الحافظ الاستاذ الحجة ، المنقن المحقق ، شيخ السنة ، حافظ الامة ، إمام العصر ، أوحد الدهر ، مفتى المسلمين ، محيى سنة سيد المرسلين ؛ فلان ، قال : والله أسأل أن يبقيه للمعارف علما ، ولمحالم العلم إماما مقدما ، ويحيى بحياته الشريفة مآثر شيخه شيخ الإسلام ، ويحمله خلفا عن الساف الائمة الاعلام ، ويحرسه من حوادث الزمان وغدره ؛ ويؤمنه من كيد العدو وممكره ؛ برسوله حوادث الزمان وغدره ؛ ويؤمنه من كيد العدو وممكره ؛ برسوله زمانك ، وأحق بالانتساب لشيخك من كل أحد ، ومر فى القراءة عليه حديث كتَبهُ شيخه قاضى الحنابلة و المحب البغدادى ، وناهيك به مقابلة ، أنه سأل عنه علماء الحديث بالديار المصرية ، فلم يعرفوا لَفُطّه ولا معناه ، فأشار للقارىء أن يسألنى عنه ففعل كما سأذكر ذلك فى نرجمة القارى و(۱) .

واستعار كثيراً من مجاميعي وتعاليق ، ومن ذلك ؛ , الجواهر ، وتاريخي الكبير ، وانتق منها الكثير بدون إلا في النادر ، وكتب بخطه على كثير منها بالاستفادة ، ولم يزل يصرح بتحسين كل ما يصدر عني حتى ما أنشأ نه من خطب ومراسلات ونحو ذلك ، بحيث ذكرت بحضرته مرة شيئاً من ذلك فقال لى : هذا دون عادتك ، فقات له : ماعسى أن يصدر من محدث ، فقال : أنت لا يقال لك ذلك فما تعمله و تنشئه ، إلى غير ذلك مما يطول

<sup>(</sup>۱) لعل كلة القارىء الأولى ترجع إلى من كان يقرأ الدرس ، أما الثانية فنرجع أنه يقصد قارى الهداية ،م أنه (أى المؤلف) لم يذكر له ترجمة في هذا الذيل وبالرجوع إلى الصوء اللامع لم تجد المؤلف أشار إلى هذه القصة في ترجمة قارى الهداية .

<sup>(</sup> الضواء اللامع ج ٦ : ١١٠ )

إيراده ولكنه أعظم شاهد على حسن عشرته، وكرم أصله، وحسن ظنه، فإنى أَحْـَقَــُرُ من كـُـلُّ ما وصفى به . أسأل الله الستر ، وبالجلة بما أعلم حين إثبات ترجمته فى مجموءه مثله .

۱۸

وقد / شهد له شيخنا ـ رحمه الله ـ بعد موت والمحب ، بأنه عالم الحنابلة ، فإنه كان إذا سئل عن شيء بما يتعلق بمذهبهم يكنب بخطه على الفتوى : يسأل عنها عالم الحنابلة القاضى عز الدين ، وترجمه فى ترجمة والده من و رفع الإصر ، المذيّل عليه بقوله : وأنجب البرهان ولده عز الدين ، ففاق سلفه فى سعة العلم ، ومعرفة الأدب ؛ وناب فى الحـكم ثم ترك ، تعفيفا و تنز ها . ودرس فى عدة أماكن ، أمتع الله ببقائه .

ووصفه بالقاضى العالم الفاضل ، البارع العلاّمة ؛ بل من وفور جلاله عنده ؛ نقل عنه فى تصنيفه المشار إليه على صورة الرواية ، وذلك ؛ أنه بعد إيراده فى أول منظومة ابن دانيال قال ما نصه :

وقد ذيل عليها بعض أصحابنا إلى عمرنا هذا ، فرد الشافعية على منوال ابن دانيال ، ثم سرد القضاة الثلاثة مذهبا بعد مذهب ، وهذا صورة ما نظم : أنشدنا العز أحمد بن إراهيم العسقلانى لنفسه مكاتبة ، وساق ذلك . وكذا نقل عنه شيئاً فى ترجمة , الحب البغدادى ، فقال :

قرأت بخط « العزبن البرهان بن نصر الله ، ؛ وافق القاضى ، محب الدين ، عمى " — « موفق الدين » يعنى الذى قبله — فى اسمه واسم أبيه ، وجده ، ومذهبه ، ومنصبه ، وسكنه بالصالحية ، انتهى .

ولما مات و البدر ، عتين لقضاء المذهب ، مع التداريس المضافة (١) إلى القضاء ، ك و الصالحية ، ، و والأشرفية القديمة ، ، و والناصرية ، ، و وجامع طولون (٢) وغيرها ، ك و الشيخونية ، ، و تصدير و الأزهر ، وغيرهما ، لم

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي الأَصْلِ وَقِي الضُّوءُ اللَّامِعِ ﴿ مَضَافَةٍ ﴾

<sup>(</sup>۲) جامع طولون: هذا الجامع موضعه يعرف بجبل بشكر ، وقد بناه الأمير أحمد ابن طولون عام ۲۹ هـ كا تدل على ذلك لوحته التأسيسية فى وسط مدينة القطائم التى بناها ، وكان على شـكل بناء جامع سامرا ولا سيما مئذنته الملوية ذات السلم الحارجى ، والطبقات الأربع . ويعدهذا الجامع من أكبر مساجد العالم الإسلامى ، إذ تبلغ مساحته مع الزيادة أى الفضاء =

يشذ عنه بم كان باسمه سوى تصدير . جامع عمرو ، وجهة ِ يقال لها . بلاطه ، · بنابلس ، فإنهما استقرا لـ ، الخطيب بن أبي عمر · · وكأن صاحب النرجمة إذا ذكر ذلك يتأثر . وكذامشيخة . جاءع الـرَّ حمة، اللمحيوى الطُّوخي، · و ُخلع على ﴿ العز ، لذلك في يوم السبت تاسع جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين ، وركب معه بقية القضاة وهم : العــلم ُ البلقيني ، وابنُ الدَّيرى ، والـْـوَ لَـوَى السُّنسُبَاطي، وغالبُ للباشرين ، وسر بقية القضاة بمرافقته ، بل سر َّجهِم الناس بولايته كثيراً ، وأظهروا بشراً وسروراً ، لمـا ألف من غزارة علمه، وجودة نثره ونظمه، وتواضعه وأماننه، وعفته وديانته، وجميل عشرته وتوديه، وغزارة ذكائه وسؤ دُده ﴿وميله للفضلاء والرغبة في مذاكرتهم، وعدم التحاشي عن مزيد الانبساط في الاستثناس بهم ومداعبتهم، وحسن تصرفه في مخاطبة كل بما يليق به ، مما لا ينقص أنملة من على رتبه ، وكونه في الأوصاف الحسني بالمحل الأسني ، وباشر ذلك بعفة ونزاهة ، وتواضع مفرط ، ولم يتخذ نقيباً ولا حاجباً ، ولا تحامى الجلوسُ في أكثر أوقاته على الحصير ونحرها ، ولا رغب في ركوب النُّـرُّ اب بين يديه ، بل مشي على طريقته قبل القضاء في غالب أموره ، وألزم الموقمين بالمنع من مزيد الآلقاب له ولابيه وجده ، وأمرهم بالاقتصار على قاضى القضاة لـكل منهم ، وقال هذا وصف صحيح .

الذى يحيط به روانان فى كل من جهاته عدا جهة القبلة ١٩٠ من الأفدنة ويتوسط الجامع صحن مربع يحيط به روانان فى كل من جهاته الثلاث عدا رواق القبلة الذى به خسة إيوانات ، وكان فى وسط صحنه قبة مذهبة مذهبة مقامة على عشرة عمد رخامية ، قد فرشت أرضيتها كلها بالرخام و محت الفية قصعة رخامية سعمها أربعة أذرع فى وسطها فوارة تفور بالماء . وكانت على السطح علامات للزوال وقد أحيط هذا السطح بدرا بزين ساج ، وقد احترق هذا كله سنة ٣٧٩ ه ، م جاء عهد الدريز بالله الفاطمي فأمر فى سنة ه ٣٨ ه بيناء فوارة عوضا عن التي احترقت . ولما وتم الغلاء فى عهد المستقر و تخرب القطائع تخرب معظم الجامع وتشعت . ثم قام السلطان لاجين سنة (٣٨٩ - ٧٨٠ ه ) فحدده ، وقد اعتنى به بعض حكام مصر ، وكان آخرها التجديدات التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية .

<sup>(</sup> حص المحاضرة السيوطى ج ٢ : ١٥٧ ط . مطبعة الموسوعات ، و ( مساجد القاهرة لحسن عبد الوهاب ) و ( الخطط العقريزى ج ٢ : ١٠٦ ) والنجوم الزاهرة ج ٣ : ١٠ ط دار الكتب ) و ( الخطط النوفيقية ج ٢ : ١١٤ )

وكذا منعنى من إطرائه ، وأمرنى بالاقتصاد / فى ترجمته على شيوخه ، ونحو ذلك ، وقال : لست فى حلّ من زائد عليه . فرأيت إنزاله منزلته لا سيما وفى الظن أن بعض من عرف فى السخط والرضا<sup>(())</sup> ولم يرفع الله له رأسا يعمل فكره فى خلاف ذلك ، عمّا اللائق تجنبه ، بل هو من الواجبات .

وتعفَّف عن تعاطى معاليمه (٢) فى الأنظار ، لكنه لم يترك ماكان باسمه من الأطلاب (٢) وشبهها من الوظائف الصغار ، ولا سمح بالمباشرة عن ابن شيخه المجد سالم ، فى وظائفه مجانا ، مع شدة حاجته التى لايخنى عليه أمرها .

وأهمل النظر فى أمر الأوقاف ، فريما فسد حالها فيها بلغنى، وتزايدت جلالته ، وارتفعت عند الملوك فن دونهم مكانتُه ، وصار الزمان به بهجة ، وفى مقاله لمن تمسك به أعظم حجة ، وله فى الأنفس مهابة ووقع ، وبقوة كلامه لعين شانئة (١) فقع ، ومع ذلك كله فهو شديد الإعراض عن المعارضة ، إلا بين خاصته وأهله ، حتى أنه فى كثير من الأمور المختلفة والوقائع المتعسفة ؛ يمتنع من الإفتاء فيها ، قصدًا لراحته وتنزيها .

ولذلك اشتدت الرعاية لجانبه ؛ والمساعمة بما يقتضى كلفة بدنه وقالبه بحيث إن بَعض نُـوَّابه ، زين له بعض المعاندين العز من أصحابه السّعى في القضاء ففعل ، ووعد بما يبيع به كتبه ويستدين ، إنه هو على قصده حصل ، ووصل علم ذلك له ، الأشرف إينال (٥) ، .

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي الْأَصَلِ ﴿ فِي السَّخَطُّ وَالرَّضَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المعاليم : أي الأنصباء ، والأجور ( المعلوم ) .

<sup>(</sup>٣) الأطلاب : وهم الحرس الحاس بأمراء الماليك يحملون سلاحا كالأجناد .

<sup>(</sup>النجوم الزاهرة ج ١٢: ١٨٦)

<sup>(</sup>٤) الشاني : الحاسد ،

<sup>(</sup>٥) الأشرف إينال: هو اينال العلائق ، سلطان مصر وأحد المهاليك الجراكسة ، حكم سنة ٨٥٧ — ٨٦٥ هـ = ١٤٥٣ — ١٤٦٠ م ( المحتار من حسن المحاضرة للسيوطي ، تحقيق محمد محمود صبح ص ٢٤٦ — ٢٤٧ نشر مكتبة الأنجلو)

وكان شديد الرَّغبة في المال ؛ فكاد أن يُصْغي لذلك ؛ ويقع في المهالك ؛ فأخذ بيده مَن كان فيه سبباً للخلاص ، وهو المقر الجمالي ناظر الحواص ، حيث صرح له يكون هذا الأمر غير لائق ، وينكره المخالف والموافق ، وما دُذكر من الدراهم ، أقوم بها عنه وأنت غير آثم ، فسمع وأطاع ، ورجع لموافقة الإجماع ، وأمر بتشريفه بإلباسه إخماداً لما رتبه الحاسد بوسواسه ، وأخص من هذا كله عدم قبوله لما يتقرب إليه ببذله ، عما لاحرج عليه من تعاطيه في الظاهر ، ولا يشركه غيره ، في هذا الصنيع الزاهر .

اتفق « الدَّوَادَارَجَانَى بك ، ؛ أرسل إليه ليكتب على بياض ليعين أرضاً يختارها تكون رزقه ، موقوفة على مدرسة أنشأها بشبرا الحيمة ، فركب هو بنفسه ، واعتذر عن عدم كَتُبُـولها .

وكذا أرسل له وصولا بخمسين أردب بُرَّ ، فترك الوصول عنده ، ولم يرسل أحداً لاستخلاصه ، وظن أنه قبله ، فلما كان العام المقبل جاءه القاصد أيضاً بوصول آخر بمائة ، فبادر وأخرج ذاك الأول ، والنمس منه الاعتذار عن عدم القبول .

وطلبوا مرة من القضاة بأجمعهم خدمة ؛ وخصّـوه هو بإرسال مائتى دينار مع خلعة ، وألحـنُوا فى قــَبُـولها ، وقام عليه جماعة ، ففعل حيث لم يحد بُدًا من القبول ؛ وفرق الـكثير منها .

وكذا أرسل له و الأشرف قايتباى ، مبلغاً فردّه ، فيما بلغنى إلى غير ذلك مما يضيق المحل عن إيراده . واشتد حرصه على عدم قبول / الهدايا ؛ ولو قسلت ؛ حتى من أصدقائه وأخصائه ، بحيث أنى أرسلت له حين رجوعى من مكة بيسير تمر وماء زمزم ونحوهما ؛ فقبل ماء زمزم ؛ ورد ما عداه ؛ ولجله بتلفت عياله لمثل هذا ، كان يشترى عند وصول الحاج لهم تمراً ورانجا(۱) ولوزاً ، ليقطع أطهاعهم عن النظر لما يكون بالاً يدى من ذلك

۲.

 <sup>(</sup>١) « رنجا » ورد بهامش الأصل العبارة الآتية : قال في الصحاح هو الجوز الهندى
 وما أظنه غريبا .

وله مآثر حسنة ، منها : المدرسة المشار إليها ، ومنها المسجد الملاصق لميته ، الذي أنشأه — بالقرب من , القاهرة ، — والصهريج به ، والمدرسة المجاورة لبيته القديم : , كباب سر الصالحية ، ، وعمل مقابلها سقاية وغير ذلك ، كر باط شرع فيه للارامل بالقرب من , دار الضرب ، ، فات قبل إكماله ، لكنه أوصى له بمبلغ يكشمُل به ، ولم أزل أعرف فيه الميل إلى الصَّدقة بالدراهم وغيرها ، يمّا يُحب إخفاءُ أكثر ه ، والمحبة في إطعام الفقر اه والوافدين إليه — لا سيها — ، أماكن المفتر جات للطلبة وغيرهم ، والإهداء لاقاربه (١) وجيرانه ، وعدم سلوك التكلف في شيء من أفعاله قبل القضاء وبعده ، على طريقة السَّلف في ذلك كله .

وبيته ملجأ لكثير منهم ومن غيرهم ، خصوصاً لكثرة أنسه بهم ، واستجلابه لحقيرهم قبل جليلهم ، وكان قبل القضاء يُكثر زيارة قبور أسلافه ، — لا سيما — عند من يَتَّجدَّدُ فَقَـْده من أولاده ونحوهم ، وقد أسلف منهم جملة .

وله الآن ابنة ، كان في غاية ما يكون من الاغتباط بها ، والميل إليها ، وقد انتمى إليه بتزويجها والشِّهاب الْجُـوْ َجرى (٢٠)، أحد نوابه ، وأخو والجمال ابن هشام ، لأمه ، واستولدها ولداً ذكراً متع به .

وهر صحيح العقيدة ــ فيما علمت ــ وحلف قبيل موته بيوم على براءته مما قد ينافيها ، شديد التنفير من «الاتحادية (٢) ، والمارقين من المتصوفة . وكذا للطائفة المسماة بين العوام وكثير من الفقها ، بالمجاذيب ، عظم المحبة

<sup>(</sup>١) في الأصل \* في إمكان المفترجات الطلبة وغيرهم والاهداء لأقاريبه »

 <sup>(</sup> ۲ ) الشهاب الجوجرى : نسبة إلى جوجر من النربية ، وهو الشهاب أحمد بن عبد العزيز ، وهو أخو الجال بن هشام .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ١٩٧ ط . القدسي )

<sup>(</sup> ٣ ) الآمحادية : نسبة إلى الآمحاد وقد اختلفوا في تعريفه والشهور منه أنهشهود الوجود الحق الواحد المطانى ، الذي الكل موجود بالحق فيتحد بهالكل من حيث كونكل شيء موجودا مهمدوما بنفسه لا من حيث أن له وجودا خاصاً اتحد به فإنه محال .

<sup>(</sup> التمريفات للجرجاني )

فى أهل السنة ، كالشهاب بن رسلان ، والسيد , عفيف الدين ، ، وأضر ابهما ، وله فراسة عظيمة ، وأحوال تقرب من الكشف ، ووصايا نافعة ، واحتمال زائد ، وميل المدم الانتقام بمن يؤذيه مع قدرته ، ونفس شريفة ، بحيث إنه قل أن يتمكن أحد من إلزامه فعل مالا غرض له فيه ، حتى إنه لما حكم قاضى المالكية , حسام الدين بن حريز ، بقتل د منصور ابن صنى ،أحدمن باشر الوزارة ، والا "ستادر يه (الله بالحكم معقاصد السلطان لينفذه فامتنع ، وأغلق الباب فى وجه القاصد ، وحضر إليه نقيب قاضى الشافعية , البلقيني ، بمكتوب ينفذه ، فبالغ فى الامتناع ، وأخرج له دراهم ، وقال: إنه أقصى ما يحكوب ينفذه ، فبالغ فى الامتناع ، وأخرج له دراهم ، وقال: إنه أقصى ما يحكوب ينفذه ، فبالغ فى الامتناع ، وأخرج له دراهم ، وقال: إنه أقصى ما يحكوب ينفذه ما لا أرتضيه ، هذا المقدار ، فيسهل له دراهم ، وقال: إنه أقصى ما يحكوب ما لا أرتضيه ، فأخذ المكتوب في إعطاؤه لك ، ولا تكلفنى لفعل ما لا أرتضيه ، فأخذ المكتوب

وبقيامه انكف المالكية عن قتل « سعد الدين بن بكير القبطى » ، وتأيد به منهم الشيخ « أُبُو الجُــُود السَبنــِنين ، في فُـــُشياه بذلك .

ومحبة فى المكافأة على الصنيع فى عيادة وشهود جنازة وتهنئة ونحو ذلك، وشدة الاعراض عمّن يفهم عدم النودد إليه بذلك – ولوعَظمُ – ونفرة زائدة من ركوب البحر، ودقة فكر فى تخيل لامور بعيدة يمتنع / معها من البلوغ بكثير من مآربه، بل يمتنع بسبب ذلك وصول كثير من أحبابه لاغراضهم بعنايه، حتى إن والدته ربما تذكر له ذلك ولا يتخلف عنه إيراد النكتة والنادرة فى محلها إلا فى النادر،

41

اتفق أن بعض رُ فقتِه من القضاة تكلم بين يدى السلطان في مساعدة

( الضوء اللامع ج ٢١١ )

<sup>(</sup>١) الأستدارية : وورد رسمها في النجوم الزاهرة في بعض المواضع الأستدارية ج١١: ٩٩، ولكنها غالبا ماترسم كما هنا في الأصل ، والضبط من النجوم الزاهرة ج١: ١١٨ س١٢٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) البنبي : نسبة لبنب ، وهو داود بن سليمان بن حسن بن عبيد الله أبي زيادة ، أبو الجود ، ابن أبي الربيع الينبي ثم القاهري المالكي البرهابي ، وبعرف بأبي الجود ولد سنة ۷۹۲ هـ بنب من الغربية بالقرب من جزيرة بني نصر ، ومات سنة ۸۲۳ هـ

مَديون يوضع عنه من دينه ، وأشار مُوهما لربّ الدَّين إعسارة إلى أن كل واحد من القضاة يَزن في المصالحة عنه من ماله شيئاً ، وخاطب العرّ يذلك ، فأجأبه بقرله : « من أخذ شيئاً يزنه ، يشير إلى أنه ارتشى في مساعدته ، ولاجل هذا كان السكل يرعون جانبه ، بحيث إن « المُسَلَمَ ، و الشرفى ، فَمَسَن دونهما من الشافعية ، كانوا يتلافون خاطره ، ويكرمون ذانه بكل ممكن » .

وحصل مرة بینه وبین و المحبی الحننی ، جفاء ، بسبب انسحصار دالعز ، و د الزینی قاسم ، الحننی ، حیث سطا (۱) الآخر علیه ، فقام ه شیخ الظاهریة العضدی الصیرای ، ، وأصلح بینهما .

ومن قسَبل ذلك كان بينه وبين البُر ُهَـانى الدَّ يُرِى (٢) الماضى ، فى أيام قضائه بسبب مسألة , الحصَّاف ، بعض الشىء، فـَـرَام البرهانُ تلافى ذلك ، وقصده لبيته ، فما اجتمع به .

وعندى من أحواله فى كل ما أشرت إليه جملة ، وكان ضعيف البنية مع عدم اهتمامه بما قد يصلحها ، وتزايد الضعف به فى أواخر أمره ، وبعد شيخوخته ، فإنه كثر توالى الوعك به ، لكن مع صحة سشعَه وبصره ، وكتابته وتصرفه ، ولزم الوساد مرة بعد أخرى ، حتى مات فى ليلة السبت حادى عشر جمادى الأولى سنة ست وسبمين وثمانمائة ، وغُـسـّـل من الغـَد ، ومُحل نعشه له «سبيل المؤمنى» ، فشهد السلطان الصلاة عليه فى جمع حافل ، شم رجعوا به إلى «حوش الحنابلة ، عند قبر أبويه وأسلافه ، و د الشمس العماد الحنبلي ، تـجـاه تُر بُهة ، كُوكاى ٣٠٠ وهو قريب

<sup>(1)</sup> في الأصل « سطى »

<sup>(</sup>۲) الدیری: بفتح أوله ، وهو محمد بن عبد الله بن سعد بن أبی بکر بن مصلح ابن أبی بکر بن القاهرة ، ابن أبی بکر بن سعد ، القاضی شمس الدین أبو عبد الله المقدسی الحننی نزیل القاهرة ، ویعرف بابن الدیری ، نسبة لمکان ،ودا من جبل نابلس ، مات سنة ۸۲۷ ه ( الضوء اللامع ج ۸ : ۸۸ نصر المقدسی ) .

<sup>(</sup>٣) تربة كوكاى : يقول صاحب النجوم الزاهرة ج ١٠ : ٢٤١ ط : دار الكتب إنها تربة ومئذنة بالصحراء على رأس الهدفة تجاه تربة الملك الظاهر پرقوق ، وقد بناها الأمير سيف الدين كوكاى بن عبد الله ، المنصور السلامداد ، المتوفى سنة ٧٤٩ ه .

من التربة و الأشرفية ، الإيدنا ليه ، ، فدُفن به فى قَسَبْر أعده انفسه هناك ، وكثر الآسف على فقده ، وأثنى الناس عليه جميلا ، وأجمعوا على عفته وتواضعه ، ولم يخلف بعده فى مجموعه مثله ـعوضنا الله وإياه خيراً وخلف ابنته المشار إليها ، و زو جَسَدين ، إحداهما أمها . وعاصباً وهو شهاب الدين أحمد بن خاله الجمال عبد الله ابن القاضى علاء الدين الملتقى معه فى أبى الفتح ، حسما يُعلم ذلك من أول الترجمة .

واستقر في القضاء « وفي الشَّيْخُونِية (۱) » بعده في تاريخين مختلفين القاضي بدر الدين السعدى . وفي « المؤيدية » الجال يوسف بن الحجب ابن نصر الله ، وفي « الأشرفية » الشهاب بن قطب الشَّيْشِيْدَىٰ (۲) . وعادت « أم السلطان » و « الجالية » و « الحاكم » و « اكسَنيّة » إلى ابن المجد .

و في باقى الوظائف و كدر ابنته من القاضى و شهاب الدين الـُجوجَـرى ، وأوصى لجماعة منه أقاربه وغيرهم ، وأسند وصية لجماعة منهم : القاضى و شمس الدين الأمنساطى ، ، و « الشرفى أبو سهل بن عمار ، و تفرقت مجاميعه و تصانيفه مع كون أكثرها قليل الجدوى – رحمه الله – وإيانا ومن نظمه مما أنشدنيه من قصيدة :

[الطويل] / ألا في سبيل الحُدبِّ طَرَفُ مُسَهَّدُ ونارُ غرام حشو أحثاى تُدوقدُ ومكروهُ عيشٍ في ابتغاء محبَّب ومَذَدُوبُ خيدٌ بِالنَّمَدَ امِرَعَ يُرعد وواجبُ قلبٍ في هـواك أذبته بخمر خُدُود مَاؤُهَا يتردد

<sup>(</sup>١) الشيخرنية : أنظر فهرس المدارس بآخر الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الشيشيني: بمعجمتين مكسورتين تلى كل واحدة تحتانية وآخره نون ، نسبة إلى قرية من المحلة بالغربية . وهو القطب محمد بن عمر بن محمد بن وجيه (الضوء اللامع ج ٢١٠:١١ نشر المقدسي).

على أننى راضٍ بذاك وشاكر" ومًا زلتُ معروفاً بأنِّسي أحدُ لمبدكم من زخرف القول تشهد فيا جامعاً كـُـل المحاسن والـْبهـَا بمحراب صُدِع فيه للطرف مَعْبُدُ تكملت في نفضـــيل خَـاق وخلقة وجملةً ما في الأمر أنك لئن كنت ً يا ثاني الماطف ِ ثالثاً اشمس وبدر أنت في الحسن أوحد وإن كنتُ قد أنفقتُ كَـنْزَ تـُصـنْرى عليك فبالمخنار أغنى وأسمد محمدٌ الماحي(١) أذى الشرك والردى

وحاى حمى الإسلام والكفرُ مُزبدُ

له القَـدم السامي ، وكم سَاق راحة ملى إليد بهما رجيدُ الصدور تُنْقلُند هو الجُنتَييَ من كل أصل مهذب فأكرم به فرعاله الفضل مُسنَـدُ له العَـلمَ المرفوعُ فالخلقُ كلمم تاديه في يوم المعاد وتقصيدُ يقوم بأعباء الشفاعة قومةً يُقصِّرُ عنها مَن سواه ويَبعُمُدُ له معجن ُ القرآن أعظمُ آية مِن في حاو و مُوغَيضُ ٣٠ بجدَّد وكلَّمهُ اَلثعبانُ والجَــُمــَلُ الشَّتــَكي وخاطبه ضَّتْ وظَّـبُـــَنْ مُـشــَــُرد ومنهاجُه حاو لاكدل مُطالب بإيضاحه الكافي الخلائقُ قد ُهُدُوا أَلَمْ تَسَرُهُ أَنْنَى عَلَيْهِ المُمَجِّدِّةِ فَذُوُ العرش محمودٌ وهذا محدُّدُ بها كان للـرُوح الاكمين تردُّد

ألم تُسلفه أعَّلي المراتب مُسطلقاً وشق كه من اسمه ليُجلَّه يَعـنُ علينا أن نُفَارِق بُـقعة ً

<sup>(</sup> ١ ) الماحي : يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله به الكفر ( القاموس الحميط ) .

<sup>(</sup> ٢ ) أرى أن في البيت إقواء والأصل أن تكون القافية مضمومة ، ورأى المراجع أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف ( أى هو محمد ) .

وكان بها للمصطفى خير منزل رحل نباو حاله القاوب بطيعة الآيا رسول الله أضيافك والتى التي ومُرب وما منهم الا فقير ومُرب ومُرب تصديق عليم أيها السيد الذي وأوف لهم كيال الكرامة والقرى وخذ بيدى يا أشرف الحليق والذي وخذ بيدى في يوم كاظمة الورى عليك صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه وصهريه والعمين والوكد والنسا

وكان له فيها مقيل ومسجد لدى الصادق الهادى الرسول عمد أتوك بمُر جي البضاعة تقصد وقد حان تر حال لهم وتبعد الديه ملوك الإنس والجن أعنبُد (١) وحير تهم إذ قل في الحلق مُنجد مُضاعَه عَني كل وقت تجدد د وأتباعهم من بالرسالة / يشهد وأتباعهم من بالرسالة / يشهد

ومنه مُسضيفاً لبيت اين الفارض وهو :

با فتقاری بفاقی بغناکا بالا مانی و الا مشن من بکارو اکا<sup>۲۲)</sup>

بائـکساری بـذلـتّی بخصُـوعی با فتقاری لا تَـکلنی إلی سواك رَجُـد ْلی بالا َمانیوَ

وقوله فى نظم لُـغــَات الأ<sup>ر</sup>نمله والأصبع فى بيت واحد واشتمل على تسع عشرة لغة : [ البسيط ]

وهمزُ أَنْـُمُـلَةٍ تُـكلَّتُ وِثَالِنَةِ وَالنِّنْـعُ فَأَصْبِعٍ وَآخَمَ بِأَصْبُوعِ ("

وهو أجمع من قول القائل: [البسيط] بأصبع تُكلَّمُـنُ مع مِيم أَنْـمُـلة وثلَّتْ الهمـْزَ أيضا وارو أُصـبـُـوعا مع أن هذا البيت أجمع من بيت ابن مالك حيث قال:

تَسْلَمِتُ بِالْ أَصِعِ مِع شَكِلِ هِ مَدْرُ إِنَّهَا

بغير قيدٍ مع الأُصبُوع قد نُـقلا

<sup>(</sup>١) أعبد: جم عبد ٠

 <sup>(</sup> ۲ ) في الضوء اللاسع « الأمر » بدل « الأمن » . والبيت الأول من شعر ابن
 الفارض ، والثاني من شعر صاحب الترجة ( الضوء اللاسع ج ۱ : ۷ . ۲ )

<sup>(</sup> ٣ ) انظر المرجع السابق .

ومنه أمر بنقشه على سبيله المجاور لبيته القديم بباب سرّ الصالحية : [الرجز] مَاذِلْتُ فَي سَبْلِ الْهِ وَكُوسَاعِيا ﴿ حَيَّ أَنَّى الشَّيْبِ وَنَعُمُ النَّهِ يَلْ وقال : يادنا أما تكستحي ماآن أن تخشي الإله الجليل تَهَدُّمُ العمرُ فَهَدُم واغتنم وأحْسن إلى المسكين وابن السبيلُ ومنه : وأمر بنقشه في القاعة والمدرسة المجاورتين للقاهرة :[بجزوء الرمل] قد بني عبدُك بيتا اك والأهل بويتا رب متعمله المستعلم الله عندك بيشما ومنه: وكتب بهما لشيخنا في صرف شيء من وظائفه المشتملة تحت

نظره: [الكامل]

العبد يشكو عادةً قد آلمت الكفَّ عن قبض لحقِّ يعرف وإذا أراد الصرف كان جوابُه معلوم (١) أحمَد كاسمه لا يُصرف

ومنه يصف بعض تضاة الحنابلة بمن تقدم : [ الرجز ]

ياتيمها الناسُ قِفْلُوا واسمعوا صفكات قَاضينا التَّتَى تُطُّرُب يَــلُـُوط ، يَــونى ، يـَــرتش يـَـعـُــتـَــدى

يَـُمُ يقبضِي بالهسوى ، يَكُـٰذِبُ

ومنه [ مخلع البسيط ]

تواتر الفضــلُ منك يامنُ بكثرةِ الفضل قـد تفـر"د فرُحْت أروى رِحِدَاحَ بِرُّ عن حكسكن جاء عن مكسكدد سلسلة أطلقت بيساني(١٠) لكن وقلى بها مُقيدًد (١) تُعَذَى إلى مالك البرايا مُسنندة للامام أحمد ومن نظمه جوابًا لما التمسه منه الشيخ البدر محمد بن محمد بن أبي بكر ابن

خالد بن ابر اهيم(١) السعدى الحنبلي. ، خليفته في الحكم، والمستقر بعده ، كما سيأتى ، حيث قال كما انشدنيه : [ الطويل ]

<sup>(</sup>١) أى د علم ، كما يسرفه اللفويون والنحاة .

<sup>(</sup>٢) في الضوء اللامع ج ١ : ٢٠٧ ( بنائي )

<sup>(</sup>٣) الرق: الصحيفة .

<sup>(</sup>٤) البدر محمد بن عمد بن أبى بكر بن خالد بن لمبراهم السعدى الحنلي : هو عمد بن محمد بن أبي بكر خالد ، البدر ، السدرشي الأصل ، القاهري ، الحنبلي ، وبعرف =

أمولاى بَحْسُ العِلْمِ يَامِنَ سَنَاقُهُ

يَـفُمُوقُ ضياءَ الشَّـمس في الثَّـرق والغـَرُ ب

وياوارثا عِـلْـم الإمام ابن حنبـل

وزهدا له قد شــَاع في البُـعـُـدِ والقـُر بــِ

عُسِيدُمُ الظِّمآن قد جاء يَر تَوَى

ويُـرْ وِي نصوصا للإمام عن الصَّحْبِ / ٢٤

ويسلُّال في هذا القريض إجازةً

بدّرسٍ ، وبالفتوى بما صح فى الكُنّتب

حباكم إلهُ العرش منــه كرَّامةً ـُــ

وعيشاً هنياً في أمان بلاكترب

وقابلكم بالجئر يوم حسابه وجازاكم بالفضل منه وبالقر بو وصلتى إله الخلق ربى على الرّضا محمد المبعوث للعُنجشم والعُسر ب وأتبعه بالآل والصحب ذى الوفا نجوم الهدى يتحسبا بذكراهم قدابي فقال ومن خطه نقلت، وذلك في شعبان سنة تسع وستين و ثمانما ثة: [الطويل] أجزت له والله يرفع قدر كه ويرزقه ماير تجيه من الإر ب ويخشيب في الآفاق أعلام عليه

ويقشرن بالتموفيق إخلاصك القكابي(١)

فیرکوی ویشروی ظامئے کا لعلومیہ

و ُيفتى ويُعقرىء مايشاء من الكُـنـب

<sup>—</sup> بالسعدى ، ولد سنة ٨٣٦ هـ بجوار مدرسة البلقينى ، ومات أبوه وهو ابن ثلاث فنشا في كفالة أمه وأمها ، وحفظ القرآن وكتبا أخرى ، وأخذ عن كثير من أسائدة عصره كالأبدى والراعى وأبى القاسم النويرى والعلم البلقينى وغيرهم ، ولازم شيخ المذهب العز الكنانى في الفقه وغيره ، واختص به فتوجه لتقديمه وتوجه بمزيد ارشاده ، وبمجرد ترعرعه وبدو صلاحه ولاه القضاء ، وأذن له في الإفتاء والتدريس غير واحد ، وأحسن في تأدية ما تحمله ونظم ونثر ، وبحث ونظر ، واستقر في حياته في افتاء دار العدل ، وتدريس الفقه بالمنكوتمرية ، والفراسنقرية والشيخونية ، والحديث بمسجد رشيد وقطز م في قضاء الحنابلة بالديار المصرية ، وسار أحسن سبرة ( الضوء اللامع ج ٩ :

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ القلبِ ،

وما أنا أهـل أن يجــــيز قــراءة

ومن لم یجد ماءً تنبَسَمَ بالنُّـربِ وإنی لارجو من إلهی إجازةً تجوزُ بها حالی وبُـمحی بها ذنـْبی وأحمـدُ ربی شاکراً ومصلبــــاً

على المصطنى والآل والسادة الصّـحبِ ومنه : في أصيل الدين محمد الخضري ، ونصه كما قرأنه على الاصيل :

لا زالَسَت مدائعه تنلى بكرة وأصيلا ، ومحاسنه تجلى فتُبَدى وجهاً جميلاً .

و نبسمَسني أن بعض الادباء حضر ، فذكر أنه نظم في مدائحكم الشريفة قصيدة أبدع فيها غاية الإبداع ، وأطرب بها المسامِع وشسسف الآسماع ، وشكا ما هو فيه من الفقر والتقتير ، وما اجْسَمع له من ضيق اليد و بَسط النبذير ، وما أيقاسيه من ألم العُسشر و سُوه التدبير ، واعترف بالعجز والنسقص والتقصير وتوسسل بي في إبصال القصيدة إليكم ، بالعجز والنسقص والتقصير وتوسسل بي في إبصال القصيدة إليكم ، وعسر من محاسنها ومناقبكم عليكم ، لتقابلوا فقره و تَصفير ، بالطول وعسر من محاسنها ومناقبكم عليكم ، لتقابلوا أقشره وتسمستال الما عنكم من براح ولا تخويل ، والمولى زاده الله توفيقاً ، وسسمسل له إلى رضا العيباد طريقاً ، كال يسائل ، والمولى زاده الله توفيقاً ، وسسمسل له إلى رضا العيباد مشكلات المسائل ، ومن جاد بالنسفس فهو بما سواها أجود ، ومن سمح مشكلات المسائل ، ومن جاد بالنسفس فهو بما سواها أجود ، ومن سمح بالدينار الشريف فهو بالفرا العالى أعلى ، وهي هذه القصيدة : [ الكامل ]

أصيل الدين دُمنت قرير عين سمعنت بجودك الهامى على مَنْ رَجَاء النّبيل مِنْ رَبِيل العَـطابَـا أُمنتُ بَيل العَـطابَـا أُمنتُ بأننى عبنسـدُ يُحبُ يُحبُ وأنت حُرِست في جُود وبؤس وباشرت الجينوش بكلٌ 'قطشر

مديحك في الطويل وفي المديد أناك فجنت من بلد بعيد فقد ق ما رجونا مع مزيد و ميشك من رعى حق العبيد من رعى حق العبيد من الوجود يحسن الرامي والفعل السديد

وجنت لمكة ويها عبد" فقائمهم أنمت ، ونائمهم على عُـيْرِ(ا) نزلتَ به وثورٌ وفي العرب الكرام تُشهرت قِدْماً وفى عُندَن تعييزٌ على البرايا وقد ْحَكَّـمْـُتَ فَى مَصْسَرِ ، وإنا وأنت مبارك ، بل أنَّت ياذا وما صَــَاحَــبــُـت َ شخصاً قطُّ إلا فكم عليَّت من نذل وضع أطال اللهُ عمـــرك في سرور وجمّع شملك السّامى بأهملً ولا زالت مُحَاتُبك حامياتً بقيت الدهرً يا نور البراياً ومنه جواباً عن قصيدة الشيخ ، البدر حسين العُـليف ، وهي : [ الكامل ] سل العلماء بالبلد الحسرام أولى المعقول والمنقول كُطراً ا وكلَّ مفنِّن في كل عــــلم ذكي لوذعين ألمتعي

تَــُولُد السُّدا بالعزم الشديد أقمت خديعة اللبق المجُيد تكون به وُقيْـتُـات ِ السَّجودِ تممُومَــنيـك الاكارم والجدُودِ بأخذ النصف قهراً من زكيد لأخندك منهمُ رُبُعتى زبيد اتترجُو أن تمليَّك بالصعيد لأبشرك من رأينا من سعيد وَ يَحُلُو لُو يَكُونُ مِن اليهـود وكم رفعت من عبيد عتياد تعيش به إلى يوم الخلود وبالعكم السديدات وبالوليد لظئهرك بالرماح وبالحديد بحرب حلَّ ، أو درس مفيد وأهل العلم في كيمن وكشام وأرباب النباهية والكلام وكل مدرس كمار امام سُوًا.ً في الحيلال وفيَّ الحرام

<sup>(</sup> ١ ) عير جبل بالمدينة ( القاموس المحبط ) وفي معجم البلدان العير : جبل بالحجاز ، قال عرام : عير ، جبلان أحران من عن يمنك وأنت ببطن العقيق تريد مكه ، ومن عن يسارك شهران وهو جبل مطل على السد ، وذكر بعض أهل الحجاز أن بالمدينة جباين يقال لأحدهما عير الوارد والثاني عير الصادر وهما متقاربان ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرم ما بين عير إلى ثور وحما جبلان : عير بالمدينة وثور يمكة ، والعير واد في قوله وواد كَعِوف العير قفر هبطه ، والمرجح أن المقصود هنا ماجاً، في معجم ياقوت .

<sup>(</sup> معجم البلدان لياقوت (ع ي ر ) (٢) في الأصل تقرأ الكلمة (السديد) و (الشديد).

<sup>(</sup>٣) الإوذعي: الحفيف الذكي ، الظريف الذهن ، الحديد الفؤاد، السن الفصيح كأنه بلذع بالنار من ذكائه ( القاموس المحيط ) الأصل لوذعي بضم اللام .

علمينا أم تقكفًى بانصرام ولا أُهُو قطام النبتُ وهو إنامِي وذو سَنفر أُصُلِلِّي عن تمام قعودات رُباع مع تمام قمود الاعتـدال ولا القيام أتصككي جمعة معند الإمام ولم يحر العتكاق ولا الصيام(١) وكم كعُنبُ المجذر في النظام مخــُسة الجوانب والخوامي(٥) و ُخِيِّ جانباه على التمام له عكس من العُسجم الطغــــــامِ به طرُّداً وعكســاً في الـكلام أيّ الجزءين منها في نظام / وطلقها كفعل بنات ســـام وراجعها بلا عقد الغلام ولم ينكره في دين السلام بشيراعة أحد نصف الخطام متى ينْفيه فاشُّفُوا لي أوامي منظم أو بنثر في السكلام

هل التكليف حال الفعل باقِ وما شيم وابس بذي حياة وذو قصـُـر(١) الهرض وهو ثاو (٣)ً وما فرض لنا قدُّ سُنَّ فيه 'شرعـُـن َلـكلُّمن ۚ صَلـَّى وليست ونُظهِرُهُ سـاقط عنَّا ولمَّا وذو عِتْـقِ وصوم عِن ظِهارٍ (٢) وكم حـــذر ً المكعَّـبُ من ثلاث وكم تكسيرُ أرض ــ يا ملاذيً وما شيء بأرض الغيَرَّبِ يأتي رباعی تکراً کلاً حُراف وما عکس السوالب یا مُرَجَّی ومنكح إخوته من أخيه(١) وأنكح أختــه أيضاً أباه وحاضت سيبع مرات يقينا و ایس بجاهلین<sup>(۷)</sup> ولا ُمجوس وميّـــتة لهــا زوجان جازا وضید" إن طرک من فوق ضدً أجيبونى وأفتونى أرجرتم

<sup>(</sup>١) المراد به قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر .

<sup>(</sup>۲) في الأصل ﴿ وَهُو رَّاوِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «طهار» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل « ولم يجرى » والبيت فيه إقواء .

<sup>( • )</sup> الخوامى: هي كذلك في الأصل

<sup>(</sup>٦) مكذا في الأصلي ٠

<sup>(</sup>٧) مكذاق الأصل .

وإلا قلتُ أهل العـلم مانوا ﴿ وقد صاروا جميعاً في الرَّجام( ) فقال : وذلك في سنة تسع وأربعين وثمانمائة : [ الوافر ]

وأعلـُمُ بالجواب عن النظام لتعلم حال فرسان المقــــام زمانَ الفعل أم هو ذو الضرام خلافا الأشاعرة الكرام(٢) ولا هو قَــُطُّ ينبت<sup>(٣)</sup>وهو نَا مي وليس قسيم حاسيدى انتقام بدار الحضر يذكر في المقام يقول به الأثمة لا إمامي لغـــايته على وجه التمام فذاك له دنا عند المقام(١) بقطع تكاشُّف قبل الحتام اويت في الموسّع بالختام لعُـدم الشرب مع رى الهوام المُدم به ثان مع كل قام() فخمس شم خس الأنام

محمد الله أبدأ في نظامي وأتبعه الصلاة على التهامي جوابُك أيها الحكير المفدَّى ويارَبَّ المعسالي والكلام سألتَ وأنتِ أَبْنَصَرُ بِالمُعْمَّى ولم تقصد جواباً عنه لكن فأما قوالُك السكليفُ باق فما السكليف حال الفعل باق وأما الشيء ليس بذي حياة بنام زائدا وذو ارتفاع وذوً قصير لفكر ض وهو ثاو صلاة مسافر تُسقّضي وهذا وذو سفرٍ أَتُمَّ بذاك قاض بظُهُمٍ سَاقِطَ أَو قُـُل سُواه وأحرم قبل َضييقٍ ثم قلنا وإن قلنا بضيدٌ نهو فرعٌ جواب ثالث في قول بعض جواب رابع فى قول تالَ وأما جذر كعب من ثلاث

<sup>(</sup>١) الرجام : رجم القبر ؛ عمله أو وضع عليه الرجام ( المفرد رجمة ) العلامة ، المرجاس وريما شد بعد قوة الدلو ليكون أسوع لآنحدارها ، وما ببني على البَّر ثم تعرض الخشبة للدلو ( القاموس المحيط ) .

<sup>، (</sup>٢) ورد اليت في الأسل مكذا:

التكليف باق في الفعل خلاقاً للا شاعرة السكرام

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل .

<sup>(1)</sup> كذلك البيت في الأصل .

<sup>(0)</sup> كذلك في الأصل

وأما كفسَّها(١) فإنى بقاف ولام ثم خسين بحرأم وأما عكس سالبة بجزء فيصدق لأ لزوما في الدوام ومنكح أخنه لآخّيه هذا من ام وهي من أب كرام<sup>(1)</sup> ومُسنكم أخته يوما أباه فهذا في الرضاع بلا ملام وأما كوانهُـا حاصت بشفع وراجع بعد تطليق الخصام فطالـقها وحاضت وهي حبلي وراجع قبل وضيع وانفصام أجبتُ عن الذي قد جا. عفوا وأخَّرت المعمّى عن مرامي وقد مر" إعتراني بافتقاري وعجزي عن مدى هذا المقام وأحمد(٢) بن إبراهيم أدعى وأحدُ شافعي وكذا إماى ٢٧ وبالتحميد أختم كلُّ قول فأحمد في ابتداء واختمام / قلت : وتمَّـن أجاب عن السَّـوْال ، شيخنا . العز عبد السلام البغدادي الحنني، ومن قبله « الشرف ابن المقرى، البماني الشافعي، ، واقتصر الشمس البساطى ، المالكي على الجواب بآخر بيت من السُّؤال حسم أثبت ذلك في بعض التماليق.

ومن نثره وقد أرسل إليه و الدوادار جانى بك الجد اوى ، ، يستدعى منه الكرنابة في حادثة وقع فيها النزاع بين خطيب و مكه ، وقاضيها في « الحيجر ° ، وكونه كما قيل كان ، تمر ْ بضا لغنم سيدنا « إسماعيل ــ عليه السلام - ، وعندى مصنف والخطيب ، . في ذلك في غير هذا المحل ما صورته ، وكانت كِـتابتهُ في صفر سنة خمس وستين و ثمانمائة ، وسمعنتُ أ من لـفُـظه حينتذ الدَّعـُوى، إن البقعة الشريفة المروفة الآن، بالحيجر كانت على عهد سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ـ مربضاً للغنم، ومحلاً للنعم، وغير ذلك بما يُسسّمَجن ذكره، ويستقبح نشره دعوى ظاهرة الفساد، بينة البطلان، غنية بشهرتها عن نصب الدليل على ردما، وإقامة

<sup>(</sup>١) وأما كفها ، كلة غير مقروءة ف الأصل والبيت هكذا ورد ،

<sup>(</sup>٣) هَكُذَا وَرَدُ الَّذِينَ فِي الْأُصَلِ ،

 <sup>(</sup>٣) يقتضى الوزن بيان مرزة ، إن ، .

البرهان، وقد سعى مـدّعيها فى إقامة حجته، فوربّ الكعبة ما حج وقسّر فى البيان.

وأعلم بقلة عمله ، و حجر حجره ، عن إدراك أحوال الحجر ، وقراعد الأركان ، والله يجعلنا وإياه تدن يتجرع مرارة قبول الحق ، ويذوق حلاوة الإيمان ، ويديم جمال هذا البلد الشريف بدوام برهائه القاطع فى مجلس مجاورة العلماء ، ومجال مجالدة الفرسان ، إنه جواد كريم ، عسن منان ؛ وفى هذا القدر مقنع ؛ وإن كان مجال السكلام أوسع – والله أعلم بالصواب ؛ وإليه الماآب .

وفى ترجمة الولوى ، الآسيوطى (١). الآتى قريباً له كلام ، وكدا فى ترجمة د الزينى بن مزيد ، ، عظيم الله شأنه .

ومن أجوبته عن سؤال ورد عليه من دمشق في إدخال حرف النداه عليه ، ويجوز في غير ما ورد أيضاً قياساً على الوارد ، فقال ما نصه : نعم يجوز اقران صحف النداه ، بجميع أسماء الله ــ تعالى ــ وهذا مُلخصُ الجواب عن المسألتين من حيث الإجمال .

وأما النفصيل فيقول: ذلك جائز لغة وشرعاً ، من سنة أوجه ، أما اللغة فلا شك أن السداء معنى من المعانى قـ وضعت العرب له أحرفاً ، كما وضعت لسكل معنى غيره حرفاً يخصه و يميزه عن غيره ، مثل : الكاف للتشبيه ، وليت للتمنى ، وقد للتحقيق ، وإلى للغاية ، إلى غير ذلك .

وكذلك شاركت العرب عُسَيْرُها في اللغات في معظم تلك المماني ، فوضعت لها ألفاظاً تدل عليها ، والاصل أن الدلالات اللفظية لا مَدْخل للشرع فيها وأنها لا تختلف باختلاف الاشخاص، والازمان ، والاحوال .

فإن ورد ما يخالفُ الأصل ، اقتصر على محلُّ النص فى ذلك ، ولم يتعداه فسكما يقال : يأيها الأمير تعال ، يقال : يأيها الاحمق ، وكما مقال :

<sup>(</sup>١) الأسيوطي ؛ بضم الهنزة ، نسبة لأسيوط .

<sup>(</sup> انظر الضوء اللاسم عن النرجة ) .

الأمير كالأسد. يقال: عَبِيدُه كالحار. وكما يقال في إعراب: قدم الأمير، قدم فعل ماض، والأمير فاعله، والجملة جملة فعلية يقال مثله في أبق العبد وتقرير ذلك يعد عند العقلاء، بل أكثر النّحاة لا تسميه كلاماً، لأنه معلوم ضرورة مثل قوله: السماء فوقنا. ولولا الحاجة إلى ذكر ما ذكرناه لما ذكرناه، وما ورد الشّرع بمنعه مما أجازته اللغة فيقتصر على علم ، ومثال ذلك: إن قياس اللغة أن / من قام به فعل ، جاز أن يُشتق للهُ منهُ اسمى ذيد رفيقاً، ويُسمى جَوَادًا، ولا يُسمى سَخياً، وفى ورجه: اسمى زيد رفيقاً، ويُسمى جَوَادًا، ولا يُسمى سَخياً، وفى كل ذلك خلاف وتفصيل في محله.

وأمَّا الشَّرعُ ، فدليلُ الجوازِ منه من ستة أوجه: على أن السائل: قد اعترف بجوازه شرعاً ، لأنه معترف بوروده فيه ، والوقوع لازم للجواز شرعاً وعقلا ، فيسقط الجواب عن المسألة الأولى ، لاستغنائه عنه ، ومع ذلك فنجيب عنه باختصار ، رعاية لحق سؤاله ، فنقول :

الأدلة الشرعية على جواز اقتران حرف الندام بأسمام الله - تعالى - ستة أنواع: الكتابُ، والسنصحابُ وشرعُ عن قبلنا .

النوع الأول من الكتاب: وذلك أن الله – تعالى – أم عباد م بدعائه فى مواضع من كتابه منها: قوله تعالى (وَ لِلهِ الْاسْمَاءُ الحُسسُنى فادعوهُ بها) (١) ، وقوله: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعونَى أَسْتَحَجَّبِ الْكُمُ) (٢) وقوله: (فادعوا الله مُخلصين لهُ الدِّينَ) (٣) ، وقوله: (فادعوهُ خلصين لهُ الدِّين) (٤) . قال المفسرون فى قوله: (ولِلهِ الْاسماءُ الحُسنى) أى نادوه بها ، فيقال: يألله يا رحن يا رحيم ، يا عزيز ياكريم ، ونحو

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>۲) اگایة ۶۷ من سورة غافر

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ من سورة غافر .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٠ من سورة غافر .

ذلك وهذا الفظ البَخوى ، وقال تعالى : (رَبِنا لا تَـوُّ إِخَـُدْنَا إِنْ نَسَيْنا أَوْ أَخَـُطْأَنَا) (١) الآية. قال المفسرون : هذا تعليم من الله للخلق ، أن يقولوا ذلك ، هذا لفظ ابن الجوزى . وفي هذه الآيات الامر لمطلق العباد ، وقد خص الله نبيسه – عليه السلام – بالامر في قوله : (و قل و رَبُ رِدْني علماً ) (٢) . والامر دليل الجواز في الجلة ، لأنه استدعاء لإيقاع الفعل ، وما لا يمكن وقوعه لا يستدعى حصوله ، هذا مع قطع النظر عن الوجوب والاستحباب .

وأيضاً فقد أخبر الله ـ تعالى ـ عن جماعة من المعصومين بالدعاء مقروناً محرف النداء على ما يأتى بيانه فقال خبراً عن إراهيم ـ عليه السلام ـ (رَبِّ هب لى حُكماً و الحيقى بالصَّالِحِين ) (٢) . وقال خبراً عن موسى ـ عليه السلام ـ (رَبِّ اشرَح لى صَدْرَى) (٤) الآية وقال خبراً عن سليمان ـ عليه السلام ـ (رَب اغْفِر لى وَهب لى مُلكا لا ينشبغى لاحد من بعثدى ) (٥) . وقال خبراً عن ذكريا ـ عليه السلام ـ (رَب اغْفِر لى وَهب لى السلام ـ (رَب اغْفِر لى وَهب لى السلام ـ (رَب اغْفِر لى وَهب لى السلام ـ (رَب الله تُور فَل فَر دا وأنت خير الوار ثين ) (٢) . وقال خبراً عن إبراهيم وإسماعيل ـ عليه السلام ـ (رَبنا لا تُدر في فَر دا وأنت خير الوار ثين ) (٢) . وقال السميع العكيم العكيم ) (١) . وقال خبراً عن الراسخين في العلم : (ربنا لا تُدر غ قلو بنا بعثد اذ هد ينكم ) (١) . قال البغوى : يقول الراسخون و رَبّنا أن .

قال وأبو حيان ، : وانتصاب ورَبِّـنا ، على النداء ، فجاز أن يكون من قول الراسخين . وجاز أن يكون على اضمار و فقولوا ربنا ، .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٦ سورة البقرة .

<sup>. (</sup>٢) الآية ١١٤ سورة طه .

<sup>(</sup>٣) ُ الآية ٨٣ سورة الشعراء . .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥ سورة طه .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ سورة س .

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٩ سُورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٢٧ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) الآبة ٨ سورة آل عمران .

وقال تعالى عن هذه الآمة فى معرض المدح ، بعد أن ذكر أولهم : دوالذين كجاءُ وا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَـبقونا مالإيمــان » .

وقال خبراً عن حملة العرش الملائكة والذينَ يجميلونَ العَـرَشُ وَ مَنُ عَوْلَهُ لَيْسَبَحُونَ العَـرَشُ وَ مَنْ حولهُ يُسبِحونَ بِحَدِر رَبِهِم ويُؤرِمنونَ بِهِ ويستغفيرونَ لِلذينَ آمنوا ... - إلى الجحيم )(ا) إلى غير ذلك من الآيات المخـبِّر فيها عن المعصومين ونحوهم .

والخبر الصادر عن الوقوع من المعصوم ، كستلزمُ الجواز قطماً . هذا مع قطع النظر عن غير الجواز من الأحكام ، كالتّـاتَّى والاستحباب ونحو ذلك . فإن قبل : ما ذكرته من الآيات لبس فيه ، حرف النداء ، ، فلا يدل على الجواز ، بل يدل على عدمه ١١ .

قلت: قال النحاة ، إن و المنادى ، فى محل نصب على المفعولية ، تقديره و ادعوا ، / فلاناً ، فتقدير و يا زيد ، أدعو زيداً ، وكانه وقع منه سهواً والحرف الموضوع للنداء نائب مناب و أدعو ، فلا بد حينئذ من الحروف لفظاً أو تقديراً فيها حذف منه ، مثل قوله : (ثم النشم مؤلاء مقلاء تقتلون انفستكم) (٢٠ . قالوا : التقدير ، ثم أنتم يا مؤلاء ، ومثل : (يوسُفُ أعْدرض عنن منذا) (٢٠ قالوا : تقديره ، يا بُوسف ، إلى غير ذلك .

وبجوز حذف الحرف<sup>(3)</sup> كما مثلناه ، وهوكثير . ولا يجوز الجمع بين « يا » و « ما فيه الالف واللام » . فلا يقال : « يا الرحمن » ، و « يا الرجل » إلا فى موضوعين وهما : اسم الله — الذى لا إله إلاهو — والمحكى من الجمل ، فإنه يقال : « يا الله » و « يا الرجل منطلق » فيما اسمه ذلك . وإذا جمع مينهما فى اسم الله ، فهل ذكر الحرف واجب ؟ قال « المستملى » : ويلزم

<sup>ُ (</sup>١) الآية ٧ سورة غافر .

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٥ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ سورة يوسف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و الجر » .

الحرف اسم الله - تعالى - قال ابن الحاجب . وقالوا يا الله ، وفيها ذكر نا خلاف و تفصيل ، محسَلُّ بسطه باب النداء من كتب . النحو ،

فعلم مما ذكرنا أن حرف النداء مذكور تقديراً ، وإن ُحذف لفظاً ، فى قوله — تعالى — : (وقِيلهِ يارَبُّ إن هؤلامِ قومٌ لا 'يُؤرِمنون )(١) وهذا ما استحضرته حال الكتابة ، رهو قليل منكثير .

النوع الثانى السنة : فني و الصحيحين ، من حديث و أنس ، في قصة الإسراء ، في المراجعة في تخفيف الصكلاة ، قال : فرفعه عند الخامسة ، فقال : يارب إنَّ أمّى تُضعفا أُ فَخفِف عنهم . فقال الجبَّار : [يارب] (٢) إنه ( لا يُبَددُّلُ القولُ لدكى ) (٣) . ففيه قول و يا رب خس مرات ، (١) وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس أيضاً ، في قصة الشفاعة و فأخر له ساجداً ، فيقال يا محمد ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يا رب !! أمتى أمتى ،

وفى و صحیح البخاری ، من حدیث و أبی هریرة ، قال : قال رسول الله صلى الله علیه فرائد علیه جرائد

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٢) يارب : ما بين المعقوفين وارد بالأصل ولا وجه له .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة ق .

<sup>(3)</sup> ورد في صحيح مسلم بشرح النووى في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسنم السبوات وفرض الصاوات ج ٢ : ٢١٧ - • ٢٢ ( ط الطبعة المصرية ومكتبتها) ، من حديث طويل : حدثني حرماة بن يحيى التجبي أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى يونس هن ابن شهاب من أنس بن مالك ، قال : كان أبو ذر محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرج سقف بيني وأنا بمك فعرل جبريل صلى الله عليه وسلم ٥٠٠٠٠٠ ، وأخبر في ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى عباس وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان قال رسول الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت المستوى أسم فيه صريف الأقلام ، قال ابن حزم وأنس بن مالك ، قال رسول الله عليه وسلم قال : من مالك ، قال در بموسى فقال موسى عليه السلام فراجم ربك فإن أمتك لا تعليق ذلك ، قال داجم ربك فقلت قد استحيب خس وهي حسون لا يبدل القول لدى قال فرجعت إلى موسى فقال راجم ربك فقلت قد استحيب من وبي وسي .... » .

<sup>(</sup>أرجم إلى صحيح مسلم بشمرح النووي ط: المطبعة المصرية ومكتبتها ١٩٦١ م) .

من ذهب ، فجعل وأيوب ، يحتى فى ثوبه ، فناداه ربه — عز وجل — الم أكن أغنتيتُك عمّا أرى ١٢ فقال : بلى يا رب ، ولكن لا غنى بير عن بركتك ، (١) رواه و البخارى ، ، فى ثلاثة مواضع من كتابه : فى كتاب والتوحيد ، وفى كتاب والطهاره ، ورواه فى كتاب والطهاره ، ورواه فى بعضها من رواية وهمام ، عن أبى وهريرة ، ، وفى بعضها عن وعطاء ابن يسار ، عن وأبى هريرة ، ، ولكن فى بعض طرقه حذف حرف النداء .

و و فى صحيح مسلم ، من حديث و أبى هريرة ، ، قال : قال ورسول الله ، بيالية و إن الله طيسب لا يقسب ل إلا طيسب الحديث . وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغسر يُحدُّ يديه إلى السماء ويارب يارب ، الحديث إلى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي فيها الإخبار عن المعصوم ، باقتران حرف النداه بإسم الله — تعالى — .

وأما الاحاديث التي أولها «اللهم» فكثيرة جداً ، يُعلم ذلك من «كتاب الدعوات» من كتب الحديث المفردة . فني حديث «أبي هريرة» ، في حديث سَيِّد الاستغفار (٢) « اللهم أنت ربّى لا إله الا أنت خلك فتني وأنا عبد لك . وفي حديث «البراء» في الاضطجاع (٢) « اللهم

<sup>(</sup>۱) جاء في صحيح البغاري ج ۱ : ۱۹ ﴿ باب من اغتسل عربانا ، نمن الحديث مكذا:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينا أيوب ينتسل عربانا فجر عليه
جراد من ذهب فجعل أيوب يجتمى في ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى !
قال : بلى وعزتك ولكن لا غنى بى عن بركتك · ورواه الإاهيم عن ،وسى بن عقبة عن
صفوان عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال بينا أيوب يغتسل
عرباناً ·

 <sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله أنت خلفتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفرلى إنه لا يغفر الذبوب إلا أنت .

<sup>(</sup> زاد الماد في هدى خير العباد عجد لا بن قيم الجوزية ج ٢ : ١٦ : ط الطبعة المعرية ومكتبتها ) .

<sup>(</sup>٣) حديث البراء في الاضطجاع: عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجمه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت تعسى إليك، ووجهت وجهى البك، وألجأت ظهرى إليك، وقوضت أمرى إليك عنه وحمة البك، لاملجأ ولا منجى \_\_\_\_\_

أسلَمت نَفْسِي إليكَ ، وفي حديث افتتاح الصلاة (۱) ، اللهم باعد بيسى وَبِين خطاياً ي كما باعدت بين المفسر ق والمغسر ب ، إلى غير ذلك عمل الا محمصي .

## [النوع الثالث الإجماع(٢)]:

وقد ذكر النحاة: أن الأكثر فى نداء اسم الله ــ تعالى و اللهم ، بالتمويض ، أى بتعويض وميم ، مُشكدًدة معوضة من وحرف النداء ، و و مرف النداء ، ، نحو قول الشاعر: [الرجز] للها اللهم على إذا ما حادث ألهمًا اللهما اللهم على اللهما اللهم على اللهما اللهم على اللهم على اللهما اللهم على اللهم على اللهما اللهم اللهم على اللهما اللهم اللهم على اللهم على اللهم اللهم على اللهم اللهم على اللهم ال

فني هذه الأحاديث التي فيها ذكر واللهم ، وحرف النداء ، تقديراً و حكماً . إذ العوضُ في ذلك أمر معلوم ، لا يَشُكُ فيه من آنهُ / عقلُ . قد أجمع عليه كل ناطق من الآدميين صغيرهم وكبيرهم ، عاقلهم ومجنوبهم ، مسلمم وكافرهم ، فطرة فطر الله عباده عليها . وهذا أبلغ من الإجماع المعروف عن الأصوليين . إذ الإجماع الأصولي ضمن هذا .

٣.

فإن قال بعض المتَـعَـنــّـتين ، كيف يتصور الإجماع من الصفير والجنون؟

قلنا : المراد بالإجماع التوافق في الحالة ، فتركى الصغير إذا أكسابه ضيّم مقول، يا الله و يارك ، فطرة وقصداً ضعيفاً ، وترى الكبير

<sup>=</sup> منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي آرسلت » قال مات على الفطارة • ( صحيح مسلم بشرح النووي ط . المطبعة المصرية ومكتبتها ، ج ١٧ : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) وفى حديث افتتاح الصلاة: اللهم باعد بينى و بن خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد ، اللهم نقنى من الذنوب والحطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

<sup>(</sup> زاد الماد في هدى خير العباد محمد ج ١ : ١٥ ط. الطبعة الصرية ومكتبتها )

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين الغوسين المعقوفين غير موجود بالأصل ، وهو ما يقتضيه السياق والتقسيم .

 <sup>(</sup>٣) ف رواية وردالبيت مكذا: إنى إذا ما حدث ألماً. أقول باللهم يا الهما. وهو لأميه بن أبى الصلت ، وزعم العبني أنه لأبى خراش الهذلى .

يقُدُولُ ذلك ، قصداً قويًا ، فيقعان والحالة (١) والمقصد ، وهو دفع ذلك الضّيم الحاصل ، وكذلك يقولُ المجنونُ عند الألم والشّدّة فِـطرَّهُ ، كا يقوله العاقِلُ يقصدُ النّبرّك به استزادة من الخير و دُفعاً لِلشَّرِّ . والمجنونُ يقولُهُ فِـطرة ، والصغيرُ يقوله فطرةً وقصداً ضعيفاً .

[ النوع الرابع القياس]. فيقول (٢٠) فى تركيبه، جاز اقتران و حرف النداه ، فى بعض أسماء الله ، وذلك باتفاق من المُخالف ، وباتفاق من الناس ، فلنيكجُز فى البقية قياساً شرعياً ، ولُخَوياً ، إذ لا فارق بين المسألتين ، وهذا قياس صحيح ، إذ هو حمْلُ فرع ، وهو الاسم المختلفُ فيه على أصل ، وهو الاسم المتنفق عليه فى حكم ، وهو ذكر وحرف النداه ، بجامع بينهما ، وهو و النداه .

[النوع الخامس الاستصحاب]: إن الاصل في الدلالات الله مد خل الشرعة لا مد خل الشرع فيها وإن الشارع برائع أبعث ابيان الاحكام الشرعة لا الله في ، وما جاز من ذلك لغة ، و منع منه شرعاً ، فلدليل شرعي نقتصر منه على محكل المنع ، وما كان لفوياً ، ودخله حكم شرعي ، فإنه يستعمل الحكم الله فيوى في موضوعه ، والحكم الشرعي في موضعه ، وذلك مثل أن يقول القائل : إذا جاء رأس الشهر فعبدي حرا ، فالشرط فيه ، وهو رأبط العبي بمجى الشهر لغوى ، والعتق المعلق على رأس الشهر شرعى .

إذا عُـلم هذا فِن أصل اللغة مُنادَاةُ من يُمقَصَدُ نَدَاوُهُ وَ بِحرف النداه ، لَم يفرق أهل اللغة فيما بين ذات وذات ؛ ولا بين مُنادَى ومُنادَى ؛ فيجب استصاحابُ هذا الأصل ؛ ويجوز أن ينادى جميع أسماء الله — تعالى — بحرف النداء

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل • الحالة والقصد ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فيقول في تركيه ؟ .

فإن قبل الصحيح أنه لا يجوز أن يُسمّى اللهُ ـ تعالى ـ إلا عَمَا سَمَّى به . سَمَّى به . سَمَّى به .

قلت : إنمّــا منع الاسْمُ بما لم يرد ؛ لأنّ فى وُرُودِ النَّسَمَــية إِنْسَاتَ صِفْــة الله ــ تعالى ــ محجوبة عنّـا ؛ كا أن ذَاته الشريفة محجوبة عنا ؛ فليس لنا إلى ذلك سبيل ؛ إلا بمُــقد ارما أوقفنا عليه ؛ ولا مدخل للمقل فى ذلك .

وليس كذلك النقداه؛ فإن المقصود به؛ حُصُولُ المعنى المطلوب؛ بهذا الحرف المخصوص؛ ولا فكرق في ذلك بين اسم واسم ؛ ومُستمسَّى ومُسمَّى، وهذا مُدرُك بديهة عنى عن البيان. بخلاف الاسمناه فإن منها ما يدل على الرقعة؛ ومنها ما يدُلُّ على الصّعة ، ومنها الصّادق ومنها السكاذب إلى غير ذلك من أنواعه الكثيرة؛ وكلُّ ذلك مرجمُه اللغة؛ ومادخله حكم شرعى فلمنى من المهاني .

فإذا مُنع من تسمية الشخص بالاعشر مثلا ؛ فذلك الهني ؛ وذلك لأن الشرع منع منه ؛ فقال : ( و لا تَسَابِرُ وا بالالقاب (١) ) د فعمًا للطَّرر عن الآذى . فالمنعُ من التسمية للأذى ؛ لا لكونه اسماً في الجلة ؛ لانه يصحُ أن يُسمّى باسم لايدل على مدح ولاذمٌ . ولا يصح قياسُ ، النداء ، على ، التسمية ، ؛ كما ذكرنا من الفارق . ولا يصتح القياسُ مع وجود / الفارق المشورُ ، كما لا يصح إلا مع الجامع المؤثر ،

قلت: وأيضا فالله أمر بالدّعاء بأسمائه الحُسَنَى ؛ والأسماءُ جمع على عمر الفرد المضاف يعُم على على أن المفرد المضاف يعُم على قول ؛ والدّعاء إنمّا يحصلُ بالسّنداء ؛ والنسّداءُ إنما يحصلُ بحروفه الموضّوعة له ؛ فلو دعا بالبعض — كالله ؛ والرب ؛ مما ورد النّص فيه ؛ وترك البعض مما لم يرد النص فيه ؛ لتعطسٌ بشمضُ المأمور به ؛ مع قيام

<sup>(</sup>١) الآية ١١ سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٢) مكذا ق الأسل.

سبب الفصل؛ وصار الدّعا، بعض الأشما، لا بكلتّها؛ وهو تخصيتُ بلا مخصص؛ وقصّـر للعام على بَـعـض أفرادِه بلا َ دليل؛ وذلك لا يجُـوز.

وقد ذكر بعض العلما، نكتة "حَسنة تليق بهذا المقام، ومعناها ؛ أن الشّرع [ذا ورَد بإيجاب شي، وسكت عن شي، في معناه فكذلك عَفْو منه ، عمّا سكست عنه ، فهو في معنى النّص في عكدم الوُجُوب ، فلا يصح إلحاقه به في الوجوب ولا قياسه علميه ، لأن الإيجاب فيمنا لم يوجبه الله ورسوله ، مع قيام أسْبَاب الوُجوب ، ابتداع شريعة وإحداث دين ، أنتهى .

وما نحن فيه قريب من ذلك، فإن الشارع أباح النداه، بقوله: يا الله، ويارب؛ ونحو ذلك مما تقدم النص فيه، ولم يذكر غيره من الاسماء بتحريم ولا إباحة، وذلك مع عدم سبب التحريم، بل مع قيام سبب الإباحة، وهي الإباحة الاصلية، والإباحة اللغوية، والإباحة ألقياسية، فتحريم ما سكت عنه تششريع بالتشهي .

. والآرا، الضعيفة ، والعقُّ ولُ السخيفَةُ ، فيدخل ذلك في قوله تعالى: ( شَرَعُوا لَهُمْ مِن الدِّين مَالَمْ يأذَن بِهِ الله() ) ، ( وَ مَن أَظُلَمُ مُ مِمَّن الشّرى على اللهِ الكَذب () .

النوع السادس شرع من قبلنا : ودليك ما تقدم من الآيات ، والصحيح أنه دليل شرعى ، وقبل : دليل إن لم يُنسخ ، أو يُنكر في شرعنا ، وقبل : دليل إن وافق شرعنا . قلت : وهذان القولان لا معنى لهما ، لأن ما يُنسخ لا يعمل به ، ولو كان من شرعنا ، وما وافتق شرعنا ، فالعمل به بشرعنا ، ولا حاجمة الى الأول . وعلى هذا ؛ فاقتران حرف النسكاء ثبت في شرعنا من قبلنا وهو حجة وعلى هذه المذاهب الثلاثة .

<sup>(</sup>١) الآية ٢١ سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ سورة الصف.

ومن الادلة على الإيتاحة أيضاً : أن هذا ، اتهم به البائوى ، وتتمسُّ الحاجّة أيله ، ويشتهر أمره، فلو ورد فيه نص بالمنع لـذكر واشتهر ، وهذا أمر قطعى أو كالقطعى ، وإنكاره عناد أو جهل مفرط ، وقد عُلم تُحكّم المسئالتين جميعاً ، مما ذكرنا ، والمحل يقتضى بسط السكلام ، ولكن الملكل منع منه ، وهذا ما أعان الله عليه من الجواب في هذه المسألة ، والله أعلم بالصواب .

قلت: وقد أجاب شيخ الشيوخ و المحيوى الكافياجي (۱) ، بارك الله — تعالى — في حياته — عن هذا السؤال أيضاً بقوله: الحمد لله الذي منه الفيض والتحقيق، أقول وبالله التوفيق، أسماء الله — تعالى — نوعان: المم ظاهر ، والمم ضمير ، أما النسوع الأول ؛ فيجوز إدخالها عليه مقروناً بشرطه قياساً مطرداً عند المتأخرين ، لا سيما في باب النسداء ، فإن المراد منه هو بجرد التلفظ بالمنادى ، على ما حُرر وفُ صلى في محله ، فإن المراد منه هو بحرد التلفظ بالمنادى ، على ما حُرر وفُ صلى الحكم قال الله — تعالى — : (أينًا منّا تك عُمو فكك أنه الاستماء الحُسنى (٢٠) ، وأما النوع الثاني منها ؛ فيجوز إدخالها عليه أيضاً ، لكنه ما وقع ولا الشهر ولا شاع في اللغة الفُصدحي ، والأظهر عدم وقوعه ، لأن ما وقع منه نحو: ياهو : فؤول أو محول على المنقول أو على / القول بالتشبيه والمجاز ، والحالة هذه بحسب دلالة هذا المقال ، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال .

<sup>(</sup>۱) الـكافياجي : جاء في حس المحاضرة للسيوطي : أنه الـكافيجي -- بدون ألف --محي الدين ، محمد بن سليان بن سعد ، ولد قبل سنة ثمانمائة تقريباً ، وله تصانيف كشيرة ، ماث سنة تسع وسبعين وتماثمائة ..

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ، ج 1 : باب من كان بمصر من أرباب المقولات ... الح )

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٠ سورة الإسرام.

<sup>(</sup>۴) أحمد بن أحمد بن الحسين بن أبى المنصور على بن ظافر بن على الأزدى ، القاضى بها م الدين بن جال الدين بن الشيخ للمارف صنى الدين ، ولد فى شعبان سنة ٢٠١١ هـ ، وسمم من جمع والرشيد العطار ، وعبد الهادى خطيب المقياس وغيرهم ، وولى القضاء بالديار المصرية ، ودرس بالناصرية ، ومات سنة ٧٢٤ هـ ، سمم منه عز الدين بن جاعة فى سنة ١٥٧ هـ

<sup>(</sup> الدرر الكامنة ج ١ : ٩٩ ، الطبعة الأولى ط ، مطبعة دائرة الممارف العُمَانية بالهند ١٣٤٨ هـ ) .

وعندى من أجوبَة عن بعض الاسئلة المكية فى التاريخ ، ما خشيت التطويل بإيراده، وإن كان فى معناه بديعاً ، وكذا أثبتُ فى مصنّــنى المسمى و القولُ أَ المُنشِيرِ عن ترجمة ابن العربى ، كلاماً فى ذلك .

## أحمد الانصاري الخزرجي المصري المالكي ١٥١ – ٧٢٤م

أحمد بن أحمد بن الحسين بن على بن ظافر بن على الهاء بن الجمال بن الشيخ العارف صنى الدين ابن أبى المنصور الأنصارى الحزرجي الأزدى المصرى المالسكى ، ذكره شيخنا فى « الدرر ، تبعاً « للتشقي المقريزى ، فى « تاريخ مصر ، ، وأنه وكلى القضاء بالديار المصرية ، وحذفه شيخنا من كبابه « رفع الإصر ، فأجاد ، فإن هذا من الأماكن التي تصرف فيها «المقريزى» فأخطأ ، لكونه ما اشتغل بالقضاء ، إنما وكليه نيابة " ، وقد ترجمه على الصواب « القطب الحلي ، فقال كما قرأته بخطه فى « تاريخ مصر ، : إنه فقيه فاضل ، ناب فى الحكم ، وأفتى ، وسمع من « عبد الهادى القيسى ، ، وحدث و در س « بالمدرسة الصلاحية المالكية » « بمصر » ، ومات فى العشر وحدث و در س « بالمدرسة الصلاحية المالكية » « بمصر » ، ومات فى العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وسبعائة « بمصر » ، ودُفن و بالشقر افت » ،

## أحمد بن أحمد الأسيوطى ٨١٣ – ٨٩١م

احمد بن أحمد بن عبد الحالق بن عبد الحي بن عبد الحالق ، القاضى ولى الدين بن العسدل شهاب الدين بن الشيخ سراج الدين الاستيدوطي القاهري الشافعي .

<sup>( \* )</sup> الأسبوطي : له ترجة في الضوء اللامع ج ١ : ٢١٠ ط . القدسي ١٣٥٣ هـ

ألبدر بن الآمانة ، وأخذ عنه رواية حافظ البلاد الحلبية ، البرهان الحلبي ،
 وعرض عليه مسند العصر شيخنا ، العز بن الفرات ، بعض محافيظه .

وحدثنا عنه بعض من سمع عليه ، ومات في سنةأر بع وثمانين و سبعمائة ، وبمن سمع عليه أيضاً ابن أخيه . والد صاحب النرجمة ، وكان أعنى «الشهاب، خيّسراً متعبّـداً ، تم له أيضاً سماع من « <sup>ث</sup>جويرية الهكارية »<sup>(۱)</sup>و « عبد الله ابن قيم الكابلية، وأخذ عنه وعن أخيه أصحابنا ، وأنجب ولده هذا . فكان مولده في أواخر سنة ثلاث عشرة وثمانمائة دبا لناصرية ، من القاهرة ، ونشأ بها فحفظ القرآن عبد الشيخ « حسن العبائلي » « بالسابقية » ، و د العُسمتـــة ، و د المنهاج ، و د جمع الجوامع ، و د الألفية ، ، وعرض على جماعة منهم « الولى النُّعبر اتى ، ، « وأحضر ٣٠ ، وهو في الثالثة ؛ يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة خمس عشرة وثمانمائة ، على ﴿ الجمال عبدالله ابن العلاء على الحنبلي سبط و القلانسي ، ؛ الجلس الأخير من والسيرة النبوية، « لابن هشام » ، وأوله : ابتداء شكواه صلى الله عليه وسلم . وسمع بعد ذلك على ﴿ الوكل السَّعِيراق ، ، ورأيته أثَّبته بخطه في بعض بجالس أمَّالِـــه حين قدومه و القاهرة ، الحتم من كلُّ في و مسند الشافعي ، و و أحمد ، و و صحيح مسلم ، « بالباسيطيية » . وعلى والده وعمه « ألجد اسماعيل ، في يوم الخيس ثالث عشر رمضان سنة سبع و ثلاثين مجلسين عن د البختري ، و د أبي بكر الشافعي ، بسماعهما / له في سنة ثمان وسبعين وسبعيانة ، على نُجو َ ثرية . وعلى « الشهاب القوصي الواسطي » في سنة ست وعشرين بجامع (٢) الأقمر « المسلسل ، ونسخه ابراهيم بن سعد ، وكذا فيما يغلب على ظنى جز. « الأنصارى » ، وجزء البطاقة ، لكنني لم أقفُ الآن على ذلك ، وعلى

سوحو

<sup>(</sup>۱) جويرية الهسكازية : هي بنت أحمد بن أحمد بن الحسين بن موسك بن موسى ، ويقال لها الهسكارية ، أم أبنها . ولدت سنة ٢٠٤ ه وماتت سنة ٧٨٣ ه .

<sup>(</sup> الدرر الكامنة ج ١ : ١٤٥ م مطبعة عجلس إدارة المعارف المثانية بالهند ١٣٤٨هـ)

<sup>(</sup>٣) مُكذًا في الأصل وفي الصوء اللامع للمؤلف ﴿ وأحضر ﴾

 <sup>(</sup>٣) الجامع الأقر ث أنشآه الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله سنة ١٩٥ه م ( مازال بشارع المعر لدين الله الفاطمى بالقاهرة وتقام به الصاوات ـ المحققان ) و ( حمن المحاضرة السيوطى ج ٢ : باب المدارس والحانقاه العظيمة بالديار المصرية ) .

والنور السَّدُو الى المتحسرى ، و و الزَّيْن الزَّرْ كشى ، ، و و ابن الطحان ، و الشَّمْس بن المتحسرى ، و و الزَّيْن الزَّرْ كشى ، ، و و ابن الطحان ، و و ابن بردس (۲) ، و و ابن ناظر الضاحية ، ، وغيرهم . وقرأ على و المحب البغدادى ، و صحيح البخارى ، . واشتغل بالعلم ، فأخذ , الفقه ، عن ، الشرف الشّبلى ، و ولازمه ، وأذن له فى الندريس ، وكذا أخذ عن ، الشرف البر ماوى ، ، و والشَّمْس الحجازى (۲) ، : و مختصر الروضة ، والو الماء (۱) ، والعدم البُلُمْ ينين ، واشتهر اختصاصه به ، وحضر دروس ، القاياتي (۲) ، شيخنا ، وجاعة وطرفاً من والعربية ، عن و البرماوى ، و الأبناسي (۲) ، وشيخنا ، الشهاب الحناوى ، وفى د الفرائض ، عن أب ، والبَلْ ، إمام ، الكال ، إمام ، الكاملين ، و ألجود البَنني (۱) ، وفى د أصول الفقه ، عن و الكال ، إمام ، الكاملين ،

<sup>(</sup>١) التلوائي: نسبة إلى تلوانة وهي إحدى مدن مديرية النوفية. وعبارة السيوطي وهكذا: --

وصفقة المنوفية وولا يتها تلوانه وسبك الضحاك والبتنون وشبين الكوم .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢ : ١٢٪ ط . مطبعة الموسوعات )

 <sup>(</sup>۲) ابن بردس: هو اسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر (الضوء اللاسم ج ۱۱:
 ۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) الحجازى: لم نعبر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٤) الشمس الونائى : هو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن القراق الثافعي ، ولد سنة ٧٨٨ هـ ومات سنة ٨٤٩ هـ (حسن المحاضرة ج ١ : ٧٠٧ ط . مطبعة الموسوعات ) . وف الأصل الوناى ، والونائى نسبة لونا من قرى الصعيد بالقرب من بوش ( الضوء اللامع ج ١١ : ٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>ه) العلم البلقيتي : ولدسنة ٧٩١ هـ ومات سنة ٨٦٨هـ( حنن المحاصرة ج ١ : ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٩) الشمس الفایانی : هو محمد بن علی بن یعقوب الشافعی. ولدسنة ٧٨٠ ه ومات سنة
 ٨٥٠ ه ( حسن المحاصرة ج ١ : ٢٠٨ ط . مطبعة الموسوعات ) .

<sup>(</sup>٧) الأبناسي: نسبة لقرية صغيرة بالوجه البحرى بمصر (الضوء اللامع ج ١١: ١٨٧).

<sup>(</sup>A) البغي: هو دواد بن سليان بن حسن بن عبيد الله ، أبي زيادة ، أبو االجود ، بن أبي الربيع البغي ، ثم القاهرى ، المالكي ، البرهاني ، ويعرف بأبي الجود ، ولد سنة ٢٩٢ هـ أو قبلها بقبل جنب من العربية بالقرب من جزيرة ابني نصر ، ونشأ بها ، وحفظ القرآن والعمدة والرسالة والمختصر الفرعى ، وألفية بن مألك ، ثم انتقل إلى القاهرة ، ومات سنة ٨٦٣ هـ ( الغوء اللامع ج ٣ : ٢١١ ط : مطبعة الموسوعات ) .

وكذا من شيوخه و السراج الوكروكي ،﴿ ) وآخرون .

وجود والحظ ، وأول ما تنبّه ثبتت عدالتُه عند شبخنا بشهادة والشمس بن الربق ، و والمتحبيتويُّ الازهري ، الكن استصغره رفقاء والده عن الجلوس معهم بحانوت الزجاجيين على عادتهم في استثقال من يزاحهم في ذاك ، فجلس بحانوت غيره ، حتى تدرّب ، فترقى حينهذ بمباشرة النوقيع بباب والبُلْقيني ، رفيقاً له والعز بن أبي النائب ، وتزايدت براعته في الصناعة بمرافقته .

وأول من استنابه فى القضاء، والبُّـائـقينى، المذكور، واستمر ينرب لمن بعده، غير أنه امتنع من قبول ذلك، عن والعشّلاح المُـكـنى"، (٢) إلا فيما لا تعلق للأحكام فيه، وصار من أجلا" والنو"اب، بحيث إنه كان أحد العشرة الذين استقر بهم النّقَــياتى أولا.

وولاه شيخنا أمانة الحدكم بأخرَة . واستقر قبل ذلك فى توقيع «الدست » (٢) فى الآيام البدرية « ابن مزهر » ، واختص بولده ، الذى استقر بعد والده فى الوظيفة ولقب بـ « البدر ، أيضاً .

وكذا لازم التَّـرَدُّد للقاضى و تقى الدّين الْـبُــــُـــُـقـــينى ، ، وكان يقر أ الدرس عنده ، ثم لولده و الولوى ، وناب عنه فى خطابة و جامع

بأسر به الملك ثم ترفع لمل كاتب السنر . ( الخطط التوفيقية لعلى مبارك ) -

<sup>(</sup>۱) السراج الورورى : هو عمر بن عيسى بن أبي يكر بن عيسى ، السراج الورورى : هو عمر بن عيسى ، السراج الورورى ، الأزهرى ، الشاذمى ، ولد قبيل القرن تقريباً ، وثمثاً بالقامرة ، فغظ القرآن عند خاله عز الدين ، والعمدة والتنبيه وغيرها ... ، وعرض على الجلال البلقينى وغيره ، مات سنة ٨٦١ هـ.

<sup>(</sup> الضوء اللامم ج ٦ تـ ١١٢ ط. القدسي ) .

<sup>(</sup>١) المكيني : نسبة لمكين الدين ، الصلاح أحد بن عمد بن بركوت

<sup>(</sup>الضوء اللاسم ج ١١ : ٢٢٨.) .

 <sup>(</sup>٣) الدست : كاتب الدست ، هوكاتب الإنفاء ٠٠٠ جاء في كتاب ديوان الإنشاء :
 القب كاتب الإنشاء بدلك إضافة إلى دست الماكة وهى مرتبة جلوسه بين يدى
 السلطان في المواكب الحافلة بدار العدل ، فيقرأ القصص بعدما يقرأها رئيسه ، ويوقع عليها ، عا

م ف السخاولي

المغربي ،(١) بخُـُط مُسويقة المسعودي .

وانتمى له والسكال بن البارزى ٥٠ و له والجمالى ، نظر الحواص، واختص به كثيراً ، وراج أمره بصحته ، وتأثل — فيما يقال — أمو الاجمّة ، ووظائف جملة ، من أنظار ، ومباشرات وغير ذلك ، فما علمته من وظائفه الإمامة و بصهريج متنجك ٥٠ ، وتدريس و الطبيرسيه ٥٠ ، بعد موت والنسّر في السّبنكي ٥٠ ، ويقال : أنه كان رغب له عنه في مرضه قبل ذلك . وبهذا مُحورض الشيخُ وشمس الدين الشرواني ٥٠ ، بعد أن كان مُعين له ،

<sup>( )</sup> جَامِع المفريقُ بسويقة العزى : جاء فَى الحَطط التوفيقية لعلى مبارك ج ٢ : ١٠٠٠ أنه هو الزاوية المعروفة يزاوية عثمان أغا المغربي .

وهناك جامع مغربى آخر ذكره على مبارك فى ج ٥ : ١٢٢ من الخطط التوفيفية ، وقال عنه إنه فى سوق النمارسة تجاء عطفة الشيشينى على يمين الناهب من درب سعادة لمالحزاوى ، وكان يعرف بجامع الحصى ، وقد تخرب ١٣٩١ هـ فعمره رجل مغربى وزخرفه فعرف باسمه ويذكر على مبارك أن رعاكان المدرسة الزمامية التي ذكرها المقربزى فى خططه والتي بناها زمام الدار فى عهد الظاهر برقوق سنة ٧٩٧هـ .

<sup>(</sup>٢) الكال بن البارزى: هو عمد بن محد بن محمد بن عمان بن محمد بن عبد الرحم ابن إبراهم بن هبة الله بن المسلم ( بكسر اللام الثقيلة ) بن هبة الله بن حسان بن عبد الله ابن أحد الثقات من التابعين عطية بن الصحابي الشهير أبي يحبى عبد الله أنيس ، الكمال أبو المعالي بن ناصر الدين أبي عبد الله بن الكمال بن الفخر بن الكمال ويعرف ابن البارزى — ( ويقال إنها نسبة لباب أبرز ببنداد) ، مات سنة ١٥٠ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٩ : ٣٣٦ ط . مطبعة الموسوعات ) .

<sup>(</sup>٣) صهريم منجك : هو صهريم بجامع منجك الوجود تحت قامة الجبل ، وقد أنشأه الوزير الأمير سيف منجك اليوسني فرمدة وزارته بمصر سنة ٥٠١ هـ

<sup>(</sup> الخطط التوفيقية لعلى مبارك ج ٠ : ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبيرسية : ارجع للى فهرس المدارس بآخر الكتاب .

<sup>(•)</sup> الشرف السكى : هو موسى بن أحد بن موسى بن عبدالله بن أيوب ، الشرف الكنانى المقدسي الجماعيلي ثم الدمشق الصالحى ، الحنبلي ، وله بعد الحسين وتما ثالثة بجماعيل ونشأ عردا نقرأ بها القرآن ، ثم تحوله شها مع أبيه إلى دمشق سنة ٨٦٠ هـ ، وقدم القاهرة سنة ٨٩٠ هـ

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ٠٠ : ١٧٦ نشر القدسي) .

 <sup>(</sup>١) الشرواني : نسبة لدينة بناها أنوشروان عمود باد ، غذنوا « أنو » تخفيقا .
 وهو الشمس يحمد بن مرهم الدين ( الضوء اللاسم ج ١١ : ٢٠٩ ) .

ومشيخة الجالية المستجدة بـ درحثبكة (١) النعيد ، تصوفاً وتدريساً ، بعد صرف القاضى دول الدين السَّفْطي ، واختفائه ، وكاد يُعمَدُّ عُسبتًا .

ولمّا ظهر والسفطى ، من اختفائه أعيدت إليه ، ولم يلبث أن مات ، فرجعت إلى الاسبوطى ، وبه تـكمل من و لِيَــهــــا مِــــــن تلقب دولى الدين، ثلاثة ؛ و العراقي ، ، و و السَّــفــطى ، ، وهذا .

وتدريس والفقه ، ب والجامع الطولون ، ، برغبة والنجم بن قاضى علون ، ، له عنه ، و و بالمدرسة الناصرية ، محل سكنه ، بعد والقاضى أبي / العدل البلقين ، ، ونازعه فيه والصّلاح المكين ، ، فاسترضاه ، وكذا بلغ عن وأبي العدل ، إفتاء ودار العدل ، وبالمسجد الذي جُددُد و الظاهر جَمَةُ مَسَق ، ب و خان الحللي (٢) ، ، عوضًا عن ولد وأبي الحير، الزّفت وي ، وقراءة الحديث بين يدى السلطان ب وقلمة الجبل (٢) ، عوضا عن الشيخ و جلال الدين بن الأمانة ، ، والميعاد (١) ب و جامع الظاهر ،

4.5

<sup>(</sup>۱) رحبة الميد ؛ هي رحبة واسعة كانت أمام الباب الشرق القصر الفاطمي الكبير الذي أنشأه جوهر القائد لمولاه المغز لدين الله ( وكانت موضع باب النصر الحالي تقريبا ووكالة توصون) ( النجوم الزاهرة ج ٤ : ٣٥ ط. دار الكتب) و ( الخطط للقريزي ج ٢ : ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) خان الحليلي : هو ذلك الحي المعروف الآن أمام مسجد سيدنا الحسين ( رضى الله عنه ) وقد سمى باسم جها ركس الحليلي أحد أمراء الطاهر برتوق ، وقد أراد الأمير المذكور بناء خان له نوقع اختياره على تلك المنطقة . وكانت قبوراً الخلفاء الفاطميين ففبس قبورهم وأقام الحان ، وقد قتل ذلك الأمير بدمشق سنة ٧٩١ هـ وتركت جثته نهها تلوحوش وقد قام الساطان الغورى سنة ٩١٧ هـ مهدم هذا الحان وبي مكانه حواصل وحوانيت وربوعاً وبوابات لم يبق منها الآن إلا ثلاث بوابات تحمل اسمه ، وهذا الحي الآن مشهور عا فيه من عاديات وصناعات دقيقة تجتذب السائمين إليه ( المحققان )

<sup>(</sup>٣) قلمة الجبل: بدأ بناءها صلاح الدين الأيوبى ، وكان المشرف على البناء الأمير بهاء الدين قراتوش وأتم البناء الملك العادل أخو صلاح الدين وسكنها سنة ٢٠٤ هـ وظلت مسكنا للأمراء والملوك حتى عهد الحديوى إسماعيل . حسن المحاضرة السيوطى ) ج ٢ : ٢٧ ، ٢١ ط . مطبعة الموسوعات ) و ( فنون الإسلام للدكتور ذكى عمد حسن : ٢٩٢ )

<sup>(</sup>٤) الميعاد: منصب يشبه منصب المديد بالجامعة في الوقت الحاضر ، والمعيد كان عليه سماع الدرس وتفهم بعض الطلبة وغمهم ( المختار من حسن المحاضرة للحمد عمود صبح: ١١٦ تشعر مكتبة الأمجلو )

بعد شیخنا ، واستمر معه مدة ثم و ثب علیه ، البقاعی ، ، بعنایة مخدومه الامیر ، بردبك ، فاغتصبه ، والنظر علی ، حسّام بن الكویك ، بالقرب من يبت ، الحب بن الاشقر ، بعد شیخنا أیضاً . والإمامة والنظر بالمسجد المجاور ، لباب الناصریة ، عوضا عن ، الشمس بن العطار ، أحد المؤذنين بالركاب الشریف . والنظر به ، الأقب خاویة ، و ، جامع الست بالركاب الشریف . والنظر به ، الأقب خاویة ، و ، جامع الست مستكة (۱) ، و « القبة الآنوكية (۱) ، بنفویض من القاضی علم الدین ، فن بعده ، ووقف ، الاتابكة بدمشق وغیره ، عن عز الدین الناعوری ، ووقف بعده ، ووقف ، الاتابك بدمشق وغیره ، عن عز الدین الناعوری ، ووقف سیدی فتح الاسمر ، بدمیاط ، عوضا عن البرماوی وغیر ذلك ، مما لا یمکنی الاحاطة به .

ولما مات العــــلاء ا لقــَـلـْـقــَـشــَـنـدى ، توجه معه جاره ، يحيى العجيسى (۲) ، إلى ، الــكال بن ا لــُـهمـَـام ، ، ليستقر به عوضه فى تدريس «الشيخونية» فقال له : قد أعطيتها لشيخه ، يعنى «السراج ا لور ورى ».

وقد درّس قديماً فى حياة الأكابر ، وحضر بعضهم معه ، أجملاً ساً له ، وتعانى النقسيم فى كل سنة ، وتصدّر فى « الجامع الأزهر ، لذلك ، وأشير إليه بالبراعة فى فن التوقيع والتحرى فى الأحكام . فتزايدت بهذه الأوصاف وجاهته ، وارتفعت مكانته ، ودخل فى قضايا كبار ، فأنهاها ، وصمم على التوقف فيما لا يرتضيه شفاها ، وجرت على يديه للجهال المشار

 <sup>(</sup>١) جامع الست سكة : أثشأته الست مسكة (بشارع الحنفي عطفة الست مسكة الآن) وهي
 جارية الملك الناصر محمد بن قلاوون ، سنة ٧٤٦ هـ ( الخطط النوفيفية ج • : • ١١٠ )

<sup>(</sup>۲) قبة الأنوكية: كانت هناك خانقاه بأول القرافة خارج باب البرقية وتحربت أثناء المحركة الفروسة وعمرية أثناء المحركة الفروسة المعروفة مكانها وهي المروفة الآن بزاوية الشيخ الشرقاوي (الخطط النوفيقية ج ٦ : ٤٩). (ونظن أن المؤلف تصد بقبة الأنوكية قبة هذه الحانقاه المندثرة : المحققان) .

<sup>(</sup>٣) العجيسى: هو يحني بن عبدالرحن بن محمد بن صالح بن على بن عمر بن عقيل -- بالفتح -- بن زرمان بن عنجق (و بفتح أوله و ثانه و سكون النون بينهما ) بن يحيى بن أبى القسم الشرف الكندى العقبلى . نسبة إلى جده العجيسى وكأنه نسبة العجيس بن أمرىء الفيس بن معبد بن معبد بن المنداد بن عمرو الذى سرد نسبه إليه ولكن قال هو : إن مولده يأرض عجيسة . البجائى ، المحالد بن عرو الذى سعرد نسبه إليه ولكن قال هو : إن مولده يأرض عجيسة . البجائى ،

<sup>(</sup> الضوء اللامع لذؤلف ج ١٠ : ٢٣١ وما بعدها ) .

إليه صدقات وشبها وُ ثُـُوقا به ، واعتمادًا عليه ، وقـُصد المتوسط عنده في كثير من المــآرب ، وترود إليه بسبب ذلك المرتفع والمقارب ، فصار إلى اشتهار في ذلك ، وسُــُ مُعة وعزَّ مُحــز ايد ورفعة ، مع [ما] (اعنده من وُ فُــُور ا لَــَ كُــف والسَّــكُون والتَّواضع المقتضى الرَّ كُون، واعتذام (العابش والتَّبَ سُسط في السُّحكُون والتَّواضع المقتضى الرَّ كُون، واعتذام (العابش والتَّبَ سُسط في السُحكِيْس ، والتَّور دُو بالـكلام ، واستجلاب الحواط في سَــارِر ا لاقسام ، وحسن المداخلة المكبار والمبالغة في الطف العشرة معهم ، وعزم السلوك اليبس (العشرة معهم ، وعزم السلوك اليبس العند عنده .

وله مَيْسَلُ إلى المنسوبين للصَّلاح، المنعاهدين أسباب الفلاح، ورغبة في الاز ديداد من زياريهم، والصَّنطَ فُل على كريم شِيَّت مهم وَصِفاتهم: وحرص عَلكَ مُلازمة حُصُور وقت الإمام الشَّافعي في كلَّ شهر، والتوسل به، فيما يجلب المسرات، ويدفعُ الاقتهر، ومحبَبَّة الشهود الجماعات والتَّعَبُّد، والقيام - فيما بلغني - للتَّهَرَجُّد، وقد حبَجَّ مراراً آخرها في سنة سبعين (٤)، السنة التي حججت فيها.

وكان صحبته ولدى الجمال المشار إليه بعد موت والدهما ، فكان اكبرهما أيكر عليه ما ضيه فى كل يوم ، ورجع صحبتهما ، فظهر بعد وصوله تحقيق بطلان ما كان أشيع فى غيبته من وفانه التى كانت سبباً لفشر كثرة جهاته ، لامتداد أعين السعاة إليها ، وعدم توقفهم عن ذلك ، لتثبت المقالة التى تبين أنه لا اعتماد عليها ، ولم يلبث إلا اليسير حتى انفصل القاضى « بدر الدين البُلقيني، واضطرب / الامر فيمن يستقر بعده ، وصار ينيز بنى وعظمت الرزية على المسلمين بذلك .

كما اتفق بعد موت الـكمال إمام و الـكاملية ، في السعى في تدريس

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين ناقصة من الأصل وما أثبتناه من الضوء اللامع

<sup>(</sup>٢) في الصوء اللامع « وعدم الطيش » ..

<sup>(</sup>٣) مَكْذَا فَى الأصل وفي الضوء اللامع للمؤلف ﴿ بِيبُس ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل « وقد حج مراراً … الح ، . .

الشافعي سواء، وخطب للقضاء كل من الكمالى المذكور والشيخ الزين زكريا، فأظهرا الإمتناع.

وكذا قيل: إن يمتن خطب، خطيبُ مكة. الشيخ أبو الفضل الشيء من وصدم على الامتناع. حسبا ذكره والشهاب بن العبى، (\*) والتمس من شيخنا و الآمين الاقتصرائي»، تعيين من يصلح، فشى معه والنور بن الثبر ق (\*) في الثناء على صاحب الترجمة، مع خدمة السلطان في الباطن – فيا قيل – عالم أتحققه، إلى أن استقر في يوم الخيس سادس عشر جمادي الأول سنة إحدى وسبعين بعد شغور الوظيفة أياما، والإذن له والمقر الزبني بن مزهر، في التكلم، بل وخيطب بالسلطان وفوض لعدد يسير من النواب، فحين استقر هذا، ماج بعضهم وهاج، وفرم ينته العلاج. فلم يُفده ذلك. ولا التُشفت الما هنالك.

وممّن تألم لولايته كنيراً , الشرف المناوى(١) ، ، خصوصا حين قصده , الولوى ، يوم الولاية للسلام عليه بمنزله ، ودخله وهو راكب بغلته ، معكون الشرفكان جالسا على الدكة ، التي بالرحبة من بيته في المنفى — فيكان التذفيف — عليه مع ما تقدم — كاسياتي في ترجمته .

على أن و الجمالى ، ناظر الخاص كان قدرام فى حياة و العلم البلقينى ، تقديمه لذلك ، وراسل الشيخ مدين (٥) مع و ابن الشبر قى ، فى الإشارة

<sup>(</sup>١) النويري : بضم ، مصغر ، نسبة لنويرة (الضوء اللاسم ج ١١: ٢٣٢)

<sup>(</sup>٧) الشهاب العيني : نسبة لعين تاب ( الضوء اللاسم ج ١١ : ٢١٦ ) .

<sup>(+)</sup> ابن البرقي : نسة لبرقة بالقرب من الاسكندرية ( الضوء اللامع ج ١١ : ١٨٩ )

<sup>(</sup>٤) الشرف المناوى : يحيى بن محمد بن محمد ، ولد سنة ٧٩٨ هـ ، ومات سنة ٨٧١ هـ .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢١٠).

<sup>(</sup>ه) الشبخ مدين : هو مدين بن أحد بن محمد بن عبد الله بن على بن يونس الحميرى المغربي ، ثم الأشموني القاهرى ، المالكي ، أصله من المغرب من بيت كبير معروف بالصلاح والملم . انتقل جد والده إلى القاهرة ، وسكن أشموم جريس بالغربية ، وولد الشبخ مدين في سنة ٧٨٠ هـ ، وماث سنة ٨٦٢ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ج ١٠٠ : ١٠٢ ) .

بذلك ليكون وسيلة له فى الأصول لما رامه ، فما وافق الشيخ المذكور وصرح بما لا أُثبتُه . ويقال : إن بعض الجحاذيب بشره بالقضاء قديماً . وباشر الولوئ على قاعدته الماضى (۱) شرحها ، وصار يُراجع فيها لا ينهض بالاستقلال به من « الفتاوى ، ونحوها ، وربما تقوى بتضمين فتاوى الموجودين فى بعض الإسجالات عليه بالحكم .

بلغی ـ واقتصر علی نقیب واحد عاقل ، وتستّر بعدم أخذه فى السَّمايين . امتثالًا لوصيةً قاضيه له بذلك ، ولم يبتكر القاضى أحدا من النو اب بل أعرض عن استنابة جع منهم ، سوى من أعرض من قبل نفسه ، وجموع الطائفتين نحو أربعين نفساً ، ومات في مدة ولاينه منهم إلى جمادى سنة خمس وثمانين من مطلق النشواب نحو ثلاثين (٢) بل صلى هو إلى هذا الحد على أزيد من عشرة أنفس، ممَّن كان يطمع في القضاء الآكبر ، أو يذكر له ، والمتأخر من النواب إلى الآن نحو الثلاثين ، سوى من ولاة غيره ، أو هو أيضاً ، لكنه معزول ، وهم نحو عشرين ، وخص جماعة مِمثَّـن اختص بهم ، وقدمهم بالأمور المهمة ، كالوصايا وشبها ، بل وأشياء مما يشغر من الأنظار وغيرها ، ولم يسمح لغيرهم بما بسمح لهم فيه غالباً ، وعلم منه الناس هذا ، فكانوا يسالون في تميين أشغالهم علمِم ، وأشعـَن في تأمـّل المكاتيب ، ودقن في المشاححة ٣٠ في أسماء مستحتى أوقاف الحرمين ، لكونه يتولى كتابهم بنفسه ، لكنه لم يتهيأ له حسن النظر في الأوقاف المشمولة بنظره ، مع شدة حرصه، على تعاطى معالم النظر (<sup>١)</sup> ، بل وما كان باسمه في مرتبات الصدقات ونحوها قبل ذلك ، حسباً ذكره لى بعض مباشر به ، وكثر الخوض في جانبه

<sup>(</sup>١) و ( ٢ ) مكذا في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) الشاحعة -- وردت في ترجته في الضوء اللامع المؤلف ج ١ : ٢١٣ ، ودتني
 في المساجعة ، .

<sup>(</sup>٣) وردت المبارة في نفس الترجة في الشوء اللاسم ج ١ : ٣١٣ ، معاليم الأنظار ٠٠.

به م آ آ قا

بسببها ، وكذا بنقص / بضاعته ، وكونه انساخ مما كان فيه قبيل الولاية من المذاكرة بالعلم في الجملة ، بحيث اشتهر بذلك عند الحاص والعام ، وهو ثابت لا يتزحزح ، ومملك لا يتَستَمُّح ، حتى إنه لم يتفق اكثير ممن أدركناه ، مع جلالتهم في العلم والبذل ، وسائر الأوصاف ، ما اتفق له من الهناء بالمنصب مدة ، من غير محكر "ك، هذا مع أن والظاهر تمربغا ، (١) كان قد عزم على تولية غيره ، فُدُوجل . وأما الأشرف قايتباي ، فإنَّه أكثر من تمقَّته والتصريح بحضرته بما يقتضي نسبَّته ، لنقص البضاعة والمالغة في الإعراض عنه ، و تكرر خيطه لـ . الزبني زكريا ، فى أوائل الأمر للقبول، وهو يعتذر ويترقق فى الإعفاء، واستفيض على الالسنة التنويه بعزله غير مرة ، ورسم على أخيه بسبب وقف ، قراقوش ، وكذا على غيره من نوايه ، ومباشرته أياماً ، كل ذلك ؛ والمقر الزيني بنمز هر يرقع خلله ، ويرفع علله وتحامى كثيرون عن مقاومته لذلك ، بحيث ان العز الحنبلي الماضي ــ وناهيك مجلالته ــ كان ممن قاسي في جوامكه(٢) التي تحت نظره مالم بألفه عن قبله، ولو إلى السلطان بأدنى إشارة لسارع إلى عزله، ومع ذلك ؛ فلم يزد على أن كتب إلى الزيني المشار إليه برسالة نصما : و الجدية الجيب لمن دعاه الملوك تنتهي ، إنه لما ضاق الحال اتسع النكد مع أمهات الأولاد ، فرأى أن من الندبير مكاتبة سيده ، ليحصل له العنق مما هو فيه فقال :

العبد أحمد يشتكي من متعشر وُلسّوا، فزادوا في الآذي وتعسفوا قطعوا جوامكم وأوصلك الهتنا

والقطع يؤلم للقسوى ويُضعف

<sup>(</sup>۱) الظاهر تمريفا أحد سلاطين الهاليك الجراكية ، وتولى الحسكم فترة قصيرة من سنة ۸۷۲ هـ = ۱٤٦٧ م ( راجع المختار من حسن المحاضرة لمحمد عمود صبح ص : ۲٤٧ نشر مكتبة الأنجلو ) .

<sup>(</sup>۲) الجامكية والجوامك : روانب خدام الدولة ، تعربب جامكى ، وهو مركب من • جامه » أى قيمة ، ومن • كى ، ومى أداة النسبة فى اللغة الفارسية . ( الألفاظ الفارسية المعربة لادى شير : • ٤ ط. ببروت ١٩٠٨ م ) .

## وإذا سألت الصرف كان جوابهم معلوم أحمـــد كاسمـــه لايــصرف

الشهر القضاء في دخول العبد في القضاء ، كانت معاليمه في الشهر نحو كذا ، وكان القضاء جزاهم الله خيرا ، يصرفونها كاملة مُسيسرة محولة ، وكان فيها سكداد من عوز ، وحالنا مع ذلك حال المسكين الذي له موقع من كفاينه ، ولا تتم به الكفاية ، ثم جاء هذا الرجل فَعَنامَلنَا بأقبح المعاملة وأسوبها ، فنحن مع التوسل والترسل ، والتودد والتردد ، والمطالبة والماطلة ، والحوالة والإحالة ، والرد والوعد ، نصل إلى أقل مطلوب وأيسر مقصود بعد قطع أشهر سماها بعض الناس المُحرّم سُنة مكروهة ، ابتدعها عب في العادة الندب (۱) عند تعديدها ، والجد لله على كل حال مع أمور كثيرة يشق عدها ، تحتاج إلى شرح كثير ، ونكتفي بهذه العجالة على التنبيه على أحواله .

وما حكاية شيء لاخفاء به جاء العيان فألوى بالأمانيد والذي يخص العبد من ذلك ؛ أن له في و المدرسة الأشر فية العتيقة (٢) ، وفي و الصالحية ، من أول صفر سنة ثلاث و سبعين – يعنى – وإلى صفر سنة خس وسبعين . وأما و الناصرية والجامع ، فعلمهما عند عبدكم بدر الدين، فإني أحبله / بها في نظير مابصرفه في الاسطبل ، ولا أسأله ، لقوله تعالى : (لا تَدَّالُوا عَنَ الشَيْمَا مَا أَنَ أَسُدُ لَكُمْ تَسَّوُ كُمْ (٣) ) ، الكنى أعلم أنها في السباق . وآخر رمق ، والطاعون إذا وقع عم وصار السالم في حكم المطعون ، فكيف حال من طعن ؟

ومما يضاف إلى ذلك أن ليوظيفة في الانتوكيِّية (١) تحت نظره السعيد

<sup>(</sup>١) عبارة المؤلف « في العادة الندب » .

 <sup>(</sup>۲) المدرسة الأشرفية : تقع بجوار تربة أم الصالح ( الأشرف خليل بن المنصور
 تلاوون ) بقرب المشهد النفيسي وقدينيت كما يفيد النس قبل سنة ٦٩٣ هـ .

<sup>(</sup> الخطط التوفيقية ج ٣ : ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية رقم ١٠١ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) الأتوكية : سبق التعريف بها .

وقد زال معناها ، وصارت تنفق بعد السنين العديدة شهرين ، ونحن نتوقع النقص ، هذا مع أنى أخذتها بعوض ، وقد قصدت بهذه القصة أمرين : إعلامكم بحسن نظره ، وجميل مباشرته وكال كفايته ، وإيقافكم على طريقته المشكلي ، وسيرته الحيسي ، ومآثره الحميدة ، وفضائله العديدة ، ولتقبسوا مالم يُم على ماعُلم ، وتكثلوا حكاله مع العكاجز الضّعييف المسكين ، ومن لايصل إليه ، أو يصل فيسمعه أقبح الكلام ، ويرده أبشع الرد . والثانى ؛ تخفيف الهم ، وتفريج الكرب ، بإظهار الشكوى ، والتصريح بالبلوى ، فقد جرت العادة ، بأن نفثة المصدور تشرح الصدر ، لاسيما لمن يجه (۱) الشاكى ، ويرحم ألم الباكى ، وقد فوضت أمرى فيه إلى العليم الخبير ليحكم فيه بعلمه ، ويقضى فيه بعدله ، ويبغته ببأسه الشديد ، وينزل به ليحكم فيه بعلمه ، ويقضى فيه بعدله ، ويبغته ببأسه الشديد ، وينزل به ما أنزله من قبل بكل جبار عنيد .

قال: والعذر عن إطالة هذه القضية وإن كانت حرمة مقامكم ، رعظمة هيبتكم تقنضى الاقتصار والإختصار ، فإن الشكوى على حسب البلوى ، والأنين بقدر الآلم ، والله يقبل معذرتكم ، ويديم جمال الوجود بدوام دولتكم ، ويبقى نفع الكافة بحراسة مهجتكم مُسبلة فية مقاصدها وأمانيها ، مُسبلة فية ، آمال قاصدها وراجيها محروسة بالملائكة الكرام ، محفوفة بالسلام ، انتهى .

واستمر القاضى على حاله إلى أن عزل إصفر سنة خمس وثمانين بسبب شكوى تجار الشرب منه إلى السلطان ، حين أفحسش فى حقهم ، فصرح بعزله ، وأظهر الغضب الزائد ، وصمم على عدم عوده ، فتحرك السعاة ، وترجى آخرون ، وأيس هو وغيره من العود ، فقام الأتابك فى شأمه ، للزينى ، المذكور فى تحريكه عمل كبير ، إلى أن أعيد أول يوم من جمادى كا شرحته فى الحوادث مفصلا .

فلما كان فى مستهل رجب من السنة التى تليها ، حين التهنئة ، بكى فى مجلسه بسبب موقفه فى ثبوت شى. يتعلق بـ , الشَّمابي بن الْحَسَبَى ، فيما

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل [ لمن يحبه الناكي ] .

یقتضی التوقف وصرح بعزله، و بعزل المالکی لاشتر اکه معه فی السبب، و بعزل و بعزل و النائلی به الزینی بن مزهر ، لمدافعته عن همذا ، واستدعی به و الزاینی زکر بیا ، ، فالزمه بالولایه کما سیاتی فی ترجمته .

ورام النرسيم عليه بعمل الحساب، فكفه المتولى عنه وسأل في أن يكون ذلك عنده، فأجيب، ويقال: إنه أبرز حسابه فلم يظهر في جهته شيء. وتألم كثيرون بانفصاله بعد مزيد استثقاله، فدة ولايته خمسة عشر عاما، دون شهرين، وظهر بولاية غيره حسن تصرفه، ودربته ومزيد سياسته، وتثبته في كثير من النواب والمكاتيب، وترك قبوله هدية حتى ماه زمزم، بمن يحج حسبا صرح هو للقاضى المتولى قبيل موته، وقال له :كأنه لمافهم عنه التلبيح ليم لم تكن تقيل و تثبب ؟ واستمر الثناء عليه في ازدياء إلى أن مات، بعد تملسه مدة طويلة، في ليلة الآحد ثاني عشر من صفر سنة ١٩٨١ه وصلسي عليه من الغد بمصلى باب النصر، ثم دفن بحوش صوفية سعيد السعداء، وكثر الثناء عليه ، واشتد الأسف على فقده، رحمه الله وإيانا.

واستقر بعده أخوه فى الجمالية وجُـل وظائفه بمال ، ورغب عن تدريس جامع طولون وغيره كما كالسَّطيْبَكر سِيئَة لأجله .

# القاضي الحافظ بن حجر

\* ACT - YAT

أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن على بن أحمد، شيخي الاستاذ حافظ العصر ، علامة الدهر ، شيخ الاسلام ، حامل لواء سنة سيد الانام ، قاضي

ابن حجر : جاء فى شـــذرات الدهب لابن العاد ضمن من توفى سنة ٨٠٧ هـ: 'ته شهاب الدين أبوالفضل أحد بن على بن محمد بن على بن أحمد ، الشهير بابن حجر الكنانى الصقلانى الأصل المصرى المولد والنشأة والدار والوناة ، ولد فى ثانى عشر شعبان سنة ٧٨٣ هـ .
 وجاء فى حسن لمحاضرة للسيوطى أن مولده كان فى سنة ٧٧٣ هـ .

<sup>(</sup> شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي ) و ( حسن المحاضرة للشيوطي ج ١ : ١٧٠ ) .
وجاء في الضوء اللامم أنه : أحد بن على بن محد بن عمد بن على بن أحد ، الشهاب أبو النضل الكناني العسقلاني المصرى ثم القاهري الشافعي ، ويعرف بابن حجر :

<sup>(</sup> الصُّوء اللاسم ج ٢ : ٣٦ ط : القدَّسي ١٣٥٣ ) -

القصام، ابو الفضل بن العلامة نور الدين أبى الحسن بن القطب أبي القسم بن . ناصر لدين بن جلال الدين الكناني العسقلاني المصرى ثم القاهري الشافعي .

عرف به و ابن حجر ، مصنف الأصل، كان أبوه - رحمهما الله - من الأعيان البارعين في الفقه والعربية والقراءات ، والآدب ، ذانظم ونثر ، ومكارم وعقل ، وديانة ، أثنى عليه و ابن عقيل ، ، وابن القطان ، وغيرهما كا و الولى العراق ، وناب في القضاء بعد التوقيع ، وأكثر الحج والمجاورة ، وصنف وأجيز بالإفتاء والندريس وتطارح مع و ابن نباته ، و والقيراطي ، ومدحه كل منهما وسار قوله :

يارب أعضا السجود عتقتها من فضلك الوافى وأنت الواقى والعتق يسرى بالغنى ياذا الغنى فامنن على الفانى بعتق الباقى

وأثكل ولداً له كان قد برع فاشتر حزنه علبه ، وبشره الشيخ ويحيي الصنافيري (۱) ، بأن الله سيعوضه بولد يملا الارض علماً ، فلم يلبث أن واد . « مصر ، ونشأ بها بعد أن ماتت أمه ثم أبوه تحت كنف أحد أوصياء «الزكى الحر وبي محبير التجار ، في غاية من العفة والصيانة ، ولم يدخل المكتب إلا بعد استكمال خمس سنين ، ومع ذلك / فأكدل حفظ القرآن وهو ابن تسع عند الفقيه و صدر الدين السفطى ، شارح و مختصر التبريزي ، لكن ما اتفق له أن يصلى به للناس التراويح على العادة إلا بعد ذلك مُ توفى سنة خمس وثمانين به ومكه حيث كان بحاوراً مع «الزكى» المذكور ، وكانت الخيرة في ذلك ، وحفظ «العمدة» و و الحاوى الصغير ، كأبيه ، و دمختصر الناس الراحية ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الراحية ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الراحية ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى ، و « المُلكت ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى ، و « المُلكت ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى ، و « المُلكت ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى ، و « المُلكت ، وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى ، و « المُلكت » وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى » و « المُلكت » وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى » و « المُلكت » وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى » و « المُلك » وغيرها وعرضها على العادة الناس الحاجب الاصلى » و « المُلك » وغيرها وعرضها على العادة الناس الناس الحرب الاسلام » و « المُلك » و « الم

وأول ما اشتغل بحث والعمدة ، على والجمال بن ظهيرة ، وهو بـ ومكة ، ثم قرأ على و الصّـدر الإبشيطى، ٣ شيئاً من العلم ، و َ فَتَرَ ۚ عَرْ مُــهُ ۖ بفقد.

۲۸

 <sup>(</sup>١) الشبخ يحيى الصنافيرى: هو يحيى بن على بن يحيى الصنافيرى المجذوب ، صاحب
 كرامات ومكاشفات وأحوال خارقة مات فى شعبان سنة ٧٩٢ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيولمي ج ٢٠٠١ ) . (٢) الإيشيطي : بكسيرالهمزة . وهو أحمدين اسماعيل بن أبي بكر بن عمر بن خاله ،=

من يحثُه على الاشتغال إلى أن اسكمل سبع عشرة سنة ، فلازم حينئذ أحد أوصيائه العلامة و الشمس بن القطان ، في و الفقه ، و و العربية ، و و الحساب ، وغيرها . وقرأ عليه شيئاً كثيراً من و الحاوى ، وكذا لازم في و الفقه ، و العربية النور الادمى . و تفقه بدو الابناسي ، (۱) بحث عليه في و المفهاج ، وغيره . وأكثر من ملازمته أيضاً به والسراج البلقيني ، ، لازمه مُددة ما وحضر دُر وسه الفيقهية ، وقرأ عليه الكثير من و الروضة ، ، ومن كلامه على حواشيها ، وسمع عليه بقراءة و الشمس البير ماوي ، (۱) ، و محتصر المزنى ، (۱) . و « ابن الملقن، (۱) قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على و المنهاج ، ولازم و العزبن جماعة ، في غالب العلوم الني كان يُقرئها من سنة تسعين إلى أن مات في سنة تسع عشرة .

ومما أخذ عنه فى وشرح منهاج البيضاوى ، وفى و جمع الجوامع ، ووشرحه الشيخ ، وفى و المختصر الأصلى لابن الحاجب ، والنصف الأول من شرحه المقاضى و عضد الدين ، وفى و المطول ، الشيخ سعد الدين ، وفى غير ذلك . وعلى عليه بخطه أكثر من [شرح] (٥) و جمع الجوامع ، ، وحضر

<sup>==</sup> الشيخ شهاب الدين الإبشيطى ، كان مولده بأبشيط ، ومات سنة ٨٨٨ هـ ( حسن المحاضرة السيوطى ج ٢ : ٣٠٣ ) و ( الضوء اللامع ج ١٨ : ١٨٧ )

<sup>(</sup>١) الأبناسي : نسبة إلى قرية صغيرة بالوجه البحري بمصر .

<sup>﴿</sup> الصُّوءَ اللَّامِعَ جِ ١١ : ١٨٢ )

 <sup>(</sup>٣) البرماوى: يكسرالباء وسكون الراء. نسبة إلى برمة من تواحى الغربية.
 ( الضوء اللامع ج ١١ ؟ ١٨٩ )

<sup>(</sup>٣) مختصرالمزنى: يسمى مختصر المزنى فى فروع الشافسة وهو كتاب فى الفقه وقد قام الشيخ شرف الدين المناوى المتوفى سنة ٨٧١ هـ بشرح هذا الكتاب وسماه. « شرح مختصر المزنى » .

<sup>(</sup> المختار ،ن حسن المحاضرة للسيوطي . محمد محمود صبح نشر الأنجلو . )

<sup>(</sup>٤) ابن الملقن : هو عمو بن على بن أحمد بن عبدالله ، السراج ، أبو حفس ، بن أبى الحسن الأنصارى الواد ياشى الأندلسى ، التكرورى الأصل ، المصرى الشافعى ، ويعرف بابن المقن ، ولد فى ربيم الأول سنة ٣٢٣ هـ ومات بالقاهرة ٨٠٤ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامغ ج ٦ : ١٠٠ ) و ( حسن المحاضرة للسيوطى ج ١ : ٢٠٦ )

<sup>(</sup>٥) ما بين المقوفين زيادة من الضوء اللامم ج ٢ : ٣٧ .

دروس والسمام الخُوارزي، ومن قبله دروس الشبخ وقنبر العجمي، وكذا أخذ عن والبدر بن الطنب ومن قبله دروس الشبخ والشهاب أحد بن عبد الله البوصيري (١) ، وعن والجال المارداني (١) الموقت الحاسب ، وأخذ اللغة عن والمجد الفيروزابادي وصاحب والفاموس والعربية عن والغنباري (١) . ووالحب بن هشام ، والادب والعروض ونحوها عن والبندر البنشتكي (١) ، والكتابة عن وأبي على الزفناوي ووالنور البدماصي (٥) ، والقراءات عن والبرهان النتنوخي ، تلا عليه بالسبع إلى المفلحون ، وجود من قبل ذلك على غيره ، وجد في الفنون عنى بلغ الغاية القصوى ، وحب الله – عز وجل – إليه فن الحديث النبوي ، فأفيل عليه بكليته .

وأول ما طلب بنفسة في سنة ثلاث وتسعين ، ليكنه لم يُبكثر من الطلب

<sup>(</sup>۱) الشهاب أحمد بن عبد الله البوصيرى : هو أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل الكنانى ، ولد صنة ۷۹۲ هـ وسم الكثير ، وعنى بفن الحديث ، وألف وخرج ، مات فى المحرم سنة ۸٤٠ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ١٧٠ )

<sup>(</sup>۲) الجال عبد الله الماردانى : هو هبد الله بن خليل بن يوسف بن عبد الله ، الجال الماردانى - نسبة لجامع الماردانى - القاهرى ، الحاسب . كان عارفاً بالميئة م الدين المتين ، وكان خيراً ديناً ، انهت إليه رئاسة علم الميقات في زمانه ، وكان عارفاً بالهيئة مع الدين المتين ، وله أوضاع وتواليف ، وانتفع به أهل زمانه ، وكان أبوه من الطبالين ، فنشأ هو مع قراء الحوق ، وكان له صوت مطرب ، ثم مهر في الحساب ، مات في جادى الآخرة ، سنة ، ٨٠٩ المجوق ، وكان له صوت مطرب ، ثم مهر في الحساب ، مات في جادى الآخرة ، سنة ، ٨٠٩ (الضوء اللامع ج ، ١٩ هـ القدسي)

<sup>(</sup>٣) الفارى : بالضم وتخفيف الميم ، نسبة إلى غمارى من قبائل البربر .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢١٠ : ٢١٧) . ﴿

<sup>(</sup>٤) البشتكى: نسبة لجامع يشتك الناصرى لمجاورته له ، . وهو محد بن إبراهيم بن محمد الدر ، أبو البقاء الأنصارى ، الدمشق الأصل ، المصرى ، الشاعر ، الشهير ، الظاهرى ، ويعرف بالبدر البشتكى ، ولد سنة ٨٤٨ ه بجوار جامع بشتك الناصرى ، ونشأ بخانقاه بشتك وكان أحد صوفيتها ، فعرف بالنسبة إليها ، وحفظ القرآن ، وكذا باقى نقه الحنفية ، ثم تحول شافعياً ، مات سنة ٨٣٠ هـ ( الضوء اللامع ج ٢ : ٢٧٧ )

<sup>(</sup>٥) البدماصي : نسبة إلى بدماس من الشرقية .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ١٨٩ ) ﴿

<sup>(</sup>٦) المراد بالمفلحون سورة المؤمنون.

إلا فى سنة ست وتسعين ، فإنه كاكتب ـ رحمه الله بخطه ـ . درفع الحجاب ، وفتح الباب ، وأقبل العزم اللصمه على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل ، .

وأخذ عن مشايخ ذلك العصر ، وقد بق منهم بقايا ، وواصل الغُدُو والرواح إلى المشايخ بالبواكير والعشايا ، واجتمع بحافظ الوقت و الزين العراقى ، فلازمه عشرة أعوام ، وتخرج به ، وانتفع بملازمته ، وقرأ عليه ألفينه ، وشرحها . و , نكتة على بن الصلاح ، ، والكثير من الكتب الكبار ، والأجزاء القصار ، وحمل عنه من , أماليه ، جملة مستكثرة ، واستملى عليه بعضها ، وارتحل إلى البلاد الشامية ، والمصرية ، والحجازية . وأكثر جدا من المسموع والشيوخ ، فسمع العالى والنازل ، وأخذ عن الشيوخ والاقران فمن دونهم ، واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم / و يُعول فى حل المشكلات عليهم ، ما لم يجتمع لاحد من أهل عصره ، لأن كل واحد منهم كان متبحرا ، ورأساً فى فنه الذى اشتهر فيه ، لا يلحق فيه .

فدا ، لتنوخى ، فى معرفة القراءات و علو "سنده فيها ، و • العراق ، فى معرفة علم الحديث ومتعلقاته ، والهميشيشكى فى حفط المتون واستحضارها و ، البُسلقينى ، فى سَمَنة الحفظ وكثرة الاطلاع ، وابن المله ي ن فى كثرة التصانيف ، ا والمجد الشيرازى (١) فى حفظ اللغة واطلاعه عليها ، والغسادى (٢) فى معرفة العربية ومتعلقاتها ، وكذا الحجب بن هشام كان حسن التصرف فيها ، لوفور ذكائه ، وكان ، الغساري ، فاتقاً فى حفظها ، و « العز بن جماعة ، فى تفننه فى علوم كثيرة بحيث إنه كان يقول : أنا أقرى و فى خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصرى أسماءها .

21

<sup>(</sup>١) المبارة في الضوء اللامع ( المجد الفيروزيادي ) .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٣٧ )

 <sup>(</sup>۲) النماري: بضم النين ، نسبة إلى غمارة من قبائل البربر . وهو عمد بن عمد بن على
 ابن عبد الرزاق .
 ( الضوء اللاسم ج ۲۱ : ۲۱۷ )

وأذن له جلم أو جميعهم ، كالبُـلَـقيني والعـراقي ، في الإفتاه والتدريس و تصدى لنشر الحديث ، وعكف عليه مطالعة وقراءة ، وإقراء و تصنيفاً وإفتاء ، وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث ،وفيها من تفوق في الأدب والفقه وأصوله، وأصول الدين، وغير ذلك على مائة و خمسين تصنيفاً ، ورزق فيها من القصد والقبول ، خصوصاً ، فتح البارى بشرح البخارى ، ، الذي لم يسبق إلى نظيره — أمراً عجيباً — بحيث الستَــد عي طلبه ، اول الألهراف بسؤال علمائهم له في ذلك ، وبيع بنحو ثلاثمائة دينار .

ولما يم لم يتخلف عن الحضور عنده في ولية خسمه عن سائر المسلمين الا النادر ، بحيث كان أمراً يفُوقُ الوصف ، بلغ المصروف في ذلك المهم نحو خمهائة دينار ، واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه ، فَسَمَن دونهم ، وكان مصمها على عدم دخوله في القضاء ، بحيث إن والصدر المناوى (۱) ، عرض عليه قبل القرار (۲) قبول النيابة عنه فما وافق ، مقدد راً أن و المؤيد ، ولا أن الحم في قضية خاصة ، ثم ألبح عليه القاضى وجلال الدين البلقيني ، وكان بينهما مزيد اختصاص حتى ناب عنه ، وجر ذلك إلى النيابة عن غيره ، لكنه لم ينتدب له ، ثم عرض عليه و القضاء الأكبر ، ، فاستقر فيه في يوم السبت ثاني عشرى المحرم سنة سبع وعشرين عليه والتي بن حجمة ، بعد انفصال القاضى و علم الدين ، الآتى ، وعمل تقليده حينئذ والتتى بن حجمة ، كا هو في و قوة الإنشاء ، وفيه ما يشعير بأنه عرض عليه ذلك في كل من الأيام المؤيدية ، والظاهرية حطر (۳) حفا تيسسَر إلا في الأيام من الأيام المؤيدية ، والظاهرية حطر (۳) حفا تيسسَر إلا في الأيام من الأيام المؤيدية ، والظاهرية حطر وظيفة القضاء ، لكون أرباب الأشر فية ، وتزايد ندكم شيخنا على قبُوله وظيفة القضاء ، لكون أرباب

 <sup>(</sup>١) المناوى: نسبة إلى قرية من أعمال الجيزية تسمى منية القائد. وهو الصدر ، محمد
 ابن الشرف إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحن .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ٢٢٨ )

<sup>(</sup>٢) ورد في الضوء االامم ( القرن ) [ أنظر الترجمة ] .

<sup>(</sup>٣) يقصد المؤلف أن منصب القضاء قد عرض عليه فى أيام السلطان المؤيد شيخ ، وأيام السلطان الظاهر ططر ، وططر هو أحد سلاطين الماليك البرجية تسلطن على مصر سنة ٨٣٤هـ == ١٤٢١ م .

<sup>(</sup> المختار من حسن المحاضرة السيوطي : ٢٤٦ )

الدّولة لا 'يفرِ قُونَ بين أولى الفضل وغيرهم ، ويبالغون فى اللوم حيث رُدَّت إشاراتهم ، وإن لم تكن على و َفق الحق ، بل يعادون على ذلك .

واحتياج القاضى بسببه إلى مداراة الكبير والصغير ، محيث إنه لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه(١) على وجه العدل ، وصر"ح بأنه جنى على نفسه بتقليد أمرهم ، وأن بعضهم ارتحل للقائه .

وبلغه فى أثناه توجَّمه تلبسه بوظيفة القضاء فرجع ، ولم يلبث أن صُرِف قبل استكمال سنة ، وذلك فى النامن أو السبع من ذى القمدة به و الشمس الهروى ، (٢) ، ثم أُعيد فى ثانى شهر رجب سنة ثمان وعشرين وكان . كا قاله و الحيب البغدادى ، عالم الحنابلة وقاضيهم - : يوما مشهودا وحصل الناس سروران عظيمان ، أحدهما بولايته ، لأن تحبَّسته مغروسة فى قلوب الناس ، والثانى بعزل و الهروي ، إلى آخر كلامه ، وزيد فى تقليد فى هذه الولاية والبلاد الشامية ، حيث يقال : قاضى القضاة به والبلاد المصرية ، واستمر ذلك له / ولكل من ولي من تاريخه .

ونازع القاضى و نجم الدين بن حجى (\*\*) ، شيخنا فى هذه الولاية ، إذ سعى عليه جَهْده ، لكنه لم يتمم له أمر ، واستمر فى وظيفت إلى أن صرف بعد أربع سنين ، ودون (\*\*) ثمانية أشهر ، فى يوم الخيس سادس عشرى صفر سنة ثلاث وثلاثين بالقاضى و علم الدين ، ، ثم أعيد فى سادس عشرى جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين ، وفيُوض شيخنا فى هذه الولاية تبعاً لمرسوم السلطان القاضى ، علم الدين ، ، نظر و جامع طولون ، ،

٤.

 <sup>(</sup>١) المبارة في الضوء اللامم : « بكل ما يرومونه على وجه العدل »

<sup>(</sup>٧) الشمس الهروى : هو عجد بن عطاء الله بن محد ، واحتلف فيمن بعده فقبل أحمد ابن محود بن الإمام غمر الدين محمد بن عمر وقبل محمد أحمد بن فضل الله بن محمد ، الشمس أبو عبد الله بن أبى الجود وأبى البركات ، الرازى الأصل ، الهروى ، ولد بهراة سنة ٧٦٧ هـ واشتغل فى بلاده حنفياً ثم تحول شافعياً ، واتصل بتمرلنك على هيئة المباشر بن ثم حصل له منه جفاء فتحول إلى بلاد الروم ثم قدم القدس سنة ٤٨٨هـ، وقدم القاهرة سنة ٨١٨هـ، مات بالقدس سنة ٤٨٩هـ، وقدم القاهرة سنة ٨١٨هـ، مات

<sup>(</sup>٣) مُكذَا فِي الأصلِ ﴿ تَجِمَ الدِينَ بنُ حَجِي ﴾

<sup>(1).</sup> مكذا في الأصل « ودون »

و « الناصرية » ، واستمر شيخنا في القضاه ست سنين وأزيد من أربعة أشهر ، ثم صرف ، وذلك في يوم الخيس خامس شوال سنة أربعين بللذكور ، ثم أعيد في سادس شوال سنة إحدى وأربعين فلما كان التاسع من شهر وبيع الآخر من السنة التي تليها عند قراءة تقليد والظاهر بحقه مكتى ، (۱) بالقصر ، جرى كلام يتعلق بالقضاة ، فقال شيخنا : وعزلت نفسى ، فقال له السلطان : . أعد تُك ، فَـقبِ ل . وحام عليه وعلى رفقته ، ورسم حينذ بإعادة الآوقاف التي كانت خرجت قبل . وهي وقف ، قراقوش ، ف ولاية ، الوكل العراق ، و ، يَلْبِ عنا الشَّرِكَانِي ، (٢) ، وإلا سرى (٣) ، كلاهما في ولاية ابن ، البُلقيني ، و ، الطينبرسيَّة ، المجاورة بد و الجامع كلاهما في ولاية ابن ، البُلقيني ، و ، الطينبرسيَّة ، المجاورة بد و الجامع الأزهر ، فأعيد ذلك كله بتوقيع جديد ، و و وقع الأشهاد على السلطان بذلك ، في أول جمادي الأولى حين التهنئة بالشهر بحضور القضاة ، وأكد بذلك ، في أول جمادي الأولى حين التهنئة بالشهر بحضور القضاة ، وأكد لسؤاله له ، في ألا يقبل رسالة [ متجوه ] (١) ، ولا يؤجّر وقرفاً لذي جاه لسؤاله له ، في الناكيد عليه بذلك ، لينتفع به في الوصول إلى غرض الحق ، في أحسن ذلك لو تم .

فلما كان المحرم سنة أربع وأربعين ، عين السلطان للقضاء الشبخ ، شمس الدين الوكائي ، بعد أن أرسل لشبخنا أن لا يخطب يوم الجمعة ، فحطب يه أول صفر القاضى ، أبرهان الدين بن المبلق (٥)، ثم لم يتم له ، الونائي ، أمر ،

<sup>(</sup>۱) الظاهر جفدق: هو جقدق ، الظاهر ، أبو سميد الجركسى ، العلائى ، نسبة للعلاء على بن الأتابك إينال اليوسنى لكونه اشتراه من جالبه للى مصر الخواجه «كذلك » وهو صغير ، مات سنة ٧٨٥ هـ ( الضوء اللامم ج ٣ : ٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) یلبفا النرکانی: هو یلبفا النرکی الجارکسی، نسبة لجارکس القاسمی المصارح ، صار خاصکیاً بعد موت المؤید ، فلما تملك الظاهر جقمق قریه لکونه من ممالیك أخیه ، وأنم علیه بإمرة عشرة ، وصیره من رؤوس النوب ، ثم ولاه رأس نوبة ولده الناصری محد ، مات سنة ۸۰۸ ه ( الضوء اللامع ج ۲۰ : ۲۸۸ )

ا (٣) د وإلا سرى، هذه عيارة المؤلف.

 <sup>(</sup>٤) «متجوه» . نمتقد أنها لما أن تدل على أصحاب الوجامة والرياسة ، ولما أن تدل
 على أدعياء الوجاهة ( المحققان )

<sup>(</sup>٠) ابن الميلق : هو لمبراهيم بن أحد الميلق بن محد بن عبد الواحد ، القاضى برهان الدن المعلمية ، المعلم المعلم ، المعلم ،

وأعيد شيخنا إلى وظيفته ، بسفارة الميذه ، الناصر بن محمد بن السلطان ، في يوم الإثنين سادس عشرى الشهر المذكور ، وكان يوماً مشهوداً .

ووتمت قضية ، وأظنها فى هذه الولاية وهى : . أن السلطان قرر بعض الأمراء فى ثمى من الأنظار ، التى كان استرجما شيخنا ، وجاءه الرسول عن السلطان ، بأنه إن لم يجب لذلك وإلا ملك وسكت الرسول ، فبادر بعزل نفسه ، وقال : عثر الحار كان بشهوة المكارى ، (١).

ثم ُصرف فى يوم الإثنين ، خامس عشر ذى القمدة ، سنة ست وأربعين ، وروسل بالاجتماع بالسلطان ، فاجتمع به يوم الخيس بعد يومين فبسين ُعذره فيما كان ُنسب إليه ، فعذره ، وأعاده إلى الوظيفة ، بعد أن كان قد صمَّم على عدم القبول من أول يوم ، لكن أشار عليه المالكي \_ وهو من تلامذته \_ بخلاف ذلك ، حفظاً لما زَعَم ، لماله وولده وعرضه ، فقبل حينتذ .

فلما كان في يوم الإثنين رابع شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ، لبس خلعة الرّضا ، لكون السلطان كان قد عزله ، في اليوم الماضي ، وقُدِّر بعد ذلك في ليلة الجمعة ، الثامن من المحرم سنة تسع وأربعين ، سقوط المنارة التي بالفخرية القديمة ، في سويقة الصاحب ، وهي مدرسة قديمة جدًّا ، من إنشاء الفخر عثمان بعد الستمائة ، ولها ذكر في و التكلة ، للهنذري ، في سنة سبع وثلاثين وستمائة ، وكانت المئذة قد مالت قليلا ، فذر السكان بالربع المجاور لها ، وهو من جملة أوقافها ، فنهاونوا في ذلك إلى أن سقطت بالعُسر شن على واجهة المدرسة ووجه الربع ، فنزل بعض / على بعض ، وهلك تحت الردم جماعة ، فاجتمع الوالى والحاجب ،

13

<sup>=</sup> ويعرف بابن المبلق ، ولد في رمضان سنة ٧٨٤ هـ بالقاعرة ، ونشأ بها فحفظ القرآن وسمم. دروس ابن الملقن والملقيني والقلوبي .. مات سنة ٨٦٧ هـ

<sup>(</sup>الشُّوء اللامع ج ١ : ٩)

<sup>(</sup>١) هكذا وردت العارة ف الأصل « عثر الحار كان بشهوة المسكارى »

 <sup>(</sup>٢) الضبط في الأصل ﴿ بفتح البين ﴾

واستخرجو اكتيراً من الأموات والأحياء ، كل منهم مصاب بيد أو رجل أو ظهر ، فبلغ ذلك السلطان فتغيظ منه ، وطلب الناظرَ على المدرسة وهو أمين الحكم ، وأحد النواب • نور الدين القليوني ، فتغيظ عليه ، وغان أنه ينوب في ذلك عن صاحب الترجمة ، إلى أن انكشف الفطاء بأنه ليس له فى ذلك ولاية ولا نيابة ، ولا عرف بشى. من ذلك منذ ولى إلى تاريخه ، لكن انتهز الأعدا. الفرصة وأوصلوا إلى السلطان أن صاحب الترجمة يتبجح بأنه كان أصلا عظما في استقراره في السلطنة ، وأنه ينسب السلطان إلى الظلم ونحو ذلك ، بل ألقوا في أذنه أنه التمس من رفيقه القاضي الحنني أن ينفذ ما يصدر منه من الحكم بخلعه ، فازداد غضبه وراسله بالعزل فى يوم الإثنين حادى عشر الشهر المذكور ، بعد استكال سبع سنين ، وأزيد من ثلاثة أشهر ، وأن يغرم دية الموتى ، وأخذ في مُقاهرته حتى أُخرِج عنه نظر و السبيسبكر سيَّة ، ومشيختها ، واستدعى في يوم الخيس رابع عشرة بد والشيخ شمس الدين القاياتي ، لتقليد القضاء ، فأجاب بعد أن اشتِرط شروطاً ، وهرع الناس السلام عليه وعلى صاحب الترجمة ، بل سلم كل واحد منهما على الآخر بمنزله ، وأنشد شيخنا إذ ذاك قوله بعض الشعراه: [مديد]

عندى حديث ظريف بمسله أيتنفسنى

من قاصِیکیْن یعزی هذا وهذا بُهَـنگـی

نذًا يقنُول أكر هونا ، وَذَا يقنُولُ استَرْحَنَـا

ویکذبان ویهزی بمن 'یصـــدُّق مِناً

ثم أعيد فى يوم الإثنين خامس صفر سنة خمسين بعد موت و القاياتى ، بسبعة أيام ، ثم انفصل فى أواخر ذى الحجة منها ، ثم أعيد فى يوم الإثنين فى ثامن شهر ربيع الثانى سنة اثنين وخمسين بعد و الولولى السفطى ، ثم انفصل بعد سبعين يوما ، فى خامس عشر جمادى الثانى من السنة بابن البلقينى ، وأقلع شيخنا حينئذ عن المنصب ، وزهد فيه زهدا تاما ،

من كثرة ما توالى عليه من الآنكاد والحن بسببه ، ومدة ولايته فى المرأر كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة ، وقد ذكرت شيئاً من قضاياه ومحنه فى كتابى « الجواهر والدرر » .

ودرس فى أماكن كالتفسير به والحسنية ، و والمنصورية ، والحديث به والسبيبَر سيَّة ، و والجديث به والحديث به والسبيبَر سيَّة ، و والجماليَّة المستجدة ، وو القَّبِيَّة السُمَنْ صُورِية ، وو القَّبِيَّة السُمَنْ صُورِية ، والإسماعُ به والمحمودية ، والفقه بوالحروبية اليدرية ، به ومصر ، وو الشريفية الفخرية ، ، وو الشيخونية ، و والصالحية النجمية ، ووالصلاحية ، المجاورة الشافعي ، و والمؤيدية ، .

وولى مشيخه والشيئب سيّة ، ونظرها ، والافتاء به ودار العدل ، والخطابة به و جامع الازهر ، ثم به و بجامع عمرو ، ، وخزن الكرتب به و المحتمودية ، ، وأشياء غير ذلك بما لم يجتمع له فى آن واحد ، وفى بسط ذلك طول ، ولكنه مس بحمد الله مسمين فى و الجواهر والدرر ، بيانا شافيا .

 <sup>(</sup>۱) المدرسة الحسنية (أو مسجد السلطان حسن الآن): شرع في بنائها السلطان
 حسن بن الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۷ م وكان في موضعها قصر ودور واستطلات وقد
 قال القريزي في وصفها:

و لا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هسنده المدرسة في كبر فالبها ، وحسن عندامها ، وضخامة شكالها . قامت العهارة فيها مدة ثلاث سنين لا تبطل يوماً واحداً ، وقد أنفق السلطان في بنائها أموالا طائلة حتى قال يوماً : لولا أن يقال : إن سلطان مصر عجز عن إتمام البناء لترك بناءها من كثرة ما صرف . وتتكون هذه المدرسة من إبوانات أربعة يتوسطها صعن به قبة خشبية مقامة فوق الميضاة . وقد أراد السلطان أن يقيم أربعة مآذِن لها فقمت ثلاث ، ثم سقطت التى فوق الباب سنة ٢٩٧ه ه . وتبلغ مساحة هذه المدرسة بما في ذلك القبة الملاصقة الواجهة الشرقية قرابة الفدانين ، ومحيط بالصحن أربع مدارس للمذاهب الأربعة كل مدرسة منها تشكون من لميوان وصحن . ولم يقتصر استمال هذه المدرسة على إقامة شمار الدين بل أنحذها الثائرون في مناسبات متعددة كقلمة كما حدث سنة ٧٩١ ه حين نصبت على سطحها المدافع وضربت بها القلمة ( وموضعها الآن أمام مسجد الرفاعي بميدان صلاح الدين بحي القلمة ) .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسبوطي ج ٢ : ١٩٢ ) و ( الخطط التوفيقية ج ٤ : ٨٣ -- ٨٤ ) و ( النجوم الزاهرة ج ١١ : ٣٣٤ )

وأملى ما نيف على ألف مجلس من حفظه ، واشهر ذكره ، و بَصُد مَدِيتُ ، وارتحل الآئمة إليه ، و [ تَسَجح ] (ا) الفضلاء الرفود عليه ، وكثرت طلبته حتى كان رءوس العلماء من كل مذهب تلامذته ، ولم يحتمع عند أحد بحموعهم ، وقد هر هم بذكانه ، وشفوف نظره ، وسُر عَدة إدراكه / واتدّسكاع كظيره ، و و و فُنُور آدابه ، وا متددّكه المكبار ، وتسبَحَم مُخُول الشّعراء بِمُطارَحته ، وطارت فناواه - التي لا يمكن دخولها تحت الحصر - في الآفاق ، وانتشرت تصانيفه في حيانه ، وأقرأ الكثير منها ، رتهادتها الملوك ، وكتبها الأكابر ، وحدث بأكثر مروياته خصوصاً المطرلات منها ، مع شدة تواضعه ، وحله وبهائه ، وتحريه في مذاراته ولذيذ محاضرانة ، ورضي أخلاقه ، وميله لأهل الفضائل ، وإنصافه في البحث ، ورجوعه إلى الحق ، وخصاله التي لم تجتمع لأحد من أهل في البحث ، ورجوعه إلى الحق ، وخصاله التي لم تجتمع لأحد من أهل عصره ، وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة ، والمعرفة النامة والذهن الوقاد ، والذكاء المفرط ، وسعة العلم في فنون شَتْسي .

وشهد له شيخه العراق بأنه أعلم أصحابه بالحديث :

« وقال كل من « التتي الفاسي » و « البرهان الحلمي » : ما رأينا مثله » .

وسأله د الأمير : تغشرى بَرْ مَشه (٢٠)، أرأيت مثل نفسك ؟. فقال : قال الله (كفلا كَزَكُمُو إِ أَنْفُسِكُمُ مِ (٣).

وعاسنه جمة ، وما عسى أن أقرل فى هذا المختصر ، أو من أنا حتى يعرف بمثله ؟ خصوصاً وقد ترجمه من الأكابر فى النصائيف المتداولة

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي الْأَصْلِ ﴿ وَتَبْجِعِ ۗ ، وَفِي النَّمُوءِ اللَّاسِ جِ ٢ : ٣٩ ﴿ وَتَجْبِعِ الْأَعْيَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) هو تغرى برمش ، سيف الدين الجلال الناصري ثم المؤيدي الحنني ، ثب القلمة بالقاهرة ويعرف بالنقيه .

<sup>(</sup> النسوء اللامع ج٣ : ٣٣ )

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ، الآية رقم ٣٢

بالايدى و التق الفاسى ، فى كتابه و ذيل التقييد ، و و البدر البشتكى ، (۱) فى طبقاته الشعراء ، و و التق المقريزى ، فى كتابه و العقود الفريدة ، ، و ، العلاء بن خطيب الناصرية ، فى و ذيل تاريخ حلب ، و و الشمس بن ناصر الدين ، فى و توضيح المشتبه ، ، و و التق بن قاضى شهبة ، (۲) فى تاريخه ، و و البرهان الحلى ، فى بعض مجاهيعه ، و و التق بن فهد المكى ، فى و ذيل طبقات الحفاظ ، و و القطب الخيضرى ، و غيره فى و طبعات الشافعية ، ، وجماعة من أصحابنا فى معاجمهم ، وكنى بذلك فخرا ، وتجاسرت فأفردت له ترجمة حافاة لا تنى ببعض أحواله فى مجلد ضخم أرجو — كما شهد به غير واحد — أن يكون غاية فى بابها ، سيتها و الجواهر والدرر ، ، وقد قرأت عليه الكثير جداً من تصانيفه ومرويانه ، بحيث لا أعلم الآن من يشركنى عليه الكثير جداً من تصانيفه ومرويانه ، بحيث لا أعلم الآن من يشركنى فى بحموعها ، ولو سردت أسماء ذلك لكان شيئاً عباً ، وبصنه من تصانيفه ما لم أسبق إليه .

ومماكتبته منها وشرح البخارى ، ، و و مختصر التهذيب ، و و السان ، و و تعجيل المنفعة ، ، و و النكت الطراف ، و و إتحاف المتهرة ، و و أطراف ، سند أحمد ، و ، مختصر مسند الفردوس ، و و زهر الفردوس ، و و الإصابة ، و و المشتبه ، و و تخاريح الرافعي ، و و ابن الحاجب ، و و المصابيح ، و و السكشاف ، و و الدرر الكامنة ، و و أبناء الغمر ، و و رفع الإصر ، و و معجم شيوخه ، و و فهرست مروياته ، ، إلى غير ذلك مما بفرق العك ، و الكثير منها كتبته أكثر من مرة .

وكان ــ رحمه الله ــ يودني كثيراً ويُنو م بذكري في غيبتي ، مع صفر

<sup>(</sup>۱) نسبة لجامع بشنك الناصرى لمجاورته له كما سبقت الإشارة إليه ، ( الضوء اللامع ج ۱۱ : ۱۹۰ )

<sup>(</sup>٢) ابن قاضى شهبة : هو أبو بكر بن أحمد بن عمد بن عمر بن عمد بن عبد الوهاب ابن عمد بن النبرف الأسدى ، ابن عمد بن دوايب بن مشرف ، التي بن الشهاب بن الشمس بن النجم بن النبرف الأسدى ، الدمشق ، الشافعى ، ويعرف بابن قاضى شهبة ، لكون النجم والدجده أقام فاضباً بهمبة السوداء ٤٠ سنة ، ولد في سنة ٧٧٩ هـ بدمشق ، ومات في سنة ٨٠٨ هـ .

سني وحمَّارتي ۽ حتي قال کما بلغني : بمن أخذت خطه عندي وهما اثنان ؛ أحدها من علماء الحفية ، والآخر ؛ من علماء المذهب ، ليس في جماعتي مثله .

وكتب لى تقريظاً على بمض تصانيني ، وأذن لى في الإقراء والإفادة بخطه ، ولم يزل ـــ رحمه الله ــ على جلاله وعظمته في النفوس ، وأمداومته على أنواع الحيرات إلى أن توفى فى أواخر ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمامائة . وكان له مشهد لم يركن حضره من الشيوح فضلا عمن دونهم ماله ، وشهد السلطان فمن / دونه الصلاة عليه بـ . سبيل المؤمني ، ، وقدّ م الخليفة لذلك ، ودفن تجاه . تربة الديلس ، بالقرافة ، ولم يخلف بعده في مجموعه مثله ، ورثاه غير واحد ـــ رحمه الله وإيانا ـــ ومن نظمه بما قرأت عليه ، وسمعنه منه غير مرة قرله : [ طويل ]

لقد بشر المادى من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر

24

قلت : عملهم في بيت . المحب أبو الوليد بن الشِّحنة ، كما سيأتي ، وما علم شيخنا بذلك ، أو تأخر عمل الحب لها عنه ، فإنني سمعته يقول : إنه لم يسبق لى ذلك فى بيت مفرد .

وقوله: [ السريع ]

وقائل ِ هل عمــــلُ صالح فقلت: حسبي خدَّمَةُ المصطفى

وقوله: [طويل]

يقول حسودى إذ مدحتُ محمَّدا وكملُ لَـكُ عندَ المصطفى من وسيلةٍ

وقوله: [طويل]

دع الذم للدنيا فكم من مُوَفَّق خیاتی لو 'مدّت لزادت سعادتی

سعید، زبیر، سعد، طلحة، عامر، أبو بكر،عثمان، ابن عوف،على، عمر

أعداد تك يدفع عنك الكرب وحبِّمه فالمرء مع من أحبُّ

لبشفَع كي، هلأنت بالشَّمرواصلُ وهلأنتمستَجد؟ فقلتُ وسا بُل

يقول وقد لاقى النعيم بحُسَنْتَى(١) فیالیت آیای اطیات ومدًیّی

<sup>(</sup>١) جاءت في الأصل ﴿ بَجِنَةُ ﴾ ر

[ كامل ]

يا ربِّ ذكرنى فقد قدرتنى وإذا خَـَطُوْتُ إلى الخطا فاغفرهُ إلى

وقوله: [رمل]

إنما الأعمال بالنيات في كلُّ أمر أمكنت فرصتهُ فانو خيراً، واعمل الخيرَ فإنْ لم 'تطِقْهُ أَجْرَأَتْ نِيْشُهُ

من يوم مبدأ كشأتي نسَّاءً

كَرَمَا فأنت خلقتني خطأاءً

\* \* \*

### شهاب الدين الدميري\*

أحمد بن محمد بن تقى الدين الدميرى ، الفوى ، القاهرى ، المالكى ٨٠٥ — ٨٤٢ هـ

أحمد بن محمد بن أحمد بن على الشيخ شهاب الدين الدُّميرى ثم الفُسوى"، القاهرى، المالكى، ابن أخت القاضى تاج الدين بَهرام، ويعرف بابن آــِق، بفتح الفوقانية ثم قاف مكسورة، نسبة للقب بعض أجداده، وسِيق الدين.

و لد به د فوة ، فى سنة خس وثمانين أو قبلها ، أو بعدها ، وانتقل إلى القاهرة فى صغره مع والده ، فحفظ بها القرآن ، و , الموطأ ، ، و , العمدة ، ، و , ابن الحاجب الفرعى ، و , الأصلى ، و , ألفية النحو ، و ، التلخيص ، و غيرها .

ومحمد قرأ عنده والشهاب أحمد الفراني ، ۞ ، والد والشمس ،

<sup>(\*)</sup> الدميرى: له ترجمة قصيرة جدا في . ( الضوء اللامع ج ٢ : ٢٥٩ )

وقد جاء فی شذرات الذهب لابن العاد الحنبلی : أنه كان يُنتبب لأمه ، ولا ينتسب لأبيه ويكتب فی الفتاوی وغيرها « أحمد بن أخت بهرام » ( شذرات الذهب لابن العاد الحنبلی ج ۷ ۲ ۲ ۲ ۲

<sup>(</sup>١) الشهاب القراق : هو أحمد بن عمر بن شرف الشهاب القراق ثمالقاهرى ، المالكي ويعرف بابن قومة .

الشهير ، وعرض على جماعة منهم , النقى الزبيرى ، ، و , ناصر الدين الصالحى ، ، والطبقة ، وأقبل على الاشتغال والتحصيل ، وتفقه بخاله ، و بد الحيد الطرابلسي المغرب ، وآخرين ،

وأحذ العربية عن و الغارى ، و و الأصلية ، عن و الشمس البيساطى ، وكدا أخذ أصول الدين به وحلب ، عن و سعد الدين الممذانى ، و و العروض ، به و دمشق ، عن و محمود الانطاكى ، وسمع على و الجلادى ، و الشهما ، ل وعياض ، وعلى و التنوخى ، على و البناني المحد ، و و النبي البالسي ، (۱) و و التنقى و و ابن أبي المجد ، ، و و الزين العراقى ، ، و و النجم البالسي ، (۱) و و التنقى الدجوى ، وآخر بن و بعض ذلك بقراءته ، لكنه لم يكثر ، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر ، يحفظ الورقة بتمامها ، من و مختصر ابن الحاجب ، من مرتين أو ثلاثة ، تأملا بدون درس على جارى عادة الأذكياء غالباً . بل بلغنى أنه حفظ سورة و النساء ، فى لوحين ، و و العمدة ، فى ستة أيام ، و و الألفية ، فى أسبوع ، وأن و السراج عمر الاسوانى ، (۱) أنشد قصيدة مطولة من إنشائه ، وكروها مرة أو مرتين ، فأحب صاحب الترجمة إخجاله ، ففال له : إنها قديمة ، فأنكر و السراج ، ذلك ، فبادر و الشهاب ، و سرد ها من حفظه ، فكانت نادرة .

واتفق أن بعض شيوخه كما بلغنى — سأله فى ايلة عيد هل يحفط فيه خطبة رجاء استنابته فيها ، فقال له : / لا . لكن إن كان عندك نسخة بخطبة فأرينيها ، حتى أمرً عليها ، فأخرج له خطبة فى كراسة بأحاديثها ومواعظها ، على جارى تخطب العيد ، فأملها فى دون ساعة ، ثم خطب بها .

٤٤

<sup>(</sup>۱) النجم البالسي : هو محد بن محود بن محد بن أبي الحسين بن محود بن أبي الحسين ابن الشمس الرجي البالسي ، ثم القامري، النانسي ، والدعبد الرحم ومحد ،ويسرف بالبالسي، ولد سنة ٧٠٤ هـ ، وتوفي سنة ٨٠٤ هـ ،

<sup>(</sup> الصوء اللامع ج ١٠ : ٤٤ )

(٢) الأسواني : هو عمر بن عبد الله بن عامر بن أبى كمر بن عبد الله ، السواج ولقبه
بعضهم « الزين الأسواني » ، القاهري ، الشاعر ، ولد بأسوان سنة انتتين وستين وسبمائة
ومات سنة ٨٢٦ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٦ : ٩٠ )

ولم يزل مجيدا في العلوم حتى برع وتقدم باستحضار الفقه ، وأصوله ، والعربية ، والممانى ، والبيان ، والمشاركة في جميمها ، مع "فصاحة ومعرفة الشروط والاحكام ، وجر"دكم الخط ، وقرة الفهم ، والنظم الوسط ، والاستحضار لشرحى مسلم للقاضى والنووى ، ومع هذا كله فكان غير مانق في هيئته مع ثروته .

كراس وأفنى ، وطار صينه ، وصار إليه مرجع المالكية ، خصوصاً بعد البساطى ، بل عسّين فى حياته للقضاء ، فلم يتفق ، لكنه استخلفه بمرسوم السُّلطان ، حين جاور كر بمكة ، وحج هو مرا تين مفردا ، وكان دخوله حلب ودمشق منضما لامير المؤمنين المستعين بالله ، أبي الفضل العباسى بن المتوكل العباسى ، حيث سُسّار الماصر ومعه القُصفاة والخليفة ، هلى العادة بعد سنة عشر وثما نمائة ، لقتال ، شيخ ، .

وأول ما ناب عن ابن خلدون في سنة أربع وثما نمائة ، واستمر ينوب عمن بعده ، وولى تدريس و الشيخونية ، برغبة و البساطى ، له ، عقب موت الجال و الأقرب من و رحبة العبد ، برغبة قريبة وولى الدين بن التاج بهرام ، المتلق له عن أبه ، وبه وجامع العبد ، برغبة قريبة وولى الدين بن التاج بهرام ، المتلق له عن أبه ، وبه وجامع الحاكم ، و و الفاضلية ، (۱) ، و و القراست قرية ، برغبة وأصيل الخضرى ، له عنها ، و به والقمحية ، وغيرها ، وأعاد به والحسنية ، وناب في الحطبة به والمشهد الحسيني ، قليلا ، ولم يشغل نفسه بالتصنيف ؛ نعم شرع في تعليق على من و الموطأ ، و و البخارى ، فكتب منهما يسيراً ، و بمن أخذ عنه الفقيه و الشمس بن عامر ، ، وكذا أقرأ في و الشيخونية ، و شرح الألفية ، ابن عقيل ،

( الخطط التوفقة ج ١ : ١٢ )

<sup>(</sup>۱) المسرسة الفاضلية: قال المقريزى: هذه المعرسة بدرب ملوخيا بالفاهرة وقد بناها القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى سنة ٥٨٠ هـ ووقفها على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكة وكانت بجوار داره ، وجعل فيها قاعة للاقراء ، ووقف بها جلة عظيمة من الكتب في سائر العلوم يقال ؛ أنها كانت مائة ألف ذهبت كلها ، وكان بجوارها كراب برسم الأيتام ، وقه تلاشت هذه المدرسة لحراب ما حولها على الرغم من أنها كانت من أعظم مدارس القاهرة .

وكان والكال بن الاسبوطى ويحضر عنده فيه ، بل هو الذي قدم والكال ، ويقال : إنه لم يكن يحمد جفاه له ، حتى إنه شكاه في مرض موته له والشمس الونائى ، حين حضر لعيادته ، وقال :إنه لم يَصُده ، فخفف عنه و الونائى ، بكونه أيضاً مقصراً في حقه مع ، تتلذه (الله ، واستعر الشهاب على جلالته حتى مات في يوم الاربعاء ثانى عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين و ثمامائة ، وصُللى عليه في يومه به و سبيل المؤمنى ، (۲) ودفن بحوار بيته في و تربة السيدة رأقية ، ، بالفرب من والمشهد المفيسي (۱) قريباً من قبر قريبه والنساج بهرام ، ولم يخلف بعده مثله ، ولم يشذ عن ولديه من وظائفه سوى و الشيخونية ، ، ثم إنها رجعت إلى أكبرهما بعد دهر من وظائفه سوى و الشيخونية ، ، ثم إنها رجعت إلى أكبرهما بعد دهر من وظائفه سوى و الشيخونية ، ، ثم إنها رجعت إلى أكبرهما بعد دهر من وظائفه موى و الشيخونية ، ، ثم إنها رجعت إلى أكبرهما بعد الله كان إنه أبه من ذلك عليه لامه ، فيقول ، أو يقال : أحد ابن أخت بهرام ، وما أفهم من ذلك إنه سأل مراراً عن السيب في ذلك ، فقيل له : إن أباه كان لا يُحمد إنه شهادته ، فلذا عدل عنه وأثني عليه في تاريخه .

وكذا قال فى التاء المثناة ، من مشتبه النسبة له ، وصاحبنا شهاب الدين أحمد بن تتى من فضلاء العصر ، ناب فى الحكم انتهى .

ومن فوائده كما أخبرنى ولده دالمحيوى عبد القادر ، أنه سُمثل عن جواز الاستنجاء بالنوراة والإنجيل اللذين بأيدى الكفار فقال : التوراة

<sup>(</sup>١) في الأصل « تلمذه » .

<sup>(</sup>٣) سبيل المؤمن : هو مصلاة المؤمنى ، وقد أنشأه الأمير سيف الدين بكتمر بن عبدالله المؤمنى وأنشأ مع المصلاة سبيلا يعرف بسبيلى المؤمنى ، ولكن ابن إياس ذكره في تاريخ مصو ( ص ٢٦١ ج ١ ) بإسم سبيل المؤمنين ، وقد أنشئت المصلى والسبيل قرابة سنة ٥٠٩ هو قد جدد النورى بناء المصلى في سنة ٥٠٩ هم كما تدل على ذلك اللوحة باعلى المحراب ، وهم مازاات موجودة إلى الآن وسقوفة بعقوه حجرية ، وبها اسم الغورى ، وهن بأثول شارع الدين ( النجوم الزاهرة ج ١٦١ : ١٦١ ، ٣٧٨ طبعة دار الكتب و ( الخفاط التوقيقية ج ١ : ١٠٦ ، ج ٥ : ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مشهد السيدة نفيسة : ( ويعرف الآن يجامع السيدة نفيسة ) ، أنشأه السلطان الناصر كلد بن قلاوون سنة ٧١٤ هـ ، وبه ضريح السيدة نفيسة رضى الله عنها ، وكان يعرف مكان قبرها قدماً مدرب الساع .

<sup>(</sup> الخططُ التونيقية ع ٧ : ١٧ )

والإنجيل الموجودان بين أظهرنا الآن مغيّران أمبّد لان في الخط والمعنى، ولا تجوز مطالعتهما، ولا النظر فيما، ولقدرأى النبي — صلى الله عليه وسلم — بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة، فغضب — صلى الله تمالى عليه وسلم — وقال: يا عمر، لو كان موسى حيّا ما وسمّه إلا اتباعى، وأما قول من يقول بجواز الاستنجاء بهما، فغير سدّيد، فإن نفس الحروف لها حرمة.

قلت /: , وما ذهب إليه فى الأول حكى فيه «الزركشي، الإجماع، ٤٥ وسبقه إلى نحوه . التقى السبكى ، كما بينته فى الأصل الأصيل ، فى تحريم النقل من النوراة والإنجيل ، .

قال فيه والبقاعي ، : أنه صار أعرف الناس بصناعة القضاة وأمهر هم في الشروط ويعده البساطي علاّمة المالكية ، وحافظ مذهبهم ، وناشر علومهم ، وناصر مقالاتهم ، مع ما يحفظه من اختلاف الأثمة ، وتفوق به ، في باقي علوم الأثمة ، حتى إنه لتعكين بجالس العلم ، ولسان تخطيها وفارس تخطيها ، مناظراته موصوفة ، ومحاوراته بين العلماء معروفة ، وتحاوراته بين العلماء معروفة ، قتل أن يقوم له في مجلس النظر قائم ، وهو من أوعية العلم ، قتل أن رأيت في زمانه مثله فصاحة وعلما ودهاء وحذقاً .

يحفظ كثيراً من التاريخ ، والشعر والنوادر ، وهو حلو النادرة ، فَــكَهُ المحاضرة ، سريع الجواب ، بليغ القول ، جيد الاستحضار لمــا يرومه . وله شعر ، قال حين سأله أن ينشد منه : [طويل]

فإن لم يكن درًا فَسَيِلُنْكَ نَقَيْصَةُ ﴿ وَإِنْ كَانَ دُرَّا كَيْفَ يُهِنْدَى إِلَى البَّحِرِ إِلَى البَّحِرِ إلى أن قال : وكان \_ رحمه الله \_ غلس الهبتة ، مَنْكَلَّمَا فَى شهادته ، ثم في أحكامه . كذا قال ،

# صلاح الدين المكيني احمد بن محمد بن بركوت الحبشي ۸۲۱ – ۸۸۱ ه

أحمد بن محمد بن بركوت القاضى صلاح الدين بن جمال الدين بن شهاب الدين الحبشى الأصل، المكينى نسبة لـ « مكين الدين ، اليمنى ؛ لكونه مُعتِـقُ ، « سعيدٍ ، مُعتـِـقُ جد صاحب الترجمة .

كان جده المذكور محبا فى العلماء ، وأهل الحير ، كما ذكره شيخنا فى سنة ثلاثين وثمانمائة ، من تاريخه ، وإنه لم يمت حتى تضعضع حاله .

قلت : ونشأ ولده صاحب الترجمة ، فتروج بابنة ، علاء الدين بن باشاء التي كان والدها وأُستَادَار ، (() بعض الأمراء ، فاستولدها صاحب الترجمة ، وذلك – فيها قبل – سنة إحدى وعشرين وثمانمانة ، وشمنى أمير حاج ، وَفَارَقَ وَالدُهُ أُمَّةُ بعد أَن انتقر وأملق ، فتروجها ، علم الدين البلقيني ، ، ونشأ صاحب الترجمة تحت نظره ، في كفالتها ، وأدخله مكتب الفقيه نجم الدين .

فقراً فى القرآن. وفى كل من والمنهاج، و و ألفية ابن مالك، وغيرهما وسمعت أنه حفظ يسيرا من أول و جامع المختصرات، وأقام مدة بزى المجند، ثم لمخالطة أمه بيت العلماء، اختارت له التركي بزيم، فلبس العهامة، بعد أن كسرر، وعدله شيخنا والعز بن الفرات، الحنفى، وصار يركب مع عمه إلى الدروس وغيرها، وتوسع بالنظر فى بعض دواوين الشعراء، وتردد لكل من الشهابين: والحساوى، و دوالا بدى،

<sup>(</sup>۱) انستادار: ذكر السيوطى في الجزء التأتى من كتابه حسن المحاضرة أنه من البه أمر بيوت السلطان كلها من المصالح والنفات والكساوى وما يجرى بجرى ذلك ، وهو من أمراء المدين ، وذكر السكى في كتابه معد النم وميد القم « أنه المنكلم في إقطاع الأمير مع الدواوين والملاحين وغيرهم وأن صواب كتابة السكلمة (استدار) أو (استذار) من (استذ) انفارسية يمني أخذ ، و (دار) أي ممسك أو صاحب . ومعني هذا المركب «متولى الأخد وقبض المال » (حسن المحاضرة السيوطى ج ٢ : ١٣ ) و (معيد النم ومبيد النقم المحكين بتحقيق محد على النجار وآخرين : ٦ نشر المحنجي) ،

نزيل دالبا سِطيَّـة (١)، ، فِي النحو، وإلى دالزين البُـوتيجي ، في الفرائض .

وكان و الزين ، - فيما بلغى - يُشْنى على ذكاته ، و و العز عبد السلام البغدادى ، ، و المحيوى السكافياجى ، ، وآخرين منهم : والشهاب ابن الجُدى ، وحضر دروس عمه فى والفقه ، و و الحديث ، وغير ذلك . وكذا سمع البسير على شيخنا انفاقا ، وعلى و الشريف النَّسَّابَة ، ، و و العسلاء النَّمَاتُدى ، (٣) ، و و السكال ابن البارزى ، ، وتمام أربعين شيخا المجلس الآخير من و البخارى ، و الطاهر يَّةِ النَّمَدِيَة ، فى آخرين .

وحج مع والدته ، وأول ما استنابه عمه فى قضاه ، الخانقاه السرياقوسية ، الله الفصل عن قرب ، ولم ينفك عن ملازمة دروس عمه والانتماء لولده البهاء أبى البقاء ، وكذا تردد القاضى ولى الدين البلقينى ، وحضر عنده فى العجالة ، وغيرها .

ولما مات البهاء، استقل بالتكلم بباب عمه، وانقاد له ، بحيث كان معه مسلوب الاختيار ، ولم يَصْغ لمن يَعذله عنه ، من قريب وغيره، مل حضر إثبات الوصايا والتحدثات والتعاذير ، وشبها فيه ، وصار جل ما يشغر من الوظائف يعينه له ، حتى يرغب عنه أو يبقيه ، ولم يتمكن أحد من إبرام أمر من الأمور حقيرها وجليلها بدون مراجعته ، وقام فى بابه عما لا ينهض بأعبائه غيره ، وقصد بالهدايا الجليلة من النواب والمباشرين والجباة ونحوهم .

<sup>(</sup>۱) الباسطية: مدرسة أنشئت في سنة ۸۲۳ هـ وهذه السنة توافق حكم السلطان المؤيد ( فنون الإسلام للـكتور زكى محمد حسن)

 <sup>(</sup>۲) الملاه القانشندى: هو علاه الدين على بن أحد بن إسماعيل ، ولد ق ذى الحجة سنة ۷۸۸ هـ و نقته بعلماه عصره ، وأثنى و درس ، و انتفع به جاعة ، و تولى عدة تداريس ، ورشح لقضاء الديار المصرية ، مات في المحرم سنة ٦ ٨ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) سرياتوس: من القرى القديمة فى مصر ، وهى الآن من قرى شبن القناطر محافظة الفليوية واقمة على الناطىء الشرق لنرعة الإسماعيلية فى شمال القاهرة ، وعلى مد ١٨ كيلو متراً منها ، والحاتف المشار إليها : هى دار الضيوف الشأها الناصر محمد بن قلاوون . ( النجوم الزاهرة ج ٢ ، ٨٩ ، ج ١٧ : ٧٠ ط . دار الكتب ) .

وأحدث له عمّه في كثير من الأوقاف التي تحت نظره إما نيابة أو مباشرة أو غير ذلك ، خارجاً عن المرتبات التي في أوقاف الصدقات وغيرها . فتأثل ، وكثرت أمواله و ذخائره ، وصفّا لونه ووقته ؛ واقتنى الكتب النفيسة والأملاك(١)، وزاد في التّنعم والتّبسط في أنواع المآكل والمشارب وسائر التفكّهات . ومثى على طريقة المباشرين في الحدم والاتباع والمركوب ، خصوصاً من وقت تزوجه بابنة ، السرباي ، (٢) بعد الفسخ على زوجها ، بردبك التاجي ، (٣).

وصارت له وجاهة عند النواب فن دونهم ، وكتب له عمله في التعايين الشيخ صلاح الدين خليفة الحكم بالديار المصرية ، - أبقاها الله تعالى - وأذن له - حسما بلغنى - في الإفتاء والتدريس ، فأقرأ ، المنهاج ، (٢) وغيرهما بمن استنابهم القاضى بسفارته ، أو يترقبون الاستنابة وغيرها ، كل ذلك في حياة عمه .

وولى / فى أيامه تدريس و الفقه ، و بالناصرية ، بعد وفاة و القاضى أبو العدل البلقينى ، ، ثم استرضاه و الوكوى الأسيوطى ، فيه ، فتركه له ، و الشريفية البهائية ، تدريساً ونظراً ، وتصدير الفقه بد و الحروبية ، و البدرية ، بد مصر ، والشهادة بو قف و الصارم ، ، و الخطابة والنظر بد جامع المغربي ، بالقرب من و قنطرة الموسكى ، ( ) برغبة من و الولوى

<sup>(</sup>١) هكذا وردت بالأصل دالأملاك،

<sup>(</sup>۲) هي سعادات ابنة السرباي ( الضوء اللامع ج ۲: ٦ )

<sup>(</sup>٣) بردبك التاجى الأشرق برسباى الأبرحي ، مات سنة ٨٨٠ هـ ( الضوء اللامع ج ٣: ٦ ) .

 <sup>(1)</sup> النهاج — هو كتاب في الفقه يسمى منهاج الطالبين في فروع الشافعية ( كثف الظنون ).

 <sup>(•)</sup> الحاوى -- كتاب ف الفقه ، يسمى الحاوى الصفير في الفروع ، ألفه ابن.
 عبد الكريم الفزوني الشانعي (كفف الفلنون).

<sup>(</sup>٦) قنطرة الموسكى: أنشأها الأمير عز الدين موسك بن جكو سنة ٨٤ ه ه في عهد السلطان صلاح الدين الأيوفي على الحليج الكبير ويمر فوقها لمل الشاطم. الغربي للخليج وكانت في امتداد شارع الموسكى والسكة الجديدة الآن وقد اختفت بردم الحليج في أوائل الغرن المالى (المنطط للفقريزي ج ٣ : ٣٣٩)

البلقيني ، له عنها ، و تدريس و الفقه ، به و الأشرفية القديمة ، ، عن والشهاب ابن صالح، بحكم وفاته ، والإسماع بـ ﴿ المدرسة المحمودية ، ، عقب ، الشهاب ابن العطار ، والحسبَة بـ « القاهرة ، و « مصر » ، وذلك في يوم الإثنين سابع عشرى ذى القعدة [ سنة ائنتين وثمانمائه ](١) بعد الشيخ . على الخراساني ، ببذل نحو ثلاثة آلاف دينار ، وأُردِفَ حين تغيُّر المعاملات عاجب الحجَّـاب • يَرْسباي البجاسي ،<sup>(۲)</sup> لتقوَّى شوكته ، وركب في أوائل ربيع الأول، هو وإياه في أتباعهما، فأوقعوا بالسوقة ونحوهم، وردعوهم بأنواع العقوبات ، حتى بالمقارع ، وشهَّــرُوا جماعة بالقاهرة ومصر يمَّـن تحامى البيع بعد النداء بأن الفضة المغشوشة بستة عشر والدينار بثلاثمائة ، وصار صاحب الترجمة يركب في كل يوم فيباشر عنده ، فلما كان بعد يسير صاحت الأجلاب بالجالي ناظر الخاص(٣) بسبب غلو القاش البعلبكي ، فقال : إن ذلك لا تعلُّق لي يه . وهو من تعلقات د المحتسب ، . فعزَ له السلطانُ من الغد ، وذلك في يوم الإثنين ثامن عشر جمادي الأولى ، واستقر عوضه في الحسبة و قانبهاي الينوسني المسمندار ، (١). فكانت مدة صاحب الترجمة دون نصف سنة ، وسمعت في خلالها شيخنا القاضي « سعد الدين بن الدَّ يُرى » يقوله : ما عارضي أحدُ بغير الحق إلا وأصيب في دينه ، قد عارضي القاضي ، علم الدين ، فابـــُـــلي بدخول رَبيبه في , الحسبة ، ، فإنها \_ يعني على تلك الطريقة \_ من المصائب الدينية .

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل وهو خطأ إذ لا يتفق هذا مع تاريخ ميلاده.

<sup>(</sup>۲) البجاسى: وهو برسباى البجاسى أصله من تماليك تنبك البجاسى ناثب الفام الخارج على الأشوف برسباى بدمشق ف سنة ۸۷۱ ه ، مات سنة ۸۷۱ ه

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٧ : ٧ )

<sup>(</sup>٣) ناظر الحاس: أصل موضوعها أن يكون مباشرها متحدثا فيه هو خاص بمال السلطان يتحدث في مجموع الآمر ، في الحاض بنفسه ، وفي العام بأخذ رأيه فيه ، وأول من استحدثها السلطان الناصر محد بن قلاوون

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسبوطي ج ٢ : ٩٤ ط . مطعة الموسوعات )

<sup>(</sup>٤) المهمندار: اسم لن يقوم بأمور قصاد الملوك ورسلهم ، وهذا اللفظ مركب من كلتين فارسيتين الأولى « مهمن » بمعنى ضيف ، والثانية « دار » بمعنى بمسك وحافظ ( معيد النعم ومبيد النقم للسبكي بتحقيق تحد على النجار وآخرين : ٣١ نشعر الحنجي )

م ٧ ـــ السخــاوي

وكذا و لى مشيخة الخانقاه الجـَو ِلية ، وتدريس ﴿ الحديث ، بِما ، والنظر عليها برغبة القاضي . نور الدين بن المناوي الاسمر ، له عن ذلك ، بعد وفاة عمه ، وكذا الخطابة ، بـ . جامع الحاكم ، (١) ، والمباشرة به عنه أيضاً ، وما زال مرعى الجانب ، نافذ الأوامر عند عمه ، حتى بعد وفاة أمه ، غير أنه أُنْهِي إلى الأشرف ﴿ إينال ﴾ ، مااقتضى عنده الأمر بسجنه ، في حبس الرحبة مرة ، وبنفيه أخرى ، وفي كليهما 'يسترضي بالمال ، حتى يتخلص على كره منه . وقال , المقر الزُّينيُّ ، حين حبسه هذا بجنايته على صاحب د الحاوى ، حيث أقدم على إقرائه ، واختنى مرة بعد عزل عمه مرة من أجل لِ نَهاء بردبك التاجي لـ , الظاهر تُخشَّقَـدَم ، أنه اقتلع زوجنه الماضي فإنها علمت بالعيب ورضيت به ، فرسم بطلبهما لباب ، المناوى ، ، فاختنى هو وظفروا بها ، فادعى عليها ، وأرمر بإقامتها ببعض الأماكن محتفظاً بها ، فأقامت نحو شهرين ، ولزم المدّعي الـترّسيم بنفســه من المحتفظين بها ، وبادر الجماعة قاستحكموا . الكمال بن شيرين ، الحنني بصحة العقد ، و َنَفُـذُهُ مُسْتَخَنيبُه قاضي القضاة وسعد الدين، ، وما تمكن ﴿ الشرف ، هو ولا نُوَّا أُبِه ، من الإقدام على التفريق ، وندب ، أبا حامد القدسي ، ، وكاد يُقْدم فحيَّاوه ، وآل الأمر إلى أن ُعقد مجلس بين يدى السلطان ، فبادر القاضي الحنني بقوله : قد حكم نائمي ، و َنفَّذْتُ رُحَكَمُ ، فسكت « الشرف ، عن / المعارضة ، على كُر ْه ، خصوصاً وقد َ نُوَعَدَه . جانى بك الدوادار ، بالعَــز ل إن عارض ، ورام الامير ، قانم التاجر ، و , جانى بك الأشرَ في المُـشَـدٌ ٣٠ ، ، و • جانى بك الظَّريف٣ ، ـــ 'معاونة ً

٤V

 <sup>(</sup>۱) جامع الحسكم : هو مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمى وموضعه بالقرب من باب الفتوح
 وقد أسسه العزيز بالله الفاطمى ابن المعز وأكله الحاكم ابنه فى سنة ٣٩٣ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ٢ : ١٥٥ )

 <sup>(</sup>۲) الأشرف المشد: هو الأشرف برسباى أحد المقدمين ويعرف بالمشد ، مات ق رمضان سنة ۸۸۱هـ
 ( الضوء اللاس ج ۳ : ٤٠ )

 <sup>(</sup>٣) جان بك الظريف: جاء في الضوء اللامع أنه (جانبك) من أمير الأشرقي برسباى
 ويعرف بالظريف ، مان سنة ٨٧٠ هـ

البلقيني ، له عنها ، وتدريس والفقه ، بد والأشرفية القديمة ، ، عن والشهاب ابن صالح، بحكم وفاته، والإسماع بـ ﴿ الدرسة المحمودية ، ، عقب ، الشهاب ابن العطار ، والحسبَة بـ « القاهرة ، و « مصر » ، وذلك في يوم الإثنين سابع عشرى ذى القعدة [ سنة اثنتين وثمانمائة ](ا) بعد الشيخ . على الحرَّاساني، ببذل نحو ثلاثة آلاف دينار، وأردِفَ حين تغيُّر المعاملات بحاجب الْحَجَّـاب ﴿ يَرْسَبَايَ البَجَاسِي ۚ (\*) لَنَقُوكَي شُوكَتُه ، وركب في أوائل ربيع الآول ، هو وإياه في أتباعهما ، فأوقعوا بالسوقة ونحوهم ، وردعوهم بأنواع العقوبات ، حتى بالمقارع ، وشهّــرُ وا جماعة بالقاهرة ومصر مِمَّـن تحامي البيع بعد النداء بأن الفضة المغشوشة بستة عشر والدينار بثلاثمائة ، وصار صاحب الترجمة يركب في كل يوم فيباشر عنده ، فلما كان بعد يسير صاحت الأجلاب بالجمالي ناظر الحاص(٢) بسبب غلو القماش البعلبكي، فقال: إن ذلك لا تعلُّق لى به. وهو من تعلقات د المحتسب، فعزَ له السلطانُ من الغد ، وذلك في يوم الإثنين ثامن عشر جمادي الأولى ، واستقر عوضه في الحشبة ﴿ قَانْبُكَايِ البُّوسِيِّ المُهمَنْدَارِ ﴾ (١). فكانت مدة صاحب الترجمة دون نصف سنة ، وسمعت في خلالها شيخنا القاضي , سعد الدين بن الدَّ يُرى ، يقوله : ما عارضي أحدُّ بغيرَ الحق إلا وأصيب في دينه ، قد عارضني القاضي ، علم الدين ، فابْـــُــلي بدخول رَبيبه في والحسبة ، فإنها \_ يعنى على تلك الطريقة \_ من المصائب الدينية .

<sup>(</sup>١) مَكِذَا فِي الأصل وهو خَطأً إذ لا يَنفق هذا مع تاريخ ميلاده.

 <sup>(</sup>۲) البجاسی: وهو برسبای البجاسی أصله من بمالیك تنبك البجاسی نائب الشام الحارج
 علی الأشوف برسبای بدمشق فی سنة ۱۸۲۷ هـ ، مان سنة ۸۷۱ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٧ : ٧ )

<sup>(</sup>٣) ناظر الحاص: أصل موضوعها أن يكون مباشرها متحدثا فيها هو خاص بمال السلطان يتحدث في مجموع الأمر ، في الحاض بنفسه ، وفي العام بأخذ رأيه فيه ، وأول من استحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السبوطي ج ٢ : ٩٤ ط . مطعة الموسوعات )

<sup>(</sup>٤) المهمندار : اسم أن يقوم بأمور قصاد اللوك ورسلهم ، وهذا اللفظ مركب من كلتين فارسيتين الأولى « مهمن » بمعنى ضيف ، والثانية « دار » بمعنى بمسك وحافظ

<sup>(</sup> معبد النعم ومبید النقم للسبکی بتحقیق عجد علی النجار وآخرین : ۳۱ نشیر الحنجی) م ۷ — السخــــاوی

وكذا و لى مشيخة الخانقاه الجـَورِلية ، وتدريس « الحديث ، بها ، والنظر عليها برغبة القاضي د نور الدين بن المناوي الاسمر ، له عن ذلك ، بعد وفاة عمه ، وكذا الخطابة ، بـ , جامع الحاكم ، (١) ، والمباشرة به عنه أيضاً ، وما زال مرعى الجانب، نافذ الأوام عندَ عمه، حتى بعد وفاة أمه ، غير أنه أُنْهِي إلى الأشرف ﴿ إينال ﴾ ، مااقتضى عنده الأمر بسجنه ، في حبس الرحبة مرة ، وبنفيه أخرى ، وفي كليهما 'يسترضي بالمال ، حتى يتخلص على كره منه . وقال , المقر الزُّينيُّ , حين حبسه هذا بجنايته على صاحب الحاوى ، حيث أقدم على إقرائه ، واختنى مرة بعد عزل عمه مرة من أجل إنهاء بردبك التاجي لـ , الظاهر تُخشَّقَـدَم ، أنه اقتلع زوجنه الماضي ذكرها منه ، بغير طريق شرعى ، لكون الفسخ لها عليه لم يُصادف تحـَــلا"، فإنها علمت بالعيب ورضيت به ، فرسم بطلبهما لباب د المناوى ، ، فاختنى هو وظفروا بها ، فادعى عليها ، وأرمر بإقامتها ببعض الأماكن محتفظاً بها ، فأقامت نحو شهرين ، ولزم المدّعي الـترّسيم بنفســه من المحتفظين بها ، وبادر الجماعة قاستحكموا . الكمال بن شيرين ، الحنني بصحة العقد ، و َنَفُلْذَهُ مُسْتَمَنيبُه قاضي القضاة دسعد الدين، ، وما تمكن « الشرف، هو ولا نُوَّا أُبِه ، من الإقدام على التفريق ، وندب د أبا حامد القدسي ، ، وكاد يُقْدم فخيَّلوه ، وآل الأمر إلى أن تُعقد مجلس بين يدى السلطان ، فبادر القاضي الحنني بقوله : قد حكم نانمي ، و َنفَّـذْتُ رُحَكَمُهُ ، فسكت « الشرف ، عن / المعارضة ، على كُر ْه ، خصوصاً وقد َ نُوَعَدَه ، جانى بك الدوادار ، بالعكز ْل إن عارض ، ورام الامير • قانم التاجر ، و . جانى بك الأشرَرِفَّ المِشكة ٣٠ ، و « جانى بك الظَّريف٣ ، – 'معاونة ًّ

٤٧

 <sup>(</sup>١) جامع الحريج: هو مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمى وموضعه بالقرب من باب الفتوح
 وقد أسسه العزيز بالله الفاطمى ابن المعز وأكمله الحاكم ابنه في سنة ٣٩٣ هـ

<sup>(</sup>حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢: ١٥٥)

 <sup>(</sup>۲) الأشرف المشد: هو الأشرف برسباى أحد المقدمين ويعرف بالمشد ، مات ق
 رمضان سنة ۸۸۱ هـ

 <sup>(</sup>٣) جان بك الظريف : جاء في الضوء اللامع أنه (جانبك) من أمير الأشرق برساى
 ويعرف بالظريف ، مات سنة ٨٧٠ هـ

طالق لأنى طلقتك فكتب الشيخ زين العابدين بن المناوى بجانب خطه ، مانصه .

ليس الجواب كما أجاب به «المكينى» من إطلاق رقوع الطلاق، فإن الصحيح كما قال الإمام « محيى الدين النووى ، ؛ بالتفرقة بين من يعرف اللغة ومن لا يعرفها ، فهذا فى حق غير العارف تعليق لا يقع إلا بوجود الصفة ، ولكن هذا الجواب من « المكينى » جرى على عادته ، فإنه بلغنى عنه أمور كثيرة من ذلك ، منها : أنه أجاب فى مسألة فى الحضانة بخلاف المعتمد ، ومنها : أنه سئل سؤالا فى مجلس البخارى مبنيا على مقدمتين باطلتين باتفاق النحويين ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

ووصل علم ذلك لصاحب الترجمة ، وأنهم أعلوا به السلطان ، وذلك فى العشر الآخير من شهر رجب ، فبادر واستفتى الشيخ سراج العبادى فكتب بموافقته هو والمشايخ : , المحيوى الطوخى ، و « البدر ابن القسطان ، و « الجلال البكرى ، و « التتى الشقكشة شئشندى ، و « ابن الشفكلاتى ، و « ابن قاسم ، وآخرون ، وخالفهم آخرون فأفتوا بموافقة زين العابدين ، منهم والده ، ولكنه لم يكتب خطه ، والمشايخ : « البدر أبو السمادات البلقينى ، و « الشمس بن المرخم » (۱) و « الشمس البامى ، (۲) و « الشمس البامى ، (۲) و « الشمس الجورى »

<sup>(</sup>۱) الشمس بن المرخم : هو محد بن على بن محد بن قاسم ، الشمس ، الفاهرى ، البهائى الشائعى ، ويعرف بابن المرخم ، ولد سنة ۸۰۸ ه بالقاهرة ، وحفظ القرآن ودرس الفقه على جماعة من العلماء ، كذلك الحديث ، وأصول الدين والنحو ، وكان شيخ المدرسة الفخرية تصوفاً وتدريساً سنة ۷۳۸ ه ، واستنابه ابن حجر في القضاء ، واستقر في تدريس مدرسة أقبغاً آمن برغبة الناج الميموني له ، وفي تدريس الشاهمية بالمؤيدية وغيرها من مدارس القاهرة وتمول جداً ، ولم يزل في نمو من الدنيا أول أمره من صناعة الشمع ونشر الرخام ، وكتب بخطه أشياء كالقاموس والتعقبات لابن الماد وتحوها ، مات سنة ۸۸۸ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٨ : ٥٠٨ )

ر (۲) الشمس اليامي : نسبة إلى بام بالقرب من طنبذى من الصعيد . وهو محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد بن أح

<sup>(</sup> الصوء اللامع ج ١١ : ١٨٨ )

و « البـقاعی ، و « المنـٰـهـَـلی ، و «الـبَرِ ْمَـکـِــینی والشَّـمْـس الْاقـْفـَـهِــی ، و آخرون .

ووافقهم فى الكتابة من الحنفية : « المحيوى الكافياجي » و « الزين قاسم » ، ولم يحمد العقلاء شيئا من ذلك ، وآل الأمر إلى إلىباس القاضى بعد خطبته بالسلطان يوم الجمعة جبة ، وانفصل الأمر بدون الغرض ، وكذا لم يظفروا بعزله إذ أحكموا مع مزيد الكتمان أمر « البلقيني البدرى» وأنه هو المستقر بعده لهناوا بالمنصب بعدهما ، من أجل إنفاد ما بأيديهما في أسرع وقت ، وجاء القاصد بإعلام البدر بذلك .

فانفق أن والبدر، كان توجه لبلد والخشَّا بِية، بالمنوفية ، فجهز القاصد إليه ليحضر ، فَكَفَـشا الأمر وما حضر حتى انتقض ، ويأبى الله إلا ما أراد.

كل ذلك والقاضى مشغول بالوظيفة ، والسعى فى إيراد ما بق عليه مع سدّ ما يتجدّ د له بكلفة بسبب الحدمة ، لدفع المناوئين ، مع الاعتناء بتجهيز حمل الحرمين إلى أن مضى الوقت المعلوم ، واستقر القاضى ، بدر الدين أبو السعادات البلقينى ، فى حادى عشر المحرم سنة إحدى وسبعين ، فكانت مدة ولاية صاحب الترجمة سبعة أشهر استوفى فيها معظم رياسة القضاة ، من الصعود للقلعة بسبب ، البخارى ، فى غالب الشهور الثلاثة ، والباس الحلمة يوم الحتم ، ثم يوم العيد ، ثم تجهيز حمل ، الحرمين ، والصعود لإعلام السلطان بذلك ، وحضور دروس الصالحية ونحوها فى ذى القعدة ثم شهود عيد الاضحى ، وافتتاح العام ، إلى غير ذلك .

وحمد كثير من الناس كثرة تودده وتواضعه ، ومداراته / واحتماله ، وسياسته وعدم طيشه ، مع حسن تصوره ، إلى غير ذلك ، وخالف آخرون حتى سمعت أن ، المعز الزيني ، ندم على شائبة مساعدته ، وأنه توجه إلى رضريح الإمام الشافعي()، معتذراً مستغفراً ، بل وكان ذلك سبباً

٤٩

<sup>(</sup>١) ضريح الإمام أبو عبد الله محد بن لدريس الشافعي (١٥٠ -- ٢٠٤ هـ ) =

فى شد الركاب إلى . الحرمين الشريفين ، ، وأخلص فى النزام عدم المعاونة على العود ، حسبها استفيض كل ذلك عنه .

واتفق فى أيام ولايته توقف النيل ، فتوجه هو وبقية القضاة إلا , الحنبلى ، إلى المقياس يدعون الله — تعالى — بسبب ذلك ، فيقال إن الوالى قال للسلطان : أتريد استجابة دعائهم وتوسلهم ، مع البذل فى القضاء ، فأرسل مع ، دوادار الوالى ، يأمر برجوعهم ، ثم أرسل له ، الخنبلى ، و له ، الأمين الأقصراى ، يتوجهان إلى ، الآبار ، و ، للزين زكريا ، . فتوجه للقياس وحصلت الزيادة فى ليلة ذهابهم ، ولزم القاضى ، صلاح الدين ، بعد الانفصال منزله ، غير آيس من العود هو ومن يلوذ ، ه ، لا سيا بعد انفصال ، البدرى ، ، فلما صرح السلطان بالتصميم على المنع من ولايته فى جماعة سكن مراده .

وأسمع الآن أنه في تكدير معيشتة بالنسبة لماكان ، وأمرُ ، في ازدياد من ذلك والله ـ تعالى ـ محسن العاقبة . ولولا ما التزكمتُ ، لزدت على ما أثبته .

ومما لا أُخلى الترجمة منه ما سممته حينئذ من إنشاد بعض الفلاحين [ في ]() ولايةصاحب الترجمة [طويل]:

بمصر تولى قاضيان فأقحطت ومن قبل شهر شاع حدّ العساكر وقد شهرا سيف انتقام فبادروا بعزلها من قبل قطع البوانر مات فى ليلة الخيس خامس شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثمانمائة بعد أن تعلل مدة بالاستسقاء، وصلى عليه من الغد بـ و جامع الحاكم،

ت المى العروف باسمه الآن — وكان فى الأصل مدرسة أنشأها صلاح الدين الأيوبى سنة ٧٧٠ هـ بجوار الضريح . ثم جاء الملك الكامل الأيوبى وأنام قبة بديمة فوق الضريح سنة ٦٠٨ هـ ، ثم جاء عبد الرحن كتخدا فبى المدرسة الصلاحية مسجداً عظيما ، وقد هدم هذا المسجد سنة ١٣٠٣ هـ ووسعت مساحته كما يبدو الآن .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢ : ٣٧ ، ٣٠١ ) و ( الحطط التوفيقية لعلى مبارك ج ه : ٢٧ — ٧٠ )

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق ، وساقطة في الأصل

فى مشهد ليس بالطويل ، ثم دفن بـ والفسقية ، التي بها والبلقيني ، الكبير وأولاده .

وأنكر العقلاء وغيرهم ذلك ، وأشار ، المعن الزينى، بالمنع منه ، فما وافقوه ، هذا مع تصريح بعض من له الاستحقاق بالمنع ، وكان بين الفريقين مالا خير في شرحه ، واستقر ابناه في تدريس ، الصالح ، وسائر جهاته ، عفا الله عنه وإبانا .

#### \*\*\*

# شهاب الدين بن الكشك (\*) أحمد بن محمود ، الأذرعي ، الدمشق ، الحنني ١٩٥٠ – ٨٣٧ هـ

أحد بن محمود بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبى العز بن صالح ابن أب العز بن وهب ، وبعضهم ابن أب العز بن وهب ، وبعضهم يحذف جابر ، القاضى شهاب الدين الاذرعى الأصل الدمشق الحنني ، عرف بابن « الكشك ، ، قاضى « دمشق ، وحفيد قاضيها ، بل وقاضى « مصر ، أبضاً المذكور فى الأصل .

أغفله شيخنا لكنه أشار إليه فى ترجمة جده (١) حيث قال : وكان آخر من بتى يعنى من ذريته و القاضى شهاب الدين ، . فال : وقد ُطلب لولاية القضاء بـ و الديار المصرية ، مرة ولكتابة السير أخرى فاستعنى من ذلك معتملا به يُستر البول ، وأرخ وفاته . ثم قال : ولم يخلف بعده أرأس منه . وقال فى تاريخه : إن و الناصر ، ولاه قضاء و مصر ، لما كان محاصراً لشيخ بـ و دمشق ، فأقام نحو شهر ، فلما غلب و شيخ ، عدل عنه ، واستقر بـ و دمشق ، فأقام نحو شهر ، فلما غلب و شيخ ، عدل عنه ، واستقر

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في الضوء اللامع ج ٢ : ٧٧٠ وقد جاء فيها أنه ولد في ليلة الجمعة سام عصر رمضان من سنة ثمانين وسبمائة ، كما جاء في شذرات الذهب أنه ولد سنة ٧٠٧ هـ .

<sup>(</sup>١) أحمد بن إسماعيل بن عمد بن أبي العز ( رفع الإصر لابن حجر ) .

به و ناصر الدین محمد بن عمر بن العدیم ، (۱) ولزم هذا قضاء و دمشق ، ، وکان شیخناً ترکه عمداً لکو نه لم یباشر قضاء و مصر ، ، ولکن ذکرته اقتداء به \_ رحمه الله \_ فی ذکر و أحمد بن إبراهیم ، الاندلسی المالکی .

وكان القاضى شهاب الدين شهماً قوى النفس ، مستحضراً لكذير من الأحكام ، أضيف إليه مع قضاء دمشق فى الآيام المؤيدية وبعدها نظر جيشها ، ثم صرف عنهما معاً . ثم أُعيد لقضاء « الشام » ، وانتهت إليه رئاسة أهلها فى زمانه ، وكان بينه وبين « النجم بن حجى » تشاحن .

مات فى صفر سنة سبع وثلاثين وثمانمائة . وقد حدثنى غير واحد من الشيوخ عن جده ، وأما شيخنا فليست له منه إلا إجازة .

#### \* \* \*

## شهاب الدين الباعوني (\*) أحد بن ناصر بن خليفة ، الباعوني ، الدمشتي ، الشافعي ١٥٥ – ٨١٦ هـ

أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن ، القاضى شهاب الدين أبو العباس ، المقدسى ، الباعونى ، الناصرى ، الدمشقى ، الشافعى .

وباعون بالقرب من « عجلون » من عمل « سفط (۲) » ، كان والده منها ، فانتقل إلى قرية « الناصرة » من عمل « سفط » أيضاً . وولد له هذا بها في

<sup>(</sup>۱) ناصر الدین محمد بن عمر بن العدیم : خلف أباه علی القضاء بعد موته سنة ۱ ۸۸ ، واستمر قرابة الشهرین ثم عزل ، ثم أعید مرة أخری فی المحرم سنة ۸۱۷ ه وظل حتی توفی فی سنة ۸۱۰ ه وظل حتی توفی فی ربیع الآخر سنة ۸۱۹ ه

<sup>(</sup>حسن المحاضرة السيوطي ج ٢ : ١٢٢)

<sup>(\*)</sup> له ترجمة في الضوء اللامع ج ٢ : ٣٣١ ، وروجمت النرجمة على ما جاء فيها .

 <sup>(</sup>۲) نس العبارة في الضوء اللامع للمؤلف « وباعون بالقرب من عجلون من عمل صفد » ،
 ثم سار المؤلف في الأصل الذي معنا على أنها « صفد » . وعلق المؤلف على « باعونه »
 في النرجة وسبب تسميتها بهذا .

سنة إحدى وخمسين وسبعهائة تقريباً ، ونشــاً بها فحفظ القرآن والمنهاجين الفقهي (١) والأصلى ، و د ألفية ابن مالك ، وغيرها .

وعرض محافیظه به درمشق علی دالتاج السبکی ، و دالشمس ابن خطیب ، یبر و د و د الجمال بن قاضی الز بدانی (۲) ، ، و د ابن قاضی شهشبة ، وغیرهم . واشتغل فی دالفقه ، و د العربیة ، . فأخذ د الفقه ، عن المذكورین ، وكذا عن د العهاد الحسبانی ، و د النحو ، عن د أبی العباس المُختابی ، تلیید د أبی حیان ، (۲) ، وأجاز له ، وسمع الحدیث علی د الشهاب أحمد بن محمد الآیکی ، ، و د أبی حفص بن أمیده ، (۱) ، و د الشمس ابن المحب ، أصحاب د الفخر ، و آخرین .

وكتب و الخط الحسن ، ، وأقام بصفد إلى بُعيد التسعين وسبعهائة ، وجرت له مع أهلها كائنة لكونه مدح , مِنْطاش ، ، وغض من وجرت له مع أهلها كائنة لكونه مدح , مِنْطاش ، ، وخرج منها خائفاً يترقب ، حتى قدم , القاهرة ، ، ونزل و الخانقاه ، الصلاحية , سعيد السعداء ، .

وكان والسالمى و يعرفه من و صفد و فندو أو به عند والطنّا هر بَر قوق ، ، حتى أحضره عنده ، وقرّ به وعامله معاملة أهل الصلاح ، وزاد فى اكرامه ، وولاه خطابة الجامع الاموى بدمشق ، ثم القضاء بها . وسار سيرة مرضية فى سلوك الحق وعدم المحاباة ، مع الحرمة الوافرة ، ثم امتدن بكونه (٥) امتنع من إقراض السلطان من مال الايتام بالعزل والإهانة بالسجن ونحوه بعد المبالغة فى التتبع عليه ، وعدم وجودهم لكبير أمر (١) يتعلقون به ، وإن كان المر و لا يخلو من حاسد ، ثم اطلق ، ولزم داره ، ثم استقر سنة اثنين و ثمانمائة فى خطابة و بيت المقدس ، و تو جَدَّه فباشرها

<sup>(</sup>١) العبارة في الضوء اللامع « الأصلى والفرعي » . أظهر الترجمة في المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) ف الضوء اللاسم مكذاً [ يبرود ] و « الزَّبدائي » ( أنظر الترجمة في نفس المرجم )

 <sup>(</sup>٣) ف الضوء اللامع « تلميذ أبى حيان النحوى » .

<sup>(</sup>٤) وهي كذلك أيضاً في الضوء اللاسع « ابن أميلة » .

<sup>(</sup>ه) في الضوء اللامع « لكونه » ·

<sup>(</sup>٦) في الضوء اللامع ﴿ كَبِيرُ أَمْرُ ﴾ .

مدة ، ثم أضاف إليه والناصر فكرج ، معها قضاء و دمشق ، ، وذلك فى صفر سنة اثنتى عشرة فباشر ذلك مباشرة حسنة بعفة ونزاهة ومداراة وحرمة ، ثم عُزرِل فَتَوجَّه إلى بيت المقدس على خطابته ، ثم عاد إلى دمشق .

ولما استقر الأمر له والمستعين ، بعد والناصر ، ولا أُهُ قَدَضاه والديار المصرية، لكونه بمن قام فى خلعه ، وأثبت المحضر المكنتب() فى حقه ، ثم صرف عن قرب قبل أن يباشر لا بنفسه ولا بنائبه ، ولذلك أعرض شيخنا عن ذكره() ، لكننى اقتفيتُ أثره ، [حيث ذكر أحمد ابن إبراهيم الأندلسي المالكي ]() وقد حدّث . رَوَى لنا عنه ولده وشيخنا وجماعة .

وكان إماما بارعاً ديّسناً ، فاضلا ، آمرا بالمعروف ، ناهياً عن المنكر، شكلا حسناً ، منور الشيبة ، طوالا ، ذا نظم ونثر فاتقين ، ومن نظمه : [ مخلع البسيط ]

سلم إلى الله ما قضاه لا بُدَّ أَنْ يَشْفُدُ النَّفَضَاء سيجعل الله بعد عسر يُسرا به يَدْ هَبُ العَسَاءُ الأمر [منه] (الله جَمْعًا ويفعل الله ما يشاءُ وقصيدة في العقيدة أولها: [بسيط]

وفصيده في العقيدة أوها: أثبت وصفيات المعلى وانف التسبيه فقد

أخطأ الذين على مَا قَدَ بَدَا جَمَدُوا / ١٥

<sup>(</sup>١) العبارة كذلك أيضاً فيالضوء اللامع .

<sup>(</sup>٣) في الضوء اللامع « عن ذكره في رفع الإصر » .

<sup>(</sup>٣) نعتقد أن ما بين القوسين المقوفين زيادة لا يقتضيها السياق ، ونس المبارة كما ق المضوء اللامع « ولذا أعرض شيخنا عن ذكره في رفع الإصر ، وأثبته في ذيله ؛ وقد حدث وروى لنا عنه ».

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٣٣٧ )

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين عن ( الضوء اللامع ج ٢ : ٣٣٢ )

<sup>(•)</sup> الشكل في الأصل يضم [ العين ] العلى .

وصل قوم على النتّاويل قد عَكَفُوا فعَطَّلُوا(۱) ، وطريقُ الحقِّ مقتصدُ اللهَ حَى سميعُ مبصرُ وَلَكُ علمُ محيط مريدُ قادر صَمَدُ له كلامٌ قديمٌ قائِمٌ أَبدًا بذاته ، وَهُو َ فَرْدُ واحد أحدُ

وكانت وفاته فى ثالث المحرم سنة ست عشرة وثمانمائة به د دمشق، ، ودفن بتربته زاوية الشيخ , أبى بكر بن داود ، ــ رحهما الله ــ وقد لقيت كلاً من أولاده ، العلاكمة البليغ , برهان الدين إبراهيم ، (٬٬ موافعات علاً من الدين يوسف ٬٬ ، والإمام , شمس الدين عور٬ ، .

وكتبت من فوائدهم، وألمحت بشيء من تراجمهم ومحاسنهم في موضع آخر، قال المقريزي: وسميت القرية ، باعونة ، من أجل أنه كان

<sup>(</sup>۱) التعطيل : يقول الشهرستاني في [ الملل والنحل] . اعلم أن جاعة كبرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والحكلام ، والجود ، والأنعام والعسرة والعظمة ، . . ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعسل ، بل يسوقون السكلام سوقا . . . وكذلك يثبتون صفات جبرية مثل البدين والرجلين ولا يؤولون ذلك ، إلا أنهم يقولون بتسميتها صفات جبرية . . . ولما كان الممرلة ينفون الصفات والسلف يثبتونها سمى السلف [ صفاتية ] ، وبالتالي سمى الممترلة معطلة ] .

<sup>(</sup> الشهرستاني في الملل والنعلج ١ : ١٠٩ من هامش الفصل لأبي محد بن حرم ) و ( مادة التعطيل في مادة [ النشيه ] من دائرة المارف الإسلامية ، ترجمة ابراهيم زكى خورشيد ) .

<sup>(</sup>٢) برهان الدين ابراهيم : أنظر ترجمته في ( الضوء اللاسم للمؤلف ج ١ : ٢٦ )

<sup>(</sup>٣) جال الدين يوسف: أنظر ترجته في ( الضوء اللامع ج ١٠ : ٢٩٨ )

<sup>(</sup>٤) شمس الدين عمد : أظهر ترجته في ( الضوء اللامع ج ٧ : ١١٤ )

موضمها . دیر النصاری، ، واسم راهبه . باعونة ، ولما أزیل الدیر ، عملت القریة مکانه فعرفت به .

قال: وكان أبوه حانكا بها، ثم اتجر في البز، وركض به في البلاد وولد له و أحمد، و و إسماعيل، نقاما و إسماعيل، فصحب الفقراء، ونظر في التصوف، وسكن و صفد، وناب في قضاه و الناصرة، عن قاضي و صفد، وبه تخرج صاحب الترجمة و أقرأه و المنهاج، إلى أن قال: وكان \_ بعني صاحب الترجمة \_ رجلا طو الا مهابا ، عليه أن قال: وكان \_ بعني صاحب الترجمة \_ رجلا طو الا مهابا ، عليه خفر ، وله منطق فصيح ، وعبارة عذبة ، وقدرة على سرعة النظر، وارتجال الخطرب ، مع جميل المحاضرة ، وحسن المذاكرة ، وكثرة الفو الله ، وسرعة البكاء ، مع العقة الزائدة ، لكنه كان شديد الإعجاب الفو الله ، ومن نظمه :

ولمَّـارَأْت [شَيب] ( رأسى بكَـت و قالت عَسَى غير ُ هذا عَسَى فقلت ُ البياضُ لباسُ الملوك فإن السَّوَادَ لبَـاسُ (٢) الأسى فقالت : صَدقت ولكنه قَـليْـل النَّفَاق (٢) يسوق النسا

### شهاب الدن أبو الفضـــل\*

أحمد بن نصر الله بن أحمد ، السكرماني ، التُّـــــَــَرِيّ البغدادي ، الحنبلي ٨٤٤ -- ٧٦٥

أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر ، القاضى محب الدين ، والقسبه شيخُ نَسَا فَسَيْخُ نَسَا اللهِ مَالَى ، شَهَابُ الدين – أبو الفضل – ، وكناه شيخُ نَسَا – فى تاريخه – أبا يوسف بن الشيخ جلال الدين أبى الفتح بن الشهاب أبى

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من الضوء اللامع . ﴿

<sup>(</sup>٢) و لبس » مكذا في الأصل ، وفي ( الضوء اللامع ج ٢ : ٣٣٢ )

<sup>(</sup>٣) النفاق تفق : البيع نفاقا ؛ راج ( القاموس المحيط ) .

<sup>(\*)</sup> له ترجة في . ( الضوء اللامع ج ٢ : ٢٣٢ )

العباسى بن السراج أبى حفص التُستَرِى (۱) الأصل ، البغدادى المولد والدار ، نزيل ، القاهرة ، الحنبلى ، سبط ، السُّرَاج أبى حفص عمر ابن على بن موسى بن خليل البغدادى البزاز ، إمام ، جامع الخليفة ، بها والمعيد به ، المستنصرية ، ، وأحد المصنفين فى ، الحديث ، و ، الفقه ، و ، الرقائق ، — حسما ذكره ابن رجب — فى طبقات الحنابلة .

وُلِدَ القاضى محب الدين فى ضحوة يوم السبت سابع عشر شهر رجب، - وَوَهم مَنْ جعله فى صفر - سنة خس وستين وسبعائة بغداد، ونشأ بها، وقرأ على أبيه فى « الفقه، و « أصله » و « الحديث، و « العربية » وغيرها . وكذا قرأ على جماعة ، وأظن شيخ الحنابلة بغداد فى وقته ، ومدرس مُستَنشصر يَّتِها الشمس « محمد بن القاضى نجم الدين النهر مارى »، المتوفى فى حدود السبعين وسبعائة، و « الشرف ابن بشتكا » أحد أعيان الحنابلة به « بغداد » والمتوفى فى حدود الثمانين .

و يمّن قرأ عليه أحد شيوخُ والده و الشمس الكرماني ، الشارح ، وأجاز له في استدعاء كتب فيه بخطه ما نصه بعد الخطبة أما بعد : و فإن الولد الأعر . الأعلم الافضل ، صاحب الاستعدادات ؛ والطبيع السليم ، والفيهم المستقيم ، أكمل أقرانه ، وحيد العصر ، وشهاب الدبن أحمد ، بلسّغَنه الله غاية السكال ، في شرائف العلوم وصوالح الأعمال ، في ظل والده الشريف السيخ العلامة قدوة الأثمة جامع فنون الفضائل الفاخرة ، وبحمع علوم الدنيا والآخرة ، بقية السلف ، استظهار / المسلمين ، جلال الملة والدين ، زاده الله جلالة في معارج الكمالات ، ونضرة محمد ويعان الما في مدارج السعادات ، محمد الله — تعالى — في عنفوان شبابه وريعان عمره على طريقة الشيوخ الكرام ، وطبقة الأثمة الأعلام ، و و الشسبل عمره على طريقة الشيوخ الكرام ، وطبقة الأثمة الأعلام ، و و الشسبل

•

<sup>(</sup>۱) التسترى: بغم التاء الأولى ثم السكون ثم فتح التاء الثانية ( هكذا في معجم البلدان لياقوت الحموى) واتظر ترجمه ق ( الضوء اللامع ج ۲ : ۲۲۳ )

فى الخبر مثل الآسد ، والمرجو من فضل الله وكرمه أن يجعله من العلماء الصالحين ، والفضلاء الكاملين . [كامل]

إن الملال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا

فاستخرت الله – تعالى – وأجزئت (۱) له أن يروى عنى جميع ما صح عنده منى، من التفاسير والأحاديث والاصول والفروع ، والادبيات وغير ذلك ، خصوصاً « الصحاح الحسة ، التي هي أصول الإسلام ، ودفاتر الشريعة ، وشرّحي « صحيح البخاري » المسمى بـ «الكواكب الدراري » .

وأما أسانيدى وطبقة شيوخى، فهى مذكورة فى مشيختى بتفاصيلها، وأرّخ ذلك فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة، بمنزله الملاصق لجامع الحليفة ببغداد.

وناهيك بهذا جلالة ، من مثل و الكر مانى ، مع صغر سن المجاز ، وكذا أخذ القاضى و محب الدين ، عن والمجد اللغوى ، صاحب والقاموس ، حيث قدم عليه من هناك فى حدود نيف وثمانين .

وسمع ببلده على المحدّث ، أبى الحسن على بن أحمد بن إسماعيل الفو "ى ،

- قدم عليهم أيضاً سنة سبع وسبعين أو قريباً منها -- ، صحيح مسلم ، وقرأ
على ، النجم أبى بكر عبد الله بن محمد بن قامم السنخجارى ، : ، جامع
المسانيد ، لا بن ، الجوزى ، فى سنة اثنتين وثمانين و «الموطأ ، رواية ، يحيي
ابن يحيى ، فى المحرم سنة خمس وثمانين ، و «السنن ، لابى داود كذلك
وعلى الشرف حسين بن سالار بن محمود الغنز أنوى المشرق شيخ
ددار الحديث المستنصرية ، ، بعض المصابيع ، واجيز فى ، بغداد ،
بالإفتاء والتدريس سنة ثلاث وثمانين ، وولى بها إعادة ، المستنصرية ، ،
وارتحل فسمع بحلب ، فى سنة ست وثمانين من «الشهاب أحمد بن عبد العزيز وارتحل فسمع بحلب ، فى سنة ست وثمانين من «الشهاب أحمد بن عبد العزيز ابن يوسف بن المرحد بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) العبارة في ( الضوء اللامع ج ٢ : ٢٣٤ ) « واخترت له »

المتبنى من , مسند، الحارث بن أبي أسامة . ومنأولهما فقط قطعة من , السنن الصغرى للنسائى ، وهى من باب , بول الصبى الذى لا يا كل الطعام إلى الطلاق ، .

و من ثانيهما فقط نسخة بـ . على بن عبّــاد عن عبد الحكم عن أنس ، ، وأخذ والفقه، أيضاً بـ وبعلبك ، ١٠٠ ، عن والشمس بن اليونانية ، ، و بـ ددمشق، عن د الزين بن رجب الحافظ ، ولازمه ، وسمم عليه الحديث ، وكذا سمع بها على الحافظ . أبي بكر بن الحب ، ، و . الجال يوسف بن أحمد بن المعز ، ، واستدعى في هذه السنة لأخيه القاضي و نور الدين عبد الرحمن ، الذي مات في سنة أربعين ـــ جماعة من شيؤخ الشام » ، و قدم « القاهرة » في سنة سبع وثمانين ، فسمع بها في ذي القعدة من السنة التي تليها ، من « المعز أبي النمير بن الـكويك ، ٢٠٠ : « المسلسل ، بـ الأولية ، وجزء , سفيان بن عيينة ، ، وفي ذي الحجة منها , الأربعين المسلسلات، لابن , المفضل، و , الأربعين، لـ , الجلال القرُّ وبني، ، وبقراءة ـف سنة تسع وتسعين ـ والموطأ، رواية ريحيي بن يحيى، ووالمقامات الحريرية ، ، وقرأ على , النجم عبد الرَّحيم بن ركزين ، : د صحيح البخاري ، في سنة تسع وثمانين وعلى , السويدائي ، فيها أيضاً , السنن الصغرى ، رِل ﴿ النَّسَانُى ﴾ وعلى ﴿ المجد إسماعيل الحنني ﴾ : ﴿ جامع الترمذي ﴾ في سنة تسعين ، و « السنن : : لأبي داود ، و « الصغرى ، لـ , النسائي ، . و في سنة اثنتين / وتسمين عليه وعلى د الزين أبي الفرج ابن الشيخة ، : . السيرة لابن إسحاق ، ، وعلى السراج البلقيثي ، في سنة سبع وتسعين . الجزء الذي خرَّجه ﴿ الولَى العراقي ، من حديثه ، وفي سنة ثمان وتسعين من المجلس الرابع والعشرين من ﴿ أمالَى ۚ ابن مَلةً إلى آخرها ، وعلى ﴿ السَّرَاجُ بن الملقن ، و « الشهاب الجوهري » : « السنن لابن ماجه ، ، وعلى أولهما

<sup>05</sup> 

 <sup>(</sup>١) بعلبك مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة على رأس أساطين الرخام ، بينها
 وبين دمشق ثلاثة أيام .

<sup>(</sup> معجم البلدان لياقوت ج ٤ : ٥٣ ٤ - ٥٥٠ )

<sup>(</sup>٧) العبارة في الضوء اللامع [ العز أبا العمن بن النكويك ].

و ﴿ التَّقُّ بِنَ حَاتُم ﴾ : ﴿ الشَّفَاءِ ﴾ وعلى ﴿ الشَّمْسِ الفرسيدي ﴾ : ﴿ السَّيْرَةُ لابن سيد الناس ، ، وعلى , الجال عبد الله بن العلاء على الحنبلي : • مسند أحمد، ، وعلى والشرف بن الكوكيك ، في سنة ثلاث عشرة بقراءة شيخنا بعض صحيح(١) وكان مع صاحب الترجمة ولده • موفق الدين محمد • ، وسمع على « المطرز » ، و . التتي الدجوى ، و . الشرف بن الكويك ، مجتمعين الجزء الثالث عشر من « السنن لأبي داود » في سنة أربع وتسمين ، في آخرين(٢) ؛ منهم : « البرهان التُّـنــوخي » ، و « الشهاب الطريني(٣) ، وسافر منها إلى , الإسكندرية ، ، فقرأ على , البهاء الدمامني ، : , مشيخة السَّفاقسي ، (١) وكذا توجه منها إلى الحج ثم رجع فقطنها ، من ثم ، ولازم كلا من السراجين : , اليلقيني ، . وابن الملقن ، ، وكان بما قرأه على ثانهما كتابه المسمى بـ . التلويح برجال الجامع الصحيح ، وما ألحق به من زوائد مسلم ، ، وذلك بعد أن كتب بخطه منه نسخة ، ووصفه مؤلفه بظاهره فَمَا نَقُلُ مِن خَطَّهُ : بِالشَّبِيخِ الإمام العالم الأوحد القدوة جمال المحدثين، صدر المدرسين ، علم المفيدين ، وكناه , أبا العباس ، وصف والده بالإمام العالم العامل ، بقية السلف ، عمدة المحققين ، مفتى المسلمين ، بركة الملوك والصالحين ، وقال : أفاض الله عليه من شآبيب عطائه وجعله وإناي من أخصائه .

وإن القراءة المشار إليها قراءة بحث ونظر ، وتأمل وتدقيق ، وتفهم وتحقيق ، فأفاد وأربى على الحلبة ، بل زاد وصار فى هذا الفن قدوة ، يرجع إليه ، وإتماماً تحسط الرَّواحِلُ لكديه ، هذا مع استحضاره للأصول والفروع ، والمعقول والمنقول ، وصدق اللهجة والوقوف مع الحجة ، وسرعة قراءة الحديث وتجويده ، وعُذُ وبَةِ لَفْ ظَلِم وتحريره .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل [ بعض صحيح ] ولم نستطم إكمال الحديث من المراجع الأخرى .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل وفي الضوء اللامع [ في آخرين منهم . . . الح كما أثبتناه ]

 <sup>(</sup>٣) الشهاب الطريني : أحمد بن على بن يوسف ، الشهاب ، أبو العباس المحلى ، ويعرف بالطريني ، ويلقب « مشمش » مات سنة ٨١٣ هـ

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ٢ : ٤٥ نشر المنجى )

 <sup>(</sup>٤) في الأصل « السفاقس »

وقال : فاستحق بذلك أخذ هده العلوم عنه ، والرجوع فيها إليه ، والتقدم على أقرانه ، والاعتباد عليه ، وأذنت له سدَّد والله وإياى فى رواية هذا الناليف المبارك و إقرائه ، ورواية شرحى بد و صحيح البخارى ، . وقد قرأ مُحـَلاً منه عَلَى ، ورواية جميع مؤلفاتى و مَر و يَـاتى وأرخ له بحيادى الآخرة سنة تسعين ، وكذلك لازم والصلاح محمد بن الأعمى الحنبلى ، في والفقه ، .

والعجيب أنه لم يلازم و الزّيْنَ العِيراقيّ ، وهو المشار إليه في علم الحديث ، بل لا أعلم أنه أخذ عنه بالبكلية أصلا . مع اعتنائه بالحديث ، وكونه غير مُسْتَمَعْن عن منظومته و التبصرة ، و و شرحها ، حتى كان يطالعها ، ويستمد من فوائدهما . بل أقرأهما ، وعَن قرأهما عليه الشيخ دسيف الدين الحنني ، وهو أيضاً مما يتعجب منه ، لانه ترك أخذهما عن شيخنا مع كونه هو المشار إليه في زمنه بعلم الحديث ، ثم مع كونه لم يفعل أعرض عن أخذهما عن شيخه ، إمام المذهب والسراج ، قارى والهداية والحنني ، مع كونه كان يقرئهما ، ولكن والحجب ، كان مقددماً في ذلك عليه .

وقد قال شيخنا : إن القاضى « محب الدين ، لم 'يمعن فى الطلب ، ولكن له عَمَـل كبير فى العلوم ، قلت : خصوصاً فى شرح « مسلم » /

ولما استقر به دالقاهرة، واستدعى بوالده، تقدم عليه، فى سنة تسعين، والمتدح و الظاهر برقوق ، بقصيدة ، وعمل له أيضاً رسالة فى مدح مدرسته فكشرره فى تدريس الحديث بها ، فى المحرم سنة إحدى وتسعين ، عو كا عن و مولانا زاده الشهاب أحمد بن أبى يزيد السرائى ، (۱) ، والد الشيخ والحجب ، ابن بنت و الاقصرائى ، بحكم وفاته ، ثم لما مات مدرس الحنابلة بها وهو و الصلاح بن الاعمى ، وذلك فى سنة خمس وتسعين قرره عوضه فيها

٤٥

 <sup>(</sup>۱) مولانا زاده ، الشهاب أحمد بن أبي يزيد بن مجمد السرائي الحنني ، ولدسنة ٤٥٧هـ
 ومات سنة ٢٩٩١هـ

<sup>(</sup>حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ٢٦٢ ط . مطبعة الموسوعات)

أيضاً، وصار هو وولده صاحب الترجمة يتناوبان فيهما، ثم استقل المحب، بهما بعد موت والده، في سنة النتي عشرة، وتوزع في كل منهما، وساعده جماعة حتى استمر فيهما، بل بلغني أن والسراج قارى الهدية، انتزع تدريس الحديث منه بعد مزيد التعصب على صاحب الترجمة، واستقر فيه بعد والسراج، والنور القدمني (()، ثم والقاياتي، وولى والحب، أيضاً تدريس الحنابلة به والمؤيدية، بعد شغوره، عن القاضى وعز الدين عبد العزيز بن على بن أبي العز القدسي (() وعرضه على القاضى وعز الدين الكناني، كما سلف في ترجمته .

وكذا ولى تدريس , المنصورية ، لعله عن , علاء الدين على بن محمد ابن على بن علم الله على بن علم الفي على بن علم ابن على بن عباس بن اللحام ، (٢) الذي انجفل من الفيدُ نُنَةِ إلى ﴿ القاهرة ،

<sup>(</sup>۱) النور القمتى : هو على بن عبد الرحمن بن على ، نور الدين القمنى ، مات سنة ۸۳۰ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٥ : ٣٣٦ )

<sup>(</sup>۲) عز الدين عبد العزيز بن على بن أبي العز القدسى : هو عبد العزيز بن على بن أبي العز بن عبد العزيز بن على بن أبي العز بن عبد العزيز بن عبد الحميد ، العز، البكرى ، التيمى ، القرشى ، البغدادى ، ثم القدسى، المعنبلى ، القاضى ، ويعرف بالعز القدسى البغدادى ، ولد قبيل ٧٧٠ هـ ببغداد ، ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه بالروايات ، وتفقه على شيوخها ، وتمانى عمل المواعيد ، ثم قدم دمشق سنة ٩٩٠ وكذا سكن بيت المقدس زمناً وولى قضاء الحنابلة به ، وفي سنة ٩١٨ هـ عاد إلى بغداد وولى قضاء ها ثم صرف فعاد إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس ، ثم تحول إلى القاهرة ، وقرره المؤيد في تدريس الحنابلة ، وباشر قضاء الشام مدة ثم عاد إلى القاهرة بعد موت المؤيد فاستقر في قضائها يعد صوف الحجب ابن نصر الله البغدادى ثم صرف مرة أخرى ، توفى سنة ٩٤١ هـ بدمشق .

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ٤ : ٢٢٢ ط . القدسي)

<sup>(</sup>٣) علاء الدين على بن عمد بن على بن عباس بن اللحام : هو على بن عمد بن على بن عباس بن اللحام ، ويعرف بابن اللحام ، وهى حرفة أبيه ولد ببطبك بعد سنة ١٥٠٠ ه ونشأ بها في كفالة خاله ، لوفاة أبيه وهو رضيم ، فعلمه صنعة الكتابة ، ثم حب إليه طلب الملم ، ونققه على الشمس ابن اليونانية ، ثم انتقل إلى دمشق وتلمذ لابن رجب وغيره ، ويرع في مذهبه ، ودرس وأفتى ، وشارك في الفنون ، وناب في الحكم ، ووعظ بالجامم الأموى ، ثم ترك الحكم بآخرة ، وانجمع على الاشتفال وصار شبخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح ، فانتفع الناس به ، وقدم القاهرة فسكنها ، وولى تدريس المنصورية ثم نزل عنها ، وعين القضاء . مات سنة ٩٠٨ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٥٠٠ ٢٢٠ ط . القدسي )

فولى تدريس والمنصورية ، ثم نزل عنه ، ومات في سنة ثلاث و ثمانمائة ، فكان صاحب الترجمة هو المنزول له ، وتدريس والشيخونية ، بعد القاضى وعلام الدين بن المُغلى ، ، وناب في الحكم مدة عن القاضى و بحد الدين سالم ، بعد أن كان القاضى والحجب وشاححه وبباحثه ، بحيث قلق منه ، وشكاه لبعض أصحابه ، فأشار عليه باستنابته ، فقال : أظنه لا يفعل ، قال : فما يضر لو عرضته عليه ؟ فامتثل ذلك ، فأجاب وسكن الآمر .

ونحو هذا فى القدماء ما فى و المدارك و الفاضى و عياض ، فى ترجمة و أبى الازهر عبد الوارث بن حسن بن أحمد الازدى ، أنه كان بارعاً فى و الفقه و و و الاحكام ، فاتفق أن فى و الفقه و و الاحكام ، فاتفق أن و عبد الله بن أبى حاسم ، القاضى استشار و أبا محمد بن أبى زيد ، فى استكتابه ، فنعه ، فبلغ و أبا الازهر ، فغضب ، وجلس بالقرب من دار ابن و أبى زيد ، وصار إذا خرجت مسألة من فتواه ، أخذها وكتب تحتها و هذا الجواب خطأ ، وينبه على ذلك ، فضاق ابن و أبى يزيد ، من هذا ووجه إليه يعتذر له ويقول : إنما منعناه إجلالا لك ، لانك من شيوخنا ، فترك ذلك حينئذ ؛ انتهى .

ثم ناب بعده أيضاً عن و العلاه بن المُنفَلى ، ثم استقل به بعده في رابع عشرى صفر سنة ثان وعشرين ، وتصدى لنشر المذهب قراءً و اقدراء وإفتاء ، فلما كان في ثالث عشر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ، صُرِف به والنعيز الثقيد سيّ ، المذكور ، فلزم منزله على عادته في الاشتغال والاشغال ، إلى أن أعيد في ثاني عشر صفر سنة إحدى وثلاثين بعد صرف المشار إليه ، وعرف الناس الفرق بينهما واستمر حتى مات، فجعوع ولايته في المرتين أربعة أشهر ونصف سنة (١) ونحو عشرين يوماً .

 <sup>(</sup>١) ق الضوء اللامع و مجموع ولايته في المرتين أربع عشرة سنة ونصف سنة ونحو عشرين يوماً » .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٢ : ٢٣١ )

وقرأ عليه ولده « مسند الإمام أحمد ، بكماله ، وكذا حدث « بالصحيحين ، وغيرهما ، وقرأ على « التقى السُّقَــَلـْقَــَشــَـنَــدِى ، وغيره : « السنن للنسائى ، ، قال شيخنا : وهي أعلى ما عنده .

ولما سافرالسلطان ، الأشرف ، إلى ، آمد ، كان عنسافر معه / فى جملة ٥٥ القضاة على العادة ، فسمع من لفظه أحد رُ فقَدَتِه شيخنا ، المسلسل ، بـ ، الأولية ، عن «العزبن الكويك ، . وعليه بقراءة غيره حديث عرفة فى البُدن من ، السنن لابى داود ». كل ذلك بظاهر «بيئستان »(٢) . وكتب عنه أيضاً من نظمه فى هذه السفرة قوله [كامل] :

> شرق إلب كم لا يحسد وأنتُمُ ف النقلب لكن النميكان الطايفُ فالجسمُ عنكم كلَّ يوم في أنوَّى والقلبُ حوال دُكِي حِماكِم طايفُ

> > قال: وسمعته بقول:

سمعت و سُودون ، النائب بقول : والتسرك إن أحسّوك أكلوك ، وإن أُ بغضُوك قَتَسَلُوك ، وأورده فى القسم الآخر من معجمه ، وقال : إنه اجتمع به كثيراً ، واستفاد منه ترجمة أبيه وغيره ، هذا مع مزيد إجلاله أيضاً لشيخنا أيضاً ، حتى انى قرأت بخطه ، وقد رفع له سؤال ليكتب عليه بعد أن أجاب شيخنا عنه كمانصه : وما أجاب به سيدنا ومو لانا قاضى القضاة بعد أن أجاب شيخنا عنه كمانصه : وما أجاب به سيدنا ومو لانا قاضى القضاة

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع « العر الكناني » ولعله يقصد بكلمة «الماضي» أي المتقدم في الذكر و « بالآتي » : الدي سيأتي ترجته والحديث عنه ،

 <sup>(</sup>۲) بيسَان : مدينة بالأردن بالنور الشامى ، وهى بين حوران وفلسطين و وصف كمرة النخل وهي بلدة وبئة حارة أهلها سمر الألوان جمد الشعور .

<sup>(</sup> معجم البلدان ج ٤ : ٧٧٠ -- ٧٨، ط. ب ) .

أسبغ الله غلاله ، هو العمدة ، ولا مزيد لاحد عليه ، فإنه إمام الناس في ذلك [ الوافر ] .

إذًا قالت حـــزام قَصَـدُ قُـُوكَمَا فَإِن الْـقَـُـوُ لَ مَا قَالَـتُ حَزَامُ (١) ،

فالله - تعالى - يُمتِّع بحيانه ويُبِّنقيه على توالى الليالى والآيام ، . وامتدحه بأيبات كتبها بخطه فى سنة سبع وثلاثين فى آخر نسخة شيخنا من تصنيفه، تخريج الرافعى بعد أن قابل الحب نسخته بنفسه عليها فقال [طويل]: جزى اللهُ رسّبُ العرش خير جزائه

عُرِّج ذَا الْجِموع يسوم لِقَالَهُ لَقَد حَازَ فَـُصْبات السباق<sup>(۱)</sup> بأسرها

عد عار مصحبات السباق بالمرت. وَ فَازَ لَمْرَقَ لَا انتها لارتقائِه يَدُوم له عِنْزُبه وَجَـــلاً لَــَهُ \*\*

وَذَكَرُ جَمِلُ شَامِخُ فَ ثَنَـا بِهُ فلا زال مَقْدُرُوناً بكل سَعَـادَة

ولا انفك محروس العلا في اعتلائه ولا برحت أقلامه في سعادة أولامه بالأحكام طسول بقائه وتُحرّقت العَادَات في طوّل عشره

تزيد على اَلاعمار ً عند وفائه

وكان إماماً ، فقيهاً ، مفتياً ، نظاراً ، عالماً ، علامة ، مُتقَدِّماً فى فنون خصوصاً مذهبه ، فقد انفرد به ، وصار عالم أهله بلا مدافعة ، كل ذلك مع الذهن المستقيم ، والطبع السليم ، وكثرة التواضع ، والخَلْتُق الرَّضِيّ ، والأبهة والوقار ، والفَقْد لِإحدى كريمتيه (٢) ، والتَّودُد والتَّقرُب

<sup>(</sup>١) إذا ناك حزام فصدقوها

<sup>(</sup>٢) ق الأصل « السبق » وفي الضوء اللامم « السباق » .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٣٣٧ )

<sup>(</sup>٣) المبارة كما ذكرت في الأصل ، وهي كذلك في الضوء اللامم .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٢٣٧ ) .

من كل ، و سلوك طريق السلف والمداومة على الأوراد والعبادة والتهجد ، والصيام وكثرة البكاء ، والحوف من الله — تعالى — والحرص على شهود الجماعات ، والإتباع للسنة ، وإحياء ليلة من كل شهر فى جماعة بتلاوة القرآن وإهدائه ذلك فى صحيفة و الأمام أحمد ، وغيره مع إنشاء قصيدة يبتكرها فى تلك الليلة غالباً ، وعظيم الرغبة فى العلم والمذاكرة ، والمحبة فى الفائدة ؛ حتى إنه اعتكى بضبط مايقع فى مجالس الحديث ونحوها بو والتقلعة ، من المباحث وشبها أيام قضائه — على ما بلغنى — وفناويه مسددة ، وحواشيه فى العلوم وسائر تعاليقه مفيدة . وقدر أيت له حواشى على و النقيح ، أجر د أبي مفلح ، ، أجر د أبي مفلح ، ، أجر د أبيا مفلح ، والرعاية ، منهما الناس عوم الانتفاع بها / .

10

وذكره و التسقى بن الشهر الكر مانى ، في ضمن ترجمة والده ونصر الله ، فغال: وكان ولده – يعنى صاحب الترجمة – عنده فضيلة أيضا ، خطر في خاطره في وقت أن يشرح و صحيح مسلم ، وصار يجمع ويكتب قال : وكان والد و أعور اليسرى ، شم كن قال : وكان والد و أعور اليسرى ، شم كن والده ، وقارب هو أيضا ذلك ، وذكره القاضى و علاء الدين ، في و تاريخ حلب ، وهو صاحبى ، اجتمعت به مرارا به و القاهرة ، و و حلب ، وتكلمت معه وهو رجل فاضل ، عالم " دَيِّن ، فقية " جَيِّد" ، ويكتب على الشفت اوى كتابة مشقد الميحة ، وأخلاقه كوسنة ، وانفرد برئاسة مذهب أحد به و القاهرة ،

وقال التّــق المقريزى: إنه لم يخلف فى الحنابلة بعده مثله، قال: ولا أعلم فيه مايعاب به لكثرة نسكه، ومتابعته السنة، إلا أنه ولى القضاء فالله يرضى عنه أخصامه .

وأشار ــ رحمه الله ــ في كلامه إلى ماقاله شيخنا حيث نقل عن القاضي

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ جِردَكُل ﴾

عز الدين الكناني توافق صاحب الترجمة مع عمه بعني المذكور في الأصل في اسمه واسم أبيه وجده ، ومذ هبه ، ومنصبه و مسكنه ، بالصالحية ، ، فقال: وفارقه في اللقب ، وأصل البلد ، والنسبة إلى الجدّ الأعلى ، وطول المدة ، وسَعَة العلم ، والتَّبَسُط في بيع الاوقاف ، ونحو ذلك ، انهى .

وقد عَرَضَتُ عليه بَعْضَ محفوظاتي ، وكذلك عرض عليه من قبلي الوالد — رحمه الله — واتنّفق في ذلك أمر غريب ، وهو : أنه كتبعرض والدى في ورقة كاملة وعرض بها مش كتابه غيره ولم يكتب الإجازة في الأول ، مع طول كتابنه ، وكتبها لى مع اختصاره (() ولم يزل على جلالته ورئاسته ، حتى مات بِعلنّة النّقُو لنج (() ، وكان يمتريه أحيانا ويرتفع ، لكنه في هذه العلة استمر أكثر من ستين يوما ، ثم قُسضي بَعد أن صلى الصبح بالايماء يوم الأربعاء ، خامس عشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وثما مائة ، عن ثلاث وسبعين عاما إلا "دون شَهْرين ، و صُلتًى عليه في يومه .

تَقَدَّم الناسَ شَيْخُنَا ؛ ودُفن بتربة , السَّلاَّمى ، وتَــمرف الآن بتربة , البغاددة ، بالقرب من ، تربة الجال الإسنائى ، – رحمها الله – وإيانا .

واستقر فى وظيفة القضاء , البدر البغدادى ، بعد امتناع , العز الكنانى ، وفى تدريس , المؤيدية ، د العز ، المذكور ؛ وفى ، الشيخونية ، ، الزركشى ، ، وفى , المنصورية ، و ، البرقوقية ، ، الفقه ، معا ؛ ولده

<sup>(</sup>١) العبارة في الصوء اللامع هكذا ﴿ وهو أنه كتب عرض كل منهما في ورقة كاملة ، وعرضي بها مش كتابة غيره ، يصرح في خطه بالإجازة للأولين مع طول كتابته ، وكتبها لى مع اختصاره ؟ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٢ : ٣٣٨ )

 <sup>(</sup>۲) القوانج أو القوانج: مرض معوى مؤلم يعسر معه خروج الثقل والرخ ( القاموس المحيط ) مادة قيج وذكر الدكتور الشيال في مفرج الكروب لابن واصل ج ۲ : ۱۰۲ بتحقيقه نقلا عن مفاتيح العلوم للخوارزمي : س ۹۸ « بأنه اعتقال الطبيعة لانسداد المي السمى قولون » ( القاموس المحيط ) و ( مفاتيح العلوم للخوارزمي ) .

و(مغرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل ج ٢ : ٦ • ١ • بتحقيق د. جمال الشيال )

, الجمال يوسف، وبه كناه شيخناكما تقدم، وقصد بذلك الإشارة إلى اتفاقية عُجيبة ، وقعت له أوردها في تاريخه فقال :

. ومن الانفاقيات، أنني كنت أنظر في ليلة الأحد ثان عشر جمادي الأولى في « دُ مُيَـةً القصر (١) ، « للباخرزي ، فررت في ترجمة «المظفر ابن على ، أن له هذه الابيات الملتزم فيها النون ؟ ثم الموحدة قبل اللام ، يَرْثَى بها وهي : ﴿ [ متقارب ]

بَلا َنَى الزَّمانُ ولاذَنْب لى بالى إن بلواه للانبكل وفاةُ أبي أبوسف الخَـنْبَـلي وأغظم ماســـاءنى صرفه سِرَاجُ العَلومِ ولكن حَبَسًا وثَنُوبُ الْجَنْمَالِ ولكن بَلِي

فتمجبت من ذلك ووقع في نفسي أنه كَيْمُوتُ بعد ثلاثة أيام عدد الأبيات ؛ فكان كذلك .

وكتب إليه بعضهم [كامل]

لله ذى الإكرام والآلا. ل وآله وصحابه الكرماء قاضي القضاة و أحمَد (٢) الفقراء/ في ناظر وكلَّي جهولا عدرسَ أخبـارِ النبيّ مشرع الإفتاء یرضاه کل مسدّد الآراء من بعد عز الأهل والإقصاء نداءً على التحذير والإغراء قبل الولاية دون ما استثناء

الحمد مقرونا بكل ثناء ثم الصلاة مع السلام على الرسو كاقول شيخ العلم أوحمد عصره ثم ارتمى الغر الفتى<sup>(٣)</sup> وأقـر ً مَن ثم ارتضى الغمر الفتى (ا) فركره هل تضب ذاك الغـرُّ كان نُحرُّ ما وهل التفحص كان عنه واجبا

<sup>(</sup>١). هو « دمية القصر وعصرة أهل العصر » ، جاء في ديل اليتيمة الثمالي أنه لأبي الحسن على بن حسن الباخرزي ، وشرحه عبد الوهاب المالكي ، وقال ابن خلسكان :قد وضع عليه أبو الحسن على بن زيد البيهق كتابا سماه « وشاح الدمية » ، وهو كالذيل عليه وكذلك كتاب ﴿ زينه الدمر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أحمد» والواو زيادة اقتضاها وزن الشعر

<sup>(</sup>٣) في الأصل « النمر الغي »

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ ثُم ارتضى الغبر الغبي »

وأفاسق هو من وظائف دينه وبما يؤدب ذا الجهول بفعله لا سيما مع عزل الأهل ومنعه وهل السكوت لقادر عن زجره مُجرَمُ ينافي شرع ذي الأنباء ومن المصادف صحة تقريره يا متحف الساعي بخير رجاء شرّف بخطّ ما حواه خامل

فأجاب: كامل]

عزل بتقرير لدى الإغواء أن مده في السعى والإطغاء من غير جرم موجب لنواء إلا انثنى عقدا بكل علاء

أما ولاية ذي الجمالة درس أخب أر الرسول فظاهر اللاواء جرم حرام ذاكليس يجوز بال إجماع عند أتمـــة العلماء وولاية الدرس المشار إليه ال رضى عند مسدد الآراء من أهل في ذوقتهـا وعملهـا محبوبة محفوفة بيقاء وإعادة الدرس المبارك بعدها للجاهل المذكور شر بلاء لا يستجيز فعاله أحدٌ ولا يرضاه بل هو أعظم اللاواء وعلى الإمام وكل ذي أمر إزا لته بغير تردد ومراء وإعادة الدرس المشار إليه لل رضي عند مسددي الآراء فهو الذي لا شك في إيجابه حقاً لدى العلماء والفقهاء ومتى تأخر ناظر عن فعله مع قدرة ولى بسوء شقاء وولاية الانظار والانباء بدوام نصرته على الأعداء إلزام ناظره بذاك فإنه بُعِزَى به والله خيرُ جَزاً، وَ يُشَابُ أَعْظُمُ مَا يِثَابِ بِفِعِلِهِ وَيُحَفُّ بِالْأَفْضَالُ وَالْآلَاء هُو أَحَدُ وَ يُعَـدُ فِي الْآبِنَاءُ البغداديّ فهو بذاك ذو أسماء

ما أمَّلا َه فهو ذو النعماء

عام أربع وثلاثين بغير مراء

بالله ذي الأفضال والآلاء توفيقنا لجواب ذي الأنباء ويكون ذلك قادحاً في دينه وعلى ولى الامر طال بقاؤه هذا جوابُ فقير رحمةٍ رَبُّه ابنا انصر الله أعنى الحنسلي فالله يعقو عنهما ويزيهما في ثاني عشر جمادي الأوَّل

### يدر الدين بن الصواف.

الحسن بن على بن محمد ، الحصني ، الحموى القاهري ، الحنفي

#### \* ATA - A-T

الحسن بن على بن محمد بن على ، القاضى بدر الدين ، أبو عبد الله بن علاء الدين بن بهاء الدين الحصنى ثم الحموى ، القاهرى ، الحند في عرف بد و ابن الصّوّاف ، ، كان جده الشيخ و على (۱) ، مباركا يعتقد فيه الحير والديانة ، فولد له و شمس الدين ، و كان فى خدمة القاضى و علاء الدين ، القضامى ينجر له ، و يقال إن ثروته كانت من قبله ، ولكنه لم يتظاهر بأكثر من قريب ألف دينار ، فلما مات و خلفه الشيخ و على ، اشتهرت صلاته حينذ ، و تعانى التجارة ، و صار خبيرا بالإبل ، وانتقل فى كنف أبيه ، فارًا من الفتنة له و حصن الأكراد ، (۲) بين و حماة ، في كنف أبيه ، فارًا من الفتنة له و حصن الأكراد ، (۲) بين و حماة ، و على المنائة ، فلما انقضى أثمر الفتنة و جعوا إلى و حماه ، محله ،

01

ونشأ و النبدر ، على طريقة و الده فى المعاملة والتسجارة . وحفط والنبك النبي ، وأخذ وحفط والنبك النبي ، وأخذ الفقه عن قاضيها و ناصر الدين محمد بن عثمان بن محمد بن الجيتى ، أخى و أى بكر ، المذكور فى سنة تسع عشرة من تاريخ شيخنا . وسمع فى وصحيح مسلم ، على و الشمس الاشقر ، ، وحج وقدم و القاهرة ، ، فضر

<sup>(\*)</sup> ابن الصواف : له ترجمة في ( الضوء اللامع ج ٣ : ١١٣ )

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الأَصْلِ ، وفي الضُّوء اللامع من المرجع العابق ﴿ جِدُ وَاللَّهُ عَلَى ﴾

<sup>(</sup>٢) حصن الأكراد: حصن منبع على جبل الجليل المتصل بجبل لبنان ، ويقابل هذا المجبل حمن من جهة الغرب، وكان بعض أمراء الثام قد بنى فيه برجاً ، وجعل فيه قوماً من الأكراد طليمة بهنه وبين الفرنج فاستقروا فيه بأهلبهم ثم حصنوه حتى أصبح قلمة قوية في طريق الفرنج المغيرين. فاشتراه الفرنج من المقيمين به من الأكراد فرجعوا إلى بلادهم، واحتله الفرنج. (معجم البلدان ج ٧ : ٢٦٤ ط . ب )

دروس و الشَّمْـسِ ابن الدُّ يرى<sup>(۱)</sup> ، ، و و السِّـراج قارى الهداية ،<sup>(۲)</sup> وكان بمن عينه أولها من طلبته و لصوفية المؤيدية ، أوَّلَ ما فنحت ، ورجع إلى بلاده ، ثم قدم و . السكمالُ ابنُ الْمُمَـّامِ ، إذْ ذَاك ، تَشْبُخ و الْأشرفية المستجدة ، فلازمه وقرأ عليه نصف والتحقيق ، شرح و الإخسيكتي. ، وسَمِع عليه بَاقيه بقراءة غيره مع بعض شرح ألفية الحديث ، ، وصار ذا مشاركته في الاصول مع حفظ جانب من الفقه . و اتفقت وفاة شيخه . ابن الجيتي ، المذكور و . البدر ، إذ ذاك بـ و القاهرة ، ، فقام معه و الجالُ بن مصطرَفي الحنني ، أحد أصحابه أتم قيام، بملاحظة شيخه والكمال، و ﴿ الْأُمَينِ الْأَقَلُ صِرَ أَيُّ وَ (٢) لكونه بمن كان يتردد إليه عند بعض الأمراء ، حتى و كي قضاء كلده في أول سنةً إحدى وثلاثين ، فأقام فيه إلى أن مات ، وتقدم بكثرة الهدايا والحدم، ومزيد البذل لأرباب الحل والعقد، والمبالغة في الضيافة ونحوها ، للقادمين عليه من ذوى الوجاهات والمناصب ، فزادت بذلك وجاهته ، وانتشرت متاجره ومستأجراته ، وروعى جانبه ، وكثر الراغب في الحلول بساحته وطالبه . حتى كان « المقر الجمالي ، ناظراً لحواصّ من المساعدين في مآريه ، والقاهرين لمن يلتمس خفض جانبه لكثرة ما كان يجلبه له ، ويحلُّه بما 'يتعوَّل فيه عليه ، بحيث أنه في سنة أربع وخمسين

<sup>(</sup>۱) الشمس بن الديرى : هو محمد بن عبد الله بن سمد بن أبى بكر بن مصلح بن أبى بكر ابن سمد ، القاضى شمس الدين ، أبو عبد الله المقدسى الحنفي ، ويعرف بابن الديرى . ولد بعد سنة ٧٤٠ هـ و على الأرجح ٧٤٤ هـ و ذكر السيوطى فى كتابه حسن المحاضرة ج ١ : ٢٢٣ --- ٢٢٣ أن مولده كان سنة ٤ ٧ هـ ، مات سنة ٧٢٨ هـ

<sup>(</sup>الضوء اللاسم ج ٨ : ٨٨)

 <sup>(</sup>۲) السراج قاری الهدایة: هو عمر بن علی بن فارس ، أبو حفس الکنانی ، القاهری ،
 الحسینی ، و یسرف بقاری الهدایة ، توفی سنة ۸۲۹ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٦ : ١٠٩ )

<sup>(</sup>٣). الأمين الأقصرائي : هو أمين الدين ، يحيى بن عمد الأقصراي ، شيخ الحنفية في زمانه ، ولد سنة نيف وتسعين وسبعائة ، وانتهت رئاسة الحنفية في زمانه ، مات في أواخر المحرم سنة ٨٨٠ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٣٢٧ ظ . مطبعة الموسوعات )

أنه لا يغير فكرتكم السليمة إلا من يقصدتحو يلها عن الإستقامة ، ليستنتج من التجارب والتعاون على تهييج الفتن ، وتأسيس العدارة والبغضاء ، وأنتم بفضل الله أكمل من أن يشير العبد بأداة البنية إليكم يمثل ذلك ، وحاصل مانقله العبد المساعدة على مطلوب واحد / وقد قال عليه السلام : — , أمتى كالبنيان يَشُد بعضه بعضاً ، هذا والعبد مقيم على وظيفة العبودية ، ·

#### \* \* \*

## سعد الدين بن الديرى\*

سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات النابلسي ، المقدسي ، الحنني معمد بن عبد الله أبو السعادات النابلسي ، المعنى

سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن مصلح بن أبى بكر سعد شيخنا القاضى سعد الدين شيخ المذهب، وطراز علمه المذاهب العالم الكبير، وحامل لواء التفسير، أبو السعادات بن القاضى بهاء للدين، النابلسى الأصل، المقدسى، نزيل القاهرة الحننى، أعرف وبابن الديرى، نسبة إلى مكان بمردى (۱) جبل نابلس أو الدير الذى بحارة المرداوبين من بيت المقدس.

ولد فى يوم الثلثاء الرابع (٢) عشر من رجب سنة ثمان وستين وسبعاتة ، ببيت المقدس ، ونشأ به ، فحفظ القرآن ، وكتبا منها : • السُكُنُن ،

<sup>(\*)</sup> سعدالدین بن الدیری : هوسعد بن محد بن عبدالله بن سعد بن أبی بكر بن مصلح ابن أبی بكر بن مصلح ابن أبی بكر بن سعد الدین ، أبو السعادات ، ابن القاضی شمس الدین ، النابلسی الأصل ، المقدسی ، الحنق ، نزیل القاهرة ، و یعرف بابن الدیری ، ولد سنة ۲۹۸ ه ومات سنة ۲۹۸ ه

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٣ : ٢٤٩ ط . الحنجي ) و ( رفع الأصر عن قفاة مصر لابن حجر ج ٢ : ٢٤٠ )

<sup>(</sup>١) مردا : جبل وقرية بنابلس ( القاموس المحيط ) .

 <sup>(</sup>٧) في الضوء اللامع « سابع عشر رجب وقبل في سنة ست وستين وقبل في التي تابيها »
 ( انظر الترجة في الضوء اللامع )

و « بعض المنظونة ، و « مختصر ان الحاجب الأصلي ، و « المشارق ، و للقاضي عياض ، ، حفظ أكثره في أثني عشر يوما ، وكان سريع الحفظ ، مفرط الذكاء، فَعُنَّى به أبوه، وأعانه هو بنفسه، فأكب على الاشتغال، وَ تَهُفُّهُ بِأَيِهِ ، و « الَّكَالُ الشُّمرُ يحي ، ، و « العلاء بن النقيب ، وغيرهم ، وأخذ د النحو ، عن , الشمس بن الخطيب ، ، و , الحب الفاسي ، ، والبيان عن أبيه والقاضي , خير الدين ، ، وسمع , الصحيح ، بكاله في عدة سنبن ، على الشهاب أبي الحنير بن الحافظ والعلائي ، وقطعًا متفرقة منه في سنين متعددة أيضا ، يغلب على الظن أنه اجتمع جميعه فيها على إبراهيم ومحمد ابنى , العياد إسماعيل القلقشندى ، ، وعلى والده , صحيح مسلم ، ، بسماعه له , على . أحمد بن عبد الكريم البعلى ، ، أبا ، زينب ، وابنه ، كندى(١) ، عن د المؤيد ، و د الشفا ، عن , البرهان بن جماعة أبا الدلاصي ، ، و دممالم التنزيل للبغوى و . ثلاثيات ، مسند الدارمي ، و . مو افقاته ، وعليه بحضرة الزين أبي هريرة القباني ، : « المصابيح ، للبغوى . وكذا سمع على الشهاب ابن المهندس ، وقرأ على « محمد بن كريم العطار » ، في آخرين ، وأجاز له فيما أخبرني به . النجم بن الكشك ، و دالصدر بن العز ، و دالصدر سليمان الباسوفي . ، و . الشهاب الحسباني ، ، و . الشرف الغزير ، ، و . الزين القرشي ، ، و د ابن الكفر الحنني ، ، وجماعة ، واجتمع بالشيخ د بهاء الدين القونوي ، صاحب د درر البحار ، ، و دحافظ الدين الزازي ، صاحب جامع الفتاوي، وقرأت بخط صاحبنا الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنني ('') ، أنه يروى عن الشيخ . كريم الدين عبد الكريم القرماني ، الرومي ، الهداية، وكذا

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل د وابنه كندي ،

<sup>(</sup>٣) الشهاب أحد بن ماوك شاه الحنني : هو أحمد بن مباركشاه ، وسمى محمد بن حسين ابن ابراهيم بن سليال الشهاب ، القاهرى ، السيني ، يقبك الحنني ، الصوق بالمؤيدية ، ويعرف بابن مباركاه ولدسنة ٢٠٨٥ ما بالقاهرة ، واشتغل بالعلوم على ابن الهمام وابن الديرى وآخرين حتى برع وصنف أشياء وجم التذكرة ، وتعانى نظم الشعر على الطريقة البيانية ، مات سنة ٢٦٨ هـ و واقرأ الطلبة مع التواضع والأدب والسكون والقناعة والإفادة، ومن نظمه : سلى في القناعة كبر لا نفاد له وعزة أوطأتنى جبهة الأسد أمسى وأصبح لا مسترفدا أحداً ولا ضنينا بميسور على أحد (الضوء اللامم ج ٧ : ١٥٠ ط . القدسى)

أنه لا يغير فكرتكم السليمة إلا من يقصدتحو يلها عن الإستقامة ، ليستنتج من التجارب والتعاون على تهييج الفتن ، وتأسيس المداوة والبغضاء ، وأنتم بفضل الله أكمل من أن يشير العبد بأداة البنية إليكم يمثل ذلك ، وحاصل مانقله العبد المساعدة على مطلوب واحد / وقد قال عليه السلام : — . أمتى كالبنيان يَشُد بعضه بعضاً ، هذا والعبد مقيم على وظيفة العبودية ، •

#### \* \* \*

### سعد الدين بن الديرى\*

سعد بن محمد بن عبد الله أبو السعادات النابلسي ، المقدسي ، الحنني معد بن عبد الله أبو السعادات النابلسي ، المقدسي ، الحنني

سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن مصلح بن أبى بكر سعد شيخنا القاضى سعد الدين شيخ المذهب، وطراز علمه المذاهب العالم الكبير، وحامل لواء التفسير، أبو السعادات بن القاضى بهاء للدين، النابلسى الأصل، المقدسى، نزيل القاهرة الحننى، أعرف د بابن الديرى، نسبة إلى مكان بمردى (۱) جبل نابلس أو الدير الذى بحارة المرداوبين من بيت المقدس.

ولد فى يوم الثلثاء الرابع (٢) عشر من رجب سنة ثمان وستين وسبعاتة ، ببيت المقدس ، ونشأ به ، فحفظ القرآن ، وكتبا منها : • السُكَسَنْن ،

<sup>(\*)</sup> سعد الدين بن الديرى : هوسعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن مصلح ابن أبى بكر بن مصلح ابن أبى بكر بن سعد القاضى ، سعد الدين ، أبو السعادات ، ابن القاضى شمس الدين ، النابلسي الأصل ، المقدى ، الحننى ، تزيل القاهرة ، ويعرف بابن الديرى ، ولد سنة ٧٦٨ هوات سنة ٨٦٧ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٣ : ٢٤٩ ط . الخنجي ) و ( رفع الأصو عن قضاة مصر لابن حجر ج ٢ : ٢٤٥ )

<sup>(</sup>١) مردا : جبل وقرية بنابلس ( القاموس المحيط ) .

 <sup>(</sup>۲) ق الضوء اللامع « سابع عشر رجب وقبل فى سنة ست وستين وقبل فى التي تابها »
 ( اظر النرجة فى الضوء اللامع )

و د بعض المنظونة ، و و مختصر ان الحاجب الأصلي ، و د المشارق ، و للقاضي عياض ، ، حفظ أكثره في أثني عشر يوما ، وكان سريع الحفظ ، مفرط الذكاء، فَــُـني به أبوه، وأعانه هو بنفسه، فأكب على الاشتغال، وَ أَسَفَقُهُ بِأَيِّهِ ، و ﴿ الْسَكَالَ الشُّمرُ يحي ، ، و ﴿ العلاء مِن النقيبِ ، وغيرهم ، وأخذ د النحو ، عن ﴿ الشمس بن الخطيب ۽ ، و ﴿ الحجب الفاسي ، والبيان عن أبيه والقاضي , خير الدين ، ، وسمع , الصحيح ، بكاله في عدة سنبن ، على الشهاب أبي الحير بن الحافظ والعلائي ، وقطُّعا متفرقة منه في سنين متعددة أيضا ، يغلب على الظن أنه اجتمع جميعه فيها على إبراهيم ومحمد ابنى , المهاد إسماعيل القلقشندى ، ، وعلى والده , صحيح مسلم ، ، بسماعه له , على . أحد بن عبد الكريم البعلى ، ، أبا ، زينب ، وابنه ، كندى(١) ، عن د المؤيد ، و د الشفا ، عن , البرهان بن جماعة أبا الدلاصي ، ، و دمعالم التنزيل للبغوى و. ثلاثيات ، مسند الدارى ، و . مو افقاته ، وعليه بحضرة الزين أبي هريرة القباني » : « المصابيح » للبغوى . وكذا سمع على الشهاب ابن المهندس ، وقرأ على « محمد بن كريم العطار » ، في آخرين ، وأجاز له فيما أخبرني به . النجم بن الكشك ، و والصدر بن العز ، و والصدر سليمان الباسوفي ، ، و . الشهاب الحسباني ، ، و . الشرف الغزير ، ، و . الزين القرشي ، ، و د ابن الكفر الحنني ، ، وجماعة ، واجتمع بالشيخ د بهاء الدين القونوي ، صاحب « درر البحار ، ، و «حافظ الدين الزازي ، صاحب جامع الفتارى، وقرأت بخط صاحبنا الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنني (٢٠) ، أنه يروى عن الشيخ ، كريم الدين عبد الكريم القرماني ، الرومي ، الهداية ، وكذا

<sup>(</sup>١) مكنا في الأصل « وابنه كندى »

<sup>(</sup>٣) القهاب أحد بن ماوك شاه الحنني : هو أحد بن مباركشاه ، وسمى محد بن حسين ابن ابراهيم بن سليال الشهاب ، القاهرى ، السيني ، يفيك الحنني ، الصوق بالمؤيدية ، ويسرق بابن مباركشاه ولد سنة ٥٠ هم بالقاهرة ، واشتغل بالعلوم على ابن الهمام وابن الديرى وآخرين حتى برع وصنف أشياء وجم التذكرة ، وتعانى نظم الشعر على الطريقة البيانية ، مات سنة ١٦٧ هـ ، واقرأ الطلبة مع التواضع والأدب والسكون والقناعة والإفادة، ومن نظمه : سلى في القناعة كنز لا نفاد له وعزة أوطأتني جبهة الأسد أمسى وأصبح لا مسترفدا أحداً ولا ضنينا بميسور على أحد (الضوء اللامم ج ٧ : ١٥ ط . القدسى)

المصابيح البغوى ، و ، المشارق الصغانى ، بروايته اذلك عن ، البرهان
 البلغارى ، ، ، عن القوام الكاكى ، \_ يعنى \_ عمد بن عمد بن أحمد الخبازى .

قلت : ولم يجد من يعتنى به فى السماع و لإجازة ؛ لعدم اعتناء والده بذلك ، ولو تيسر له ذلك لأدرك الإسناد العالى ، لكنه شمر عن ساعد الاجتماد ، وكحل عينه البصر والبصيرة بميل السهاد ، حتى صار من أوعة العلم مع ما رزقه الله من التواضع والحلم .

وحج مرار اوسافر إلى « دمشق ، واشتهر بمعرفة , الفقه ، حفظا و تنزيلا للوقائع ، واستحضارا للخلاف ، حتى كان والده يقدمه على نفسه فى الفقه وغيره .

وولى عدة وظائف ببلاده ، وقدم القاهرة مراراً ؛ وولى بها , مشيخة المؤيدية (١) ، / عوضاً عن أبيه لما ولى القضاء ؛ فباشرها تصوفا وتدريسا ؛ وانتفع به الناس فى الفتاوى والمواعيد والأشغال ، ودرس بعده بعدة أما كن ، كالفخرية — مدرسة ابن أبى الفرج ، قرره فيه الواقف ، فلما استقر فى القناء رغب عنه لأخيه الأمين «عبد الرحن ، و , كمامع المارداني (٢) ، فى الدرس الذى رتبه فيه صر غيشمش قبل بناه مدرسته برغبة الشيخ ، بدر الدين حسن القدسى ، له عنه قبيل موته ، فباشره درسا واحدا ، ثم انتزعه والأشر ف بار سباى (٢) ، منه لكونه كان أمر بترك النزولات وعدم انتزعه والأشر ف بار سباى (١) ، منه لكونه كان أمر بترك النزولات وعدم

20

م ٩ - السغداوي

 <sup>(</sup>١) لملى هنا انقطع السكلام هن صاحب هذه الترجمة — وهو سعد الدين الديرى وتتمة ترجمه في صفحة ٩٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) جامع المسارداني ، أنشاه الطنيفا المسارداني أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون وزوج ابنته سنة ۷۴۹ - ۷۶۰ ه و يتكون من صحن يحيط به أربعة إيوانات أكرها إيوان القبلة الذي يفصله عن الصحن حاجز خشي من الحشب الحرظ يزينه زخارف محفورة ، وأمام حراب هذا المسجد تبة تحملها أعمدة شخمة من الجرانيت ذات التيجان المصرية وعراب هذا المسجد يعتبر من التحف الفنية بمساحواه من إرداع تنشيته بالرخام الدقيق الملون والصدف ، كا يعتبر منبره من أبدع النابر لما فيه من دقة وجال في تطميم حشواته بالسن والزخارف النبانية الدقيقة ( وموضعه شارع التبانة بحي الدرب الأحمر الآن ) . ( المخلط التوفيقية ج ۲ : ۱۰۲ ، ج ۵ : ۹۸ ) و ( فنون الإسلام الدكتور زكي حسن : ۶۲٩ ) الترجة في الضوء اللامع و برسباي من غير د ألف و وكذاك في النجوم الزاهرة ( لرجع الى الترجة في الضوء اللامع ) ، و ( النجوم الزاهرة ج ۲۱ : ۷۰ ط دار الكتب ) .

إمضائها وقرر فيه عوضه إمامه الشيخ محب الدين الأقصر في او تألم القاضى لذلك لكنه لم ينازعه مل دعا الله أن يعوضه خيرا منه .

فاتفق أنه ولى القضاء بعد ، بل دعاء الدرس بعد دهر لابن أخيه ، فإنه بعد وفاة والحي ، استقر فيه شيخنا والعزعبد السلام البغدادى ، ثمرغب عنه الشيخ وعد وعد الدين الصيرانى ، وهو والبدر محب الآهين عبدالرحمن بن الديرى ، وعد ذلك كرامة القاضى ، وقد أشار شيخنا بشى ، من ذلك فى ترجمة القدسى المذكور سنة ست وثلاثين من أنبائه فقال ما نصه : واستقر بعده فى تدريس وجامع الماردانى ، الشيخ سعد الدين بن الديرى ، فلتسس بعد الناس على السلطان أمر بترك النزولات وعدم إمضائها ، فغضب أنه نزل له ، وكان السلطان أمر بترك النزولات وعدم إمضائها ، فغضب وأمر بتقدير وعب الدين بن الشيخ زاده فيه ، فتألم الناس ولسعد الدين ، واعتذر محب الدين بأنه لم يكن له فى ذلك سعى ، ولا يقدر على مخالفة واعتذر محب الدين بأنه لم يكن له فى ذلك سعى ، ولا يقدر على مخالفة السلطان خشية على نفسه انتهى .

وكانت ولايته لقضاء الحنفية بالديار المصرية بعد امتاعه والحاح والظاهر، قبل سلطنتة بيسير عليه حتى قبل، واستقر في بوم الاثنين ثالث عشر المحرم سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة عوضا عن شيخنا القاضى بدر الدين العينى، فباشره بمهابة وصرامة وعفة، وأحبه الناس لاسما إذشرط على نفسه استبدال الأوقاف، ودام ذلك إلى مضى ثالث سنة من ولايته، وحصل للأوقاف من ذلك ر فق كبير، وعمرت أوقاف الحنفية في ولايته، وكثر متحصلها بعد أن كان تلاشى أثمر ها، من كثرة ماييع منها أنقاضا، واستبدالا بالذهب والفضة، وليت الذي شرطه دام، بل قيض الله له من احتال عليه بكل طريق موصل إلى ظهور مسوسخ عنده، وغضب في بعض الكوائن المتعلقة و بالسفطى و حسما يأتى في ترجمته، وكذا في غيرها، وعزل نفسه وصم على عدم العود، ثم يلزم و يعاد

وكان إماما عالما علا علا مة ، جبلا() في استحضار مذهبه ، قو "ى الحافظة ، حى بعد كبر السن ، سريع الإدراك ، شديد الرغبة في المباحثة في المسلم والمذاكرة به مع الفضلاء و الآئمة ، مقتدراً على الاحتجاج لما يروم

<sup>(</sup>١) و الأصل « حلا »

الانتصار له ، لاينهض أحد بزحزحته غالباً ، ذا عناية تامنة بالتفسير لإسيا معالم التنزيل ، وبالمواعيد يحفظ من متون الاحاديث ما يفوق الوصف ، غير ملزم الصحيح منذلك ، وعنده من الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير مُالمُعجَزُ عن وصفه ، لمكن مع الإسهاب في العبارة ، وصار منقطع القرين ، مَفخر العصريين ، ذا / وقع وَجَلالة في النفوس ، وارتفاع عند الخاصة والعامة على الرؤوس ، من السلاطين والا مراء والشعلات والوزراء فن دُو نهم ، بحيث إنه عرض على كل من شيخينا والسكال بن الهام ، و « الامين الاقصراى » الاستقرار في القضاء والسكال بن الهام ، و « الامين الاقصراى » الاستقرار في القضاء وضا عنه فامتنعا مُصرَر حين (١) بأنه لا بحيث التقددم مَع و بُحوده ، وقدم السكال (٢) من الحج مرة فابتدأ السلام عليه . « المؤيدية ، قبل وصوله إلى بيته .

77

و عقيد على في و الصالحية ، بسبب وقف و العجمى ، سبط و الدّ ميرى (٢) ، فسُنل و الأمين ، إذ ذاك عن الحم فأجاب بقوله: أنا أفتسيت ولاشعور عندى بكون الاستفتاء يتعلق بحم مولانا قاصى القضاة ، فإن الذي عندى أن مشايخنا المتأخرين لوكانوا في جهة وهو في جهة ؛ كان عندى أرجح وأوثق .

وأما شيخنا<sup>(۱)</sup>فكان أمراً عجباً فى تعظيمه والاعتراف بمحاسنه ، وترجمتُ له فى الأصل<sup>(۱)</sup>مع كونها مختصرة شاهدة لعنوان ذلك . وكذاكان القاضى سعد الدين ، يكثر التأسف على فقد شيخنا بعد موته ، ولايزال كرّحكم ويذكر مامعناه : أنه صار بعده غريباً فريداً ويحكى من مذاكرته

<sup>(</sup>١) في الأصل وكذلك في الضوء اللامع ، العبارة « فامتنع مصرحاً » وما ذكرناه و الصواب .

<sup>(</sup>٢) هو الكال بن الممام الذكور آنفاً .

<sup>(</sup>۳). الدميري يفتح أوله .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١: ٢٠٠ )

<sup>(</sup>٤) المراد بشيخنا « ابن حجر » كما ينيه على ذلك كثيرا .

<sup>(•)</sup> المراد بالأصل : هو كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر اشيخه ابن حجر كما يصرح بذلك في هذا الكتاب .

ممه أجملة ، ويقبح من كان يمشى بينها بالإفحاش المُشْقَتَّ ضي للاستيحاش ، فرحمها الله تعالى ..

ولقدكان للزمان بوجودهما البهجة، وبها في كل حادث المحجة، ولذلك سمع هائف يقول: بعد ، أحمد ، ودسعد ، مايفرح أحد .

وقد اشتهر ذكره ، و بَعدُد صيته ونشرُه ، وكثرت تلامذته ، و تبحيح الفضلاء من كل مذهب وقطر بالانتهاء إليه ، والآخذ عنه ، حتى أخذ الناس عنه طبقة "بعداخرى ، وألحق الأبناء بالآباء ، بل الأحفاد بالأجداد ، وقصد بالـفكتاوى من سائر الآفاق ، وحدث بالكثير .

قرأت عليه أشياه ، وكتبت عنه من فوائده ونظمه تجملكة "، وقرض (١) على بعض تصانيني في سنة خمسين بما نصه : وقفت على هذا التخريج النفيس المبارك فألفيته قد فلق أو قارب أو شارك ، فلله دره ، من جامع درر فاخرة ثمينة ، ومانع شرو عن حوزته الحصينة المصونة ، نفعه الله به ، والناظرين فيه والمقتبسين من جواهره ودراريه .

ووصف مصنفه فى موضع آخر بخطه : بالشيخ الإمام الفاصل ، المحدث الحافظ المتقن وكان مع ذلك ؛ قد رزقه الله السّمت الحسن ، وصحّة الحواس مع كِبَر السّن ، الذى لا يتأخر بسببه عن عظيم رغبته فى الإلمام بأهله ، ولكن أعانه على ذلك ما جمعته غيرَ مرة بقوله : هو أنه كلما تقدم الناس فى السّن غالباً يَتَخَسّير مزا بجهُم من الحرارة إلى السُرودة ، وأنا بالصّد من ذلك ، ولهذا كان كم يزل محمر الوجتين .

كُلَّ هذا مع كثرة البيشر، وكينِ الجانب، والحاضرة الفَكمَة، وفَرط التَّواضع، والقُرْبِ من كُلُّ أُحد، مع الوقارِ والمتهابة على بَنِي الذَّنْيا، والتقلل من الاجتماع بهم، والدين المتين، وسلامة الصدر جداً، ومزيد التعصب لمذهبه، والميل الزائد لاصحابه، وانقبادِه معهم

<sup>(</sup>١) التقريش : المدح والدم . وقرش : زال من شيء إلى شيء ( القاموس المحيط )

تحسيناً للظن بهم ، وَمَا أَ تِيَ إِلاَ مِن قَبَـل ذلك ، مذكوراً بإجابَةِ الدَّعوة ، عظيم الرَّغبة في القيام بأثمرِ الدَّين ، وقَـمُـع ِ مَنْ يتوهم (فـــَادَهُ عظيم الرَّغبة في القيام بأثمرِ الدَّين ، وقـَـمُـع ِ مَنْ يتوهم (فــَادُهُ لِعَــقائِدِ المــلين .

اتفق أنه أحضر له شيخ من أهل العلم حصني (۱) فادُعي عليه بين يديه أنّ عنده بعض تصانيف و ابن عربي ، وأنه ينتجلها ، / واعترف بكونها عنده ، وأنكر ما عدا ذلك ، فأمر بتعزيره (۲) بحضرته فعُسز ر بضرب عصبيات ، ثم أمر به والظاهر جَقْهُمُت ، (۳) فنني ، فرحمما الله . كيف لو أدْركا هذا الزمن الذي حلّ به كثير من الرزايا والحن ا .

٧ľ

ولم يشغل – رحمه الله – نفسه بالتصفيف مع كثرة اطلاعه وحفظه ؛ واذلك كانت مؤلفاته قليلة ، فها عرفته منها : والكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات ، ؛ اقابق أثر الشيروجي فيه مع زيادات كثيرة ، و و السهام المارقة في حد (القرائلة عنه ، في كراريس ، وو فتوى في الحبس بالنبيسة ، في جزء ، وأخرى في و هل تمنام الملائكة أم لا ، ؟ وهل مَنْ الشّعر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام في جميع الانبياء ؟ وشرع في تكيلة ، شرح الهدائية ، للشروجي وذلك من وأول الأيمان ، بفتح الهمزة ، فكتب إلى أثناء و باب المر تد ، من كتاب والسّير ، ست مجلدات ، أطال فيها – تبّعاً لا مسلم – النّقس ، والسّير ، ست مجلدات ، أطال فيها – تبّعاً لا مسلم – النّقس ،

<sup>(</sup>١) حصن : هي كذلك في الضوء اللامع ج ٣ : ٢٥٧ . أنظر الترجمة في نفس المصدر

<sup>(</sup>٣) التمزير : عند الفقهاء هو التأديب على فعل معصية لا حد لها ولا كفارة كشهادة الزور مثلا ، والضرب بغير حق ، وقد يشرع التعزير لما ليس بمعسية بما ينبغى التحرز منه كالاشتفال باللهو الذى لا معمية فيه كالضرب بالدف ، وغناء الرجل في المجامع من فير آلة لهو عرمة . والتعزير يرجع فيه إلى تقدير القاضى ، ويكون بنحو الجيس والفرب والتوبيخ بالسكلام ، وقد عقد الفقهاء له باباً بينوا فيه أحكامه وحدوده . والتعزير في أصل اللغة من العزر وهو المنع ، ويأتى التعزير في اللهة أيضاً التفخيم والتعظيم ومنه قوله تعالى ه وتعزروه وتوتروه ، كأنك إذ تفخم الرجل بمنع عنه الازد اه والاحتقار

<sup>(</sup> معيد النه. ومبيد النقم للسبكي ٣٠ بتحقيق عمد على النجار وآخرين - نشر الحنجي ) ٠

<sup>(</sup>٣) جفيق: بفتج أوله وسكون ثم فتح ؛ الضبط من النجومالزاهرة ج١٧: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) في الضوء الامع « السهام المارقة في كبر الزنادقة » أنظر الترجمة : ٣٥٠٠ -

وله منظومة طويلة سماها ، السُعهانية ، فيها فوائد نثرية بديعة ، كان أيكُثِرُ إنشادَها ، ولا يزال أيلحِق فيها حتى صارت كراريس ، وكذا له قصيد مخمس فى مدح النبى — صلى الله عليه وسلم ؛ كان السبب فى نظمه ؛ أن والده اقترح عليه عمل بيتين « دوبيت ، (۱) فعمل كل منهما ذلك ارتجالا ، ثم قال له : اعمل فصيدة ثم قال له : اعمل فصيدة ما فلة على مهلك ، قال : فنظمت قصيدة تحو سبعين بيتاً ، لكن لم أقيدها بالكتابة ، فلما كان فى حدود سنة أربعين وثماناتة ؛ قيدت منها ما حفظنه وخسته وزدت عليه أبياتاً وأولها : [كامل]

مَا بَالُ سِرِّكَ بِالْهَوَى قَدْ لَآحا وخينُ أَمْرِكُ صَارَ مِنْكَ بُواحا الفرط وَ جُدِكَ مِن حَبِب لاَحَى بَمَّ السَّهِ مَامُ على المُحِبِّ فِاحا ونمى الغسرام به فصاح وناحا

وأنشدنى لفظاً قال: أنشدنى والصدر بن العز ولنفسه: [طويل] صريح طلاق المرو يلحق مثله ويلحق أيضاً بانناً كان قبله كذا عكسه لا باتن بعد باتن سوى باتن قد كان علق فعله قال القاضى: وقد جمعت ذلك فى بيت واحد فقلت: [طويل] وكلُّ طلاقٍ بعد آخَرَ واقع سوى باتن مَعْ مِثله لم يعلق قال: وقلت أيضاً: [طويل]

ويعقبُ رجعيُّ سُواهُ لعكسه في بائنته لا الهـــــير معلق

و مُمَّا كتبته عنه قوله : [ طويل ] أَمَّا سُعِدُ لا تَـاسُ لذَن لِمُ انه : عا حيا راسُ الدُّلُثُّ كَـَمْـ

أيا سعدُ لا تياس لذنب لو انه على جبل راس لدُك بحسَّمُ له من دُنُوبٍ قد تَضاعف عدُّها

تجاوز عنهـا ذو الجلال بفضــله

<sup>(</sup>٩) الدوبيت: هو أن يكون كل بيتبن على روى واحد.

وَثُمَّ شَفِيعُ الْخَلَقُ أَحَمُ كُلَّجِا العُصَاةِ نِيَّ اللهُ خَاتُمُ رُسُلُهِ فكن راجيا منه الشفاعة تعطها فما خاب من ناط الرجاء بأهله وقوله: [بسيط]

يارب عَيْدك قدرٌ لت به القدمُ ﴿ وَكَانَ مَنْهُ الذِّي قَدْ خَطَّهُ الْقُلْمِ ۗ وقد أنَّ تائبًا مستغفراً حذراً ﴿ وَشَفَّهُ الْحَوْفُ مَمَّا كَانُ وَالنَّارُمُ فاغفر له ، وتجاوز عن جريمته ﴿ وَالْعَرَامُ وَأَبُّكُ يَاذَا الْحُلُّمُ وَالْكُرُمُ وقوله في أهل الزمان وشكاية الإخوان ، وقدكتب عنه شيخنا أيضاً

بظاهرُ شبر ًا فى شعبان سنة إحدى وأربعين : [كامل]

بالحيلم والإفضال والمعروف ذَهُ أَبُ الْأُولَى كَانَ النَّفَاصُلِ بِينَهُمْ يتجشمون متاعب لإعانة ال وأتَىَ الذين الفخرُ فيهم مَنْـعُــم فتراهمُ يترددون مع الهُـوك ما بین جبتـار وباعث فتـــة والمستقيم على الطريقة نادرً فاسلم بدينك لا تكن مستبدلا فهو الذي يُحرى الامور يُحكث فالحم جلا عنا حنادسَ كُمْرْبة وهو َ الذي ثُيرِ جَــي ليوم معاد ِنا ثم الشفاعة من إمام المرسلـ

وقوله عقب فطره في بعض ليالي رمضان :

يانمطعم عبده وباساقيته يرجوك لمالا يعلمه لاقيك

وقوله: [كامل]

لم أنس إذ قالت وقد أزف النوي ماذا الفراق؟ فقلت أنت أرَدْ تِهِ فكأن نَشْر دُموعِها بخدودها

مظَلَوم أو لإغاثة الملبوف السائلين وظلمُ كلٌّ ضعيف قد أعرضوا عن أكثر التكليف ومخاتل بخداعه مشغوف مَا إِنْ تَرَاهُ بِينِ جَمَّعُ أَلُوفَ ذاضنته وفظاظه برءوف في سائر التدبير والتصريف قد حلَّما من بعد كمسّ جتوف فى رفع أهوال وطول وقوف ين السيِّد المخصوص بالتشريف

> يا حافظ نفسه وبا واقبــه أن تجعل خير عشره باقبَــُ

أفديك بالأموال بل بالأنفُس قالت:كذا فعث لُ الجواري الكنس طل على وَو د ُهما من نرجس

وقوله: [ الرمل ]

رَوح الروح براحاتِ الآمل وتعلل بعـَــى ثم لعلّ واحتمل أوصاب دهر كدر فغريق البحر لا يخشى البلل وابدأ البلوى ودع عنك الملل وابدأ البلوى ولاتدنى الأجل فعـاناة صروف الدهر لا تبعد البلوى ولاتدنى الأجل وإذا ضاق بك الأمر فقل قـَـدر الله وما شاء فعل ما تناكى الخـَطـُب إلا وانهى وبَدا به حيث كمل

وقوله وأنشدهما قبيل موته : [ رجز ]

يا من قضى على العباد بالقَـنَـا فَصَاتُر إلى عناء أو هـنا على العباد بالقَـنَـا الله هـنَـا إلى أَهنا إلحنـا/

ومن فتاويه مما وجدته بخط شيخنا مانصه ، قال :

مال الشيخ يونس بن حسين الألواحي عن منشد أنشد على منارة مسجد أبياتا منها: [خفيف]

وهى طويلة ، فأنكر عليه طالب فغضب ، واستفى على الطالب فكتب له بعض الناس : اللهم فهم الصواب ! ، إذا كان القصد بذلك خرة التوحيد التى يهيم بها العارفون فليس فى ذلك خطأ ، ولا يجب على المنشدشي ، ويودب المعترض عليه بتسَعَد يه ، وقد قال الشيخ ابن الفارض [طويل] . شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق النكرم

فاستفتى الطالب علماء عصره، فوقفت على خط ألنيخ ، عز الدين عبد السلام البغدادي، الحنني فأطنب في تصويب الطالب وتخطئة المنشد

ا (١) في الأصل ﴿ وشربُها ﴾ .

والمفتى. وعلى خط الشيخ دشهاب الدين بن تتى ، المالسكى فسلك مُسَلَّمَكُمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُكُمُ وَاللَّهُ مُسَلَّمُكُمُ وَاللَّهُ ، وحرّر الأدلة ، وعلى خط الشيخ دسعد الدين بن الديرى ، ونصه :

الحمد لله الهادى للحق ؛ لا ينبغى ولا يَصْـالحُ أن يستعار لفظ الخرة في هذا المقام العلى ، والمحل الزكى ، وإن كان قد حصل الإطباق من أهل النظم والنثر قديماً وحديثاً ، على استعارة الخرة أو ما رادفها أو ما أطلق عليها باعتبار صفة من صفاتها على ما يعتنون به ، من محبة أو جمال أو سرور أو غير ذلك ، لكن هذا المقام يحل عن إيراده مورد النشبيه بشى قد أذله الشرع ، وحقره واستقذره ، وأسقط قدره وحظره ، وحره عينه ، وذم أثره ، وإن كان من المعلوم أن أحداً من المسلين لا يريد بذلك الحقيقة ، ولا سيما إذا دلت القرائن على عدم القصد إليها ، لكن ينبغى أن بنزه ذلك المكرع الذكى عن شبهه بما ظهره عواره ، وذمت آثاره ، وعظمت أوراده ، وحقر مقداره ، وإطلاق الجواب أنه ليس على قائل وعظمت أوراده ، وحقر مقداره ، وإطلاق الجواب أنه ليس على قائل دنك شيء ؛ فيه تجاسر واجتراء ، ولو لم يكن إلا ما فيه من إساءة الأدب لكان (۱) في ذلك كفاية ، فكيف مع موانع الإطلاق ، والله أعلم . كتبه دسعد بن محمد الديرى ، الحنفى .

وبماكتب إليه من الاستلة المنظومة

الحدُ لله العلى الفرد دى أم الصلاة مع السلام على الرسو ما قولُ فرد العصر سعند مداته في ناظر ولى عمينا جاهلا ثم ارتماه حين حقيق كهلك ثم الاتضى الغيمنو الغبي قرده هل كان تقويرُ الجهول محرّما وهل التفحص كان عنه واجباً

[كامل]:
الإعزاز والإجلال مولى الحد
ل وآله أهل السخا والزهد
شيخ الشيوخ إمام سبئل الرشد
درس الحديث حديث أكرم عبد
وأقر من برضى لمذا القصد
من بمد حل المرتضى للعقد
بدا عليه في الكلام الجد

<sup>(</sup>١) في الأصل ه نوكن » .

وَأَفَاسِـقَ مُو َ مَنْ وَظَائِفَ دَيِنَهُ وبما يؤكُّذب ذا الجهول بفعله ٧٠ لا سيا مع عزل الأهل وطرده وهل السكوت لقادر عن زجـُـره وَ مِن الْمُصَادِفِ صِحَةً تَقْرِيرِهِ أسملا بخط ماحواته راحمة

فأجاب:

ينحو إلها غيرُ ذاك الغرد خوفَ الفضيحةِ عند ضبق اللحد إن لم يُعَنُّ من ربه بالرفد مع جود ذي جد عظيم الجد من غير كيد عن سواء القصد عطيفيته آثارُ الهدى والرُشد فكرض التثبت عند قصد العقد لمجازف متجاوز في الحدِّ رد ويركني رَفْحَنُ فَرْضِ الرد وخيسانة وركوب أمر إد فيرى بهزل الحكم حكم الجيد فيه ذنوب موبقات العبـد لعلكومها ودأسومها بالمكة محفوفة منه بفعل أمرد وإباته عن رَعْيِ ذَاكُ العهد أير عني الإله وخشمها بالسُّعند وُسُمِّـلَ أيضاً عن رجل حلَّف بالطَّـلاق والعِسَـاق ؛ أن شعر

عزل بإدناه يستحق البعد

إن مَدَّه في السَّعي أي المـدّ

من غير جرم موجب للطرد/

جرمٌ ينافى شرعَ أهل المجد

ياثمرٌ فد السُّوَّال إلى خير الرفد

إلا استراحت فهو خط السُّعُـد

ياسائلي عن أخلة جالت فسا أين المفَّتشُ عن محل ولادة فلَـقل ما يُعنى بذلك عالم الم حق الحديث بأن يُعَـظُّمَ حَقَّـه فقره في أهـــله ومحلُّه فإن استالتُهُ الدُّنَا عن قصده فيظل يأسف نادما من تركبه وكَفَـت سفاهة ناظر بولاية وشريكه في الإثم من يقُـُو َى على وكفَّتُ كُنُـُظًّارِ عَمَّ وجنابة جَعَـٰلَ الوظائفَ ۚ فَى محل صياعها ماذاك ذنبُ واحدُ بل مُجمَّـعَـتُ وَ مَنَ ادُّعَى حَبُّ الشريعة قاصداً فلقد قَـُضَّـتُ منهُ شواهدُ فعلـه بفساد دعواه كأمين مقاله ومن العناية تذل الجهد في الذي

« ابن نباتة (١) ، أحسن من شَعر « الصني ، فأجابه رجل بمثل يمينه ؛ أن

<sup>(</sup>١) أبن نباتة : جال الدين ، أبو بكر، محد بن محد بن محد بن محد بن الحسن ، الحدامي ---

شعر والصني ، أحسن من شعر و ابن نباتة ، ، وصورة السؤال : [ الكامل ]

شيخ الشيوخ وصاحب الجام الوفي قلى بحدثنى بأنك منصر في م مذا سؤال عبد بابك لم يزر أحداً وكيف يزور من لم يعرف في حالف بطلاقه وعناقيه ابن النباتة فاق أشعار الصفى فأجابه رجل بمسل يمينه أن الصفي الرائق العذب الصفى

فأجاب: [كامل]

يا سائلي عن حالفين تحالفا قد حادكل عن سواء محجة أنسى وقد عُرِف النفائضل فيهما ولسن سمّا نظم لمنجل نباته وقريحة شفت معاني أنبأت فاكم جنت أيدى البديع جنى دنا(الله عن كل بذا متأولًا لكن أعم نظام الأول فائق هذا و ترث ك الحوض في أمثال ذا ولربما اقتضت البواطن ضداً ما

فى فضل كن بغير فصل منصف إذ أطلق النفصيل للستوصف فى الجانبين فمن أنى كم يعسر ف بتمزل وترفق و تألف عن حسن مأخذ منشىء أو مقتنى وصفا لمشتار من العذب الصفى الخنشث كتيم فبر ناويه وفى عند الاعم فبر ناويه وفى أو لى وأسلم عند هول الموقف قضت الظواهر فاحكمن بتوقف

٧1

ولم يزل على جلالته وعلو مكانته ، وأكرمهُ الله قبلَ موته بالانفصال عن وظيفة القضاء باحتيال بعضهم فى التتبليغ عنه أنه طلب الاستعفاء ، فأجب ، وذلك فى النصف الثانى من شوال سنة ست وستين .

واستقرّ بعد انفصاله فى القضاء و محب الدين بن الـشحنة ، وذلك فى في يوم الاثنين حادى عشر الشهر المذكور ، وفي و مشيخة المؤيدية ، ولده

ت المصرى ، ولد بمصر سنة ٦٨٦ ه وفاق أهلزمانه فى النظموالنثر وهو أحدمن حذا حذو القاضى الفاضل ، وسلك طريقه ، مات بالقاهرة سنة ٧٦٨ هـ (حسن المحاضرة للسيوطى ج ٢٠٢١ ) .

<sup>(</sup>١) ق اأمل « جادنا » واأصح أن تكون « جنى دنا » .

«التاج عبدالوهاب»، واستمر القاضى متوعكا حتى مات فى يوم الخيس ثامن شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ، فأقام معزولا نحو ستة أشهر ، وصلى عليه به وسطى المؤمى، ، تقدم المستقر بعده الصلاة وحضر جنازته السلطان والقضاة والأمراء والأعيان ، ودفن بتربة « الظاهر تخشق دم ، و تأسف الناس على فقده كثيرا ، ولم يخلف بعده مثله حد رحمه الله وإيانا حو ففعنا بركته .

\*\*\*

# زین الدین الانصاری\* زکریا بن محد بن **احد**السنیکی القامری، الشافعی

\* 477 - ATT

ر ذكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا بن رداد بن حميد بن أسامة بن عبد الولى ، صاحبنا الشيخ زين الدين الأنصارى السنسيسكي (١) ثم القاهرى، الازهرى ، الشافعى .

ولد به و سُنَسْكا، من و الشَّرْقِيَّة ، ونشأ بها فحفظ القرآن عند الفِسقيسْينِ و محمد بن ربيع ، و و البرهان الفاقوسى البُلْبِيْسَى (٢) ما الفِسقيسْينِ عنه ب و وعدة الاحكام ، ، وبعض و مختصر التَّبْسِرين ، من كتبْت عنه ب و وعدة الاحكام ، ، وبعض و مختصر التَّبْسِرين ، فى والربعين (٢) ، فى والفقه ، ، ثم تحول إلى والقاهرة ، فى سنة [ إحدى وأربعين (٢)] ، فقطن و جامع الازهر ، ، وكمل حفظ و المختصر ، المذكور ، بل حفظ

11

 <sup>﴿</sup> وَكُرْ رِيَا الْأَنْصَارِي : أَنْظُرْ تُرْجَتُهُ ..

<sup>(</sup> في الضوء اللاسم ج ٣ : ٣٣٤ ) -

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى سنيكة من الشرقية كما في الضوء اللامع ، وجاء في معجم البلدان لياقوت
 ٢٧٠ : ١١ : ٢٧٠ ط. ب: أنها من قرى مصر بين بلبيس والعباسة .

<sup>(</sup>٢) البليسي بضم ، اوله نسبة لبليس من التعرقية كما جاء في .

<sup>(</sup> الصوء اللاسم ج ١١: ١٩١ )

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ناقصة من الأصل ، والزيادة من الترجمة في .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٣ : ١٣٤ )

أيضاً , المنهاج الفرعى ، و ، الآلفية النحوية ، و , الشاطبية ، و ، الرائية ، و من وبعض و المنهاج الآصلى ، ، ونحو النصف من , ألفية الحديث ، ومن ، التسهيل ، إلى و كاد ، ، وبعض ذلك بعد هذا الآوان ، وأقام بعد بحيثه , القاهرة ، بها يسيراً ثم عاد إلى بلده ، ثم رجع ، قداوم الاشتغال و جد فيه . فكان من أخد عنهم و الفقه ، ؛ و القاياتي ، و و العلم (١) البلشقين ، أخذ عنهما بقراءة و شرح البهجة ، مُلفقاً ، بل أخذ عنهما في والفقه ، غير ذلك ، و و الشرك الشبكي ، و و الشموس الونائي (٢) ، و و الحجازى ، و و البدر النسابة ، و و الزين وضوان ، في آخرين ، وحضر البُوتيجي ، بل وعن شيخنا و و الزين رضوان ، في آخرين ، وحضر دُرُوس و الشرف المناوى ، وغيره .

و , أصول الفقه ، ؛ . القاياتي ، و , المحيوى الكافياجي ، قرأ عليهما , المصد ، ملفقاً .

و ، العن عبد السلام البغدادى ، و « السكال بن الهام ، و « الشمس الشروانى (<sup>1)</sup> ، و « التقى الشَّمَنَى ، وجماعة . و « أصول الدين ، ؛ « العز ، المذكور أخذ عنه « شرح العقائد ، بكاله ، ما بين سماع وقراء ، « والشروانى ، قرأ عنه « شرح المواقف ، ، و « الشمس محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد الله ، و راوية الشيخ نصر الله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل « العلمي » وفي الترجة في الضوء اللامع « العام » .

<sup>(</sup>٢) هو الشمس محد بن محمد بن عثمان الونائى ، نسبة إلى ﴿ وَنَا ﴾ من قرى الصعيد بالقرب من بوش .

<sup>(</sup> انظر الترجة في الضوء اللامع )

<sup>(</sup>٣) البدرشي: نسبة للبدرشين من الجيزية ، وهو الشمس محد بن على بن محمد بن محمد ابن على بن عبَّان .

<sup>(</sup> الصُّوء اللامنع ع ١١ : ١٨٩ )

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١١ : ٢٠٩ )

<sup>(</sup>ه) الشمس محمد بن محمد بن محمود (المدعو بالشيخ البغاري) وهومحمد بن محمد بن محمود ==

قرأ عليه و العيشري ، و شرح الطوالع ، و و الأبدى ، (۱) وغيره ، وعن كل مشايخه في أصول الدين أخذ و النسخو ، بل وأخذه أيضاً عن و ابن المجدى ، و و ابن الهمام ، و و الشيشني ، ، و العيشر ف ؛ عن والعز عبد السلام و و الشرواني ، وكذا عن و محمد بن أحد الكيلاني ، (۲) ؛ قرأ عليه و شرح تصريف العزى للتفتازاني ، وطائفة ، و و المماني والبيان والبيان والبديع ، عن القاياتي ؛ أخذ عنه و المطول ، ما بين قراءة وسماع ، و و الشمس البخارى ، المذكور قرأ عليه و المختصر ، ، و و الكافياجي ، و و الشرواني ، وعن من عداه أخذ و المنطق ، ، وكذا عن و ابن الهمام ، و و الأبدى ، و و الأبدى ، و و الأبدى ، و و الأبدى ، و الشمسية ، وغالب حاشيتها لوالسيد ، و والتدةي و المؤيدية ، قرأ عليه و شرح الشمسية ، وغالب حاشيتها لوالسيد ، و والتدة ي و الفاياتي ، والمغتنى ، أخذ عنه والفاياتي ، والمغتنى ، أخذ عنه وعن و الكافياجي ، وشيخنا في والنفسير ، .

وأخذ « علم الهيئة » و « الهندسة » و « الميقات » و « الفرائض » و « الحساب » و « الجبر » و « المقابلة » ، وغيرها عن « ابن المجدى » ·

<sup>=</sup> ابن محد بن محد بن مودود ، الشمس ، الجعفرى ، البخارى الحنى ، اشتغل ببلاده ثم قدم مكة فجاور بها وانتفع الناس به فى علوم المعقول ، ولد فى سنة ٧٤٦ هـ ، ومات عكم سنة ٨٢٢ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٠: ٢٠ . )

<sup>(</sup>۱) الأبدى بضم الهنزة وتشديد الموحدة ، نسبة إلى بلدة بالأندلس من كورة جيان ومو الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الرحن

<sup>(</sup> الضوء أللامع ج ١١ : ١٨١ )

<sup>(</sup>۲) محمد بن آحمد الكيلاني : هو محمد بن أحمد الكيلاني -- البجار بنيه -- ومناها ابن بلد البجار ، الأزهري الشافعي ، قدم القاهرة فجاور بالأزهر ، وكان عالماً عققاً صالماً أخذ عنه الفضلاء ، وقرأ عليه الزين زكريا « شرح الشافية للجار بردي » و « شرح تصريف العزي للتفاوزاني » مات بالقاهرة قريباً من سنة ٥٠٨ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٧ : ١٢٩ )

<sup>(</sup>٣) الزين جَعْر المجمى الحننى: هو نزيل المؤيدية ، وبمن قرأ هنه الزين زكريا القاضى • شرح الشمسية » وغالب حاشيتها للسيد ، وكذا أخذ عنه الحكمة ، ووصف الفضل والديانة .

<sup>(</sup> الضُّوء اللامع ج ٣ : ٧٠ )

وقرأ عليه من تصانيفه أشياء . و « الفرائض » و « الحساب ، أيضاً عن ، الشمس الحجازى » و « البُوتيجى » . وكذا عن ، أبي الجود النبيني » قرأ عليه « المجموع » و « الأصول » و الحكمة » عن « الشرواني » و « جمفر » المذكور . و ، الطب » عن «الشرك بن الحيشاب » ، و « العروض » عن السيراج الوروري » (۱) . و ، علم الحرف ، عن و ، الناصرى محمد بن قرقال (۱۲) الحنفى » . و « التصوف » عن جماعة ؛ منهم أبو عبد الله الغمرى ، و « الشهاب أحمد الإدكاوى » و « محمد النفوى » و كلاهما من أصحاب « إسحاق إبراهيم الإدكاوى » ، و عن « السراج عمر أبي و النبيتيتي ، (۱۲) و « الزين عبد الرحمن الخليلي » و تلقين منهم و من « أحمد الناسلة على بن محمد بن / الدمياطي (۱۲) ، عرف بالزلباني الذكر » ، و تلا بالسبع على كل من « النور البُليسي » إمام « الأزهر » ، « والزين و تلذ بالسبع على كل من « النور البُليسي » إمام « الأزهر » ، « والزين

77

<sup>(</sup>۱) هو السراج عمر عيسى بن أبى بكر بن عيسى ، السراج الورورى ، ثم القاهرى الأزمرى ، الشافعي ، توقى في ذي الحجة سنة ٨٦١ هـ .

<sup>﴿</sup> الصُّوءُ اللَّمَ جِ ٦ : ١١٢ )

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن قرقاس بن عبدالله ناصر الدين ، الاقتدري القاهري ، الحنني ويعرف بابن قرقاس ولد في سنة ۸۰۲ ه تقريباً ، بالقاهرة وتوفى في سنة ۸۸۲ ه .

<sup>(</sup> الْصُوء اللامعُ ج ٨ : ٢٩٢ )

<sup>(</sup>٣) السراج عمر النبقيق : هو عمر بن على بن غنيم بن على السراج ، أبو حفس ، ابن أبى الحسن ، الدمشق الأصل ، الخانكي المولد ، المشتولى المنشأ ، الشافعي ويعرف بالنبيني ( نسبة لمل نبتيت قرية بالفرب من سرياقوس ) ولد تقريبا بعيد سنة ٧٨٠ هـ بالحنقاه ، ونشأ مع أبويه بمشتول الطواحين من الشرقية ، ومات أبوه وهو صغير ، فحفظ القرآن ، وربع العبادات من « التنبيه » ، وأقبل على العبادة ودرس على جماعة من العلماء ، وتكسب بالزراعة ومحوها إلى ان اشتهر ذكره ، وارتفع عمله ، وذكرت له احوال صالحة وكر امات ، وكان مداوماً على النهجد والصوم ولمكرام الوافدين ، قطن بنبتيت نحو خسين سنة ، وبنيت له زاوية بالقرب منها ، ولكنه انتقل قبل موته إلى الخانقاة سنة ٥٦٠ ه ، وبنيت له بشعرقيها زاوية ، ومات بها سنة ٨٦٠ ه ، ودفن بها .

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ٦ : ١٠٨)

<sup>(</sup>٤) احمد ابن الفقيه على بن عمد بن الدمياطى: هو احمد بن الفقيه على بن عمد بن عم شهاب الدين، ابو عبدالباسط الدمياطى، الشافعى، ويعرف بالزلبانى، شيخ معمر رآه صاحب الضوء اللامع سنة ٨٧٨ هـ، وهو بمن صحب الزين أبا بكر الخوافي وعبد العزيز الغزنوى، وتلق منهما الذكر، هو بمن أخذ عن الفيرالسي.

<sup>(</sup>الضوء اللاسع ج ٢ : ٣٧ )

رضوان ، و . الشهاب القلقيلي الـسكندري ، بعد تدرُّ به في ذلك ببعض طلبتهم ، وبالثلاث الزائدة عليها بما تضمنته مصنفات , ابن الجُمْزُرِيُّ . النشر والتقريب والطيبة(١) على « الزين جعفر طاهر المالكي ، وبالعشر لكن إلى ، المفلحون ، فقط ، على الزين بن عباس المكي ، بها . وأخذ مرسوم الخط عن والزين رضوان ، ، بل سمع عليه في البحث من وشرح الشاطبية ، لـ «الجعبري» ، وحمل عنه كتباً جمة في «القراءات، ، و.الحديث ، وغيرهما كحمله من « شرح ألفية الحديث للعراقي » . وعن « ابن الهام . أخذ هذا , الشرح ، بنمامه سَمَاعاً وبعضه قراءة ، وعن , القاياتي ، بعضه ، بل وأخذ عن شيخنا الكثير منه ، ومن « ابن الصلاح » وجميع , شرح النخبة ، له ، وقرأ عليه , بلوغ المرام ، أليفه أيضاً و , السيرة النبويّة لابن سيد الناس ، ، ومعظم . السنن لابن ماجه ، ، وأشياء غيرها ، وسمع فى , صحيح مسلم ، على ,الز ن الزركشي، ، وكذا سمع على , العز بن الفرات ، « البعث لابن أبى داود » ، وغيره ، وعلى « سارة ابنة ابن جماعة ،(٢) في المعجم الكبير للطبراني. بقراءتي . و . البرهان الصالحي ، و, الوشيدي ، وكثير بمن تقدم وكالزبن رضوان، ، وأشتكدَّت عَنَـا يَتُـهُ مُ بملازمته له في ذاك ، حتى قرأ عليه « مسلماً والنسائى، و « البوتيجي ، و , البلقيني ، .

به و مكه ، فى سنة خمسين حين حج على و الشرف أبى الفتح للراغى ، ، و و التق بن فهد ، و القاضيين و أبى اليمن النوبرى ، ، و و أنى السعادات ابن ظهيرة ، ، فى آخربن به و القاهرة ، وغيرها .

ويعد من ذكر من جمع شيوخه فى أخذه عنه أكثر من بعض كما أن عمله فى هذه العلوم أيضاً يتفاوت ، ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والادب، والعلقة، والانجماع عن

<sup>(1) \*</sup> العلبية ، ايضاً في الضوء اللاسم .

<sup>(</sup>۲) مى سارة ابنة عمر بن عبد العزيز بن عجد بن ابراهيم بن سعدانة بن جامة بن على بن جاعة بن على بن جاعة بن على بن جاعة بن صغر ، أم محدابنة السراج ابى حفس بن العز الكنانى الحوى ، القاهرى ، الشافعى توفيت في كلة الاثنين خامس الحمرم سنة خس وخسين وثمانمائة .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٧ : ٧٠ )

بَنِي الدُّنيا مع التَّـقَـلَـُّلِ وَشَرَفِ النَّـفْسِ ، ومزيد العقل وسعة الباطن ، والاحتـِـمالِ والمددَّارَة ، إلى أن أذِنَ له تُغيرُ واحدِ من شيوخه ، في الإفتاء والإقراء .

وعن كتب له شيخنا ، ونص كتابته فى شهادته على بعض الآذنين له مواذنت له أن يقرأ القرآن على الوَجْه الذى تَـالقـّاه ، ويقرأ (١٠) والفقه ، على الذي نصَّ عليه الإمام وارْ تضاه . قال : والله المسئول أن يجعلنى وإياه ممن يرجوه ويخشاه إلى أن نلقاه ، .

وكذا أذِن له فى إقداء شرح والشّخسة ، وغيرها . وتصدى التدريس فى حياة غير واحد من شيوخه ، وانتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة وشرح عد ت كتب منها : وآداب البحث ، وسماه و فتح الوهاب بشرح الآداب ، و و فصول ابن الهائم فى الفرائض ، وسماه و غاية الوصول إلى علم الفصول ، مزج المئن فيه ، وآخر سمّاه ومنهج الوصول إلى تخريج الفصول ، وهو أبسطهما ، والشّخفة القد سيئة فى الفرائض لابن الهمام أيضا . وهم أبستاه التحفة الآنسية لغلق التحفة القدسية و و ألفية بن الهائم ، أبضا المسماة ب و الكفاية ، و سمّاه ، أبضا المسماة ب و الغرر البهية فى شرح البشجة الوردية ، و و تنقيح اللباب ، الحاوى ، وسماه و الغرر البهية فى شرح البشجة الوردية ، و و تنقيح اللباب ، وكتب على والألفية ، يسيراً ، وأقرأ معظم ذلك . وطار منه و شرح البحة ، و كثير من الأقطار ، وقاصد بالفتاوى ، وزاحم كثيراً من شيوخه فيها ، وكان أحد من كتب فى كائنة و ابن الفارض ، ٢٠ و به هو أحد من عظم وكان أحد من كتب فى كائنة و ابن الفارض ، ٢٠ و به هو أحد من عظم

<sup>(</sup>١) العبارة في الضوء اللامع « ويقرر » أنظر الترجمة في

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٢: ٢٣٦ )

 <sup>(</sup>۲) ابن الفارض: هو شرف الدین ، أبو القاسم ، عمر بن على بن مرشد الحوی
الأصل ، المصری ، ولدق القاهرة فی ذی القمدة سنة ۷۱ ه ه ، و کان أبوه یکتب فروس
النساه ، وکان یسلك طریق التصوف ، وینتجل مذهب الثانمی ، مان فی نالث جادی
الأولی سنة ۲۳۲ ه .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطن ج ١ : ٧٤٦ )

75

وابن عربى ، واعتقده وسماه , وليًّا ، . وعزلته عن ذلك فما كفّ ، وله تهجُّدُ وتوجُّدُ ، وصبر واحتمال . وتر لك لقيل والقال ، وأو رادُ واعتقادٌ وتواضع وعدم تنازع ، بل عمله فى التودد يزيد فى الحدّ ، وركيّته أحسن من يديهته ، وكتابته أمنن من عبارته ، وعدم مسارعته إلى الفناوى مما يعد فى حسناته ، وبيُّ ننا أنسة أن زائدة ، وعبَّة من الجانبين تامَّة ، ولا زالت المسرات واصلة إلى من قبله بالدُّعاء والثناء ، وإن كان ذلك دأبه مع عموم الناس فحظّى منه أو فر ، ولفظى فيه لذلك أغرر .

وقد عمل الميعاد بـ ، جامع الظاهر ، (۱) نيابة ، واستقر به ، العلمى بن الجيعان ، (۲) في ، مشيخة التصوف ، بـ ، الجامع ، ، الذي أنشأه ، بـ ، بركة الرّطلي (۲)، أول ما فتح وكذا استقر في ، مشيخة التصوف ، ،

<sup>(</sup>۱) جامع الظاهر: بناه السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة ١٦٥ - ١٦٧ مر البلدان المعروف الآن بجيدان الظاهر، وقد عرف قديمًا بجيدان قراقوش) وتبلغ مساحته ترابة ثلاثة أفدنة، وقوام تصميمه صحن مكشوف وأربعة ايوانات تحيط به ، لم يبق منها الآن إلا إيوان القبلة الذي جددته مصلحة الآثار سنة ١٩١٨ م وقد تعطلت الشمائر الدينية في هذا المسجد منذ القرن العاشر المجرى لا تساعه وعجز موارد الدولة عن إصلاحه ، فاتخذه الفرايون مخزاً للهملات المحربية ، ثم انخذه الفرنسيون شكنات للجند ، ثم حول في عهد محمد على للى معسكر وغير ثم مصنع للصابون ، ثم جاء الإنجليز سنة ١٨٨٧ م فاتخذوه غيراً ومذبحاً ناطلق عليه لهم « مذبح الانجليز ، وظل هكذا حتى أوقف فيه الذبح سنة ١٩١٥ ولكن عليه الاسم ثم أعيدت فيه إقامة الشعائر الدينية منذ ١٩١٨ م بعد أن أصلحته لجنة حفظ الآثار العربية ، وهو الآن مثارة ومسجد .

<sup>(</sup> الخطط التوفيقية ج ٥ : ٤٣ ) و ( المقريزى ج ٤ : ٩١ ) و ( فنون الاسلام للدكتور زكى محمد حسن ) و ( القاهرة القديمة وأحياؤها للدكتورة سعاد ماهر : ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الجيمان : أنظر ترجته في ( الضوء اللامع ج ٣ : ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) بركة الرطلى : قال المقريزى: إنها في الجهة البحرية من مدينة مصر غربي جامع الظاهر وقد عرفت ببركة الطوابة بسيب عمل الطوب بها ، وقد كان الحليج الكبير يجرى من شرقيها . ثم عرفت ببركة الحلجب ، وكان طولها قرابة ، ٣٥ مترا وعرضها قرابة مأة مثر ، وسبب تسميتها ببركة الرطلى هو أنه كان بالقرب منها زاوية بها تحل كثير ، وفيها شخص يصنع الأرطال التي يزن بها الناس ، فسها الناس ، بركة الرطلى » وقد بني محل الزاوية قامًا بالبركة إلى ما بعد سنة ، ٧٩ هـ، وقد ردمت البركة في عهد الحديوى اسماعيل في فغارة على باشامبارك للأشغال "

بمسجد , الطواشي علم دار (۱) ، بدرب ابن , سنقر ، ، بالقرب من باب , البرقية ، ، عوضاً عن ربيب (۲) شيخه , أبي الجود ، ، ثم رغب عنه ، وقرره , الظاهر تحشقد م (۲) ، في التدريس بتربته التي أنشأها بالصحراء أوّل ما فتيحت ، وفي تدريس الفقه , بالمدرسة السابقية ، بعد موت , ابن الملقن ، وقد مه على غيره بمّن نازعه ، وتحوّل من ثم السبّكن في قاعتها ، وزاد في الترقي وحسن الطلاقة والتلقي مع كثرة حاسديه ، والمتعرضين كجانبه و واديه ، وهو لا يَلْقاهم إلا بالبشر والطي للشر (١) إلى أن استقر به ، الأشرف قائيتهاى ، (٥) في , مشيخة الدرس المجاور الشافعي ، ، والنظر عليه عقب موت ، التّق الحصيفي ، بعد سَعْمى تُجل الشافعي ، ، والنظر عليه عقب موت ، التّق الحصيفي ، بعد سَعْمى تُجل الشافعي ، ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أراح صيفي ، بعد سَعْمى تُجل الشافعي ، ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أراح صيف ، بعد سَعْمى تُجل الشيافة من المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أراح صيفي ، بعد سَعْمى تُجل الشيافة من المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أراح صيفية المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أراح المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أن المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّق أن المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّم والنظر عليه عقب موت ، التّش أن المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّس التقرير المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التّس المنافعي ، والنظر عليه عقب موت ، التنافع ، والنظر عليه عقب موت ، والنظر عليه عقب موت ، والنظر عليه عقب موت ، التنافع ، والنظر عليه عليه المنافع ، والنظر عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه المنافع ، والنظر عليه عليه المنافع ، والنظر عليه عليه عليه والنظر عليه عليه المنافع ، والنظر عليه عليه المنافع ، والنظر عليه عليه والنظر عليه المنافع ، والنظر عليه المنافع المنافع ، والنظر عليه والنظر المنافع ، والنظر عليه والنظر المنافع ، والنظر المنافع ، والنظر المنافع ، والنظر المنافع المنافع ، والنظر المنافع المنافع ، والنظر المنافع المنافع ، والنظر المنافع المنا

<sup>(</sup>١) ﴿ عَلَمُ دَارٌ ﴾ هي كذلك أيضاً في الضوء اللامم (الترجة في الضوء اللامع المؤلف)

 <sup>(</sup>٢) فى الضوء اللامع « عوضاً عن زينب بنت شيخه أبى الجود .

<sup>(</sup> ارجع إلى النرجمة في الضوء اللامع ) .

<sup>(</sup>٣) الظاهر خشقدم: كان أتابك المسكر في دولة المؤيد أحمد بن إينال ثم وقعت فتنة بين المؤيد أحمد والعماكر فقيضوا عليه وسجنوه، وولوا بدله خشقدم ( المذكور سنة ٢٦٥ وقد عرف بالظاهر أبو سميد خشقدم الناصري ثم المؤيدي ، وأراد في سنة ٢٦٨ ه التخلص من بعض الأمراء فتحايل عليهم حتى جمهم في القلمة ثم قبض على من يريد وسجنهم ، فقام عليه الباقون ، ودارت معركة بين أنصاره وبين من ولوه بدله كان النصر فيها حليفه وفي هذه السنة من حكمه توقف الذيل وغلت الأسمار وتوفي سنة ٢٨٧ ه ، ودفن في تربته بالصحراء الشرقية كان كفءا السلطنة ، ظاهر الذيل ، لكنه كان سمريع العزل القضاة والمباشرين وأخذ أموالهم بغير حتى .

<sup>(</sup> الخطط التوفيقية ج ١ : ٦ ٤ )

<sup>(</sup>٤) في الضوء اللامع ﴿ والطَّي لِلنَّشِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) الأشرف تايتباى : هو أبو النصر قايتباى الظاهرى المحمودى ، كان أول أمره مملوكا للظاهر جقمق ثم أعتقه وظل يترقى حتى تولى السلطنة سنة ٧٨٧ ه ، ويعتبر من أعظم سلاطين الماليك الجراكسة ، إذ له مبرات وعمارات شتى فى مصر والمدينة ومكة المكرمة ، فن آثاره بمصر جامع بجزيرة الروضة وجامع بتلمة الكيش ، وجامع بالناصرية ، وأنشأ عدة تناظر وحسور فى الأقاليم ، ووقف أوقافا كثيرة على عماراته ، ومن أجمل عمائره الباقية المدرسة والتبة المعروفتين باسمه بالصحراء وقد وقع بينه وبين ملك العراقين حروب وكذلك بينه وبين السلطان محمد من ماوك الدولة المثانية انتصرت فى معظمها جنود مصر وقد أراد خلع نفسه فتحايل السلطان محمد من ماوك الدولة المثانية انتصرت فى معظمها جنود مصر وقد أراد خلع نفسه فتحايل المباطرة والناس فظل حتى توفى سنة ٩٩١ ه ، اشتهر بوفور العقل والفروسية والرأى الحازم ، وعدم التعجل فى الأمور ، وحب جم المال .

<sup>(</sup> الحطط التوفيقية لعلى مبارك ج ١ : ٦ ٤ -- ٤٧ ):

الجماعة فيه بدون مسألة منه ، وأثبسهُ لذلك جبة خضراء ، وتوَجمه إلى القام ومعه القُرضاةُ الآرْبعة ما عدا الحنني لتوعَّكم ، وقاضى الشام , القطب الحيضرى ، ومن شاء الله وبعضُ الآمراء ، ثم وجع إلى منزله ، وباشر الدرس والتكلم على أوقافه ، واجتهد فى عمارتها ، واستخلص منها ما كان منفصلا عنه من مدة بعد خطوب فى استخلاصها ، يطول شرحها .

ثم أضاف إليه بعد ذلك نظر , القرافة ، ، وباشرها ، إلى غير ذلك على أرَّ ذَنُ بمزيد خصوصيَّته عنده ، ولذا كثر توسنُل الناس به إليه ، وإلى غيره من أمرائه ، فن دونهم فى كثير من المآرب . وانفرد عن غيره من المتطوعة بالمزيد من ذلك. ودخل فى وصايا ونحوها والسلطان فى غضون ذلك يلهج بالتحدث بولايته القضاء ، مع علمه بعدم قبوله عن , الظاهر خشقد م ، بعد تصسميمه عليه لذلك ، إلى أن أذعن بعد بحى ، الرَّ مام (١) و , ناظر الخاص (٢) ، و , نائب كاتب السر ، (٣) و , ناظر الدولة (٤) ، وغيرهم إليه ، وطلبه له ، فطلع معهم وما وجَدَ بُدًا من القبول ، وذلك وقت الرَّوال ، من يوم الثلاثاء ، ثالث شهر رجب ، سنة ست وثمانين .

وقد صرفَ ، الولوى الأسيوطى ، فى أول يوم من الشَّهرُ . حين المهنئة كما ساف ورجع – ومَن شاء الله معه – من الأمراء والقُصاة ، والمُباشرين (٥) والنُّو اب والطَّلَابَة ، إلى ، الصَّالِحية ، على العادَة . ثم

<sup>(</sup>۱) الزمام : زمام القصر أو زمام دار : هو من يتحدث على باب ستارة الأمير أو السلطان من الحدم والخصيان . وأصام و زنان » مركبة من كلتين فارسيتين « زنان » عمى نساء و « دار » بمنى ممك ، حافظ ثم قابت النونان ميمين تحريفاً .

<sup>(</sup> صبح الأعشى القلقشندى ج ٥ )

<sup>(</sup>٢) ناظر الخاس، وظيفة سبق التعريف بها .

<sup>(</sup>٣) نائب كاتب السر : كاتب السر وظفته النوفيع عن الملك والاطلاع على أسراره التي يكاتب بها ، وعنه يصدر النوافيع بالولايات والعزل ، ومن حقه إنهاء القصص إلى الملك وتفهيمه إياها ( معيد النعم ومبيد النام السبكي : ٣٠ بتحقيق الشيخ النجار وآخرين ) .

<sup>(1)</sup> ناظر الدولة: وظيفة .

<sup>(•)</sup> المباشرون : يفهم من السياق أن المباشرين هم العائمون بأعمال الدولة من أصحاب الرتب المسكرية والوطنين ( المحتفان ) .

إلى منزله . فباشر بعقة و تزاهة ، واستقر في أمانة الحمم بأحد جماعته ؛ والجمال الصدافي الأزهري ، وفي النقابة بعده و الزين المحلي الحنني ابن الجندي ، أحد جماعة قاضي المحلة ، و أوحد الدين العسجيمي ، (1) . بل وجماعته أيضاً ، مع تدبير و الشماب الآبشيمي ، (2) لهما ، مراجعتها له ، وامتنع من ولاية و أبي الفتح السو ها في ، (2) ، مع توسله عندة و بكل طريق ، ثم بعد مدة ابتكر بحد ما كثيراً من الشواب ، وأعاد بحماعة ممسن امتنع والزين ، قبشله من إعادتهم ، وصحم في أمور واجبة التصميم ، وتقدم الفعل ما عتب بسببه و ليم ، واجتهد في عمارة الأوقاف لاستيلا وكذا لم يتبأ له الإرسال بحمل و أهل الحرمين ، لكاله في جميع سنيه وسوسي وكذا لم يتبأ له الإرسال بحمل و أهل الحرمين ، لكاله في جميع سنيه وسوسي بين المستحقين في كل هذا ، وكثر الساخط عليه بسببه ، وبسبب أمينه و نقيبه سيا ابن السلطان ، وهو يدافع ويناضل عنهما ثم أشهر وا أمره بكتابة و الغيبة في دروس الصالحين، وأتعبوا المفتقر له بهذه القضية ، ولكن قصده في العهارة جميل ، ونيته حسنة في عدم التكمل .

18

وقد ظهر مآثر ذلك ، مع كثرة القيل والقال ، فى عدة أوقاف لها مدة متطاولة ، مشرفة على الزوال ، وتقديمه لحذين ، فباجتهاده وتسليمه الأمر إليهما . فيحسن اعتقاده مع العلم بأنه مَبْنَى أكثر أمور الناس بهذه الأزمان على التقليد ، غير ناظرين للمقاصد المقربة للتحسين والتسديد ، بل الحسد

<sup>(</sup>١) أو احدِ الدين العجيمي .

<sup>(</sup> انظر ترجمته في الضوء اللامع ج ١١ ؛ ٢١٤ )

<sup>(</sup>۲) الأبشيهي : هو محمد بن محمد بن أحمد بن منصور بن أحمد بن غيسى ، النمس ، أبو النجا ، بن الحطيب ، البهاء ، بن الصهاب ، الأبشيهي المحلى ، الشاقعي ، ولد سنة ٨١٨ هـ وتوف قبيل الثمانين .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٩ : ٤٧ )

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عجد بن إسماعيل ، فتج الدين ، أبو الفتح ، بن الشمس ،
السوهائي الأصل ، نصبة لسوها، حسب بضم المهملة ثم واو ساكنة وها، مفتوحة بلدة من أعمال
إخم من صعيد مصر الأعلى ، ولد سنة ٣ ٣ ٨ هـ ، وتوفى سنة ٩ ٩ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٩ : ٢٠٤ )

شَعَارَهُم ، والشُّكُنْدُ دِثَارُهُم ، والرجُلُ في شَأْنَ ، وهم في آخر ، والأعمال بالنيات ، لا لمن باهي وفاخر ، والحتقُّ ثُنَقِيلٌ ، والمُتَوَجَّبُهُ إليه قليل .

وقد غرر شخصاً أعرض عن الإذعان للحق ثم حبس ونقل إلى البيارستان ، لكونه فيما قبل به أحق ، فقدرت وفاته في شوال سنة ثمان وثمانين وتكدرت خواطر المتعصبين ، حيث لم يظهر أثر ذلك سنين ، وترجمته تحتمل كراريس والله يعلم المفسد من المصلح وأخر في أواخر عره وانقطع بمنزله يقرى في العلوم ويصنف فيها «شرح الروض مختصر الروضة ، الميمني شرحاً حسناً في أربعة أسفار وطارت مصنفاته في الآفاق وعكف على الاستفادة منها ذو الخلاف وذو الوفاق ، وورد الخبر إلى دمشق ، ، لأنه توفى في شهر ذي الحجة سنة ست وعشرين وتسعيائة ، وصلى عليه بالجامع الآموى ، وكثر التأسف والترحم عليه رحمه الله ، وجمع ببننا وبينه في دار الكرامة بمنه وكركم آمين .

#### \* \* \*

# صدر الدين أبو الربيع\*

سليان بن أبي العز بن وهيب بن عطاء الآذرعي ، الدمشق الحنلي .

#### - TVV - 640

سليمان بن أبي العز بن و كيب بن عطاء بن حسين بن جابر بن وهيب القاضى صدر الدين أبو الربيع ، وكناه د الذهبي ، – أبا الفضل – ابن أبى العز الآذرعى ثم الدمشتى الحننى ، لم أره فى الأصل ، وهو بما يتعجب منه ، وكان مولده بأذرعات سنسة خس وتسعين وخمائة ، وتفقه بالشيخ

الله سليان بن أبي العز بن وهيب بن عطاء الأذرعى ، صدر الدين ، قال الصفدى : كان إماما عالماً متبحراً عارفاً بدقائق الفقة وغوامضه ، انتهت إليه رياسة الأصحاب عصر والشام ، تفقه على الجال الحصيرى وغيره وسكن مصر وحكم بها ، وولى قضاء السكر ودرس بالصالحية ثم ولى قضاء الشام ، مات سنة ٧٧٧ هـ . (له ترجمة في السطر التالث عشر س ٧١ من الأصل المخطوط . المحققان ) .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢٢٠ )

و جمال الدين الحصيرى ، وغيره ، وبرع فى ، الفقه ، ، وأنتى وصنف، وسمع الحديث وأسمع ، ثم قدم ، القاهرة ، فدرس به ، الصالحية النجمية ، ، ثم عاد إلى د دمشق ، ودوس به دالظاهرية ، بعد ، المجد عبد الرحمن (۱) بن العديم ، ثلاثة أشهر ، ثم ولى قضاء الحنفية بمصر فى ثانى عشر ذى الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة ، حين صارت القضاة أربعة فى دولة ، الظاهر يبرس ، ف فكان هذا أول حننى وليها ، والشافعى . « تاج الدين بن بنت الآعر (۲) ، والمالكي ، شرف الدين الدين عمر السنبكي ، ، والحنبلي الشيخ ، بهاء الدين وصار لا يفارقه سفراً ولا حضراً حتى شهد معه سائر فتوحاته ، وحج به ، ويقال : إنه لما توجه صحبته إلى « بلاد الروم ، ثم رجع ؛ أقام به «دمشق ، ويقال : إنه لما توجه صحبته إلى « بلاد الروم ، ثم رجع ؛ أقام به «دمشق ، وسال أن يكون مدرسا بالتربة ، الظاهرية ، وينقطع بها ، فأجيب ، ولما مات ، الظاهر ، ؛ عزل عن قضاء ، مصر ، عقبه ، وذلك فى آخر الحرم سنة ست وسبعين .

واستقر عوضه , المعز نعمان بن الحسن الرومى، ، ثم ولى قضاء الشام، أيضاً عوضاً عن و المجد بن العديم ، فى يوم الخيس عاشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين ، فأقام دون ثلاثة أشهر ومات بها فى ليلة الجمعة سادس

<sup>(</sup>۱) المجه عبد الرحن بن العديم الحنني : هو بجد الدين عبد الرحن بن عمر بن أحد ابن هبة الله بن العديم ، الحلمي ، كان عالما بمذهب الحنفية ، عارفا بالأدب ، وهو أول حنني خطب بجامع الحاكم ، وأول حنني تنرس بالظاهرية بالقاهرة ، ثم ولى قضاء الشام وانتهت إليه رياسة الحفية بمصر والشام ، ولد سنة ٦٠١٣ هو مأت سنة ٢٧٧ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢٠ )

 <sup>(</sup>۲) تاج الدین بن بنت الأعز الثانمی: هو أبو محمد ، عبدالوهاب بن خلف بن بدر العلای ،
 کان فاضلا عالماً ، شرها ، ولی قضاء الدیار المصریة ، وتدریس الثانمی ، والما لمیة والوزارة ، وغیر ذلك ، مات سنه ۹۹۰ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١٩٤١ ) .

 <sup>(</sup>٣) شرف الدين عمر السبكي والمالسكي : هوأبو حض عمر بن عبد الله بن صالح السبكي
 ولد سنة ٥٨٥ هـ ، وتفقه وأفتى ، ودرس بالصالحية ، وولى حسبة القاهرة ، ثم قضاء الدبار
 المصرية ، وقد اشتهر بالعلم والدين ، مات سنة ٦٦٩ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ١٤١)

شعبان من السنة ، ودفن من يومه فى تربته بسفح قاسيون ، وله ثلاث / وثمانون سنة ، وكان كثير العبث بعامته و ثيابه وجسمه ، فلا يزال يعبث، وياتفت فى صلاته ، وله نظم ، فمنه وقد زوج ، المعظم عيسى بن العادل أبى بكر بن أيوب(۱) ، جاريته من مملوكه : [ بسيط ]

يَا صَاحِبِي قَفَا لَى وانظراعِبا أَتَى بِهِ الدَّهُرُ فِينَا مِن عِائبه البَّدُ أَصْبَتُ فَوقَ الشمس منزلة و مَا السُلوُ عَلَيْهَا مَنْ مراتبه أَضْخَى يُماثلها تُحسناً وَكَانَ لَها كَفْنَا وَسَارَ إليها في مواكبه فأشكل الآمر لولاوشي (٢) نمنعة بصُدْ غهو اختضر ارفوق تشاربه فأشكل الآمر لولاوشي (٢) نمنعة

وقد ترجمه والذهبي، في تاريخ الإسلام فقال: إمام عالم متبحر. عارف بدقائق المذهب وغوامضه انهت إليه رئاسة الحنفية بمصر والشام، و تفقه على الشيخ و جمال الدين الحصيري، وغيره، وأقرأ: الفقه به دمشق، مدة، ثم سكن و مصر، وحكم بها، و درس به والصالحية، ، ثم انتقل إلى و دمشق، قبل مو ته بيسير، فاتفق موت القاضى و مجد الدين بن العديم، فقلد بعده القضاء فلم يتى فيه ثلاثة أشهر، وكان الملك الظاهر يحبه، ويبالغ في احترامه، بحيث أذن له أن يحكم حيث حل، ولا يكاد يفارقه في غزواته و حج معه، ولم يخلف بعده مثله في مذهبه، وله شعر جيد ثم أرخ وفاته في سادس شعبان، وأنه دفن بسفح قاسيون ".

وذكره الحافظ «شرف الدين الدمياطى» فى معجمه فساق نسبه إلى «عطاء»، وقال: « الآذرعى الشامى، نزيل « دمشق، الحننى، قاضى القضاة الحنفية بالديار المصرية، وكناه « أبا الربيع »، وبيض لترجمته .

<sup>(</sup>۱) المعظم عيسى بن العاهل بن أبي بكرين أيوب ؛ ولد بالقاهرة سنة ٧٦ هـ و برع فى الفقة والأدب ، وشوح « الجامع الكبير » وصنف فى العروض ، ملك دمهق ثمانى سنوات وأشهرا ، مات فى ذى الجبعة سنة ٦٧٤ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢١٩ )

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ وشي ﴾ بتقديد الثنين ،

<sup>(</sup>٣) قاسيون : جبل بدمشق .

وكذا ذكره القطب الحلمي فى ثلاثة مواضع من « تاريخ ، مصر ، ، ولم يستوف ترجمته فى واحد منها . وأما القاضى عبد القادر ، فما رأيته ذكره فى النسخة التى وقفت علمها من , طبقات الحنفية ، له ، نعم هو فى مختصرها للقاضى , مجد الدين المُفَسِّرُوز ابادى ، . ثم رأيته عند القاضى « عبد القادر ، فى , سليم بن وهب ، باختصار جداً .

\* \* \*

### شاهنشاه بن بدر

الجالى الأرمني، أبو القسم الأفضل بن أمير الجيوش الأفضل المتوفى سنة ٥١٥ ه

الجمالى الأرمنى، أمير الجيوش، أبو القسم () الأفضل بن أمير الجيوش الأفضل، ذكره شيخنا فيمن كان إليه أمر القضاة فى التولية وغيرها. لكنه لم يترجمه مع كونه ترجم والده، فأحببت الإشارة لشيء من أخباره كان والده هو الكل، وكان والمستنصر أبو تميم معد () ممقهوراً معه، ومات فى سنة سبع وثمانين وأربعائة على الصحيع، وقبل سنة ثمان وقبل خمس، فلما مات وزر ولده هذا، ونُدعت بنعت والده، فقام بالأمر إلى أن مات المستنصر، فكان هو المتولى لبيعة ولده أبى القاسم أحمد الملقب بالمستملى الله ، وخرج و نزار بن المستنصر () ، فلحق و الاسكندرية ، وتحصن بها بالله ، وخرج و نزار بن المستنصر () ، فلحق و الله ، ولعن الافتل ها على وباية ، ولعن الافتل ها على

 <sup>(</sup>١) فى الضوء اللامع « أبو القاسم » والمعروف أن معظم الحروف التى يعقبها الف فى
 هذا الوقت كانت تكتب بدون ألف ويكتنى برسم ( معة ) فوقها .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « معز » وهو خطأ والتصويب من الضوء اللامم ( معد ) وهو المستنهر أبو تميم معد الفاطمي ( ارجم إلى الترجمة فى الضوء اللامع ، وكذلك فى تاريخ الإسلام السياسي
 للدكتور حسن ابراهيم حسن )

 <sup>(</sup>٣) تزار بن المستنصى بانة الفاطمى: ولقيه المستمل بانة ، وهو أبو القاسم أحد ، تولى
 الملك ق مصر والبلاد التابعة لها بعد وفاة أبيه المستنصر ٤٨٧ مـ وتوق سنة ٥٩٥ مـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ٢ : ١٦ )

المنابر ، وأعانه على ذلك قاضى «الإسكندرية» ,ابن عمار (١) ، فجاء الأفضل إلى الإسكندرية في سنة ثمان وثمانين وأربعانة فحاصرها وفتحها ، وأخذ نزاراً ، وقتل جماعة من وجوهها منهم , ابن عمار ، القاضى المشار إليه ، ثم عاد إلى « القاهرة ، وهو على وزارته .

وكان حسن التمديير ، فدير" دولة ، المستعلى ، ، وحَجَرَ عليه ، ومَخَرَ عليه ، ومَخَرَ عليه ، ومَخَمَل ذلك على ومَخَمَه من ارتكاب الشهوات ، فإنه كان كثير اللعب ، فحمله ذلك على أن عمل على قتـــله ، وكان يسكن بمصر بدار الملك التى على البحر ، وتُعَرَف يؤمنذ بدار النوكالة .

فلما ركب من داره و تقدّم إلى ساحل النبكر وثب عليه جماعة فقتلوه ، وذلك في سلخ / رمضان سنة خمس عشرة وخمسانة ، فكانت وزارته ثماني وعشرين سنة ، وكان داهية شهها مهيبا كابيه ، فكحل الرّأى ، جَيِّدُ السِّياسَة ، حسن الاعتقاد على السُنة ، ومولده : بعكا ، سنة ثمان وخمسين وأربعائة ، وخلق من الاموال مالم يكسمع بمثلها أحد قال صاحب الدّول للنقطعة : خلف ستمائة أ لف أ لف دينار عينا ، ومائتين وخمسين إردبا دراهم نقد « مصر » ، وسبعين ألف ثوب عينا ، ومائتين وخمسين إردبا دراهم نقد « مصر » ، وسبعين ألف ثوب ودواة ذهب فيها جوهم قيمته إننا عشر ألف دينار ، ومائة مسار ودواة ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة مجالس ، في كل مجلس عشرة مسامير ، على كل مسمار مائة مثقال في عشرة مجالس ، في كل مجلس عشرة مسامير ، على كل مسمار منديل مشدود مذهب ، أيها أحب منها لبسه ، وشرة مسامير ، على كل مسمار منديل مشدود مذهب ، أيها أحب منها لبسه ،

٧٢

<sup>(</sup>۱) القاضى بن عمار : ( قاضى الإسكندرية الفاطمى ) ، وهو جلال الدولة أبو التاسم على بن أحمد بن عمار ولى قضاء الديار المصرية فترة قصيرة فى عهد المستنصر بالله الفاطى ، بعد القاضى أبى الفضلى طاهر بن على القضاعى ، وقد صرف سنة ٤٧٥ ه .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة ج ١٠٣:١)

 <sup>(</sup>۲) تنیس : کانت جزیرة فی مجر مصر من البر بین الفرما و دمیاط ( یاقون ج ۰ :
 ۱۰ -- ۰ ۶ ۰ ) .

<sup>(</sup>٣) مكذا وردت مذه المقادير في الأصل.

وبلغ ضمان البقر والجواميس فى كل سنه أربعين ألف دينار ، وو جد فى تركمتة صُنْدُدوقان كبير ان فيها إبر ذهب برسم النساء والجوارى ، ومن الكتب خمسهائة ألف بجلد ، وعمل خيمة سماها الفرجة ، ثم سميت [(۱)] لانها كانت إذا نصبت يموت تحتها من الفراشين رجل أو رجلان ، اشتمل على ألف ألف ذراع وأربعهائة ألف ذراع وبابها أرتفاعه خمسون ذراعا بذراع العمل ، أنفق عليها عشرة آلاف ألف د ينار . وأقام الحليفة فى بذراع العمل ، أربعين يوما والكتاب بين يديه ماينقل

ولمَّا ُقتل حصلَ للنَّاسِ الظَّهُم والجَوْر، فرفعوا الآَمْرَ ودعوا على والنَّبوه، فسير إليهم ؛ ما السَّبب على والأفضل ، بعد مو ته، ولَعنوُه وسنَّبوه، فسير إليهم ؛ ما السَّبب في سبكم له وقد كان له ميل إليكم ؟ . فقالوا : إنه عدل وتصدق وحسنت أيامه ، وفارقنا بلادنا حبا لاَّ يامه وأقنا في بلده ، فحصل لنامنُ بعده كهذا الجُور فهو كانَ السَّبب .

\* \* \*

## 

مالح بن غمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق ابن محمد بن مسلمافر هكذا ساق "شيخُنُا نسبه فى ترجمة والده من معجم شيوخه، ولم يزد فى مشيخة « البرهام الحلبى ، من تخريجه على « عبد الحالق » وزاد بعده فى تاريخه ، عبد الحق » وقال فى موضع آخر بعد ، شهاب بن عبد الحالق » وفى نسخة « عبد الحق بن مسافر » ، وأما فى بعد ، شهاب بن عبد الحالق » وفى نسخة « عبد الحق بن مسافر » ، وأما فى

<sup>(1)</sup> بياض بالأصل مقدار كلمتين .

علم الدين البلقين : له ترجة في كتاب « رفع الإصر عن قضاة مصر » لابن حجر المستلاني شنغ المؤلف .

<sup>(</sup> أظر القسم الثانى بتحقيق د . علمد عبد المجيد ) وكذلك ( الضوء اللامع ج ٣ : ٣١٧ )

ترجمة أخيه من الأصل. فقال بعد وصالح ، : وعبد الحالق بن عبد الحق ابن شماب ، اقتصر فى معجمه منه على سياقه لـ وصالح ، وقال فى ترجمة صاحب الترجمة من الأصل بعد وصالح . عبد الحق ، .

وأمَّا , الصلاح الأَ قُنْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمْهِ مِنْ عَلَمْهِ وَالسَّقِيَّ وَالسَّقِ الفَّاسي، في وذيل التقتيد، فساقاه كما أوردته أولا إلى وشهاب، ، وقالا : و ابن عبد الحق ، وكذا سَنردَهُ ﴿ النَّجِمِ بِنُ فَهِدْ ، فِي مُعْـجَـمُ أَبِيهِ وَ غيره، لكن بزيادة , مسافر ، وإسقاط , صالح ، ولهذا الخلاف \_ فيها أظن \_ اقتصر و العلاء بن خطيب الناصرية ، في و تاريخ حلب ، وصاحب الترجمة في ترجمة أبيه مَعاً ؛ على . عمر بن رسلان بن نصير ابن صالح ، شيخنا القاضي ، عــــلم الدين أبو التقي ، بن شيخ مشابح الإسلام والسراج أبي حفص، النكناني العسقلاك الأصل ، البلة بي ، القاهري المولد والدار ، الشافعي ، ولد بعد عشا. الاخوة ايلة الاثنين تالت عشر جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين وسبعهائة(١). والقاهرة ، ، ونشأ بها ف كنف وإلده، فحفظ القرآن، و صلى به للناس التر اويح على العادة بمدرسة والده في سنة تسع وتسعين ، وحفظ • العمدة ، و•الألفية، / • و •منهاج البيضاوي ، ، وأقرَاهُ والده تصنيبغه المسمّى به التَّدْريب، فلما انتهى في الحقظ إلى حيثكان الشيخ وقف وهو : في أثناء • الطلاق ، ، صار يكنبله لوحاً فلوحاً حتى مات ، وقد وصل فيه إلى النفقات ، فأكمل الحفظ من د ثم إلى آخر الفقه ، من د المنهاج للنووى ، .

وعرض بعض محافیظه علی أبیه و « الزَّ بن العِسرَّ اقى ، وجماعة ، و جمیمها علی أخیه ، وكان أحیاناً 'بُرِّمَدُّ لِ(۲) الفتاوی بین بدَّی والده ؛ وحضر ٧٤

<sup>(</sup>۱) البلقيني : جاه في ترجمته من « رفع الإصعر » أنه ولد أول سنة ۲۹۰ هـ ، وعالى المحقق على ذلك بأنه جاء في حسن المحاضرة للسيوطي ، أنه ولد سنة إحدى وتسمين وسبمائة (ج ۲ : ۲۰۴ ) أي كما ذكر السخاوى في الترجميسة التي معنا ، وكذلك مع ترجمت به في ( الضوء اللامع ج ۳ : ۲۱۲ ،

<sup>.</sup> (أنظرُ رفع الإصر لابن حجر : القسم التانى ؛ ٣٥٩ بتحقيق د : -امد عبد الحجيد) ، (٢) يرمل الفتاوى : هكذا وردت بالأصل ، وكذلك فى الضوء اللامع من الترجة ولهل

<sup>(</sup>۲) يرمل الفتاوى : همدا وردت بادصل ، و تديث ق الصور المدمم المناوى ليجف المداد . المعنى أنه كان يضم رملا على ما يكتبه والده من الفتاوى ليجف المداد .

دروسه ، ونشأ متصوفاً غاية فى الذكاه وسرعة الحفظ ، مقيما بعد مرت والده فى طبقة علو مدرسته مع أمه ، زبنب ابنة صالح بن مظفر بن نصير ، ابنة ابن عم زوجها ، وكان الشيخ هجرها قبل موته بعشر سنين بعد أن استولدها صاحب الترجمة وأخاه ، الضياه عبد الخالق ، ، لكون أخته قدمت عليه من ، بلشقينية ، (۱) فذكرت له أنها أرضعتها ، وبحث عن ذلك حتى وضح له ، فلما علم صحة قولها اجتنبها ، ثم سكنت به أمه عند قريبهم ؛ ابن عمها والمنزيز بن محمد بن مصطفى ، ، بحوار , باب سر البهارسنان ، وتاخرت وفاتها إلى المحرم سنة ثمان وعشرين بعد أن تزوّجت وأدركت والاية ولدها القضاء ، ولازم القاضى مع تقلله من الدّنيا ، وذلك كله بأخيه خصوصاً حين لاز مه ، إذ عزل به ، الهروى ، حتى كان جلّ انتفاعه به ، وكنب بخطه من تصانيفه بحملة وقرأها عليه ، وكذا أخذ فى ، الفقه ، وغيره عن ، الجُد البر ماوى ، و ، البَسِيْجُورى ، (۲) و ، الشّمس الغرّاق ، (۲) عن ، الجُد البر ماوى ، و ، البَسِيْجُورى ، (۲) و ، الشّمس الغرّاق ، (۲)

وفى والأصول ، عن والعزبن جماعة ، ، وفى والنحو ، عن والشمس الشطنوف ، ، وفى والحديث ، عن والوكن العراق ، وشيخنا<sup>(1)</sup> ، قرأ عليهما فى و محاسن الاصطلاح ، لوالده ، وكتب عند الحافظ والزين العراق ، بحالس من أماليه بحضور الشيخ و نور الدين الهيثمى ، ، ورأيت والمدملي ، أثبت اسمه فى المجلس الحادى بعد المائتين منها . وسمع عليه والده وجزء الجمعة لو والنسائي ، فى جمادى الثاني سنة ثمانمائة بقراءة والشهاب أحد بن على بن خلف ، الحسيني ، سكناً ، أخى مؤدبه ورفيقه فى السماع

 <sup>(</sup>١) باقينة : بالفم وكسر القاف ، وياء ساكنة ، وثون : قرية من حوف مسر من
 كورة بنها يقال لها البوب أيضاً ( معجم البلدان لياقوت ) .

<sup>(</sup>٢) البيجورى : نسبة البيجور قرية بالمنوفية .

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ١١: ١٩٤).

 <sup>(</sup>٣) مو عجد بن أحد ينخليل ، الشمس أبو عبد الله الغراق ، نسبة اللغرقة . قرية من
 الغرى البحرية بالشرقية ، مات سنة ٨١٦ ٥ .

<sup>(</sup>٤) المراد بشيخنا ابن حجر .

الفقيه ، غرس الدين خليل بن أحمد بن جمعة الحسيني (٢) ، من الرضاع ، و ، ختم دلائل النَّبوة للبهتي ، بقراءة شيخنا ، وقال ، كما قرأته بخطه : ه ما رأيناه في مجالس إشماع أبيه إلا نادراً ، لأنه كان مشتغلا بتأديب معلمه له ، فلا يحضرونه إلا يوم بطالة ، حتى أنه لم يسمع ، الأربعين ، التي خرجتها له ، ولا ، الجزء العوالى ، الذي خرجه له ، الولى العراق ، ولا غيرهما من ، العوالى ، التي كانت تقرأ عليه بطريق الرَّواية ، ولا يحصل فيها بحث ولا لغط بخلاف ، غير المجالس المشار إليها حيث يقرأ ، البخارى ، أو نحو ذلك من الكتب المشهورة ، فإنها كانت تقرأ ويبحث فيها عنده ، . إلى آخر كلامه .

وكذا سمع القاضى بقراءة شيخنا على « الشهاب بن حجى الدمشتى » فى سنة ثمان وثمانمائة , جزء ابن ُنجَـيْد ، (٢) بسماعه له على « إسماعيل بن قرفين ، وقرأ هو بنفسه على « الشهاب » المذكور بعض ، مشيخة الفخر » ، وسمع على أخيه , عشارياته ، تخريج شيخنا « الزين أبى النّهيم رضوان العقبى : « المستَسملى » ، و « الصحيحين ، وغير ذلك فى آخرين كالشيخ «جمال الذين ابن الشرا يُحى » لما نزل بمدرستهم ، وأجاز / له « أبو إسحاق النّنُوخى » وجماعة من الشّاميين وغيرهم ، فيهم كثرة باستدعاء شيخنا ، وخلق باستدعاء « الجمال بن موسى المراكشى » .

وحج في سنة أربع عشرة ، ولتى , الحافظ الجمال بن ظهيرة ، تلديذ والده وغيره . ودخل دمياط فيما دونها . ولم يزل ملازماً لاخيه حتى تقدم وأذن له في الإفتاء والتدريس بعد عزل , الهركوى ، ، وعوده إلى النمضاء ، ووصفه بالعالم المفتن ، وخطب بـ ، المشهد الحسبني ، حين أحدث

۷٥

<sup>(</sup>۱) هو خلیل بن أحمد بن جمعة الغرس ، الحسبنی سكناً ثم البهائی الشانعی ، و یعرف بالفقیه ، ولد بعد سنة ۷۷۷ هـ تقریباً ، ومات فی خامس عشری ذی الحجة سنة نلاث وأربعين و تماتمائة .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٣ : ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مم كذلك أيضاً ف الضوء اللاسم من الترجمة ,

فيه , ابن النشسخة (۱) ، الخطبة ، ليتمرن في الخطبة وبغيره ، وقرأ في , البخارى ، عند , الأمير الصَّطلاوى ، (۲) ، وألبسته وم اكنتم خلمة ، وعاوكه حتى استقر في توقيع الدَّست ، كما وقع لاخويه , البدر ، ثم , الجلال ، ، وناب في القضاء عن أخيه بـ « دمنهور ، وغيرها .

ودر س والفقه و وهو شاب بالمدرسة والملكية ، تلقاً و عن وابن أبي الفتح البلقيني وقبل العشرين ، ثم رغب له أخوه عن درسي التفسير والميعاد ب والبرقوقية ، في سنة إحدى وعشرين ، وعمل فيها إذ ذاك إجلاساً حافلا ارتفع ذكر ه به ، وكذا نو و بذكره في مناظرات والهروي ، يحيث أن القاضي كان يخبر أن والمؤيد ، رام أن يوليه القضاء عوضاً عن أخيه ، فما أجاب حياء منه وأدباً معه .

وقد تعرض شيخنا (٣) فى ترجمة القاضى و جلال الدين ، من الأصل (١) لتقديم أخيه صاحب الترجمة لمناظرة و الهروى ، فقال : ورتب القاضى و جلال الدين ، أخاه القاضى و علم الدين ، فى أسئلة يبديها مشكلة ، ويحفظه أصلها وجوابها ومستشكلها ، ويخص و الهروى ، بالسؤال عنها ، فيضج و الهروى ، من ذلك ، قال : وانتفع أخو القاضى – يعنى صاحب الترجمة – بأن أنعم عليه السلطان بفسرجية لبسها يوم العيد ، بعد أن كان سأل عنه ، فقيل له : إنه ولد الشيخ و سراج الدين ، ، وكان له فى الشيخ اعتقاد ، . انتهى .

<sup>(</sup>١) ابن النسخة : هو أحمد بن محمد بن أحمد ، الشهاب المحلى الأصل ، القاهرى ، المالكى و بعرف بابن النسخة مأن سنة ٨٤٩ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٩٣ )

 <sup>(</sup>٣) فى الضوم اللامع من الترجة: « الأمير إينال الصصلاى ».

<sup>(</sup>٣) المراد بشيغنا : ابن حجر

<sup>(</sup>٤) المراد بالأصل : كتاب رفع الإصر عن قضلة مصر لابن حجر .

<sup>(</sup>٥) تطيًّا : جاء في القاموس المحيط (قطية) بلدة بطريق مصر قرب المرما – وجاء=

وصادف إرسال السلطان بامره أن يَسَجَسُم المشَفَّة ويخطب بهم في العيد، لكونه أوّل عيد من سَلْطَنَته، وإلا فليعين مَن يَصَلَّح للخطبة و فعرض ذلك على كلَّ من وَلَدَ يه وابن أخيه وكان كما تقدى الذين، فا جسر أحد منهم على ذلك ، فعيسن حينئذ أخاه، وكان كما تقدم أدمن على الخطبة بالمشهد وغيره، فخطب بالسلطان والعسكر فأعجبهم جَمْور ية صوته واستَقَرَّ في أنفسهم أنه عالم، ولذلك لما مات أخوه استَقرب عرو، عوضه في تدريس والفقه، برو الخشابية، والظر عليها بروجامع عرو، وحضر عنده فيه الكبار من شبوخه وغيرهم، ثم استقر بعد صرف شيخه والولى العراق، في وقضاء الشافعية، بالديار المصرية في سادس ذي الحجة والولى العراق، في وقضاء الشافعية، بالديار المصرية في سادس ذي الحجة سنة ستَّ وعشر بن بعناية قصروه أمير آخور (١)، وو ابن السُكُورَين، (١) كاتب السّر، و والعلاه ابن المُعْلى، قاضي الحنابلة، :

ولشيخنا في ذلك شائبة(٣) مساعدة ، وقال بعضالشعراء: [ الوافر ]

<sup>=</sup> في النجوم الزاهرة: أنها قربة من تواحي الجفار في الطربق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب الفرما ، وبها جامع ومارستان (مستشنى) وبها والى طبلخاناه مقيم لأخذ العشر من النجار ، وبها قان ، وتاظر ، وشهود مباشرون ، ولا يمكن لأحد من الجواز مصر إلى الشام وبالعكس إلا بمجواز مرور ، فهي مزم الدرر ، لا يمكن ، الدخول إلى مصر إلا منها ، وكان بها مكان أخذ المكس من القادمين إلى مصر ، وأقول قد اندثرت هذه القرية ، ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين الفنطرة والعريش من الجنؤب الشرقي من محطة الرمانة (الروماني قديماً) وعلى بعد عشرة كياو مترات منها (النجوم الزاهرة ج ٢١: ٢١)

<sup>(</sup>۱) قصروه أمير آخور : هو قصروه من تمراز الظاهرى برقوق ، بمن تأمم عشرة في أيام السلطان المؤيد بعد خطوب وحروب فاساها ، ثم قدمه ه ططر ، ، ثم عمله رأس نوبة النوب ثم عمله الأشرف في سنة ه ۸۲ ه ه أمير آخور كبير ، ثم أعطاه في التي بعدها نيابة طرابلس ثم نقله إلى نبابة حلب في سنة ۵۳۰ ه ثم الله منها إلى دمشق سنة ۸۳۷ ه ، واستمر حتى مات بها سنة ۸۳۹ ه ، وكان عارفاً عاقلا شجاعا مقداماً ، مديراً سيوساً ، ماحب دها، ومكر مع شكاة وحثمة وبهاء ووتار ، وهو أحد الأسباب في ساطنة الأشرف .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٦ : ٢٧٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) ابن السكويز : هو داود بن عبد الرحن بن داود ، علم الدين أبو عبد الرحن
 ابن الزين الشوبكي السكركي القاهري ، ويعرف بابن السكويز تصفير كوز .

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ٢ : ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل و تاثية ، .

أيا علم الأنام رفعت حتى رأينا من بدَّاينك الهابة . ووليت القضاءَ ولا عجيب إذا حصلت لصَالحه(١) الولاية

واتفق لابن والكُويُون ، و والعلاد ، ما سيأتى فى ترجمته ، ثم صرف شيخنا بعد استيفاء سنة وأكثر من شهر فى سابع عشر من المحرم سنة سبع وعشرين ، فلزم منزله مُقْسِيلاً على التَّدْريس والإفتاء وتحمَلِ الميعاد فى كل بُجمعة بمدرسة والده ، وحضر فى سمّاع الحديث بمجلس السّلُطان مع القضاة المنتصبين بأسر السلطان فى شَعْبَان ورمضان سنة ثمان وعشرين ، وجَلس عن يَسَارِ السّلُطان فوق الحننى ، إلى أن أعيد فى يوم الخيس سادس عشرى صفر سنة ثلاث وثلاثين بعد أن استَدعى به السلطان فى جمادى الآخرة سنة اثنتين ، وعُر ض عليه قضاً ، د مِثشق ، فأبى .

وفى ولايته هذه تُدوق (٢) العلماء : حفيد والولى العواقى و فقر رَهُ وَجَهْمَتَى وهو إذ ذاك و أمير الحور ، فيما باسمه من تدريس الحديث النّبوى بمدرسة و قانتبناى الدّوادار المؤيدى ، المجاورة لي و شَيْخُون ، وكذا استقر حيننذ فى التصدير بكل من وظيفى الميعاد والإفتاء بالمدرسة و الحسينية ، إذا الطلع عليهما فى كتاب الوقف بكونهما شاغرتين ،

واتفق وقدُوع الطناعون فبرز هو والشّريف كاتب السّر و َجمْع مُ كثير من بياض (٢) النّاس وعوامّهم إلى الصّحراء بعد الأمر بصبام ثلاثة أيام ، و بِالنّـو بة ، فضَـجُنوا و بَـكُـوا ودَّعُـوا وانْـصَـرَ فوا قبل الظهر ، ولم يوافق شيخنا على الدعاء برفعه .

ثم صرف عن القضاء شَــُــخنا في رابع عشري جمادي الثاني سنة

<sup>(</sup>١) في الأصل « لصالح » .

<sup>(</sup>٢) ( العلماء ) مكذا بالأسل .

<sup>(</sup>٣) هكذا حاءت بالأصل ويقهم من السباق أن بياض الناس هم العظماء والسكيراء منهم

۱ غفتان)

أربع و ثلاثين ، و توسط له و ابن السَّفاح ، صاحب و ديوان الإنشاء ، حينئذ في أن يعطى بعض الانظار ، ففوض له نظر و الجامع الطولوني ، و دلدرسة الناصرية ، ببين و القصريين ، ، وذلك في رمضان سنة خمس و ثلاثين . وعاهد شيخنا ألا يسعى في فرظيفة القضاء .

فلما كانت أيام قراءة والبخارى وبالقلعة فى سنة أربعين وحضر الجماعة كلم فى يوم الاحد رابع شعبان وأ لنز وا بالإنتصات بحيث لـم يتكلم إلا شيخنا رداً على القارى فقط ، وكان صاحب التّر وجمة قد سعى سعْمياً شديداً حتى أذن له فى الحضور ، فلما حضر المجلس التالى و و بحده قد التزموا السكوت ففات المقصود .

م أنه في خامس شوال منها أعيد الله القيضاء بعد صرف شيخنا الم عزل به في يوم الثلاثاء ساهس شوال سنة إحدى وأربعين ، ثم اعيد في أول يوم من المحرم سنة إحدى وخمسين بعد شيخنا ، ثم صرف في يوم الخيس خامس عشر من ربيع الآخر منها بالشيخ ، وكل الدين الشافعي ، ورام منا كدته مرة بعد اخرى ، حيث سعى في استقرازه في الحشابية عوضك ، وأجيب بعد ان صرح السلطان بعز له منها ، وبلغه ذلك فازعج ، واستغاث بجاعة من أخصاء السلطان و حلساته ، فتو اطأوا و تواردوا على مساعدته في عودها ، وأعلموه أنها أجل و ظائف الشيافعية ، ولاجل ذلك كانت مع د أبن عقسيل ، ، انقدمه في الفقه ، والعلوم على القاضى دعز الدين بن جماعة ، ، وانتقلت بد ، البديقيني ، إ الكبير لكونه قد ماهز ، ابن عقيل ، على ابنته ، فأولد ها كلاً من ولك يه ، البدر والجلال ، ، فباشرها ، البلقيي ، نحو أربعين سنة ، ولم يبينوا أنها لم تنتقل والجلال ، فباشرها ، البلقيي ، نحو أربعين سنة ، ولم يبينوا أنها لم تنتقل له إلا بعد ولد د ابن عقيل ، إما لكونه غير مُوافق للم في غرضهم ، أوما علموه كما هو الظاهر ،

ثم انتقلت من بعد د البلقيني، لولده القاضي د جلال الدين ، فباشرها بعنع عشرة سنة ، ثم انتقلت من بَعده لاتحبه هذا فباشرها بعشماً وعشرين سنة ، فلها بأيديهم نحو مانة سنة منذ استقل بها د ابن عقيل .

ومن جملة من قام فى ذلك قاضى الحناباة والبَدر اليَخُدادى ، الآتى ، فلم يتهمه السلطان ، وكان يصغى إلى قوله ، ويعجبه ما يتعاناه من حسن التّانى فى المخاطبة ، والتوصّل بحسن التّوسل ، فرجع عن تولية والسفطى ، لها ووعده بوظيفة غيرها ، فاراد ألا يَخْرُجَ عن والبلقينى ، السلطان فعين تدريس الحديث بد و بالقانيهية ، ، فراسل و البلقينى و السلطان بأنه هو الذى ولاه إياه بحكم الشغور بيعنى كما تقدم بولا يعزل الا بذر نب ، فأصغى لذلك ، لكنه لعدم رغبته فيه وإضماره با در نه قديما إلا بذر نب ، فأصغى لذلك ، لكنه لعدم رغبته فيه وإضماره با در نه قديما والمتخاوى ، ، فاستقر و باشتر وصوف المستحقين فى السنة خسمة والسخاوى ، ، فاستقر و باشتر وصوف المستحقين فى السنة خسمة أقساط بعد ثلاثة . ثم استرجعه القاضى وأقام مُدَيْدة بصر فها خسة ، ثم رجع إلى أربعة ، ولم يلبث أن انفصل و الستَفْسطى ، عن القضاء ، وأعيد شيخنا ، ثم صاحب الترجمة ، وذلك يوم الثلاثاء سادس عشرى جهادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين ، ودسم فى أوائل النصف الثانى من رجب منها بإحضار و السنَفطي ، لبا به ليسمع بَيِّنة سبب دعوى عليه ، فامتشل وسميعة ما ثم رجع ،

والتمس منه القاضى بعد أيام المجيء للعذر فيما قامت به البينة فامتنع، فبلغ السلطان فأمر بإدخالة حَبْس أولى الجرائم في سلخه ؛ ثم في هستهل شعبان ، أخرج منه ، وجيء به ماشياً لباب القاضى ام ثالا للمرسوم، ثم توجّه راكباً إلى الصّالحية ، وتوجّه وركب صاحب الترجمة بعده لينفصل الأثمر هناك ، فانتظر «العلاء القلقتسنندى ، وغيره من الشافعية الذين رسم بحضورهم فلم يحيثوا فرجع القاضى وأقام «السّفطى» في الترسيم به بقية «الصّالحية ، ثم أُطلق من الغد ، وعد ما أنفق من بحىء «السفطى» لباب القاضى أولا، ثم ثانياً ، وإها تَشُه بسبب امتناعِه عن المجيء إليه من بركة السّلف ، وأنشد بعضهم: [الوافر]

أَمَا فَاضَى القَضَاة تُوقَ قَوْماً انْهَ لَكُ بِغَنَدُرِهُمْ ثُمُ الْجَبِيالَةُ وَفَوَقَ بَالنَّمَالُ لَمُ سَهَاماً ولا ترجع فإنك من كَنالَة

واستمر فى القضاء إلى يوم الدبت عاشر شهر رجب سنة ثلاث وخسين بعد أن ظن صفاء الوقت له واطمأنت فكرتُه بوفاة شيخنا ، مع علمه أنه ما مات حتى زديد فى المنصب وأقباع عن الميل إليه فعزله السلمان عَمَر لا شنيعاً ، وأمر بخروجه من والديار المصرية ، ، فرج ومعه نقيب الجيش () إلى و تربة برقوق ، بالصحراء / فأقام إلى بُعيد العصر ، وضح الناسُ بسبب ذلك ، وخرجوا لموادعته وهم يَستَخيشُون ويبُكون ، ومن جلة من كان هناك قاضى الحنابلة و البدر البغدادى ، .

وكنتُ تمن توجّه إليه ، فبَدِينا نحن كذلك قبل الغُروب ؛ وإذا بالقاصد يخبر بالإذن له فى الرجوع إلى بيْنته ، فبادر هو والحنبلي ومن شاء الله لذلك . وتلقيّاهُ . الجالى ناظر الخاص ، ، وكان له وللحنبلي في رُجُوعه إليه اليد البيضاء .

وكذا أمر والظاهر ، بخروجه من والقاهرة ، مر"ة أخرى قبل ذلك ، وتوجه مع نقيب الجيش وابن الطبلاوى ، (٢) فأقام بالمدرسة والحجازية ، بالقرب من بينيه حتى أمر برجُوعه لبيته بشفاعة شيخنا ، ثم بعد يوم وذلك يوم الإثنين ثالث عشر الشهر المذكور ؛ استكدهى بالشيخ وشرف الدين المناوى ، وهو إذ ذاك شيخ الدرس المكلاصق لضريح والتسافعى ، رحمه الله فى جماعة منهم الشيخ والعلاء القلقشندى ، ، فرسم والعلاء ، بتدريس واكخشابية ، فقبل فى المجلس ، ثم استعنى بعد نزوله أدباً مع صاحب الترجة ، وعلماً أنه لا يتم .

واختير من بين الجماعة المشار إليهم للقضاء دالمُـنَــَـاوى ، ، فولى في

 <sup>(</sup>۱) نقیب الجیوش : جاء فی حسن المحاضرة السیوطی و أنه کماحد الحجاب الصفار ،
 وله تخلیة الجند فی عرضهم ، و إذا أمر الساطان بإحضار أحد والترسیم علیه فهو صاحب ذلك .
 ( الخطط التوفیقیة ج ۱ ۲ : ۲۷ ) و (حسن المحاضرة ج ۲ : ۹۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) نقیب الجیش ابن الطبلاوی : وهو محمد بن محمد ، ناصر الدین الطبلاوی ، خازندار قرقاس الجلب ثم أمیر سلاح بمراز ، حج فی سنة ثمان وتنسین وثما بمائة ، وجاوز إلى أن رحم فی المحمر من السنة التی نلیها ، وقد وصف بالمقل والندین .

<sup>(</sup>الشوه اللامع ج ١٠: ١٠ ، ج ١١: ٢١٢).

هذا اليوم القضاء مضافاً لوظيفته المذكورة عوضاً عن صاحب النَّمرجمة ، فأقام بقيَّة حياة « الظَّاهر » ، و سَكنَ القاضي « علم الدين ، حيننذ ، وتحقق بركة الشيخين ومزيد احتمالهما ومراعاتهما لحقّ والده . فلما مات و الظَّاهِرِ ، ُصر ف والشَّرف ، وأُعيد صاحبُ اِلتَّمرُجمة في دولة ِ « المنصور » يوم السبت ثاني عشري صفر سنة سبع وخسين . ثم كان مَّـن حضر خلُّعه؛ بل هو الذي أملي على الموقع ألفَّاظاً في ذلك ، وأمره بقراءتها وهو قائم على قدميه لتبلغ جميع العُسَسْكُر عُمَّـن كان حاضراً ، وحفظ له و الآشرف إينال ، (١) المستقرّ حينتذ ذلك ، فلم يسمح بتقرير غير مدة تملُّكُم ، بل كان يكاد أن يتزحزح ثم يبطل ويلبس خلُّعُـة الاستمرار ، مع عناية نظام المملكة د الجمالي ، ناظر الخاص أيضاً به لعدم ميله إلى أ المناوى ، ، وكذا بسفارة جهة السلطان لأجل أم . المكفِّر الزِّ بني ابنِ مِز ُهُمِرٍ ، ، لكون القاضي قد تزوّج بها . وكلف القاضي في أول النصف من ذى القعدة منها للحضور مع جماعة منهم ناظر الحاص لزيارة جامع الحاكم حين مُعدِم منها دَعامَة ، الكُونِه بلغ السلطان أن بها صندوق بلور ، فيه أوراق تدل على خبيئة بالجامع المذكور ، فلم يوجد لذلك صحة ، وكانت حادثة منكرة لم يسع صاحب الترجمة بإنكارها .

وكمذا كان بمسَّن حضر هو ورفاقتُه قُـُضاة المذاهب في أوائل رجب سَنة َ تَسع وخمسين خلع الحليفة القائم بأمر الله ، وتقرير أخيه المتوكلُّ

<sup>(</sup>۱) الأشرف لمينال : هو أبو النصر لمينال العلاق الظاهرى ، واقيه الملك الأشرف ، كان أصله من بماليك الظاهر برقوق ، ثم صار بغد موته إلى ابنه الناصر فأعتقه ، وجعله جدارا ثم صار أمير عشرة في دولة المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ثم رقى إلى رتبة أمير طباخانة رأس نوبة ثمان في دولة الأشرف برسباى عنه مرة في غزة ومرة في الرها ثم رقاه إلى رتبة تقدمة الله مع نيابة الرها ثم أصبح نائب صفد سنة ٩٩٨ه وظل حتى قامت الثورة ضد ابن جقس سنة ٧٩٨ ه فصار سلطانها ؛ وظل ثماني سنوات وشهرين ، وكان التورة ضد ابن جقس سنة ١٩٥٨ ه فقة عارضيه ، وكان لا يحسن الكتابة والقراءة ، وكان ليناً هيئاً ، وتعتبر مدة حكمه من خير الفتران في الحسيم الماكي لولاً سوء سيرة بماليكه ، وقد خلم نفسه في مرض موته سنة ٩٨ ه وخلفه ابنه الملك المؤيد أحد أبو الفتح ،

<sup>(</sup> الحَطط التوفيقية ج : ٤ - ٤٤ ) .

على الله الجمال أبى المحاسن يوسف ولم يتكلم ، إلا أنه فيما قبل نقل عن بعضِ أَ ثُمَـّة مذّهبه : أن للسلطان أن يعزل الخليفة ويولسّى غيره ، .

وفى هذه السنة رغب له الشيخ ، محب الدين القيمتين (۱) ، فى مرض مرته عن نصف الندريس به والشريفية ، المجاورة و لجامع عمرو ، بمصر ليكون نائباً عن والده بعد موته فى النصف الثانى ويحفظه له ، ولم يلنبت أن مات وذلك فى يوم الإثنين رابع عشر من رجب منها . فتوجيه القاضى بعد يومين يوم الاربعاء مستصحباً معه / الولد ، وهو كما سبق شريكه فى الدرس فعمل خطبة وإ جلاساً ، ثم بعد يسير بلغه أن الولد المشار إليه رام النزول عن النصف المتعلق به فبادر واستنزله عنه ، فكملت الوظيفة له ووثب حينهذ فانتزع نظرها من القاضى و شرف الدين الانصارى ، بمقتضى ووثب حينهذ فانتزع نظرها من القاضى و دالتّق الكتانى ، أن النظر في اللدرس ، وما نهض و الشّرف ، لمدافعته ، وفوسض القاضى حينئذ فيا للدرس ، وما نهض و الشّرف ، لمدافعته ، وفوسض القاضى حينئذ لريبه و المقر الزّيني بن معاهر ، التحدّث فيه وحمد الطلبة سيره فيه فيله .

ومما انفق فى أيام ولايته هذه المرة تغيير المعاملة بسبب فساد الفيضية لكثرة الغش فيها ، وقاق العامة بسبب الآمر بنقصها الثلث ، ونسبوا صاحب النرجمة التقصير فى عدم النظر فى مصالحهم بحيث شافهوه بمكروه كبير حين اجتيازه بباب زُو يله وهو طالع إلى القَـلُـمة بسبب عقد مجلس لذلك ، والمتنعوا من رد السلام عليه ، وقلق بسبب ذلك قلقاً زائداً ، وصار يدعو على من كان السبب فى الإيحاش لبنيه وبين العَـاميّة ، بعد المحبة الزائدة له والاعتقاد فيه ، وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين .

ومرض القاضي في هذه الولاية مرضاً أيس من حياته فيه ، حتى كتب

٧1

<sup>(</sup>۱) الفسى: بكسر ثم فتح ثم نون ، وهو عجد بن أبى بكر بن عمر بن عرفات ، الهب ، أبو البمن ، ابن الزين الأنصارى ، القسى الأصل ، القاهرى ، الشافس ، ولد فى جادى الثانية سنة ۲۹۱ه ، وتوفى سنة ۸۹۹ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٧ : ١٨٧ ، ج ١١ : ٢٢٢ )

به و المناوى به و الحشابية ، حينند ، وعاده إذ ذاك الشيخ و مدين ، فبشر ه بالعافية . وأنه إن شاء الله سيةوم ، ويقطى و يُعدر ّس ، و يُقدّى و يصنّف فكان كذلتك .

وكان المستبدّ ببابه في هذه الولاية ربيبه القاضى و صلاح الدين الما المكينى وكذا القاضى كان قد توفى قبلها ، فكانت القيالات تنتشر بحيث يُوس في كل قليل بمنعه من الشكلم في بابه ، بل وتكرر ما هو أسد من هذا حيا الأحب شرح تنصيله حرة بعد أخرى . وهو رحمه الله لا يَنشنى عن الإصغاء إليه ، رغبة فيما تنرر عنده من در بته و ربيد سياسته ، وتكررت الحدم السلطان في هذه المدة كثيراً ، وجيء إليه في هذه الولاية بغير واحد عن تقديم منه منا كبة له ، كياقوت السخاوى ؛ أدعى عليه بابه بسبب و القمحية ، وأقام في الترسيم أياماً ، فلما كان في الدشر الآخير من شوال سنة خس وستين ؛ انفصل بالماوى أيضاً ، ثم أعيد في يوم الخيس العشرين من شوال سنة سبع وستين ببدل مال كثير لم يعهد له بذل نظيره دفعه ، يقال إنه نمانية آلاف دينار ، ومات قبل استكال عشرة أشهر من حين ولايته .

وفى هذه الولاية استقر فى نظر كل من و الحانقاء البيرسية ، (() و و جامع الحاكم ، ، من غير سَعْتِي منه فيهما ، ولمنا السبب فيه كون المستأجرين بعد ؟ قبل و الدُّوادَّ ار تَجَانِي بك ، تظلموا بين يدى السلطان من كثرة ما زيد عليهم ، بما لم تجشر عادتهم به قبل ذلك في أيام شيخ الإسلام

<sup>(</sup>۱) الخانقاه البيرسية : بناها الأمير ركى الدين بيرس الجاشنكپر سنة ٧٠٩ م موضع دار الوزارة ، وقد أغلقها الناصر محمد بن قلاوون في فترة سلطته الثالثة \_ ( ٧٠١\_٧٠٩)\_ دار الوزارة ، وقد قال المقريزى عنها : انها أجل خانقاه بالقاهرة بنيانا وأوسعها مقدارا ، وأنتنها صنعة ، والفياك الكبير الذي بها هو الثباك الذي كان بدار الخلافة ببغداد وفد عمله الأمير البساسيرى من بغداد لما غلب على الخليفة القائم العباسي ، وأرسل به لملى صاحب مصر الممتنصر بالله الفاطمي (وتعرف هذا الحائقاه الآن مجامع بيبرس بشارع الجالة بالقاهرة المحققان) (حسن المحاضرة المديوطي ج ٧ : ١٩٠١)

د ابن حجر، حين كان ناظراً عليهم / ، فأمر بتقرير د السلقيبي ، فيما و باشرهما ، كل ذلك خارجاً عما باسمه من الانظار والرزق والمرتب بد د الجوالي ، ور بع العقارات والمعاملات وغيرها . وكان ذلك انتهاء كماله وإدبار إقباله .

وبالجلة فدت ولايته القضاء في الميرار السبعة الاث عشرة سنة وضف سنة . وكان إماماً فقيها عالماً قوى الحافظة ، سريع الإدراك طلق العبارة فصيحاً ، يتحاشى عدم الإعراب في عاطباته ، بحيث لا نضط عليه في ذلك شاذ ولا فاذة ، حسن الاعتقاد في الصالحين ، كثير السود د إليهم ، بَسَاماً بَشُوشاً ، طلق المُحيًا ، فاشياً للسلام مُهاباً ، له جلالة ووقع في صدور الخاصة والعامية ، الطيف المُحاضرة ، فكيماً ، ذاكراً لكثير من المُتون والفيوائد الحديثية ، والمهمات التي الرقائق والمواعظ والاشعار ، وكذا الوقائع والحوادث العملية ، سخماً بعلم مناه المكتب ، باذلا بجاهه والثناء بقلبه والسانه ، حتى كان بعض الفضلاء يقول : إن الحضور بين يديه من المفرجات ، شهماً مقداماً لا يَهاب ملكاً ولا أميراً ، قال مرة مخاطباً ، لتمراز (() رأس مقداماً لا يَهاب ملكاً ولا أميراً ، قال مرة مخاطباً ، لتمراز (() رأس نو بة ، () : أما أتوك أبه كيمني ، شرافطلي ، ، وهو الأمير الكبير الكبير أذ ذاك ، وكان حاضراً يعصي السلطان ، فغضب الأمير ، وصعد إلى الأثيرف ، فكان سبباً في عزله .

وطلع إلى « الظنَّاهر جَمَّنْمَنَق ، فى شفاعة ، نفهم توقفه فيها ، فقال ؛ العلماءُ يشفَعون فى الآخرة عند الله تعالى وتُنَقَّبُنَل تَسْفَاعَتُهم ، فيالاحرى أنت ، أوكما قال ، فأجاب سؤاله .

<sup>(</sup>١) لعل تحراز هذا هو تمراز الجركسي الإينالي الأشرق المتوق سنة ٨٧١ هـ .

<sup>(</sup> النسوء اللاسع ٣ : ٣٩ )

 <sup>(</sup>٣) وأمر ثوبة : وظيفة عظيمة ، كان صاحبها يسمى وأبير ثوبة الأمراء ، ومعناه أكبر طائفة الأمراء ، وهو أكبر من أمير مجلس وأمير سلاح ، وهو ف مرتبة الأمير الحكبير

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢ : ٩٠ ) ·

وقصد بعض الأمراء مرة في عود بعض الفقهاء لوظيفته المشمولة بنظره ، لكونه كان قد أخرجها عنه ، فلما جلس عنده قال للأمير: أما تر ضي أن أكون نائبك في المكان الفلاني فاستحيا وخجل وقال: نعم ، فقال: قد استخرت الله وأعدت فلاناً إلى وظيفته .

[ ذا ] (۱) بادرة ربما تؤدى إلى ما يقتضى لو مه بسبها كما وقع له مع شيخنا ، البرهان بن خضر ، و ، القطب القدائة ششدندى ، و ، التشق المنوفى البهائى ، و ، الشرفى يونس الواحى ، (۲) وغيرهم ، سريع الغضب وكذا الرجوع ، سمليم العشد لا يتوقف عن قبول مَن اعتذر إليه ، سريع الدمعة ، سريع الكتابة ، بحيث انه كان يحكى لنا أنه أعجله سفر أخيه فكان يكنب من المبهجات له كل يوم كراسين ويقرؤهما عليه ، معرضاً عن تتبع زلا ت من يناوئه غير ، شتغل بتنقيصه ، بل ربما يمنع من يشتغل في بحاسه بذلك ، وهو أواخر عمره في غالب ما أشرت إليه أحسن حالا فيه قبله ، خصوصاً في التواضع ، والاعتراف بالتقصير ، ومزيد المداواة ، غير متأنق في ما كله وملبسه ، متغافلا عما يحصله أتباعه بجاهه ، غير سائل عنه ، يقنع باليسير بما يُهدكى إليه ، إلى غير ذلك بما يَطول شرحه .

ولشاعر العصر والشمس النواجي ، (٢) فيه عدة قصائد ، وكذا لغيره من الفضلاء مما لا أُطيل بإيراده ، وقد / تصَّدى لنَــُشُــر العِــــُلم قديماً . وكذا للوعظ والإفتاء ، وحضر تجلس وعُــَظيه الســادَةُ من الشَّــوخ

۸۱

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكذا في الأصل .

<sup>(</sup>۲) هو یونس بن حسین بن علی بن عمد بن زکریا ، الصرف ، ذو النون ، الزبری ، الواحی ، ولد ف سنة الواحی ، ولد ف سنة ۵۰۷ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٠ : ٣٤٢ )

 <sup>(</sup>٩) النواجي : هو عمد بن صنى بن على بن عالى ، شمس الدين النواجى ، ولد سنة بضع وثمانين وسبم اثة ، وأممن النظر في علوم الأدب حتى فاق أهل العصر ، ومات ف سنة سنة ٩٥٩ ه .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ٢٧٤ )

والرفاق . وطارَت فتماويه في الآفاق ، وأخذ عنه الفُسطَسَلاءَ من كل ناحبة طبقية بعشد الخشري ، حتى صار أكثر الفُسطَسَلاء من تلامذته واشهر اسم، و بَعُددَ صيتُه ، وكان ، القياباتي ، يقول : إنه يخسطشي (١) الناس بحفظ التدريب (٢).

وقد قرأ عليه الشيخ «كريم الدّين الهُــقي (٣) القطعة للإسنائي ، قراءة تحقيق و نظر وتدقيق معتبر ، وشرع في التكالة لـ ، الزركشي ، فمات ، فبني « الشمس ابن الفالاتي ، (٤) على قراءته فيها ، فمات القاضي قبل إكمالها ، وهذه هي الدروس التي كانت الفضلاء تجتمع عنده بسببها .

وله تصانیف كثیرة ، منها : د تفسیر القرآن ، وهو فی ثلاثة عشر مجلدآ شرع فیه لما عقد المیعاد بالمدرسة التی لوالده بعد موت أخیه ، وانتهی منه فی سنة ثلاث وستین ، استمد فیه من د ابن كثیر ، و د البغوی ، و د القر طی ، ، و تعالیق أبیه و أخیه فی ذلك و نحوها .

وتعليق على « الكشاف ، بنى فيه على كنابة والده ، وذلك من قوله فى سورة آل عمران (كيث تَبْشِيرُون) . شرع فيه حين استقر فى التفسير بـ « البرقرقية ، ، واستمر فيه حتى وصل إلى الانعام فى عدة مجلدات رأيتها

<sup>(</sup>١) وردت الكلمة في الأصل \* يخطى » بدون نقط للياء أو الناء .

<sup>(</sup>٢) التدريب: اسم لكتاب كا سيأتي بعد ذلك .

<sup>(</sup>٣) هو هبد الكريم بن الغنى بن يعقوب ، كريم الدين ، بن غور الدين بن شرف الدين القاهرى ، أحد من ناب عن ناظر الماس ، ويعرف بابن غيرة ( تصغير للقب أبيه ) ، مات في سنة ، ٨٥ هـ . أو هو هبد الكريم بن عبد اللطيف بن صدقة بن عوض ، كريم الدين الزين المناوى ، العقى ، ثم القاهرى ، ثم الصحراوى ، الثانمى ، ويعرف بكريم الدين المعقى ، ولد سنة ٨٠٨ هـ ومات سنة ٨٦٦ هـ وترجح أن يكون هو هذا الأخير ، والعقى نسبة لمنية عقبة من الجيزية .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٤ : ٣١٤ )

 <sup>(</sup>٤) الشمس ابن الفالاتى: هو محمد بن على بن على بن محمد بن نصير -- ككبير -- الشمس أبو الفضل ، الدمشتى ، القوصى الأصل ، القاهرى ، العافمى ، ويعرف بابن الفالاتى حرفة أيه ولد سنة ٨٧٤ هـ ، ومات سنة ٨٧٠ هـ .

<sup>(</sup>الضوء اللاسم ج ٨ : ١٩٧ وما بعدها)

عطه مُلتقبّه الولى العراق وذلك من الحج شرع فيه حلى البخارى بنى فيه على كماية شيخه الولى العراق وذلك من الحج شرع فيه حين استقر بالقانبهية ، واستمر حتى وصل إلى أواخر الصيام وجاء ذلك فى أربعة مجلدات وأيتها بخطه ، واستمداده فيه من شرحى ابن الملقن وشيخنا وغيرهما ، سماه و الغبث الجارى على صحيح البخارى ،

و تعلیق علی و الرافعی ، و و الروضة ، من و البیع ، والنکاح ، الجراح فا ما الذی من و البیع ، فکان یلقیه به و الصالحیه النّدجُ میّنة ، ، فی آیام الدروس بها حین یکون قاضیا ، وهو کراریس ، و أما الذی من النکاح فایه بی علی کتابة أخیه التی افتتحها من کتاب النکاح ، ورأیت مها ثلاثة مجلدات ، فکتب القاضی و علم الدین ، نحو أربعة مجلدات تلوها ، رأیتها مخطه ، وکتب علمها کاخیه ما نصه و تلخیص الفوائد المحضة علی الرافعی و الروضة ، واتهی منها إلی [ ](۱) ،

وهذه هي القطعة التي كان يلقيها في دروس و الحشابية ، مدة ولايته لها وأما الذي من الجراح فكان يُلقيها في دالشَّريفية، (٢) أيام الدروس ، وهو كراريس ، والتقط حواشي أخيه على والروصة ، في مجلدين انتهيا في سنة ثمان وعشرين . قرأ عليه أولهها ، وكان فراغه من قراءته له كما قرأته بخط أخيه في سنة أربع وعشرين ، وصدفه بالشيخ الإمام العالم العلامة مُفتى المسلين نفع الله به وفتح عليه ؛ انتهى .

ومات قبل إكال المجلد الثانى عليه ، ولهذا فيه مواضع كثيرة تحتاج إلى تحرير لكونها كانت انمحت من خط المحشى أو عسر عليه استخلاصها ، ثم أشار عليه شيخنا بالجمشع بين حاشيتى أبيه وأخيه فى كتاب واحد فجمعها كا أشار فى اربعة مجلدات ضخمة وكان فراغه منة فى سنة أربع وأربعين ، وسماه ، الاعتنا والاهتمام بفوائد شيخى الإسلام » .

<sup>(</sup>١) ما بين المعنوفين بياض بالأصل بمقدار كلة .

<sup>(</sup>٢) الشريفية : يراجع فهرس المدارس باخر الكتاب

۸۲

وأكل والتدويب (() بوالده في مجلد قريب من حجم الأصل حفظه الده و فتح الدين ، فتكم الله عليه بالطاعات ، واستوفاه على مؤلفه ، قراءة والشمس بن قاسم ، وجمع ما علمه من فتاوى والده في مجلدة مرتبة على الأبواب انتفع الناس بها ، وبيّض ما كتبه والده على المُهمات في أربعة مجلدات ضخمة ، وفيه إكاله لنفسه ، وجمع المهم من فتاوى نفسه في مجلدة خارجاً عن و الأجوبة المرضية على الاسئلة المكية ،

وله ، القول المقبول فيها يدعى فيه بالمجهول ، و ، القول المستبين فى أحكام المرتدين، و ، اكبو هم ُ الفرد فيها يُخالف فيه الحرُّ العبد، و ،أحكام المرتدين، و ، اكبو هم ُ الطاعون س .  $[\times]^{(7)}$  رأيته بخط النواجى .

وأفرد لوالده ترجمة فى مجلدة ، أخذ الترجمة التى جممها له أخوه من قبله وضمَّ إليها فوائد بإرشاد شيخنا ، وذلك فى حياة أخيه ، وعليه فيها مؤاخذات كثيرة ، وكتب له عليها إذ ذاك القاضى ، علاء الدين ابن المُغْلَىٰ الحنْبلى ما نصه ، ومن خطّه نقلت .

وقفت على هذه السيرة العمرية ، والمآثر الزواهر السراجية ، والمناقب الشواقب العُسلوية ، فو جَدَّتها عقشداً تلألا درر َهُ ، ومشهلاً صافياً عَدُ بِت موارِدُه ، وحَلَّت در ُر َه ، وأَفْقاً مضيئاً قد أشرقت شمسه ، واستدار قسر ه ، وكنزا نفييسا أنثرت جو اهر ه على الآفاق وبدر ه ، وعقدا أجليت على أعلى المنصات عرائسه ، ومهدا تمهدت فيه أبكار العلم ونفائسه وطر سا حكت أسطاره سواد العيون بأنوارها ، وغرساً أينعت رياضه فهست نسمات السحر بنغات أزهارها ، واستمتعت الامم على انتشارها باجتناه ثمرها .

فَقَ كُلُ لَفَظٍ منه رَوْضٌ من المُنى وفي كل سطر منه عقد من الدّر

<sup>(</sup>١) التدريب: اسم كتاب كما يفيد السباق.

<sup>(</sup>٢) مَكَذَا فِي الْأُسِلِ ﴿ أَحَكَامُ الْمِسْنِ ﴾ ...

<sup>(</sup>٣) ما بين المقوفين بياس بالأصل بمقداو كلة .

فهو وإن طالت مداعه موطارت في الآفاق سوانحه ، وسبقت في ميدان الثناء جوانحه ، وتناهت في صفحات الكمال خواتيمه و فواتحه من فقد قَمَصُر في حق هذا الإمام المترجم ، وصَغير بالنسبة إلى مدن كان للعلماء الكبار الطراز المعلم ، واختصر في مقام الإطناب ، وأوجز في المقال ، وكان جديراً بالاستيعاب ، لكنه أطرب وأطاب ، واجتهد فأصاب ، وأوتى في ترتيب هذه الميدك ، وتهذيب هذه الميلم الحكمة وفصيل الحطاب : [طويل]

هُمُ القومُ إن قالوا أصابُوا وإن دُءُوا

أجاُبُوا وإن أعطوا أطاُبُوا وأجزلوا(١)

۸۳

فالقدارتتى فى حسن التّصنبف، و أَنْظَمِ التأليف إلى مُشْتَهَـَى الغاية (٢) آية واضحة على تفرّد أبيه — رضى الله عنه — فى جميع العلوم، وصالح لا تنكر له آية .

وكم أورد فى هذه الترجمة من دراية لا يدركها إلا بصرة (الله وكرة) أولى النظر، وكم أسند من رواية كلما استنبط منها علم نافع قلمنا رضى الله عن وعمر، و د ابن عمر، أبق الله هذا البيت المعمور بالعلم مشيداً، وحفظ جلاله ذو الجلال والإكرام أبداً وخلد خبره المتلقيّ بالقبول مرفوعاً على التأييد كما كان فى الابتداء عنه وكرمه.

وكذا كتب عليه «التّـقى المقريزى ، المؤرخ الشافعى ، وذلك فى رمضان سنة أربع وعشرين / قوله : وقف ذو الذهن السكليل ، والقلب العليل ، والفكر الحائر من تصرف الزمان الجائر على هذا المشرع الرّوا، والحديقة الغناه ، فإذا هو بحر لا تخاص لحبحه ، ولا يمتطى شبحه (٠٠) ،

<sup>(</sup>۱) الجزيل العظيم ، وأجزلت له العطاء : أى أكثرت . وعطاء جزل وجزيل إذا كان كثيرا . ( مادة جزل ( لسان العرب لابن منظور )

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض بالأصل بمقدار أربع كالت تِقريباً .

<sup>(</sup>٣) مكذا وردت المبارة في الأصل و الأبصرة،

<sup>(1)</sup> التبج : علو وسط البحر لمذا تلاقت أمواجه (مادة تبج . لمنان العرب لابن منظور )

يشهد بجامعه بإنقان ُعلوم الشريعة ، وترقيه منها الدرجة الرفيعة ، واتساع باعه في الحفظ والإنتقان ، ورسُوخ قدَرَمه في أنواع الإحسانَ و د الشَّبْلُ في الخير مثل الاسد ، :

[البسيط]

إن الأ'مُسُولَ عليها تنبت الشجر وابن السرى إذا سرى الراهما(١)

فاغترفت من بحر هذه الفوائد ، والتقطت من فاخر دررها الفرائد مُلحاً تركت نفسى وتحلت ببدائعها طرسى ، وعلمتنى كيف أصنف ، ودلين بحسن النانى ، وبديع النائن كيف أجمع وأو ليف ، فالله يرى الكافة فى جامعه ما أرانا لابيه وأخيه من ارتفاع القدر ، ومزيد الفخر ، وانتشار الذكر ، ونفوذ الامر ، وبَسْط العلم فى عامّة الاقتطار ، واخرتراق أحكامه وفتاويه جهور الامصار بمنه وكرمه .

وكذا أفرد القاضي لآخيه ترجمة أصغر من التي قباما .

وله والقول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمتى النوحيد، وفي المواعظ والنثر الرائق في الرقائق، في مجلدة، والنثر الفائق، في مجلدة، و ديوان خطب، في مجلد، سماه والمقالُ المُشَسَطَّرُ في مقام المنشبر، وتذكرة في ست مجلدات، قطع النصف. وله نظم يقع فيه، وأجوبة عن أسئلة منظومة، وأعرف الآن منها سؤال البقاعي له ونصه: [الكامل]

ذى العزّ والإجلال (٢) مولى الفضل (٢) مَع آله ما لــُذَّ حَمْع الشــمل علم القضاة إمام أهــل النقــل در ش الحديث حديث خير الرسل وأقرأ أهلا صالحاً للوصل

الحمسد لله العمليّ العمسدلِ
ثم الصلاة مع السلام على النيّ
ما قول مفتى العصر صمالح أهله
فى ناظر ولى عميا جاهمسلا
ثم ار تماه حين حفق جمهلة

<sup>(</sup>١) مَكَذَا ورد شطر البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ه الجلال ، ﴿

<sup>(</sup>٣) القصيدة الواردة بهذه الصفحة سبق ورودها في صفحة ٢٧٩ بتغيير القافية نقط .

ثم او تَضَى الغُسمرَ الغَسبيُّ فرده وأقره من بعد عذل الأهل هل كان تقرير الجهول محرَّما بَدْءًا عليه في الكلام الفَّصل قبل الولاية بإكريم الأصل عزل بتقرير الكثير الجمل وبما يؤدِّب ذا الجهول بسعيه . أنْ مَدْه مع عليه بالفضل من غير جرم موجب للعزل أُجرُّم يعين على ارتكاب البطل يا مَلْجَـاً الحُـير وها دى السُــل إلا أراه حسن جمع الشمل

٨٤

وهل التفحيص كان عنه واجبآ وأفارسق هو من وظائف دينه لا سيما مع عزل الأهل ومنعه وهل السكوت لقادر عن زَ ْجرِ ه ومن المُنصَادفُ صحة تفريره شرّ ف بخط مارآه باشر

### فأجابه [ الكّامل ]

الحمد للمولى الجميل الفعل ثم الصلاة والسلام دائماً جوابنا عن السؤال قولنا تقرير ذا الغبي لبس أير تكضي حتى يبين للسُولى وصفه وبارتكاب ما جرى من ناظر ويؤدب الساعى الجهول بسعيه والمستطبع بالسكوت آثم هذا الجواب كتابة من صالح < بُلْمُقينة ، بِــلدُ لنا ولأصلنا

المحسن المعطى كثير البذل على النبي المجنى بالوصل مسددا من العلى العسدل ولا يجُوز فِعله من أصل بأنه أمسل كذا بالفضل سلب الولاية جملة بالعزل تأديب زجر رادع عن جهل والحق فى تقرير ذا بلا أهل يرجو الثواب تفضّلا بالبذل عمر المروى قره بالوبل

وكذا له نثر ، فمنه ما قرض به على درج بخط جمال الدين عبد الله ابن حجاج البرماى بما كتبته من خطئه ، وسمعتُنه من لفظه ، فقال : الحمد لله الذي عَلَّم بالقلم ، وفضَّالهُ بالقسم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كلسُّته الحروف من السُّطوُرْ ، وناهيك بها معجزة وكرامة ، وهو القائل – جفَّت الا قبَّلام – بما هو كائن إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه 'نجُدوم الهدى ، ومصابيح الظلَّلام ، الذبن حضفاوُ ا شريعته

وكتبوها عنه بمحاسن يمُنحُنو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

وبعد فقد وقفت على ما سطر ته أنامل هذا الكريم الكاتب من بديع الخط المشرق كالكواكب ، فألفيته جمال هذا الدفن الذي فاق فيه ورع وجمع الاقلام التي لم يسبق بجمعها ، فلله دره فيما جمع . [الكامل] وأجاد في درج بديع كلمه غرر فأغنى أن يُحَدّ ويُوصَفا فَكَا ثَمّا مُنْ السّماء صحفينكة واللّيشل حبرا والكواكب أحرُفا

فلو شاهدا بن و هلال ، دقائقه ، لتقال من ساعته : هذا الذى نال العُملا ، وترقى إلى أرفع الدرج ، فين أين لى بمقما ومنه على مانى من عوج ، أو ابن و البواب ، لكشف له من أسرار الكتابة الحجاب ، وسلم له المفاتيح ، لأنه أتى بيوت هذه الصناعة من الأبواب ، ولو رأى خطه وخط غيره ابن و العفيف ، أو عاينهما و الكال ، لقال شتمان بين خط الاستواء وخط الزوال ، ولو أحركه و الولى ، لاعترف له بالرقى / من حينه ، أو و المجد و ابن مقلة ، لقال : هذا إنسان عين الزمان بعينه ، ولو عاصره و ياقوت لقال : دونكم هذا الدر النظيم فكله مُلمح ، أو الشيخ وعصفور ، لخنفيض جناح الذل و رَفْس في عليه وطار كمن المفرح ، هذا وكم رام فارس الوصول إلى توقيعات رِقاق قه فا لحق لحواشيه الرقيقة غيار يستنشق أرائج (١) ريحان نسخه المزرى بزهر المنثور ، وبدائع الاشعار وكم ود عاسد عاكاة طوماره (١) فبراه الضنينا حتى صار جسمه على الثلث ، وتقسط عت منه الاوصال ، ورام أن يستعين بمنال ، فذا كنونه مسلسلا وقال فضاح و معمه : من المحقق أن هذا ليس له مثال ، وإذا كان

۸۵

<sup>(</sup>۱) أرائج : الأرج والأربج والأربجة توهج رخ الطيب ، أرج والتأريج الإغراء والتعريش ، كالأرج وشى، في الحساب ، والأرجان : سعى المغرى والأراج : الكذاب والمغرى ، والمؤرج : الأسد .

<sup>(</sup> القاموس المحيط )

<sup>(</sup>٢) الطامور والطومار : الصحيقة وجمها طوانبر .

كريم الأصل ، زكّ الفرع ، وجمع بينالقراءة والكتابة ، فأكرم على الحالين بهذا الجمع ، وما أحقه أن يقول القائل . [ وافر ]

أيا زين الممالي حزت جودًا وفضلاً شـاع بين العالمينا وكنت من الكرام فحُدُرْت خطا فصرت من الكرام الكاتبينا

جمل الله بحماله هذه الصناعة وأربابها ، ونشر له سبل الحراسة وفتح له أبوابها ، بمنَّـه وكرمه إن شاء الله .

وكتب أيضا على مسلسلة الساكت لـ « البرهان السوسى » ، وقفت على هذا التصنيف المفيد ، والتأليف المعين للمستفيد ، وعملت بشرط الواقف من استيفاء النظر ، فوجدته مشحوناً بالدُّرر ، فياله من مجْمُوع جَمَع فيه جامعه فأوعى الفوائد ، وبذل في جمْعه وُسْعه وأكثر من الفرائد ، فيه جامعه فأوعى الفوائد ، وبذل في جمْعه وُسْعه وأكثر من الفرائد ، فق أن يُنو ، به وينبه على فضله ، فلقد فاق على أقدرانه وأهله ، أشكر الله سعْيه على همذا الصّنيع ، ورقدا الى المحل الرّفيع بمنه ويُمنه .

وكذاله تقريظ على مصنّف حافظ الشام ، الشمس ابن ناظر الدرر ، المسمى ، الرد الوافر ، وهو عندى فى غير هذا الموضع ، ورأيت أيضا على منسك الشريف ، تاج الدر ، عبد الوهاب الدمشتى ، وأشياء لاتدخل تحت الحـصـر .

وكتب على عهد كان حاضره وهو قاضي الشَّافعيَّـة مانصه :

حضرتُ المجلس المـذكور ، وسمعت تفويض مولاى أمير المؤمنين واضع خطه أعلاه أدام الله علاه . لمولانا السلطان المالك الملك الفلانى سلطان الإسلام والمسلمين ، أيَّـد الله به الدين ، وأُمنَـع بيقائه الإسلام والمسلمين في التاريخ المذكور .

وكتبه الفقير إلى عفو ربَّه وصالح بن عمر البلقيني ، الشَّافعي لطفَ الله به ، وحدَّث إبعْض مرْ وبَّاته ، وكان الفاري، في ميعاده و الجلال م ١٢ – السغاوي

المقدمي ، وفي رمضان و البرهان العرياني ، (۱) ، ثم و التستواني ، (۱) المالكية ، قرأ عليه من الكتب الكبار و دلائل النبوة ، للبكيرية . و المخلية ، وأشياء ؛ وامتنع كثير من الرّحالة من الاجتماع به الماكان يبلغهم من الجفاء لشيخنا بحيث يزيد في ذلك على الحد ، خصوصاً في مصنفه الذي سماه و تفرق المجمع ، أيه أقذع فيه ما شاء , وكان ما فيه من الألفاظ القبيحة نحو السبعين وهم والله بسابه معذورون ، ومنهم الحافظان ، القبيحة نحو السبعين وهم والله بسابه معذورون ، ومنهم الحافظان ، وكذا تقكل آخرون من الاجتماع به ؛ كالشيخ و نهيه الله الحريني ، وكذا تقكل آخرون من الاجتماع به ؛ كالشيخ و نهيه الله الحريني ، وكذا تقلل آخرون من الاجتماع به ؛ كالشيخ و نهيه الله الحريني ، وتق الدين ، وفقهيهما ، و و الجال ابن جماعة ، وغيرهم بمن تأخيرت وفاته من صاحب الترجمة ، و الجال ابن جماعة ، وغيرهم بمن تأخيرت وفاته عن صاحب الترجمة ، و الحكن قد اصطلحا قبيل موت شيخنا ، وراسله يعلمه المؤهد في المنصب ، وجاء كل واحد منهما الإخر ، والله تعالى يثبت بالحسنين .

وكان شيخنا قد خمرج له قديماً فى سنة أربعين بالإجازة من ، العراق ، و ، التنوخى ، وجماعة من الشَّاميين فهرستاً لطيفاً فى كراسة لقبه فى أوله كما قرأته بخطه يـ «الشيخ الإمام شيخ الإسلام قاضى المسلمين، وكذا خرجت له بعد وفان شيخنا مائة حديث عن مائة شيخ ، وأحاديث مسلسلات وأسانيد

<sup>(</sup>۱) البرهان العریانی : لعله عبد انة بن أحمد بن علی بن محمد بن عاسم بن صالح البدر ، ثم الجال ، أبو المالی بن الشهابالمعری ، الشافعی، و يعرف كأبيه بـ « العریانی » ولد سنة ۲ • ۷ هـ ، ومات ستة ۷ • ۸ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٥ : ٨ )

<sup>(</sup>۲) التلواني : جاء في الضوء اللامع ج ١١ : ١٩٥ ، والتلواني \_ بالكسم \_ نسبة إلى قرية تلوانة بالمنوفية .

<sup>(</sup>۳) الفرابيلي : هو محمد بن محمد بن مسلم بن على بن أبي الجود ناصر الدين الكركي ، القدسي ، ويسرف بابن الفرابيلي ، ولد سنة ٧٥٣ هـ بالكرك ، ومات سنة ٨١٦ هـ ( الضوء اللامم ج ٢ : ٦ )

 <sup>(</sup>٤) المرشدى : هو عبدالننى بن أبى بكر بن عبد الننى بن عبد الواحد ، نسيم ا بن ،
 أبو الاطف بن الفخر بن النسيم بن الجلال ، المرشدى ، الحننى

الضوء اللامع ج ٤ : ٢٤٧)

لعدة كتُسب، قرأتُ عليه ذلك مع أشياء منها: « المسكلُسكُ » وجن أن الجمعة للنسائى ، وذلك فى يوم الأربعاء سابع عشرى المحرم سنة تسعوأربعين و ، عشاريّات ، أخيه « الجلال ، فى مجلسين ثانيهما فى ثانى عشر شوال منها ، وجُرَ أُ أَنِ شاهد الجيش فى مجلسين أيضاً . وترجمة والده ، وبعض من ترجمة أخيه كلاهما من تصنيفه .

ومن الفتاوى التى جمعها لوالده ، وبما قرّاتهُ من الفتاوى آخر مسألة منها وهى فى دابن عربى ، وتصانيفه . وكتب لى بخطه أنه يقول فيها كما قال والده ، وأشساء

وحضرت كثيراً من دروسه ومر ويّاته ، وعلّـقـْتُ من فتاويه وفوائده جملة . ومماكنبتُه من ذلك المسألة والسريجية ، التي دار فيها الـكلام بينه وبين شيْخي ، وكتب على جزء رددت فيه تعقب بعض أصحابنا حكم شيخنا على رجال حديث وعرفة في البُدن ، ما نصه ،

« وقفت على ماكتبه الولد الفاصل المحدث الحافظ فلان ، نفعه الله بالعلم الشريف ورَقيًاه إلى المحلّ المنيف « وعملت فيه شرّط الواقف من اسْتِيفاء النظر فوجدته مشحوناً بالدُّر ر ، وما اعتذر به عن شيخه حافظ العصر المرحوم العسقلاني اعتذار حسن ، وأبان عن فصاحة ولسّن ،

وفى موضع آخر ما نصه: صحيح ما كتبه الشيخ العالم المحدث البارع الحافظ فلان ، وعلى مصنفى « القول البديع فى فضل الصلاة على الحبيب الشفيع ، وعملت فيه شرط الواقف من استيفاء النظر ، فوجدته مشحونا بالفوائد الغرر ، وكيف لا ، وهو المشتمل على فضل الصلاة على سيد البشر ، فشكراً لله سعى بجا معيه ، فقد جمع فأوعى ، واهتم بهذا الفن ، ولم يزل له يرعى ، وهو للشيخ الفاصل العلامة الحافظ المفنن فلان ، نفع الله به وأوصل أسباب الخير بسببه ، حضر دروس الحاصة والعامة ، ولازم ولم يبد السآمة وبحث فأجاد ، وأفاد واستفاد ، ثم أذن فى التدريس والإفتاء ، وذلك فى سنة ستين . بل كان يرسل ما يرد إليه من الفتاوى الحديثية ، فيأمر بالكتابة عليها مرة ، وبالكشف ليكتب هو أخرى . إلى غير ذلك عا يطول عليها مرة ، وبالكشف ليكتب هو أخرى . إلى غير ذلك عا يطول

تعداده ، ويثقل على الحاسد إيراده ،كقوله قد آ تاك الله هذا العلم العظيم ، وَمَنحكَ به وهو خَيرٌ مِنَ الدنيا .

وبالجمُلة فلم يزل على جَلالته وعُلُو مكانتهِ حتى مَات / بعد أن توعَّـك قليلًا في يوم الأربعاء خامس شهر رجب سنة ثمان وستين وثمانمائة وصليٌّ عليه من الغد بجامع الحاكم بمحضر حجمٌّ ، تقدمهم قاضي الحنفية ، « المحبي ابن الشحنة ، ، بحوار والده بمدرسته الشهيرة ، وأقاموا على قبره أياماً يقرءون ، وخلف دنيا طائله وكتبا جمة . من جملتها من أوقاف المدارس أو نحوها ، ما يزيد على ألف مجلد . وثمانية أولاد فهم من الذكور ثلاثة ، فبذل لأجل استقرار الثلاثة في وظائف أبهم ما عدا القضاء بعناية ربيب والدهم والمقر الزيني بن مزهر، من التركه ثلاثة آلاف دينار ، وثبت التفويض على القاضي المالكي ، بعد أن شهد عنده حسما شاهدته في الأسجال الشيخان . ابن الفالاتي، و دابن قاسم، بأهلية , فتح الدين، أكبر أولاده لمباشرة ما استقر باسمهم من إلقاء التفسير والميعاد بـ والبرقوقية، وتدريس الحديث بـ و القـــانبيهـ ، و تدريس الفقه بمكان الشافعي المعروف به ، الخشابية ، و « الشريفيَّة ، ، والإفتاء به « اكحسكنسيَّة ، والأنظار وغيرها وزيد معلومها فيها باسمها منها . وقرأ ثانهما عنده الحديث في رمضان . وأشرك مع الأولاد في ربع ذلك كله بمال أيضاً ؛ تريهم للشيخ • البدري أبو السعادات البلقيني(١) آلآتي ، بعد حوادث وخطوب ، وأمور غير مرضية من المذكورين ونحوهما ، مما لا أحب شرح تفصيله ، وعتبت أحد الشاهدين حين رؤيتي الاسجال بحضرنه ، فقال : دع الناس يقولون إنى شاهد زور ، وصار بعد ذلك ُبحْـتُـج بهذا الصنيع في معارضة كمن يستقر في تدريس أونحوه، عن مَيْت يَتركُ أولادًا لا أهلية كلهم ، كل ذلك خارجاً عن تدريس الملكية والميعاد بروالحسفة،

<sup>( )</sup> أبو السعادات البلقيني : هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي يكر بن رسلان ، البدر أبو السعادات بن أوحد الدين بن المجمى ، البلقيني الأصل ، ولد بالمحلة ونشأ بها

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٣ )

فإن القاضى كان قد رغب عنهما قديماً لأخيه شقيقه و الضياء عبد الحالق ، فأمَّا القضاء فإنه استقرَّ فيه والشرف المناوى ، ، وراسل يستأذن فى حضور المأتم بالمدرسة ، فأذن له بعد أن اعتذر عن شهود الجنازة بمراعاة خاطرهم فى توهم سى. .

ورثاه والشَّمسُ بن الفالاتى ، و و ابن الجلال النَّفيب ، ، و و ابن الجلال النَّفيب ، ، و و ابن الحكال الأسشيُـوطى ، ، وقد أحضر إلى مرثبته بخطه ، فاقتصرت على إثباتها هنا، فقال: [رجز]

فقاضت الآعينُ بمـَّا جرى وغابت الشمسُ فلن تظهـــرا يهَا مُحيَّاهُ عَدا أزهرا قد صمَّ إذ ناداهُ داعي الوري يُرى إماماً والوركى من ورًا ياراقياً فى الفقه [في ١٠٠] على الذرا حتى استوى الأصغر والأكرا محله قــــد رجع القهقــــرى مُعَـرُّفاً وَالْآنَ قد نُـكرا يوضحه كالصبح إن أسفرا وشيخ الاسلام الوثيق العرى ورحلة الطلاب لا تسترى فقد رأى حقاً جميع ً الورْمى كشافه للخلق أو يظهمهمرا حققته من فيدض رب البرا مهسدای منسمه کا محررا لهني على الدُّرُ إذا حاورًا علوم شرع الله بحرآ جرى

مات إمامُ الناسِ شيخ الوَرَّى وناحت الاورُقُ في أيكهـا وأظلم الاُفقُ وقد كان من يا علماً في عصره مُفسرداً با أُحجَّة قد كان في علمهــــه يا رحـــــلة من سُنَّة المصطفى أنلت طُلاب العُـلا رفعـــةً مضيت فالفقية عُدا آسفا قد كان علم الفقه قِدماً به مَنْ صار للشكل من بعده لهني على شمسيخي إمام العُـلا لمني عليسه عالم كامل لهمنی علیه مَن رأی وجمــه لهُمُّني على التفسير من بعـــده لهُـُني على علم الحديث الذي لهني على الفقه الذي بهجسمه لهنى على الوعظ وميعـــاده لمنى على شيخى الذى كان فى

<sup>(</sup>١) ما بين المعثوفين زيادة يقتضيها الوزن والسياق

مشكلة عنهـا أزال الميرا لهني على شيخ إذا اعضلت نضــــا لهم من دُهنه باترا إنْ جادل الاقوام في حاميا قد عمَّ البشرَ ولن 'يُؤثرا لهني على شيــخ بكلِّ الورى أعدائه والحقيد أن يوقرا لهني على شيخ حليم عـــــلى نلق المناوى فيه استبشرا و إن ركن ناواه شخص فإن مُكُملُ والوصف لن تُحصرا لهني على شيخى ومن نعتبـــه من عين تطلابي وان أنظرا والله لم أنظـــر له مشــــماً ولا خطساً قسيد علا منرا ولا مقرئاً درساً ولا راكباً. وددت لوكت إذاً أوقـــرا لهن علمه إذ أتى نعيـــه والقلب منه ذالظي مسكرا لهن وهـــل تنفعني حسرتي ومُعْلَمَى قد زَالَ عَهَا الْكرى والفكرُ منيٌّ لم يزل حارِراً وُمُرَنُّ دُمْعَى قد غدًا هامِرا ونارُ شوقى منهُ قدُّ أُجِّـجَـتُ واغفر له وبعد أن يُنشرا فارحمه بارب مدى دهستره

فائدة:

المكان المعروفُ به «الخشابية (۱) ، هو زاوية من زوايا ، الجامع العُمري ، به مصر ، كان إمامنا الإمام الأعظم الشافهي – رحمه الله – يجلس فيها ، عمل عليه مقاصورة السلطانُ ، صلاح الدين، ور تُسب لهُ سُيْخاً و طلسبة ، ووقاف عليها بلدًا معروفة بالحربة وكان د السَّراج السُبلقيني ، يسميها ، العامرة ، تفاؤلا ، وإنما عرفت به د الحشابية ، لطول مُكشف ، المجد عيسي بن الحدشاب ، في تدويسها ،

<sup>(</sup>۱) المتمايية : جاء تحت ( فائدة ) ، المكان المعروف بالحشد أبية ، هو زاوية من زوايا الجامع العمرى بمصر ، كان الإمام الأعظم الشافعي يجلس فيها ، عمل عليه مقصورة السلطان صلاح الدين الأيوبي ورتب له شيخاً وطلبة ، ووقف عليها بلداً معروفاً بالخدرية وكان السراج البلقيتي يسميها العامرة تفاؤلا ، وإنما عرفت بالحشابية الحول محك المجد عيسي ابن الخشاب في تعريسها

<sup>(</sup> انظر النجوم الزاهرة ج ١٧٠ : ٤٠ ، الجامم العمرى )

وأول من درس فها ، البهاء على بن هبة الله بن بنت الجيرى (۱) ، ومات في سنة تسع وأربعين وستهائة ، ودرس — فيها أظن — بعده ، الجم أبو بكر محمد بن أحمد محيى بن هبة الله بن الحسن بن سنى الدولة ، المتوفى سنة ثمانين وستهائة ، وليها بعده — فيها أظن — « المجد عيسى بن عر بن خلد بن عبد المحسن بن الحشاب ، المتوفى سنة إحدى عشرة وسبعائة ، وَوَلِيها و الصدر أبو بكر بن عبد الله بن أحمد النشائى ، المتوفى سنة ست عشرة وسبعهائة بعد أن عول فى تحيياته عنها ، والمشتكون عوضك و الصدر رحمد بن عمر بن الوكيل ، ، ومات سنة ست عشرة ، فولها والبدر محمد بن اجراهيم بن جماعة ، ومات سنة ثلاث و ألاثين ، فولها والبيخ و شمس الدين محمد بن أحمد اللبان ، ، سنة تسع وأربعين ، فولها والعهاد ، (۱) محمد بن الحسن بن على الإسنائى أخو الجال ومات سنة أربع وستين فوليها والمع عبد العزيز بن البدر بن جماعة ، ومات سنة سبع وستين ووليها والبهاء بن عقيل ، (۲) بعد والعز ، من [ (۳) ] ثم مات ابن عقيل ووليها والبهاء بن عقيل ، (۲) بعد والعز ، من [ (۳) ] ثم مات ابن عقيل فانتقلت لولده و فتح الدين ، ، فأقام فيها مُدَ يُددَة ، ثم سعى والسّراج فانتقلت لولده و فتح الدين ، ، فأقام فيها مُدَ يُددَة ، ثم سعى والسّراج فانتقلت لولده و فتح الدين ، ، فأقام فيها مُدَ يُددَة ، ثم سعى والسّراج فانتقلت لولده و فتح الدين ، ، فأقام فيها مُدَ يُددَة ، ثم سعى والسّراج فانتقلت لولده و فتح الدين ، ، فأقام فيها مُدَ يُددَة ، ثم سعى والسّراج فانتقلت لولده و فتح الدين ، ، فأقام فيها مُدَ يُددَة ، ثم سعى والسّراج

قال شیخنا، وهو أی كون د فتح الدین ، أخذها عن أبیه وانتر بها و السّسراج ، منه أمر مشهور ، وقد أنوزع و البُـلقینی ، فیها بعد استقرار ه غیر مرة ، ثم استقرت قدمه ، ولما مات و البُـلـُـقینی ، انتقلت لولده

 <sup>(</sup>١) البهاء على بن هبة الله بن بلث الجيئرى ؛ هو أبو الحسنين على بن هبة الله بن سلامة اللخمى ، الهروف بابن الجيئرى ، وقد بمصوصنة ٥٥ ه م، مات بمصنر فى ذى الحجة سنة ٤٩ هـ هـ
 ( عسن المحاضرة للسيوطى ج ٢ ؛ ١٩٣٢)

<sup>(</sup>۱) البهاء بن عقيل : هو قاضى القضاة ، بهاء الدبن ، عبدالله بن عبد الرحمن بن عقبل العقبل ، من ولد عقبل العقبل ، من ولد عقبل عليه ، من ولد عقبل ، والمن في المناش ، والفقه عن الزبن المكتانى ، ولازم المعلاء القونوى وغديره ، وتفن في العاوم وولى نضاء الديار المصرية ، وتدريس الحقابية ، والتفسير بالجامع الطولونى ، وله تصانيف منها « المساعد في شرح التسميل » و ( شرح الألفة ، مات في سنة ٢٦٩ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضر السيوطي ج أ : ٢٥٧ )

<sup>(</sup>٣) ماين المقوفتين بياض بالأصل عقدار كلة .

و جلال الدين ، ثم لولده الآخر وعلم الدين ، ثم لأولاده الثلاثة ، وحفيد عمهم الشيخ و البدر أبى السعادات ، ثم مات أحد الأولاد فاشترك و البدر ، هو وأكبر إخوته فى حصته ، ثم مات الولد الثانى فاستقل أخوه بحصته ولله الأمر .

### عبد الله بن شريك من المائة الاولى

عبد الله بن شريك ، كذا أنبت شيخنا اسمه في الفصل المعقود لمن ولى قضاء و مصر ، ولم يباشر أو باشر بدون ولاية من قبل الخليفة أو أقيم للحمكم في الفترة بين قاضيين أو اختلف فيه ، ورقم فوقه ألف ولم يترجمه ، وقرأت بخطه بهامش : ياشيخ مصر للقطب الحلبي مانصه ، فإنه عبد الله بن شريك قاضي مصر في المائة الأولى قلت : عبد الرحمن بن عبد الأعلى السكرى مذكور في الأصل فيمن اسم أبيه محمد بن عبد الأعلى ومحمد نهاية . وقد ذكره بدونها المنذري في التكملة ، والذهبي في تاريخ الإسلام ، والسبكي في طبقات الشافعية ، وشيخنا في بعض تعاليقه وآخرون .

## عبد القادر الدميرى القاهرى المالكي أبو الثناء ٨٨٣

عبد القادر بن أحمد بن محمد بن على الشيخ عبى الدين أبو التناء أبن العلامة الشهاب الدميرى الأصل القاهرى المولد والدار ، المالسكى الماضى أبوه ويعرف كأبيه بد . ابن تنقى ، ولد في جمادى الأخرة ، سنه ٨٣ به القاهرة ، ونشأ بها ، ففظ القرآن ، وكتُب أبن الحاحب في الفروع والاصول والعربية واشتغل في والفقه ، على الزينين : . عبادة وطاهر ، وابن النقسم النثوير في وأذن له ، ولازم « المُحسَرُوي وابن النقسم النثوير في () وأذن له ، ولازم « المُحسَرُوي وابن النقسم النثوير في ()

<sup>(</sup>١) القسم التويري : الفنوه اللامع خ ١١ : • ١٤٠

السُكَافياجي ، (١) في الأصلين والعربية ، وغيرها من العلوم ، وكذا انتفع بـ و السيق ، الحنني فيها ، وأجاز له ب باستدعاء والنَّجم بن فهد ، لخلق في استدعائه المؤرخ سنة ست وثلاثين ، وناب في القضاء عن والولوي السُّنْبَاطي ، فمن بعده ، وأسسير إليه بالفضيلة والبراعة ومنانة البحث والتحقيق ، وكتب على الفتوى ، واسْتَدَهَر في تدريس المالكية به و الشيخونية ، بعد و الحسام بن حريز ، وتقلل من مُمَّ من تعاطى الأحكام ، وكان قد استقر بعد موت والده فيما كان باسمه من التدريس ، والاعادات سواها ، شركة لاخيه به فيما أظن باسمه من التدريس ،

وحج مرتين ، جاور في ثانيتهما أشهرا ، وزار و بيست المقدس ، وعكف بمسنوله على التسدريس والنفسوى إلى أن استدعاه السلطان والاشرف و قايتباى ، في يوم الحنيس خامس رجب سنة ست وثمانين وثمانمائة ، بعد صرف و البرهاني اللقاني ، في مُسشسَهَاله و حاله و من الله و ثمانية ، و حمد الناس مُساسَر نه و تأنسيه ، ومزيد تواضعه فولاه قضاء المالكية ، و حمد الناس مُساسَر نه و تأنسيه ، ومزيد تواضعه وتودده مع كفاءته و و جماهت في المذهب ، ولكن كر ه كثيرون مشه قيامه على المنسكر على و ابن العربي ، مع إنكار جمع من مَذه همه عليه ، في من مَذه همه عليه ، وكنت بمن كره ذلك منه مع محسبتي فيه ، وعذر أنه لجرأة المتكلم ومقت كثيرين له . وغيرذلك من العلل ، وقد ناب في تدريس والفقه ، به والصالح ، وبه والبر قوقية ، بل كاد أن يستقل به . والسلطان إليه الينفات وميشل ، وبه والبر قوقية ، بل كاد أن يستقل به . والسلطان إليه الينفات وميشل ، خصوصاً بعد تسعر من الشافعي له في تُوابه ، وانجسر اره مع القائلين في خصوصاً بعد تسعر من الشافعي له في تُوابه ، وانجسر اره مع القائلين في أول و مُعْمَلة ، و مُحْمَلة من المادته سعالها — كاشر حمت القضية في الحوادك .

 <sup>(</sup>۱) المحيوى الكافياجى ٤ ( الكافيجى ) هو محمد بن سليان بن سهد بن مسهود ،
 محى الدين ،أستاذ الدنيا في المقولات ، ولد قبل سنة ، ٨٠ ه تقريباً ، له تحانيف كثيرة مات سنة ٩٧٩ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ١ : ٢٦٤ ط . مطبعة الموسوعات )

# على بن محمد الأدمى\*

#### 15V - - 111 A

على من محمد بن أحمد ، أو أبي بكر القاضي صدر الدين أبو الحسن ابن أمين الدمشتي الحنني، عرف بابن الادمي، ولد في سنة ثمان وسنين وسبعهانة ، ووهم من قال سنة سبعين ، وأحضر في الثالنة سنة سبِّعين على أبي حفص بن أميلة ، قطاعة ً مجهولة الآخر من المائة التي انتقاها « العلائي ، من شيخه «الفخر ، وأسمع على« الصَّـلاح بن أبي عمر ، وظائفه ، وتفقه قليلاً ، وقرأ تعليق المختصرات على مؤلفه ، وتلا بالسبع على , إسماعيل الكفتي، ، واشتغل بالأدب ، وقال الشِّعر الجيد ، آلحسن المليح الرائق ، وترسَّل ، وكتب الخطُّ الحسن ، وناب في الحـكم ، ودخل مصر، بعيد الثمانمائة ، وفي ، الرسلية ، بعد ذلك في سنة تدم ، ونزل بـ ﴿ المدرسة الصالحية ، وولى كتابة السر بدمشق سنة أربع ، ونظر جيشها ، ثم قضاء الحنفية بها ، ثم دخل صحبة المؤبد , القاهرة، ، وهو فقير جداً ، بحيث احتاج إلى نزر يسير للنفقة اقترضه من بعض أصحابه ، وكان قد اختص به قبل أن يتسلطن، بحيث دخل معه وحلب، في سنة إ-دى عشرة ، وكان رسوله الى . الناصر ، على البريد، وكاسى محناً بسببه فراعي له ذلك ، وفوض إليه قضاء الحنفية بها ، في را بع عشر جمادي الأولى ، سنة خمس عشرة بعد صرف القَاضي و ناصر الدين محمد بن العديم ، ، ثم أضيف إليه حسبتها في جادي عشر شهر ربيع الآخر سنة سنت عشرة، فكان / أول من جمع بين القضاء والحسبة (١) ، ثم صرف عن الحربة في العشرين من الشهوء

ابن الأدى : له ترجمة فى الضوء اللامع ج ٦ : ٨ ، وقد ورد فيها أنه ولد فى سنة سبع أو ثمان وستبن
 وسبعائة بدمشى .

<sup>(</sup>١) الحسبة : مي مراقبة الموازين والمسكاييل والسوق العامة ( المحتقان )

واستمر فى القضاء حتى مات بعلة الصرع القولنجى فى رمضان من السنة ، فأعيد , ابن العديم ، ، وخَــلـَّف دنيا طائلة .

وسيأتى فى ترجمة والحب بن الشحنة ، أنه عو ضه عن تداريس كانت مع هذا به دمشق ، تدربس والجهالية ، وغيرها به ومصر ، فتقايضا وقد ذكره القاضى وعلاء الدين بن خطيب الناصرية ، فى تاريخه ؛ وقال : كان إنساناً حسناً فاضلا أديباً ، حسن الآخلاق كريماً ، ذا نظم ملبح ، ونثر جيله ، وأورد مرثية فيه له والمجد فضل الله بن الفخر بن مكانس (۱) ، على روى الصاد ، وذكره شيخنا فى القسم الآخر من مُعجمه فقال : سمت من نظمه وطارحته ، وكانت بيننا مودة قديمة ، وعليه نزلت به ودمشق ، لما دخلتها ، وكان مسرفاً على نفسه ، متجاهراً بما لا يليق بالفقهاء ، وقد أصيب مراراً وامتكن .

وكنت اقترحت عليه يعنى فى سنة سبّع وتسمين على نمط قولى: [رجز]
نسيمكم ينعشنى ، والدُّجى طال ، فمن لى بمجى. الصّباح
ويًا رِصباح الوّجـُه قارَّكنكم فشيبُـتُ مَمَا إذ فقدت الصباح

فعمل ذلك وأنشد نِيه عنه جماعة ، ثم لقيته بعد ، فأنشد نِه لنفسه وهو : [ رجز ]

يا مشهمي بالصبر كن مُنجدي ولا تطل رفيضي فإنِّسي عليلُ الله عليلُ

<sup>(</sup>۱) ابن مكانس ؛ هوبجد الدين بن فضل انه بن الوزير غر الدين ، أبو الفرج عبد الرحن ابن عبد الرحن الرق عبد الراق القبطى ولد في سنة ٧٦٩ هـ، وتمانى الأدبيات ومهر ، مات بالطاعون منذ ٥٧٩ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة ج ١ ؛ ٢٧٤ )

<sup>(</sup>٣) ما بين المقوفين ناقس بالأسل ويقتضيه السياق. . .

وقال شيخنا(١) في موضع آخر كما قرّ أنه بخطّه ، أنه لما وُلَى كتابة السرُّ بعد « الشريف علاء الدين ، ، وكان « الصَّدْر ، ما هِراً في الأدب ، بخلاف ، العلام ، كتبت إليه : [ طوبل ]

تهمّن و بصد رالد ين، يامنصباً سَمَا وقل إعلام الد ين فليسَاد با له شرَف عال ويبت ومنصيب واكن رأينا والصدر، للسرأنسبا(٢)

قلت : وكذا أنشد الأديب وشمس الدين محمد بن إبراهيم الدمشق المزين ، في ذلك أيضاً : [طويل]

وِلاية صدر الدين للسرِّ كاتباً لها في النفوس المطمئنّـة مرتع فإن يضعوا الاشياء إذاً في محلها فلم يك السُّــر السَّــر الصدرموضع

وقد أورد « العلاء ، في تاريخ « حاب ، من نظمه قوله : [ رمل ] سبّـــ القُــمريُّ (<sup>)</sup>) في الروض وغرّدُ

فيئنا أن في الروضة مَعْبدُ

والندا فاض على زهــر الرّبا

فرت بين النداكي نفحــة الند

إنما الزهـــر تغور تُصّحت

باسمات بحميع المزن تجمسد

فاسمقني القشوة (٥) حتى أنثني

مِثْلُ تُعَمَّنِ البانِ لما يتأوهُ (١)

منيسق العدين إذا ما ممتسه

قبيلة سيل من اللحظ مهند

<sup>(1)</sup> المواد به ابن حجر ،

<sup>(</sup>٢) في الضوء اللامع (ج أ ؛ س ١ ) ولكن رأينا السر الصدر أنميا

<sup>(+)</sup> في الشوء اللامع (ج: + س ٩ ) فلايك

<sup>(</sup>٤) القمرى ؛ طائر يشبه الحام انظر ( اللمان )

<sup>(</sup>٥) القهوة ؛ امم من أساء الحمر

<sup>(</sup>٦) التأود : التثني ، يقال تاود العود إذا تثني ( أقلسان )

وحمـــا فاه بلحـــظ فاتن فهو تركى على الثغــــر محــــدد

وقوله : [ رجز ]

قد نَسَمَق العاذلُ يا مُنسيتي كلاَمهُ بالزَّورِ عَنْسَد الملام ومادَرَى جهـــلاً بانى فــَـتى لم يرع سَمْعى عادلًا فى كلام

وقوله:

يا لا ثمى في مُحمَّر النَّصَّبي المُسَدَّى الأحسور دعني أعيش حججاً ممتسِّعاً بمُممَّس

وقرله: [طويل]

وقد شبَّهوا تُعَسَّنَ الحِيلاف بقدّها

فأغضبها التشبيه غضبة كخنت

فقااـت على هـذا ، ألــُــتَ موافقاً فناديتُ لا عاشَ الخــلاف ولا بق

ومن نظمه أيضاً :

إن الهـوى أين يا محبـوبُ قد علقـا بالروح والجسم في ســـــرٌ وفي عــان

فالرُّوج تَفْديكَ بِالمُمدُودُ قَدَ عَلَقَتَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَا سَكِنَا اللَّهِ فَا سَكِنَا اللَّهِ فَا سَكِنَا اللَّهِ فَا سَكِنا

والجسم حوشيت بالقصدور فى كفن

على بن محمود السلسى الحموى الحنبلى ابن المغلى (\*)

**▲ ۸۲۸ — ۷۷۱** 

على بن محمود بن أبي بكر القاضى علاء الدين أبو الحسن بن نور الدين ابن تقى الدين ، أو بدر الدين ، أبي الشّناء بن أبي الجود السَّسَلمي بالفتح

انظر ترجة « ابن المفلى » ( في الضوء اللامم ( ج : ٦ ص ٣٤ ) وشذرات الذهب
 لاين العاد .

نسبة إلى وسَلَمَ سِيَة (١)، ، وربما كتبت السَّلماني ، ثم الحَدَوى الحنبل – عرف بابن الغلي .

كان أبره تاجراً من و العراق ، وسكن و سَلَمْدَيَة ، فعرُف بذلك نسبة إلى والمغنل (٣) من و العراق ، وسكن و سَلَمْدَا [ ولدُ ] (٣) نشأ على طريقته ، ثم ُولد له هذا فى سنة إحدى وسبعين بـ وحماه ، فحفظ القرآن وله تسع سنين ، وكان غايه فى الذ كاء ، وسُرْعة الحفْظ ، وجودَة الفهم ، فطلب العلم ، وتفقه ببلاده ثم بـ و دمشق ، .

ومن شيوخه فيها الحافظ ، زين الدين بن رجب ، ولم يدخلها إلا بعد انقطاع الاسناد العالى بموت أصحاب ، الفخر ، فسمع من طبقة تليها ، ولكنّه لم يُمْدن ، وسمع كما أثبت ، الجمال بن موسى ، ، فى سنة اثنين وثمانين على قاضى بلده ، الشهاب المركدا وى (٤) ، موالى الذهبي يخرجه لنفسه سماعه منه .

وسمع مسند أحمد على بعض الشيوخ روايته .

حدث به و البخارى ، عن و السِّراج البلقينى ، سمَّاعاً إلا البسير ، فأجازه ، وعن و العزيز السُمُلَيْدِينَ سماعاً من قوله : وفي الأطعمة ، و باب القديد ، إلى آخر الكتاب في سنة إحدى وتسعين وسبعيائة .

<sup>(</sup>١) سلمية : ( يفتح أوله وسكون الميم ) بليدة بناحية البرية من أعمال عماة ، وتنطق ( سلميه ) بكسر الميم وتشديد الياء .

انظر ( هامش النجوم الزاهرة ) ج ١٢ : س ١٠ )

 <sup>(</sup>۲) المغل أو المغل : اللين ترضعه المرأة ولدها ومن حامل ومغل به مغلا ومغالة :
 وشى به عند السلطان ، أو عام ( انظر القاموس المحمط )

<sup>(</sup>٣) مايين المفوفتين زيادة يقتضيها السياق

<sup>(؛)</sup> الرداوي : نسبة لمردى — هكذا حاءت في ( الضوء الزمع ج : ١١ ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٥) المليجي : بالفتح نسبة لمليج من المنوفية

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج : ١١ س ٢٢٨ )

ومن محافيظه كما كتب و المخرور الم لابن و عبد الهادى (۱) . و في فروع مذهبه أكثر الفروع له و ابن مفاح ، وللحنفية و مجمع البحرين أوفى فروع الشافعية التميز للبارزى (۲) وفى والاصول ، و مختصر ابن الحاجب ، و فى و فى العربية ، : له و التسميل ، و لابن مالك ، و فى المعانى ، و و البيان ، : [ تلخيص المفتاح وغير ] (۱) الشروح والقصائد الطوال ، التي كان يكرو علم ا ، حتى مات ، ويسردُها سر داً ، مع استحضار الطوال ، التي كان يكرو علم ا ، حتى مات ، ويسردُها سر داً ، مع استحضار كثير من العلوم ، خارجاً عن هذه الكُتب بحيث كان لا يُدانيه أحد من عصره فى كشرة ذلك . وإن كان يُوجد فيهم من مهو أصح في هناً منه

وكان ، المحبُّ البغدادى (<sup>3)</sup> ينقلُ عنه فى حواشيه من أبحائه وغَــيْرها . وأما ، العرّ السكنة الله (<sup>3)</sup> ، فكان يعظم فهُ منه أيضاً ، ويُستكرُ علمَى من لم ير فعه فيه . لكنه يقول مع ذلك عن شيخه ، المجد سللم ، أنه أفَـعد في ، الشهيقه ، منه وكل ذلك مع النظم والنثر والكتابة الحسنة ، وكان يَتأنى في مباحثه ، ولا يغضب إلا نادراً مع مربد احتمال بحيث يكظم غيظه ، ولا يشنى صدر م ، مع إكرام الطلبة وإر فادهم بماله وعدم المكابرة ، لكن وصفه شيخنا بالزهد والباو (<sup>3)</sup> الزائد والإعجاب البالغ ، بحيث سمعه يقول القاضى , جلال الدين البُلقينى ، مرّة وقد قال له : أنت إمامُ العتربيَّة ، فقال : لا تختص م

<sup>(</sup>١) العبارة في الضوء اللامع « ومن محافيظه في الحديث المحرو لابن عبد الهادي

<sup>(</sup> انظر الترجمة (ج ٦٠ : ٣٤ )

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة بالأصل ، وما أنبتناه عن الضوء اللامع انظر النرجة .

<sup>(</sup>٣) كشط بالأصل ، وما أثبتناه عن الضوء اللامع

 <sup>(</sup>٤) المحب البقدادى : هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البقدادى ، ولد ق صفر سسسة ٧٦٥ هـ ببقداد ، ورحل إلى دستق ، ثم دخل القاهرة ، وناب ق القضاء عن ابن مغلى تر لمجد بن سالم ، ثم ولى قضاء الحنابلة بالقاهرة استقلالا . ومات ق سنة ٨٤٤ هـ

<sup>(</sup> انظر مسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ص ٢٢٩ )

<sup>(</sup>٥) المز البيكناني : ترجع أن يكون مو عز الدين أبو البركات الكاني العسقلاني

<sup>(</sup>٦) البَّاوِ ؛ يَقِالِمِ بِأَى ، بأوا : فحر ، ونف : رفعها وفحر بها .

<sup>(</sup> القاموس المحيط)

وَسَمِعه يَقُولُ لَلْقَاضِي , شَمْسُ الدَّن بِنِ الدِّيرِي ، وقد قال عنه : هذا عالم بمذهب الحنفية فقال : « قل شيخ الذاهب ، انتهى .

ووصفه بعضهم فيما قيل: بأنه يُحيطُ علىماً بالذاهب الأرَّ بعة ، فرد عليه وقال: قل بجميع المذاهب ،

واتفق أنه بحث مع والنطّام السّيراي (١) و بحضرة والمؤيد، فقال والعلاء والمستخدة والمؤيد، فقال والعلاء والمستخدد المسالة من حفظه، فشى معه فيها ، ولا زال ينقلها حتى دخل به إلى وعلم المشقول ، فتورط والعلاء ، فصل له النظام ، الاستظهار عليه ، وصاح في الملا : طاح الحفظ ، هذا مقام التحقيق ، فلم يَرُدَ عليه .

ومن الغريب ما اتفق له الشّمْسُ البر ماوى ، معه كما أسلفته فى ترجمة أحد بن إبراهيم بن نصر الله ، . وأول ما ولى قضاء بلده بعد التسعين وهو ابن نيف وعشرين سنة ، ثم قضاء وحلب ، فى سنة أربع وثماعاتة ، واستمر بها إلى أثناء سنة خمس ، ثم تركها ورجع إلى بلده لى قضائها ، وعرف بالعمل والدّين ، والتّعفف والعَدل فى قضائه مع التصدى للاشغال والإفتاء والإفادة ، والتّحديث . حتى إنه قد كتب عنه قديماً و الجال بن موسى "() واستجاز مُ بجمع بمّن أخذت عنهم ، فولا مُ و المؤيد ، قضاء الحنابلة به الديار المصرية ، مُضافاً لقضاء بلده ، فولا مُ و القاضى و ناصر الدين بن البارزى ، () حيث نوه عنده بذكره ، وأشار عليه بولايته، وذلك فى ثانى عشر صفر سنة ثمان عشرة بعد صَر ف

<sup>(</sup>۱) السيرامى : هو يميى بن يوسف بن محمد بن هيسى النظام بن السيف الصيرامى ، بالصاد أو بالسين ، ثم القاهرى الحننى — مع الحلاف فى إثبات محمد وحذفه — ولد قبل الثمانين وسبمائة ، وكان قدومه القاهرة مع والده حين استدعى لمشيخة البرقوقية بعد موت العلاء السيراى سنة ٧٩٠هـ — ومات سنة ٨٣٣هـ

<sup>(</sup> الصوء اللامع ج ٢٦١٠ ) : ص ٦

<sup>(</sup>٣) البارزي : نسبة لباب أبرز ببنداد ، وخفف لكثرة وروده

<sup>(</sup> الضوعُ اللامع ج ١١ : س ١٨٨ )

القاضى ، مجمَّد الدِّين سالم ، . فتوجَّه إلى , القاهرة ، وكان يستنب في قضاء بلده .

وسافر بعد ذلك فى سنة عشرين صُحْبة , المؤيد ، إلى الرُّوم ، وعاد مَمَه . ولم يزل على قنائه ، وجلالته إلى أن ابتدأ فى التَّوعُتك إذ سقط من سُلم ، وذلك بعد أن كان عزم على الحج فى هيئة جميلة ، وتأنثق زائد فانقطع ، وفاسخ , الجال ، ، واستمر متمرضا ، ثم عرض له قولنج ، فتمادى به إلى أن أعْقبه الصَّرع ، فات من يوم الخيس العشرين من شهر صفر سنة ثمان وعشرين وثمانمائة .

واستقرَّ بعده فى قضاء, الديار المصرية ، القاضى « محب الدين أحمد ابن نصر الله البغدادى ، الماضى ، وكان شديد الميل إلى التجارة والزراعة ووُجُدوه تحصيل الأمنوال ، كما قاله شيخُنا قال : ومع طول مُلازمته للاشتغال ، وماظرة الأقران ، والتقدم فى العلوم ، لم يشتغل بالتصنيف وكنت أحرضه على ذلك لما فيه من بقاء الذكر ، فلم يوفق لذلك .

قال: وكان بمن أعان القاضى وعلم الدين ، على ولايته للقضاء، وصرف والولى ، لكونه كان يتمشيخ عليه و والبلقينى ، يتلذ له ، فأحبّ أن يكون رفيقه من يشترف له دون من يتعاظم عليه ، فأعانه بقلبه وقالبه ؛ فانعكس الأثر ، وندم بعد أن تورّط وصار يُبالغ في نقيض ماكان منه .

ووقفت على تُغنيا بخطه بالغ فيها في الحط عليه ، ثم عوقب بأن السيب بولده قبل إكمال الحبول من عزل الولى / ثم أصيب بنفسه ، وكذا صنع الله بدد ابن الكويك ، فإنه كان الأصل الكبير في ذلك ، فلم ينتفع بنفسه بشد للا قليلا . واستمر مَوعوكا ستة أشهر إلى أن مات عقب الولى بشهر واحد ، ويجتمع الكل عند الله – رحمهم الله وإيانا .

وبمن أخذ عن والعلاء، من أثمة الشافعية في والأصول، و والعربية، وغيرهما ؛ و النور القمني ، شيخ الحديث بـ ﴿ البرقوقيــــــة ، ﴿ البخاوى م ٢٠ – السخاوى

و والبرهان الكركي. . و والبرهان بن خضر. . وكان يقرأ عليه في رمضان وغيره ، و د العلاء القلقشندي ، و د الشَّـم س النَّـواجي ، في آخرين .

ومن نظمه وقدكتب له , العلاء ن خطيب الناصرية ، حين كان قاضاً عنده:

فضائل جلّت أن يحيط بها وصف فَلازالت الـنطلاب في آثاركم تقفو سيدى قاضي القُصاة ومن له تصدّق بفضل منك حلماً ومنّة ً

فأجابه : [ طويل ]

جمعت علوم الناس إذكنت أوحدا فذا واحدكالالف بل دونه الالف لك العملم المشور في العملم والنهي وعن مثلكم بروىالمكارم والعرف

ومنه ـــلما ختم البدرى ابن شيخنا القرآن ، وصلى به للناس على العادة فى رمضان سنة ست وعشرين بـ و البينــبَرسيَّــة ، ، وحضر الأعيان ــ قوله الذي قرأ أنه بخطه مع إهدا. تـَـو ْبِ بعلبكي لوالده : [طويل ]

لنهن وأبا العباس، ذا النجل إذ بدا

**هلالا ، شهاب الدين ، بل جاء 'مُبُـدرا** 

فحق له الإنشاد في تعظم شأنه لشعر له معنــاه [الفظأو](١) مضــمرا

و بلغنا السَّماءَ مجــدُنا وجـدودُنا

وإنا لنرجـــو فوق ذلك مظهرا ، (۲)

عساك تجيزُ العبد إذ صح وُدهُ

بحسن قبول الشُّرْرِ يا حافظ الورى

فكتب شيخناكما قرأته من خطه أيضاً : [ طويل ]

نم بلغ العبدد السماء تعاليا بمدح و علاء الدين، أعلم من أرى لقد فقت في كلّ العلوم بلا مرا ﴿ وَفَى البِّرِ للطَّلَابِ بِالفَصْلُ وَالْبِقِرَى

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين بياض بالأصل ، وما أثبتناه زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) البهت ا د لبيد ، .

ورمت إهــدا. البطانة سترةً وهمات يأبي الجود أن يتستَّمرا إخالك يولبك الجيل لنَــُشكُـرًا كسانى ولم أستكسه فحمدتُه

قال شيخنا فيها قرأته أيضاً بخطه وانفق أن وقع على المظة . استكسه . علامة الإهمال على دالسين ، التي قبل الهاء فصارت كالضمة . فكتب إلى ا جواباً عن ذلك ، فقال كما قرأه كاتبه من خط العلاه : [ طويل ] .

أجبت فلبَّاك القريضُ حقيقــة

وعوَّضتَ عن نظمي الحُـصَى منك جوهرا

حبَّانی ولم استدعه فأشكرن له الحجُّ لی يُولينی الجيل مُعلَّدا

وأدخلت فى التضمين بيت تنازع فهـــا أنا أنحوه ولكن محرَّرا فإن قلم ألقاه سبقاً فإنه عقيدتنا أو لا لعني فجرا

فكتب له شيخناكما قرأته بخطه : [ طويل ]

رأى قدركم بالرفع أايق فارتضى خالفة ً للكسر هذا الذي أرى حويت علاء الدين والعلم والنُّهي فيها رفعت الدهر فالضُّدكُسُّـرا دعرت فلبَّاك اعتذاری مُطابقاً بقولِ ولو حلَّة ت كنت مقصُّرا

أُخيركم أن المسَّواب مُحقِّقُ للديكم وسبق الضبط من قلم جرى

وله مع شيخنا أيضاً مطارحة " بأبيات تائية ، ما وقعت عليها . لكن قد أشار إليها معالإشارة لهذه / المطارحة شيخنا في القسم الأخير من معجمه بقوله : وطارحني بأبيات نائية ، وبأخرى رائية ، وأجبته فأجاب عن الجواب، فأجبته انتهى .

وقد سبق من نثره في ترجمة الفاصل علم الدين البلقبني .

### القاضى نور الدين\* على بن محمد بن عبد البصير السخاوى ت سنة ٧٥٦ هـ

على بن نصير بن على السخاوى . هو فى الأصل (٢)على بن عبد البصير . وفى السخاويبن شخص آخر اسمه وعلى ، كان رئيس الكتّــاب على رأس هذا القرن ، و يُلقّــب وعصفور ، وهو على بن محمد بن عبد البصير السخاوى الأصل ، الدَّمشْــقُ المولد والدار شم المصرى .

أحببتُ التنبيهَ عليه للفائدة . لمشابهتهما فى الاسم والنسبة ، وتوافق اسم جدً هذا مع والدِ ذاك . وقد رأيتُ ولده وكان قصـَصـِـيّــا بِباب والصالحية النَّـجُــُمـةِ، وينـُسـَـخُ للناس بالأجـُـر ـــ غفر الله له .

# على بن يوسف بن مكى المصرى المالكي\*

جلال الدميرى

#### ت سنة ۸۰۲

على بن يوسف بن مكى بن عبد الله القاضى نور الدين بن الجلال الدميرى ثم المصرى المالكي .

 <sup>(\*)</sup> السفاوى جاء فى حسن المحاضرة السيوطى أنه نور الدين على بن محد بن عبد البصير
 السفاوى أحد قضاة المالكية بمصر . نوف سنة ٥٥٧ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج : ص ٢ ٣٢٣ )

وذكر ابن حجر: أنه على بن عبد البصير بن على السخاوى تور الدين المالكي من المائة الثامنة ، كان فقهاً عارفا بمذهبه ، حتى كان أهل عصره يسترفون له بالتقدم في ذلك ، ويصفونه بأنه أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك رفع الإصرعن قضاة مصر لابن حجر

<sup>(</sup> القسم الثاني : س ٤٠٠ )

<sup>(</sup>١) الراد بالأصل: كتاب رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر المسقلان أستاد الولف

<sup>(\*)</sup> ان مكى : هو على بن يوسف بن مكى بن الجلال نور الدبن الدميرى المكى ، ولى الهاء المالكية في نانى عشر المحرم سنة ثلاث وتمانمائة بعدعزل ابن خلدون .

رفع الأصر عن قضاة مصر لابن حجر ( القسم الناني : س ٤١١ ) .

كان جده مكتباً . و يُعرف بـ و ابن نصر ، حلبياً . فقدم مصر وسكن و دميرة ، فو لد له بها يوسف . وهو الماقب بـ و جلال ، فاشتغل بفقه المالكية ، ثم سكن و القاهرة ، . وناب عن و البرهان الإختاق ، (۱) ، وصار يعرف بـ و جلال الدميرى ، فو لد له صاحب الترجمة ، ونشأ فاشتغل حتى برع فى مذهبه ، وصار يتعانى غرائب المذقولات . فاشتدت فاشتد في اذلك مع أهل مذهبه ، فاشتهر بهذا صيته مع المعرفة التامة بالاحكام وعدم معشر فة شى من العُلوم سوى و الفقه ، . والوصف بانحراف المزاج . وناب فى القضاء مدة ، ثم وليه استقلالا · وذلك فى المحرم سنة ثلاث ، بعد صرف و ابن خلدون ، (۲) لمنافرة وقعت بينهما . حملته على اقراض مال بفائدة حتى بذله فى الولاية وعيب لذلك . ولم يُروز ق سعداً . فى استقلاله ؛ لمكونه مع قصر مدته ؛ حتى كانت دون نصف سنة .

عارض و الصدر المناوى ، فى واقعة فضب منه ، وأفحش فى خطابه ، فتأثر هذا ، وما استطاع أن بجيبه ، فحصل له من ثم الدكسار ، ثم سافر مع العسكر إلى قنال : و اللسنك (٢٠) ، فات قبل أن يصل ؛ وذلك فى جادى الآخرة من السنة . ودُفِينَ به و اللَّجُمون (٤٠) ، . وكان قد عُينٌ بعد موت و ناصر الدين بن التنَّسى ، ، ثم بطل واستقر و ابن خلدون ، ، فلم يلبث أن صُرف به ،

<sup>(</sup>١) الإخال ؛ بالكستر ، نسبة لإخنا ، بلدة قرب الاسكندرية ،

<sup>﴿</sup> الصُّوء اللَّاسِعِ جَ : ١١ س ١٨٣ )

 <sup>(</sup>۲) ابن خلدون ؛ هو فاضى القضاة ولى الدين عبد الرحن بن محد بن محمد الحضرمى ،
 ولد سنة ۷۳۳ هـ ، وثوق سنة ۸۰۸ هـ .

حسن المحاضرة ( ج ؛ ١ ص ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الذلك : تيمور لنك ، وهو ملك التتار - وكلة « لنك ، أعجمية معناه الأعرج النجوم الزاهرة ( ج : ١٢ ص ٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) اللجون ؛ لد بالأردن ، بوسطه قبة فوق صغرة ، يقال إنها كانت مـجداً لإبراهيم عليه السلام . (معجم البلدان ) .

### عمر بن أبى بكر محمد بن حريز" سراج الدين ۸۱۹ – ۸۹۹

عمر بن أبى بكر محمد بن حُرَيْد . ويُدعى محرز بن أبى (١) القاسم بن عبد العزيز بن يوسف بن رافع بن جندى بن سلطان بن محمد بن أحمد بن حجدُون بن أحمد بن جعفر الزكى بن محمد المامون بن على الحارض بن الحسين بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن زبن العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب .

الفاعنى سراج الدين أو حنص ابن الشيخ و مجد الدين الحسيني ، المغربي الأصل الطلب طاوى المنفلوطي المصرى المالكي الشهير به و ابن حُسرين ، بضم المهملة . وآخره وزاى ، وهو أخر الفاضى وحسام الدين محد الآتى ، و و و الحسام ، هو الذي أملى على هذا النسب ، بعد أن أثباته ، ثم أوقفى عليه صاحب الرجة في جزء فيه ترجم جدّ والأعلى الشيخ و أني القاسم ، المذكور بالكرامات والاحوال السنية .

[ وكون الشيخ «عبد الرحم القنائي ٢٠٠ ، ابن عم جده وتقدمه في القراءات ٢٠٠] وكان / عربقا ؛ حتىكان من جملة من لقيه « السراج البلقيني ، وأنه مات في مُسشتُهل سنة أثنين وستين وسبعائة عن نحو تسعين سنة .

ودفن بزاويته التي أنشأها به « طمطا » . وقبره هناك ظاهر يزار ،

۹۷

<sup>(\*)</sup> ابن حِريز ؛ انظر ترجته في ( الضوء اللاسع ج ؛ ٩ س ٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ؛ و القسم ، .

<sup>(</sup>٧) عبد الرحيم الفنائى ؛ هو الإمام الشهيد عبد الرحيم في أحمد بن خيمون الفنائى ، الشريف ، الحسنى. أصله من سبته ، وقدم من المغرب فأقام بمكن سبع سنين ، ثم قدم قنا فأقام بها سنين كشيرة إلى أن مات . . وكان — رحمه الله — أحد الزهاد الشهورين ، والعباد المذكورين ، مات سنة ٩٩٧ ه م .

حسن المحاضرة ( ج : ١ س ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير مستقيم المني ، وترجح أن هناك عبارة ساقطة .

أنجب وأبو القاسم ، هذا عدَّة أولاد ، كانت لهم جلالة وهيسة ، وكلة نا فِذة ؛ منهم و نور الدين أبو الحسن على الضرير المقرى ، وجد والد صاحب الترجمة ، و و الزين أبو الممالى حريز ، الموصوف من بعض مَن لقيبَ في سنة ثمان وسبسعين بالشيخ الإمام المحدَّث المقسرى .

وكان مولدُ صاحب الترجمة فى سنة تسع عشرة به و منفلوط ، ونشأ بها . فحفظ القرآن و « الرِّسالة ، و « الملكحكة ، . وجوَّدُ القرآن على « الشَّماب الطمطاوى » وقرأ الفقه على الزَّيْنين « عبادة ، و « طاهر ، . و « الشهاب السَّخاوى » ، وعليه قرأ فى العربية والفرائض . ولاز ً ، ه ، واخذ فى علم الكلام عن « أبى عبد الله البسكرى (١) المغربى ، وسمع الحديث على « النَّجم بن عبد الوارث ، فن دونه .

وىمن سمع عليه الشيخ ، أحمد بن يونس المغربي ، نزيل ، مكة ، حين إثبات هذه الترجمة ، وأجاز له ، العَـلمَ البُـلقيني ، وناب عنه . وكذا عن غيره من الشافعية بعده . وعن ، الوكلّ السُّـنْـباطي٣ المالـكي ، .

وحج في سنة أربع وستين . وتَسَعَـاني إدارة الدّواليب والمعاصر ونحوها . كأخيه .

ولما استقر أخوه فى قضاء المالكية ، صار يكتبُ على الفتوى ، وعرف بالديانة والأمانة ، والنصلب فى أمر دينه ، ومزيد اليُسبُسُ ، وحسن بالمعاملة ، وصدق اللهجة ، والوفاء بالعهد . وذكر باستحضار فروع المذهب ، فصار إلى رياسة وجلالة . فلما مات أخوه استقر فى قضاء المالكية بعده فى شعبان سنة والأث وسبعين ، وأعرض عن الوظ نف التى كانت معه عن

<sup>(</sup>١) جاء ق ( الضوء اللامع ج : ١١ ص ١٩ ) البكرى بفتح أوله .

<sup>(</sup>۲) لولى السنباطى ؛ هو عجد بن عجد بن عبد اللطيف بن لسيعاق بن أحمد بن إسعانيه ابن لمبراهيم . الولى أبو البقاء بن الضياء بن الصدر بن النجم الأموى المحلى المولد، ثم السنباطى ، ثم القاهرى المالسكى . ولد سنة ۷۸۷ هـ . ومان سنة ۸۶۱ هـ

<sup>(</sup> النسوء اللامع ج: ٩ ص ١١٣ )

<sup>(</sup>٣) مَكَذَا وَرَدَتَ فَى ﴿ الصَّوَّ اللَّامَةِ جَ : ٩ س ٧٧ ﴾ .

ثدريس و الشيخونية ، ، فاستقر فيها و المحيوى بن تقي الدين ، ، وعن تدريس و جامع طولون ، فاستقر فيه و النووى بن التنسى ، ، ثم رجع إليه بعد وفاته وقام بالمنصب قياماً حسناً مُتحرًّياً فيه جهدد ، وشكرت سيرتهُ فيه وصدًم (١) في قضايا وبرز في مواطن جبن فيها (٢) غيره .

كل ذلك مع اشتغال فكره بما النزمه من ديون (٣) أخيه ، وكثرة النعرض له بسببها من آل و الدوادار الكبير ، وكذا لثانى مرة بعد أخرى . وآل الآمر فى بعضها إلى أن أمر السلطان بالترسيم عليه ، وأقام بطبقة الزمام بضعة عشر يوماً . و عد ذلك فى النوازل ، ثم اطلب ق ، وبعد ذلك انتهى إلى السلطان فى شيء من تهان أشير إليه ما يقتضى تغير خاطره منه ، فبادر يوم الاثنين سادس صفر سنة سبع وسبعين إلى التصريح بعزله ، وتقرير الشيخ و برهان الدين اللثقانى ، وجاه والشرفى الانصارى ، مبشراً بذلك ، وتألم و السراج ، لهذا الامر كثيراً ، وظل أنه سبق سعى من و البرهان ، والظاهر خلافه .

وكذلك تألم له أحبابه ؛ هذا بعد أن / كان فى أول هذا الشهر وقت التهنئة ، بالغ فى المشى فيها رأى أنه الحق بما هو موافق لغرض السلطان فى قتل ، شاه سوار ، الذى شرحت خبره فى غير هذا المحل .

وجهر بذلك جهراً زائداً عن رفقته ، وأنه لا يقبل توبته ، بل يضم إليه ف القتل جماعة ، ولم يعجب السلطان حس فيها قيل حسالجهر بذلك ، بل كان يجبُّ إخفاءُ الامر فيه ؛ والله يحسن العاقبة . ۹۸

<sup>(</sup>١) مَكَنَا وَرَدَتَ فِي ( الْضُوءَ اللامع ج : ٦ ص ٧٧ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ فيه ﴾ وما ذكرناه عن الضوء اللامع ( ج : ٦ ص ٧٧ ) ؛

<sup>(</sup>٣) في الفعوء اللامع : ﴿ مِنْ يَدْ أَخِيهِ ﴾ (ج: ٦ ص ٧٧). ﴿

### عمر بن عبد الوهاب بن خلف\* عر بن بنت الآعز ۱۲۰ ه – ۱۸۰

عمر بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر القاضى صدر الدين بن القاضى تاج الدين أبى القاسم بن أبى الثناء العدلامى بمهملة ثم لام خفيفة ، وهى قبيلة – المصرى الشافعى ، ويعرف به و ابن بنت الآعز ، نسبة اله و الآعز بن شكر ، وزير و الكامل بن أبى بكر بن أبوب ، ، لكونه أباً لأم والتاج ، والد هذا قد كذكر أبوه وأخوه ، عبد الرحمن ، فى محليّه ما من الآصل . وأما هذا فا رأيته فيه ،

ومولدُه سنة خمس وعشرين وستهائة . وسمع من « الزكي المنذرى (١) ، و « الرشيد العطار » قال الذهبى : وما أحسبه حدّث ، ثم نقل عن « الدمياطي » أنه حدث عن « المنذرى » ، ووكل قضاء الدَّيار المصرية بعد « النتي محمد بن الحسين بن رزين (٢) » في سنة ست وسبعين . وعزل

<sup>(\*)</sup> ابن بنت الأعز : صدر الدين ، عمر بن تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف ابن بدر الملاى . ماث يوم عاشوراء سنة أمانين وستمائة عن لحس وخمين سنة ، ( حمن المحاضرة ج : ١ ص ١٩٤) ط. الموسوعات .

<sup>(</sup>۱) الزكى المنذرى : هو الحافظ الكبير الإمام ، شبخ الإسلام ، زكى الدين ، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المعرى ، الشافعى ، ولد يمصمر سنة ٥٠١ ه م ، وفقه وبرع في علم الحديث ، وتخرج بالحافظ أبى الحسن بن المفضل ، وولى مشيخة الكاملية ، وانقطم بها عشرين سنة ، وكان عديم النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه ، متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه ومثكله وغربيه ، بارعاً في الققه والعربية والقراءات . ومن مؤلفاته و الترغيب ، و « شرح التنبيه ، و فير ذلك . مات في سنة ٢٥٦ هـ

حسن المحاضرة (ج: ١ س ١٩٦)

<sup>(</sup>۲) ابى رزين : هو تتى الدين ، أبو عبد الله محمد بن رزين العامرى ، كان إماماً بارعاً في الفقه والتفسير ، مشاركا في علوم كثيرة ، ولد بحياه في شعبان سنة ٦٠٣ هـ ، وقرأ النحو على ابن يعيش . والفقه على ابن الصلاح ولازمه ، وانتقل إلى الديار المصرية فانتفع به الطلبة وولى قضاء الوجه البحري بعد موت ابن بنت الأعز سنة ١٦٥ هـ واستمر قاضياً حتى عزل في رجب سنة ١٦٨ هـ ، كا ولى تدريس الشافعي ، مات في رجب سنة ١٦٨ هـ ،

<sup>(</sup>حسنَ المحاضرة ج: ١ ص ١٩٥ ، ج: ٢ ص ٣ )

به والتّق المذكور في رمضان سنة تسع ، ويقال إنه عزل نفسه ، واقتصر على تدريس و الصالحية ، ووصفه الذهبي بأنه كان فقيها عارفا بالمذهب ، يدرس و العربية ، وفيه دين و تعبد ، ولديه فضائل ، عظيم الهيبة وافر الجلالة ، عديم المزاج ، بارا بالفقهاء ، مؤثراً متصدقاً ، درس بأماكن . وكان يسلك طريقة والده في النحرى والصّلابة . وكان أبوه يحترمه و يتبرك به ، وكذا قال و أبو حيان ، : إنه كان رجلا مهيباً ديسناً ، فقيها نحوياً صالحاً كثير الصّدة فه والافتية عاد لهقر اه الفقهاء الذين كانوا في مدرسته وأخبرت أنه كان يتفقّد م بالليل فيبر هم بالمطعم والدراهم بنفسه ، لا يتكل في ذلك على غلام ولا خادم . وما سمعنا بأحد من قضاة مصر كان أكثر هيبة منه ، لا يمزح ، ولا يضحك ، ولا ينبسط .

قرأ النحو على الأستاذ .أبى بكر الآندلسى الحفاف، الذى كان علامة فيه . قيل إنه قرأ عليه . إيضاح ، أبى علىّ وكتب من أجله عليه شرحاً ومات فى يوم عاشوراء سنة ثمانين وستهائة .

# عمر بن محمد بن أبي بكر سراج الدين الرازى ٩٧٤٠ - ٨١٧ ه

عمر بن محمد بن أبى بكر بن عبد القادر بن أبى بكر القاضى سراج الدين الرازى الحنني .

ولد فى صفرسنة محس وأربعين وسبعائة بمصر . وتفقّه بأبيه و ، وجبه الدُّين الرازى ، ملك العلماء بد والهند ، . و ذرَّ س بعدَّة أَمَا كن : « الأَشْرَفَية ، ، و « الشُّعَاشُورِيّة ، و « الشُّعَانُ نويّة ، . وعَادَ وَافْنَاه وَ تَعَانُ الشَّهَادَة وقتاً . ثم ناب فى الحكم ، و جلس لذلك بد « الحسينية ، ثم السُّنَقُلُ به ، لكن فى « مصر ، خاصة من أجُل أن « النَّاصر ، رامَ أخدت أما كن مو قُلُوفَة وطلكب من القاضى « شمس الدين عمد أخدت أما كن مو قُلُوفَة وطلكب من القاضى « شمس الدين عمد ابن الحريرى ، استبدالها فامتنع . وصمَّم على ذلك بعد سؤال « الناصر ، له بنفسه ، فشكاه « الناصر ، له « كريم الدين الكبير ، ، و لمن ذلك بغشه ، فشكاه « الناصر ، له « كريم الدين الكبير ، ، و لمن ذلك

والسّراج، فاجتمع به وكريم الدين، وأعلن أنه إن فتوض له والناصر، الحكم استبدلها له وأحضر له النقل / من مذهبهم، فسُر بهذا، وركب فى الحال، فأعلم به و الناصر، فأجاب سؤاله، وقرره فى قداء مصر، خاصة وذلك فى مستهل شهر رجب سنة سَبْع عَشرة و أبق و الحريرى ، فى قضاء و القاهرة ، فرل و السّراج ، إلى و مصر ، وحكم بها استقلالا وشق ذلك على وصنف فى نفسع الاستبدال بُحرواً تعقبه عليه بعد وعلاء الدين التركانى ، ، ولم يلبت و السراج ، أن تُوفى بعد مُنى اثنين وسبعين يوماً . وذلك فى ثالث عشر من شهر رمضان سنة سبع عشرة و أيمانمانة آلا) . فأعيد الحريرى إلها . وعُد ذاك كرامة له ،

49

قلت: وقدَن ذكر ذكك والشّهابُ بنُ أضْدل الله ، في ومسالك الأبصار ، لكن بمغايرة لميا تقدّم فإنه قال في تَرْ بَجَدَةٍ والقاضي شهاب الدين محمد بن عثمان الحريري ، ما نصه :

وكانت عنده قُوة نَفْس في الأحكام، وإمنطانها، مُراعياً للمَدُ هب ، لا يُراعى زيْداً ولا عمراً واتفق أن الامير الكبير ويكتمسُر الساقى ، كان له اصطبل بارض ، بر كة الفييل (٢) ، والارض لور ثنة والظاهر بيبرس (٣) ، وقدف عليم ، فتعرّض إليم ،

<sup>(</sup>١) جاء بالأسل أن وفاته كانت سنة سبع عشرة وسبمائة ، ولا يتفق مع سنة ميلاده التي ذكرها المؤلف في مبدأ الترجة وما ذكرناه هو الصواب .

<sup>(</sup>۲) بركة الفيل : كانت هذه البركة فيما بين القاهرة ومصر القديمة ، وكان الماء يصل الى هذه البركة من الموضع الذى كان يعرف آ تئذ بالجسر الأعظم « وموضعه الآن ميدان السيدة زبنب » كما كان يصل إليها من الحليج الكبير ، وقد ظلت هذه البركة باقية حتى ردمت وقد بدأ العدران في منطقة هذه البركة منذ القرن السادس الهجرى .

<sup>(</sup> المتریزی ج ۳ : س ۲۹۷ ) و ( صبح الأعفی للقلقشندی ج ۳ : س ۳۰۸ ) والقاهرة وأخبارها للدکتورة سعاد ماهر ؛ ۷۸

<sup>(</sup>٢) الظاهر بيرس: هو السلطان ركن الدين ، أبو الفتح بيبرس البندقدارى الصالحى ، التخب للساطنة بعد قتل قطر ، إثر انتصارهما على التتار في عين جالوت سنة ١٠٨ ه. ويعتبر من أعظم سلاطين الماليك ، وقد أكر المؤرخون في مناقبه يسبب ما ابتدعه من النظم والقواعد التي دعمت أسس دولة الماليك ، وفي عهده أقيمت الحلافة العاسية بالقاهرة سنة ١٠٩ ه. ودأب على ترقية شئون بلاده ، فخر النرع و بني القصور ، وأصلح الحصون ، وأسس الماهد.

وقيل: إن الأرض زادت معهم ، فأرسل وكيل بين المال ونواب الحكم العُدول إفسياسها . فلم تزد شيداً . ثم أرسيكوا مرة أخرى فقيل : إنها زادت قطعة . فقالوا : أعطونا أرض الأسطبل عوضاً عن هذه الزيادة ، فقيل : الأرض وقف ، لا يمكن التعويض ولكن يشهد علينا بقض أجرة الأرض مهما أردتم من السنين فقيل للسلطان : إن مذه سب أبي حنيفة يجوز فيه الاستبدال بالوقف فطلب منه ذلك ، من فامتنع ، وقال : هذه رواية عن أبي يوسف ، وأنا لا أعمل بها . فركل السلطان بمصر خاصة ، السراج ، صهر ، السروجي ، حاكما . وبق المسلطان بمصر خاصة ، السراج ، صهر ، السراج ، إلى الحكم بالاستبدال واختاره ، وبق على قضاء ، مصر ، مدة يسيرة ، ثم مات قبل أن يحكم بالاستبدال واختاره ، وبق على قضاء ، مصر ، مدة يسيرة ، ثم مات قبل أن يحكم بالاستبدال .

وأعيد ، ابن الحريرى ، إلى ، مصر ، فعنظمَت مكانته عند السلطان بهذه الواقعة ، وخلع عليه ليلة عيد الفطر ، وكان ذلك سنة سبع عشرة وسبعهانة ، انتهى وهي إلى الصحة أقرب ،

<sup>(</sup> حسن المحاضرة ج : ٢ ص ٤٠ — ٧٤ ، ٤١ — ٨٠ ) ( والمحلط النوفيقية ج : ١ ص ٢٧ )

### محمد بن الأمشاطي العين تابي\*

#### A AAO - AA11

محد بن أحمد بن حسن بن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل صاحبنا القاضى شهاب الدين السُكَمُ حُكاوى السُعِينتاني(١) القاهري الحنني .

أعرف به وابن الأم شكاطي (٢) و ولد كما قرأته بخطه - في سادس عشري ذي الحجة أو الفك هذة سنة إحدى عشرة و ثما ثما أنه مقابل و صهر بح من جك ، به والقاهرة ، ومات و الده وكان من أهل العلم - فيما بلغنى - سنة تسع عشرة بعد أن رافق شيخنا في السماع قبل القرن سنة سبع وتسعين وبعدها على بعض شبوخه في والمستخرج ، وغيره ، وأثبت اسه في والطب القرن بالشيخ ، ونسبه في بعضها عجمياً وفي بعضها عينتابيا ..

وقال فى غير موضع: إنه جمع ونشأ ولده صاحب الترجمة به , القاهرة ، فى كنف جَدِّه أَبَى أُمِّه . وكان خَيِّرًا ، يَتَّجِرُ فَى الأم شاط فندُسِب صاحب التَّرْجمة إليه . فَهَرَا القَدران عند و البرديني ، وغيره ، وجوَّد بَعْ ضَه على الشيخ / , حبيب الدَّحجمي ، (٣) ، وحفظ والدَّمَدُوري ، وبعض والجمع ، وغيرهما .

<sup>\*</sup> الفنتاني: انظر ترجمه في ( الضوء اللامع ج : ٦ س ٢ ٣ ) .

 <sup>(</sup>١) العنتانى : قال السخاوى . فى الضوء اللامع : هو نسبة لعين ثاب ، و ماء رسم العنتابى
 فى النجوم الزاهرة « عينتاب » و جاء فى حاشبة النجوم الزاهرة : أن « عينتاب » بلذة كبيرة .
 بها قلمة حصينة ورستاق بين حلى وأنطاكية .

<sup>(</sup> هامش النجوم الزاهرة ج : ١٠ س ١٧ )

 <sup>(</sup>۲) الأمشاطى: جاء في الضوء اللامع: ويعرف بالأمشاطى نسبة لجده أبى أمه ه الكونه
 هو الذي تولى تربيته بعد وفاة أبيه (ج: ٢٠ ص ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) الشيخ حبيب المجمى : هو حبيب بن يوسف بن عبد الرحن ، الزين ، المجمى ، المنيخ حبيب المجمى ، المنيخ ، . . تصدى للاقراء فانتفع به خلق كثير . وأم بالأشرفية برسباى ، واستقر في مشبخة القراء بالشيخونية وبالمؤيدية ، وممن تلا عليه بالسبع : الشمس بن عمران . وروى عنه خلق ، القراء بالشيخونية وبالمؤيدية ، وممن تلا عليه بالسبع : الشمس بن عمران . وروى عنه خلق ،

وقرأ تصحيحاً على والسّراج قارى والهداية ، بل حضر دروسه ودروس القاضى والزين السّفه في (١) ، و و ابن الفخرى (٢) ، و تفقّه به و الشمس الجندى (١) ، و و عبد اللطيف الكرّ مانى (١) . و و ابن الدّيرى ، و و و الأمين الاقصرائى ، ، وأذنا له في السّدويس والإفتاء وعليهما قرأ في و الاصول ، ، وكذا على والكرّ مانى ، وعن ثانيهما و و ابن الجندى ، أخذ والعربية ، وكذا عن والشّمُنْسي، (٥) و و الراعي (١) ، وانتفع بوابن الدّ يرى ، وناب عنه في القضاء ، وكان كثير السّبجيل له ، و حاول وسائط السّوم تغيير خاطره عليه لكونه لا يَنْجَر معهم فيما يخوضون فيه ، فأبي الله إلا "تقديمَه عليه مكونه لا يَنْجَر معهم فيما يخوضون فيه ، فأبي الله إلا "تقديمَه عليه عليه مهم بحيث صار في جماعة (١)

<sup>(</sup>١) التفهَّى : بفتح أوله وثانيه وسكون ثالث ، ثم نون ، نسبة إلى قرية بالترب من دمياط .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج : ١١ س ١٩١ )

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج : ١١ س ٢١٨ )

<sup>(</sup>٣) الشمس بن الجندى : هو محد بن أبي بكر بن أيد غدى بن عد الله ، الشمس ، ابن السيف الشمسى ، القاهرى الحنق ، ويعرف بابن الجندى ٠٠٠ ولد تقريبا سنة ٧٦٠ ه بالقاهرة . وتوف سنة ٨٤١ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامم ج: ٧ ص ١٥٧ )

 <sup>(</sup>٤) الكرمانى : هو عبد اللطيف ، افتخار الدين ، السكرمانى ، الحننى ، والكرمانى
 بكسر أوله أو فتحه نسبة لكرمان .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج: ٤ ص ٣٤٠ ، ج: ١١ ص ٣٢٣ )

 <sup>(</sup>٥) الشمنى : تقى الدين ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن محمد بن حسن التميمى ,
 ولد بالأسكندرية سنة ١ · ٨ ه . ومات سنة ٧٧٨ ه .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوط ج : ١ س ٢٢٤ )

<sup>(</sup>٦) الراعى: هو عمد بن عمد بن عمد بن اسماهيــل أبو عبــد الله المغربي الأندلس، م القاهرى، المسالكي؛ يعرف بالراعى . . ولد بغرناطة من بلاد الأندلس في سنة اتنتين وعمائة تقريباً ونشأ بها، وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبي جعفر أحمد بن إدريس ابن سعيد الأندلسي وهيره . ومات بسكنه بالصالحية في ذي الحجة سنة ثلاث وخسين و ثما عائة (انظر الضوء اللامم ج ٩ : س ٣٠٣)

<sup>(</sup>٧) العبارة في الضوء اللامم من النرجة نصها : ( بحيت صار في قضاء مذهبه )

مذهبه كانتامة ، وكذا انتفع بملازمة و الأمين ، وأخذ عن وابن الهام ، وكان أيضا أيجله حتى إنه لما عين له تصرو فا بو المدرسة الاشرفية ، وقرر و جو هر ، فيه غيره غضب ، وكان ذلك هو السبب في خلع والدكال ، نفسه من الوظيفة واسرضوه بكل طريق فا تنع ، وسميح الحديث على غير واحد من الشيوخ ، بل أخرى أنه سمع على والولى المراقى ، فيما يغلب على ظنه ، ولا استبعد أن والده اعتنى به فأحضره بل وأسمعه أشياء ، فقد رأيت له حضوراً فى الثالثة مع أبه على والشرف ان الكرائى بقاعة الشيخونية بقراءة والشكرة من وضبطه ووصفه والد ، المقيم بصهر بج و منجك ، ومنجك ،

و كندا سمع على « ابن الجزرى » أشياء وعلى , الشمس الشامِي » في ذبل مشيخة النقلا أنسِي وعلى , ابن المصرى (() ، : , السندَن ، له د ابن ماجه ، . وعلى , الزَّر كَشِيى » (() , صحيح مسلم ، وعلى , الزَّر كَشِيى » (() , صحيح مسلم ، وعلى , الشَّمابِ النُو السطيى (() ، في بيت « ابن مُفْلِيح ، (() تلك الاجزاء التي كان يرويها ، وعلى , عائشة العسقلانية » : «الغَيْلانيّسات، وعلى « فالمه التي كان يرويها ، وعلى , عائشة العسقلانية » : «الغَيْلانيّسات، وعلى « فالمه

<sup>(</sup>۱) ابن المصرى : هو عبد الرزاق بن محمد بن نوسف الزين ، الخليل ، الشانعى السبب و عرف بابن المصرى ، ولد فى سنة سبع أو ثمان وهشرين وثمائمائة بالخليل ، واشتغل ولازم بالقاهرة لمام السكاملية . مات فى يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان سنة ، ۸۹ هـ . ودفن بتربة أبيه من بلد الخليل .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٩ : ١٩٩ )

<sup>(</sup>۲) الزركشي : هو عبد الرحمي بن محمد بن عبد الله بن محمد الرين أبو ذر بن الشمس اب الجال ، بن الشمس ، المصرى ، الحنبلي ، ويعرف بالزركشي -- صفة أبيه -- ولد في سابع عسر رجب سنة عمان وخسين وسبعمائة بالقاهرة ، ونشأ فحفظ القرآن ، والعمدة ، والمحمرر الفقهي ، وتوفي سنة ٩٤٦ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٤ : ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الواسطى : انظر ترجته في ( الضوء اللامع ج ٢ : ١٠٢ ) .

<sup>(1)</sup> ابن مفلح : انظر ابن مفلح في ( الضوء اللامع ج ١١ : ٢٧٢ ) .

الحنبلية (۱) ، و , عبد الله ، (۲) و , سارة ، (۲) ابنی , عمر بن جماعة ، ، و ، ابن ناظر الصاحبة ، ، و , ابن بردس ، (۱) . و ، ابن الطّحَدّان ، (۵) ، و ، المحبّ محمد بن يحيى بن محمد الحنبلی (۱) ، و ، التاج الشّرابيشى ، ، وشيخنا وبعض مسموعه عليه بقراءتى ، ومن ذلك فى أول سنة ٤٩ جزء الجلوى من حديث ، أبي منصور البنذيجى (۷) ، وآخر ما سمع معنا عليه بقراءة غيرى ، فضل عشر ذى الحجة ، لابن أبي الدنيا ، وسمع أبضاً على بقراءة غيرى ، فضل عشر ذى الحجة ، لابن أبي الدنيا ، وسمع أبضاً على

الضوء اللامع (ج ١٢: ٧٠ ) .

<sup>(</sup>۱) فاطمة الحنبلية : هى فاطمة ، أم عمر ابنة الشرف موسى بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن جمعة بن أبى بكر بن محمد بن إسماعيل بن حسن الأنصارى الحلمي ، ويعرف والدها بابن الحنبلى . أجاز لها الشمس العسقلاني المقرى وآخرون ، وتزوجها الشهاب أحمد بن السفاح وولدت له عمر وغيره ، مانت بحلب سنة ٨٤٧ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ١١٧ ) ط : القدسي .

<sup>(</sup>۲) ابن جاعة: هو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن محد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جاعة بن طي بن جاعة بن حازم بن صغر الجال ، بن السراج ، بن العز الكناني ، الحموى الأصل ، التاهري ، الشافعي ، أخو سارة ، ويعرف بابن جاعة . ولد بعد السنين وسبعائة بالقاهرة . ومات في سنة ١٤٠ه م .

<sup>(</sup> الضوم اللامع ج ٥ : ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سارة ابنة عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جاءة بن على ابن جاءة بن على ابن جاءة بن على ابن جاءة بن العزب الكناني الحموى ، ثم القاهرى ، الشافعي ، أخت عبد الله وتعرف بابنة « ابن جاءة » . ولدت تقريباً بعد السين ، وأجاز لها جم من أصحاب الفخر بن البخارى وغيره ، مات سنة ٥٠٨ ه .

<sup>(1)</sup> ابن يردس : انظر ( الضوء اللامع ج ١١ : ٣٣٧ )

<sup>(</sup>٥) ابن الطحان : انظر ( الضوء اللامع ج ١١ : ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) المحب الحنبلي : هو محمد بن يحيى بن على بن عبد الله بن أبي النتح بن هاشم بن اسماعيل بن ابراهيم بن نصر الله بن أحمد ، المحب ، ابن الأميني ، الكتاني السفلاني ، الشاهري ، الحنبلي ، ولد تقريباً سنة ٣٧٧ هـ . بالقاهرة ونشأ بها لحفظ القرآن وغيره ، واشتغل قليلا ، وسمع من الجال عبد الله الباجي والنجم بن رزين والحلاوي وغيره ، وأجاز له المصلاح بن أبي عمر وغيره : وحدث ، وتنزل في كثير من الجهات ، وتكسب بالشهادة وعقود الأنكعة ، ممضيا فهيا . . بل ناب في القضاء عن العز البعدادي ، تم أعرض عنه واقتصر على العقود مم الانجماع ، يمثرله . مات سنة ١٨٥٠ه هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٠٠: ٥٠ ) ط: القدسي ٠

<sup>(</sup>٧) وردت في الأصل مكذا ﴿ البند سَمَّى ﴾ بدون نقط .

وابن أبي التائب، والحبين عبد الله بن عبد اللطيف بن الإمام () والـقـمنى و على بن محمد بن يوسف بن القير () . وأجاز له غير واحد . رجمت له أكثرهم في مجلد . ودرس للحنفية و بالـفـخـرية ، برغبة والأمين عبد الرحن بن الدَّيْري ، له عنه .

ويدرس بكلمش « الذى لم يعين له واقفُه مكاناً بل جعل مرجع ذلك الناظر ، فعين أحد النفاار « دولات باى المؤيدية ، له ، وبـ «الثفكيرُ وزِيّة، مع « مشيخة الصوفية ، فها .

رغب له عنها ، « قوام الدين » . و بـ « المَـنْـكُو تِمْـرِيَّـة ، و « المَـنْـكُو تِمْـرِيَّـة ، و « البَـاسطِـيَّـه ، عقب وفاة ، «العز عبدالسلام البغدادى ، / . و لمسجد المعروف بإنشاء « جَقْـمـَـق ، بـ « خان الخليلي ، عقب « الجمال عبد الله الأردبيلي ، عقب وفاة « البر هان ِ

<sup>(</sup>۱) المحب بن الإمام : هو عبد الله بن عبد اللطيف بن أحد بن محمد بن أبي بكر ابن عبد الله بن عبد المحسن ، الحب ، أبو الطيب بن البهاء ، أبى البقاء ابنالشهاب أبى الشهاب أبى العباس السلمى المحلى الشافعى ، ويعرف بابن الإمام ، ولد في سنة ٧٨٨ هـ بالمحلة الكبرى ( عبس ) ونثياً ، ثم حج به وبأخيه أبوهما سنة ه ٨٠ هـ ، رجاور وحفظ بحكة بعض المحافيظ، وعرضها على الجلل بن ظهيرة ، والشمس الخوارزى ، وغيرهما ، ثم رجم إلى المحلة ، وكان يتردد إلى القاهرة ، ثم سكنها بعد سنة ٨٣٠ هـ . وزار القدس والخليل ، ودخل ، وكان ثقة مأمونا ، خيراً متواضباً ، ناب في القضاء بعض بلاد المحلة عن الجلال الباقيمي فمن بعده ، وحدث ومات بالقاهرة سنة ٨٤٦ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ( ج ٥ : ٢٧ - ٣٨ )

<sup>(</sup>۲) على بن القيم : هو على بن محمد بن يوسف بن محمد تور الدين ، القاهرى ، الشافهى ، نريل المدرسة البقربة بالقرب من باب النصر - ويعرف بابن القيم ، وبابن شقير . ولدتقريبا ٥٧٧ هـ في جامع النركافي في المقس بالقاهرة . وحفظ القرآن ، والنهاج الفرعى ، وتلاها على حلبة من الحلهاء واشتغل بالفقه على الأبناسى ، والبدر القويسي ، وجاعة وبالنحو على الشمس الحريري . وكتب الكثير مخطه الجسن ، وسمع على كثير من العلمام ، وحج مراراً وحدت ، وكان إنسانا حدا حرا ، حد صوفية الأشرفية برسباى ، وقيم جامع البركاني . مات بالقاهرة سنة ٨٤٨ هـ .

<sup>(</sup> الضوء الاسم ج ٦ : ٢٨ )

<sup>(</sup>٣) الجمال عبد الله الأردبيل : هو الجمال الأردبيل الحننى ، أحد الفضلاء ، كان أحد المقررين بالجانكية ، والمبدين بالصر غتمشية . بل ورغب له شيخها عن تدريس المسجد الذي جدده الظاهر جقمق بخان الحليلي ، ودرس مدة إلى أن مان سنة ٨٦٩ هـ . وكان فاضلا خبرا ( الضوء اللامع ج ٥ ، ٧٤ )

الدَّيْرَى ، . وناب فى مشيخة التصوف به والأشرَ فيَّة ، وتدريسها فى غيْسبة وابن الشيخ أمين الدين ، . وكذا فى تدريس والصَّرْ غَـَتْمُ شَسِيـَة ، فَ غيبة والأمين ، وهو من جملة المعيدين فها .

و حج مراراً ، وجاور فى بعضها أشهراً ، وسافر ددمياط ، و دغزة ، وغيرها . وأقرأ الطلبة وحلـتق . بل أفـتى بإلزام شيخه دالامين ، له بذلك . وريما كتب د الامين ، تحت خطه .

و عُرف بالشِّقة والأمانة ، والدّيانة والنصح ، و بَدْل الهمّّة ، والقيام مع مَنْ يقصده ، و تأييد طلبة العلم في الأماكن التي ربما يحصل لهم فيها امتهان ، والتواضع مع مَنْ يحبه ، وحمل الأذى والتقلل من الدنيا ، مع الشّعنفف و شرف النّفس ، والتّصنميم في الحق ، وعدم المُحَاباة ، وترك قُبُول الهندية ، فاشتهر ذكره ، وقُبلت شفاعتُه وأو امر مُن خصوصاً عندكل من يَرَددُ إليه من الأمراء كبيرهم وصغيرهم حتى وجاني بك الدّو ادار ، و و تمسّر بُغا الظيّاهري " ، (ا) ومن قبلهما ويونس الدُّو ادار ، وطائفة منهم : ويشبك الدوادار ، و باشر المَدتد المنتقد وأمانته مع حر ص الحسير واحد من الأعيان رغبة منهم في ديانته ، وتقته وأمانته مع حر ص قاضى مذهبه على مباشرة بعضها وسعيه في ذلك . ولا يجاب وما أنْفك فلك مع هذه الأو صاف الجيلة عَنْ مُناوى مِ حَسَداً ، ولكنه لم يز دَدْ مع ذلك لا عزاً .

ولما مات شيخه القاضى و سعد الدين ، تعدّفً م عن الدُّحول فى القَصْدَايا إلا فى النَّادِر ، ثم ترك أصلا .كلُّ ذلك مع العلم والفهم الجيد ، وحسن التصور ، والإتقان فيما يُبديه والمشاركة فى فنون ، والرغبة فى كثير من إخفاء أعماله الصَّالحة . وقد جوَّد والمنسوب ، (٢) على والزين بن

<sup>(</sup>١) جاتى بك الداودار وتمريغا الظاهري · الضبط من النجوم الراهرة ( ج١٢ : ١٢٣ )

<sup>(</sup>٢) يشبك الدوادار: هو يشبك الثعباني الفاهري برقوق ات سنة ٨١٠ ه

<sup>(</sup> الضوء اللامم ج ١٠ : ٢٧٨ ) و( النجوم الزاهرة ج ١٢ : ٧٥ )

 <sup>(</sup>٣) المنسوب : يقصد توعاً من الحط ، ونس العبارة كما في الضوء اللامع : ٥ وقد جود الحمط علي الزين بن الصائم ، انظر الترجة ( في الضوء اللامع ج ٢ : ٣٠٣ )

الصائغ ، . وكتب به كثيراً لنفسه وغيره من كتب العلم وغيرها . وانتكة ي وَأَفَاد . وكذا كتب بخطله غير ما رَبْعَة و مُصَحَف ، ووقف بَعْضها قصْداً للشَّواب . بل أهدى لكلَّ من , الأشرف قايتشكاى ، (١) و ، جانى بك الدَّوادار ، و ، يَشْسِكُ الدَّوادار ، وغيرهم رَبْعَة . وامتنع من قبول ما يثيبُونه في مُقابل ذلك ، وهو شيء كثير .

وكتب - فيما أخبرنى به - رُبْعَ القَـُرآن ، وَصَبِطهُ فَى لَيْدَلَةَ لَاضطراره لذلكِ ، لِيرِ تَـفَق بثمنه فى مُلاقاة ِ شَيْـخه « ابن الجندى » حيث حج .

وبالجملة فهو حسنة من حسنات الدّهر . وقد صحبتُ قديماً في المخلم منه إلا ً الخير . وأشهد من محبّته في وإجلاله لى ما لا أقدر أن أصف ، وسميع منى غالب و ارتباح الأكباد ، من تصنيفى ، وكان يستخبرنى بلفظه قصداً للخير ، وكذا حضر المجالس التي أمليتها به ومكة ، وعين للقضاء غير مرة بإشارة وشيخه الأمين ، (٢) وغيره ، وهو لا يُذعن حتى كانت كاننة وشقراء ، (٦) ابنة الناصر فرج بن برقوق ، ، وانحراف السلطان على القاضى الحند في غير هذا المحل .

صرّح بِمَـز ُل القاضى ﴿ تُحَبُّ الدين ، المشار إليه ، وأخذ بيده ، فأقامه من مجلسه ، ثم وَلـَّى صَاحبَ الترجمة إلزَاماً ، وذلك فى يوم الخنيس

<sup>(</sup>۱) الأشرف قايتبای : هو سلطان مصر الآشرف قايتبای المحمودی ، من الماليك الحراكسة . ( وقد حكم مصر من سنة ۸۷۲ هـ ۱۶۹۵ م إلى سنة ۹۰۱ هـ ۵۰۰ الحراكسة . ( انظر المختار من حسن المحاضرة : ۲۶۷ )

<sup>(</sup>٢) الأمين : يقصد الأمين الأقصرائي .

<sup>(</sup>٣) شقراء : هي شقراء ابنة الناصر فرج بن برقوق ، وأم محمد بن جرباش ، زوجها أبوها لمملوكه جرباش .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٢ : ٦٨

 <sup>(</sup>٤) يقصد المؤلف: « التاخي محب الدين بن الشحنة . كما هو منصوص عليه .

<sup>﴿</sup> فِي الصُّوءُ اللَّامِعِ ٦ : ٣٠٣ )

 <sup>(•)</sup> وردت في الأصلى « بنيه » وفي الضوء اللامع من الترجمة « ابنة » .

حادى عشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين ، من غير سبق علم له بذلك مع استدعاء السلطان له بين يديه أمس تاريخه ، وتكلم مَعِكه فى السكائنة وغيرها ، وركب ومعه المالكي والحنبلي ، ومحما من ابتكر السلطان ولايتهما قبل هذا الوقت فى جمع من نواب كل مهم ، حي وصل والصالحية ، على العادة وهي تحل سكنه ، وهرع النهاس السلام عليه ، واستقر ب والسيقة من النهواب الدين الجرواني هلا نقيب شيخه في النهابة ، ورام التخفيف من النهواب والاقتصار على من يكون منهم أقرب إلى العدل ، فجاء الدواد الناني ، وهو عن كان يقرأ عليه عند السلطان بتوليته الجيع والناكيد عليم فى تحري الصدواب ، والرقي بالمسلمين ، ومن بلغه عنه شيء يُخالفُ ذكك عزله ، فلم يجد بُداً من ذلك ، وولى الجيع ، وزاد في الناكيد على جاعة منهم ، ثم باشر على على طريقته في التهاب م والدق الخيع ، وزاد في الناكيد على جاعة منهم ، ثم باشر على على طريقته في التهاب مع كثرة بحيء الرسائل إليه بسبها ، بل شافهه و الدو ادار الكبير ، في اضرار الفعله من ذلك .

وكذا طلبه السلطان مع بعض الخدام . وشافهه فى بعض ما توسسًل به عنده فيه منها ، فأبدى لـكل منهما ما يقتضي عدم براءة الدمة في ذلك ، فإن سَدَّ الباب فيه أولى وأسلم فى الخلاص لتطرقهم إلى الاحتجاج بما يعمله منها ، مما يكون فيه المسوغ على ما يأباه مما لم يستجمع فيه الشروط .

وقد صنف ، الحريرى ، فى المنع من الاستبدالات كما مضى فى الترجمة التى قبلها . وبالغ القاضى فى الاستعفىاء من ذلك خاصة ، فقيل له : فعد أن لذاك من يُذْتَدُب لذلك . فتسوقف ، فلم يزالوا به حتى عَدِّن

<sup>(</sup>۱) الجروانى: بفتحات وآخره تون ؛ نسبة لفرية الربية من تخدطها « طنطا ، بالفربية وهو محد بن احد بن محد بن عبد الله بن عبد المنماء المصريف جلال الدين بن الشهاب الحسن الجروانى ، يجيم ثم مهملة وواو مفتوحات ، القاهرى ، الشانعى ، النقيب ، ويعرف بالصريف الجروانى ، النقيب ، ولد سنة ٧٩٠ ه ، ومات سنة ٨٨٧ ه ودفن بحوش و البيروسية ، الحروانى ، النقيب ، ولا سنة ٧٤٠ ، و ١٩٠ ، ١٩٩ )

وخير الدين الشنقيسي ، (۱) و و نور الدين الصنوفي ، ، وهما من أو جمه الجماعة وأقدمهم ، وزوسل كل منهما بذلك فامتنع . و توقفا معاً عن الحسكم مطلقاً لتوهمهما قصر مدته .

ولسَمَّا لمَ تَحْصُلُ المُوَافَقَةُ منهما تكرَّر النَّكلاَمُ معه في التَّعيين من السلطان وغيره ، لاسيَّما يوم النهنئة بذي القعدة . ولزم القاضي تصحيحه حتى قال : ولو تُجعل في تُعنق حَبْلُ أو نحو ذلك ما فعلت ، فد بروا له حججا من جملنها مكتوب استبدال منسوب إليه فعله لم أزَلُ أسمع من القاضي من مدد متطاولة أنه مما زُورَ عليه ، وأنه لم يدخل في استبدال قط . وهو فيما أظن مخلص في تجنيبه .

وكذلك أرجو عدم توصلهم لانثناء الملك عنه . فقد رويا عن المأمون ، أنه قال لرجل وقد ولاً والقضاء : إنى قد ولسّيتُك / حفيظ ١٠٣ أمانى ومراعاة حقوقى – وما أمرنى به الله – تبارك وتعالى – أن أحفظ .

فانظر ما اخر تُمك له فأد حق الله فيه يعطف بقلبي عليك ، ولا تمصه فيما ولنيتك فيسلطني عليك . وشوهد هذا ، فإن السلطان قره في مشيخة و الشبر قدوقية ، ونظرها بعد و العضدي الصدير افي ، وحينة أعرض عن كثير من وظائفه الصفار لجماعة من الفضلاء والمستحقين بحدانا لارتقائه عن مباشرتها ، وكثر الدعاء له بسبب ذلك ، بل ورام السلطان سو فيما بلغني \_ إعطاءه و الشيد خونية ، بعد و السبيني ، ، فا وافق كا أنه لم يوافق على و المؤيدية ، بعد و البرهان بن الديري ، وأشار بأن يكون و الأمين الاقتصر الى ، ، فا اتفق ، واجتهد المشار الهما بعد عزلها يكون و الأمين الاقتصر الى ، ، فا اتفق ، واجتهد المشار الهما بعد عزلها بعلم نانيهما قدين لغيره ، فلم يمكن كو ده إليه ، كل ذلك والمكلام مستمر بحلس ثانيهما تدين لغيره ، فلم يمكن كو ده إليه ، كل ذلك والمكلام مستمر

<sup>(</sup>۱) الشنشى: پنتيختين ثم معجمة ، أبو الحير محمد بن ناصو الدين عمر بن الصيخ شمس الدين عمد بن موسى بن عبد الله الحنقي . ولد سنة ١٩٨٩ . وتبوقى سنة ١٩٣٠ هـ ( الضوء معاللا ج ٨ : ٢٦٠ ، ١١ ، ٢١٠)

مع القاضى فى الاستبدال . بحيث أظهر السلطان الانحراف ليرضى المعارضين عنده فيه ، ولزم من ذلك العمل لكن مع التحرى والاحتياط ، فإنه عين للسطر في أهر ها والشيشى ، المشار إليه لظنيه — فيما أخبرنى به بتوقفه عن العمل ، من أجل ما سبق من عزله نفسه بسبب الاستبدالات ، وذلك بعد حضور العلمى بن الجيعان (۱) ، إلى القاضى وصياحه بأن ألاحظ بجهة الوقف الاستبدال لكون هذا المكان لا يتحصل منه شى ، إذ أكثر الأوقات يكون معاراً مع من لا يستطيع تناول شى عنه .

هذا مع الاحتياج فى كل وقت لترميمه ، وكذا حضر إليه ، المقر الزين ابن مزهر ، ، و ، الشرفى الانصارى ، و ، البدر بن الكويز ، معلم المعلمين وهو من أخص أصحاب القاضى فى آخرين وبالغ ، الزينى ، فى الترسل إليه فى تعيين القضية على المذكور ففعل ، فلم يكن بأسرع من عمل ، الشنشى ، ما التمس منه ، وجُعل مال البكدل فى حاصل مشمول (٢) بختم القاضى ، ومع ذلك فقدر بعد يسير أن الذى وقع استبدالها من أجله زهد فى بقائها معه ، واسترجع ما كان أخذ فى البدل لشى، قام فى نفسه ، واحتيل فى مسوغ لمكود الأمركاكان . ، وكنى الله المؤمنين القتال ، .

واستمر القاضى يعمل من ذلك ما لا ينهض لدفعه أو مايرى استحقاقه لذلك . لكن مع الحرص على حفظ المال المستبدل به ان لم يكن بعقارحتى يشترى به البدل . فإن كان بعقار فيكون فيه أتم غشطة . كما علمت بعض ذلك فى شىء يتعلق بـ « جامع العمرى » .

وبهذا الاعتبار قَــُلـت رغبة من المستبداين من غير ذوى الجاه فيه لذلك .

<sup>(</sup>۱) العلم بن الجيعان: هر شاكر بن عبد الغنى بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب ابن يعقوب علم الدين بن غر الدين بن علم الدين المصرى الأصل ، القاهرى ، أحد الأعيان ، وأكبر أشقائه المخسة ، أمهم ابنة مجد الدين كاتب الماليك في الأيام الناصرية ، ويعرف « بابن الجيعان » . ولد سنة ٧٩٠ هـ ومات سنة ٨٨٨ هـ .

الضوء اللامع (ج ٣ : ٢٩١ ) .

 <sup>(</sup>٢) نس عبارة المؤلف: « في حاصل مشمول بختم القاضى » .

بل ربما يعرض بعضُ المتجوهين (۱) عما يكون له غرض قوى في استبداله من أجل اشتطاطه عليه في ثمن البدل ، للاحتياط كما اتفق له والحاجب السكبير ، في بيت سكنه المعروف ، ببيوت الكبش (۲) ، من , الصّليبَة ، و َ نت في ذلك قلاقل مشروحة هي وغيرها مما أشرتُ إليه أو لم أشر إليه كواقعة القاتل في امرأة معيُّنة أنها أخته . وتكرَّرَ منْهُ ذلك / ثم تزوجها ١٠٤ وما فيها من نظم ونثر في محلُّ آخر .

ودندن مرة بعد أخرى بالحنبلى رجاء مشاركته فى الاستبدال كفتا أمكن وصارت بينها وحشة بسبب ذلك لا أرضاها لواحد منهما واهتم القاضى بترميم أوقاف والحرَّمْ بين ونحوهما وأعْرَضَ عن أكثر معاليمه فى أنظارها ليصرف فى ذلك رجاء عمارتها لكونها قد تلاشت جدًّا سوى ما استهلك منها استبدالا وبل بيعاً وتصرفاً بمثًا لم يُتحصل منه على طائل والنزم التَّسْوية فى المستحقين ، وعَدَم التمَّيز بينهم لجاه وغَدْره .

و تعب َ بسبب كلِّ ما أشرتُ إليه ، وكثرُ السَّاخِطُ عليه بسببه مع صَرْفه من مَالِه لجماعة ٍ رتّب لهم في جهات لا يستحقونها شرعاً بحيث

<sup>(</sup>١) لعله يقصد بهذه الكامة « المتجوهين » أى أصحاب الجاه كما يفيده السباق ، أو الذين يدعون الجاه والشرف . المحققان

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش النجوم الزاهرة: أن المقريرى ذكر في (ج ٢ : ١٣٣) من الخطط ما يلى : « لمن هذه المناظر أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب في أعوام بضع وأربعين وسمائة على جبل يشكر بجوار الجلمع الطولوني ، وهي عبارة عن قصور كانت تشرف من أعلى جبل يشكر على بركة قارون ، وبركة الفبل ، وعلى البساتين التي في دير الخليج ، الغربي من المقس لمل فم الحليج ، والتي في بره الشرق من باب زويله إلى صليبة « جامع بن طولون » كاكانت تشرف على النيل وجزيرة الروضة ، وقلمة الروضة . في كانت من أجل متبرهان مصر ، وقد تأني الملك الصالح في بنائها ، وسماها « الكبش » فعرفت بذلك إلى اليوم . وما زالت بعد الملك الصالح من المنازل الملكية إلى أن هدمها الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة ٧٦٨ هـ فحكر الناس الكبش في الجهة الغربية من « جامع بن طولون » والتي تشرف من بحربها على شارع مراسينا ، ومن غربهما على خط البغالة بقسم السيدة زينب تشرف من بحربها على شارع مراسينا ، ومن غربهما على خط البغالة بقسم السيدة زينب بالقاهرة .

هامش النجوم الزاهرة (ج ۱۲: ۸۳ ، ۸۳ ) .

يكلف فى هذا ، وكذا فى حل ، الحرمين ، فيما يقال جملة . ومع ذلك فليسوا براضين \_ ورضا الله غاية القصد . وكذا كثر التسخط عليه بأسباب أخر يرجع المكثير منها إلى مزيد التعصب ، وقدر النفس ، وشدة التَّخيُل، وقبوله لما يُلقى إليه مِنْ أوَّل مَرَّة غالباً . وتقريبه لمن غيرُهم أو لكى بذلك المعنى . وقد يكون له تخيلت من ذلك كله ، لا سيما فى كثرة موافاته لارباب المناصب ومن يلون بمم فى السّهانى والتسعادى ، وما أشبهما ، واهتمامه بذلك بحيث يزيد على كثير من رفقته ، ويهمله مع غيرهم .

وما عسى أن أقول وهو لا يزال يجتهد فى كونه ليس عنده من يواذينى فى الحجة . إلا أن يكون شيخه و الأكاف صكرائى ، . وأنه ليس تحت القبة الزرقاء حد فيما يعلمه حد مَنْ يعلم هذا الشأن غيرى . فجزاه الله خيراً .

وعلى كل حال فهو من تنفيسات الزمان ، والله يعلم المفسد من المصلح ، ولم يزل على حاله من المكابدة والمشاكدة ، واليبس وغلبة النفس ، إلى أن تهدّم ، واستحكمت عليه أمراض متنوعة طال تعلمه بها ، وصار يكثر لأجلها من استمال الحقن والادوية حتى انتهكت قدوته ، وهو لا يعدم مع ذلك من خواصه من يبلغه صدقاً أو كذباً يتكدر به خاطره .

ولم يتخلف عن عيادته كبير أحد من الأمراء والمباشرين والفقهاء وغيرهم، وربما يعرض عليه التحول من بيته لأجل القضاء ومايلائمه وهو يأبي (١) / بل سأله و الدّواد الكبير، في شراء بيت له و يعتطيه جارية حسناء، وذلك إما على حقيقته أو مؤانسسة معدّه فامتدع، ثم تخلّص. وما تت زوجته بعد، فاستخلف بدلها جارية مركبة صغيرة اشتراها وأكشر من يحدو تها وتحليمها ، وخسم بذلك مادة من لعله عرض عليه نفسه ليتزوجهن. وفي غضون ذلك كانت حادثة والبُقاعي، (٣) في انتيقاد قو ل

1.7

<sup>(</sup>١) من هنا مكزر مع من سبقه ، ولذلك تركنا الزيادة المكررة ، واغتبرنا الصحيفة منتهية عند هذا الحد .

 <sup>(</sup>۲) البقاعى : بضم الموحدة ، ثم قاف نسبة إلى قرية من البقاع العزيزى من عمل الهام ==

حجَّة الإسلام والغزَّ الى ، : وأنه ليس في الإمكان أبدع ممَّا كان ، .

وتردَّدَ إليه صاحبه ابن قريبه (۱) بسبها . وزعم أن معر ل و البُـقاعى ، فيها عليه إلى غير ذلك مسّا نمقه . فانتهض للدافعة برفق حتى سكنت المناكزة بَعْمُضَ سكون . وما النفت للخوض فى جانبه بما لم أكن أحبُّ احياءه له وكذا تراى عليه و التَّق بن الآو جاق ، (۱) فيما استولى عليه بما انضح الآمر فيه لرفقته وغيرهم . بحيث صار القاضى يبالغ فى الثناء عليه ، وينجّر معه فيما يلة يه إليه ، وانتفع النق بذلك جداً .

وأكثر المشار إليهما من النردد إليه والجلوس بين يديه ، ومشى عليه أمرهما ، كما مثى عليه قبل أمر و السُّو هائى ، و و الدَّميرى ، اللذين انشى بَعْمُدُ عَهْما ، واتضح له شأنهما (٢) ، وما عندى فى الحامل له على ذلك إلا التأويل الحسن – والكمال لله :

وقد دندن السلطان بذكر ه ، ونسبته للخرك والتعرّض لبعض أوّ ابه مالتسرسيم و عَيْره ، بل عَزَل بعضه م . و تَمَطرَّق للتكلم معه في عز له فقال : يمن ؟ و سيئق كُلُّ ذلك للقاضي بزيادات وهو صابر إلى أن كان في أثناء ومضان فعاوده المرض بأسر البول وغيره . فحك أياماً ثم مات في وقت السَّحر من ليملة الإتنين خامس عشرى الشهر المذكور من سنة خمس و ثمانين و ثمانمائة ، بعد أن عَتَق بعض ما في ملكه — و صلى عليه من الفد بركشة مُصلى ، باب النصر ، بمشهد متوسط فيه جملة من الفد بركشبة

ت وهو ابراهيم بن عمو بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر برهان الدين ، أبى الحسن الخرباوى البقاعى . نزيل القاهرة ، ثم دمشق . ولد سنة ٩٠٩ هـ . الفوه اللامع (ج ٩ : ١٠١ ، ١٠١ )

<sup>(</sup>١) وردت المبارة في الأصل مكفا : « وتردد إليه صاحبه ابن قريبه بسبها » --

 <sup>(</sup>٣) الأوجاق : هو التق عبد الرحم بن محد بن محد بن أحد ، التق أبو الفضل ، بن
 المحب القاهرى ، الشافعى ، ويعرف كآبيه « بابن الأوجاق » ولد سنة ه ٨٢ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٤ : ١٨٨ )

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : « لهما »

الأمراء وكرأس نوبة النبواب ، (۱) و « أميراخور ، (۲) أول و ثانى و « الزّر د كاش ، (۲) و « تَكَفَّرِي بَر دى الحازِ ندار ، (٤) و هو الذى فوض عليه في نفسله ، وحمل في نعشه ، ووقف على دفنه . وتخلف عن الحضور الإمام ، الهيكركي ، و « الجوجري ، و « الزين زكريا ، و « ابن الشحنة ، ونحوهم ، مما بعضهم عمدا بعد أن رام السلطان إحصار ، ل د سبيل المؤمني ، يصلى عليه ، فشفع بعض الأمراء في الناس لتخفيف المشقيّة عنهم ، ود فن على قارعة الطريق بين تربة « قَجَهاس أميراخور كبير ، و « الأ مرف إينال » . ومشى مع جنازته جميع من أشرت إليه من الأمراء ، وأظهر خلق السرور بوفانه ، وما أحسن قيول البدر ، ابن الغير س (۵) : « وفاته سامت كل عدل » . أو نحو هذا .

وقول رفيقه الشانعي: إن دَمَمُنا منه تخصلة أو خصلتين حمدنا منه كثيراً.

حسدوا الفتى إذْ لم ينالوا سَعْبَه فالقومُ أعداهُ لهُ وُخصوم واستقر بعده في والبر قوقيّة، وتصدير والباسِطِية، معا الشيخ

<sup>(1)</sup> رأس نوبة النواب: كان رئيسا لعدد من الأمراء قرابة المشعرين أميراً . وهم الذين كان إليهم التكلم عن الماليك السلطانية ، واليهم مرجعهم في المشورة والمحاكمة ، وهم السفراء بينهم وبين الملك في مقاصدهم ، وأول من يدخل على الملك في الخدمة . حسن المحاضرة ( ج ٢ : ٩٠ ) — والخطط التوفيقية الهلي مبارك

<sup>(</sup>٢) أمير آخور : ولمليه كان أمر الحيول والاسطيل ، وهو لفظ فارسى مماه : « أمير المعلف » لأنه المتولى أمر الدواب ، وأهم أمورها العلف :

معيد النعم ومبيد النقم : ٣٧ ت محمد على النجار وآخرين — وانظر أيضاً المحلط التوفيقية لعلى مبارك ،

<sup>(</sup>٣) الزردكاس: هو الصانع المقيم بالسلاح خاناه ، وهي الفظة أعجمية معناها • صانع الزرد » .

النجوم الزاهرة ( ج ۱۲ : ۲۱۷ ) ط : دار الكتب

۱٤) تغری بردی الحازندار: هو تغری بردی السینی خازندار أسیر سلاح الفاهری .
 مان سنة ۸۷۷ هـ .

الضوء اللامم (ج ٣ : ٢٨ )

<sup>(</sup>٥) ابن الفرس : انظر الضوء اللامع ( ج ١٣ : ٢٦٣ )

و ناصر الدین الا خیسیمی ، (۱) أحد أثمة السلطان . وفي و السّودُ ونیسة من زاده ، و الشمس بن المغربی ، (۲) بوصیّة منه فی ذلك لِتَـغشری بَر دی الحاز نداری الدواداری لكون النظر لاستاذه .

وفی درس و بکلمش ، (۲) المقدین له بد و المؤکیدیة ، أخره و و قد تدریس و الفکیشر وزیدة ، مع إعادة و بالصر غنم شیسیته ، و نور الدین الصوفی ، (۱) و فی باقی وظائفه و مرتباته جماعة ؛ و فالشریف شمس الدین المقدسی ، بد و الفخریة ، و و خان الخلیلی ، / و و ابن الشدخة ، (۱۰ الصغیر فی و المنکو تمریسیته ، و اجتهد فی غیرها فما أفلح ، و لولا أن صهره ناظرها ما ترك له . و امتنع السلطان من تقریر أحد من المصریین فی القضاء ، بل رسم بإحضار قاضی الشام ، كان و شرف الدین موسی بن عید ، ، و لم یلبث أن حضر فولاه . و كان ما سیاتی فی ترجمته در حمهما الله و ایانا .

<sup>(1)</sup> الإخميمى : بكسر الهمزة ، نسبة إلى إخيم ، وهى مدينة في الصعيد بالجانب الشرقي وهو محد بن أحمد بن أحمد بن مجمد بن محمد تاضي الحنفية .

الضوء اللامع (ج ١٠١: ١٨٣)

 <sup>(</sup>۲) این المغربی ، هو یعی بن علی بن أحمد بن حسن شرف الدین ، سبط یحی بن
 محمد بن یعی بن أحمد بن علی المغربی المالکی ، و یعرف « بالمغربی » .

الضوء اللامع (ج ١٠: ٢٣٠)

 <sup>(</sup>۳) بكلمش : هو بكلمش العلائل ، أحد الأمراء الكبار ، وكان من جماعة الطاهر
 برقوق . مات سنة ۸۰۱ هـ

الضوء اللامع (ج٣: ١٧)

<sup>(</sup>٤) الصوف : نسبة الصوفية الخانقاه ، وكذا المذهب الصوفية ، وهو على بن أحمد بن محمد نور الدين القاهرى الحنني ، ويعرف بالصوف . ولد تقريباً سنة تسم وعصرين و بما عائة بالقاهرة ، ونشأ بها يتيا فحظ القرآن والعمدة : الح

الضوء اللامع (ج ٥ : ١٨٩ ، ١١ : ٢١١ )

<sup>(</sup>ه) من أول « وابن الشحنة » وأردف س ١٠٥ من الأصل المخطوط كتكملة لهذه النرجة ٠٠٠ ومى ترجة عجد بن الأمشاطى العينتابي .

## محمد بن أحمد بن عثمان بن مقدم بن عليم\* شمس الدين البساطي

17 - P V1.

الدّال المشدّدة . ووجدّته أيضاً بفتح بالفتح ثم الكسر ابن مُقدَّم بكدبر الدّال المشددة . ووجدّته أيضاً بفتحها ــ ابن محمد بن حسن بن محمد بن عليم الممين وآخره . ميم ، . أخى ، على بن عليم ، المشهور ببلاد المقدس ، هكذا قر أت هذا النّسب بخط صاحب الترجمة . وكتبه مرة الخرى بدُون ، محمد ، قبل محليم .

وقرأتهُ بخط ابن عمَّ والده و العلم سليمان بن خالد بن نعيم ، جعله : وحسن بن على ، ولم بز د . وخالفه أخوه , الجمال يوسف بن خالد ، حيث جعل بعد حسن — كما قرأته بخطه أيضاً — و غائم بن محد ، وكذا قرأته بخط شيخنا في أماكن ، منها في ترجمة و العلم سليمان المنقول عنه من الأصل . وزاد بآخره و عليًّا ، ، ووافقهُ بعضُهم ، وزاد بعد و على ، و عبد الرحمن ابن سراج بن فهد بن شعيث بن داود بن عبد الكريم بن عدى "بن حاتم الطائى ، . وهذا خلط .

وكذا ساق له غيره نسباً إلى و عمر بن الخطاب ، فيه خلط أيضاً ولذلك قرأت بخط صاحب الترجمة والنسبة إلى و داود الطائى ، ثم إلى و حاتم ، لا لحفظها ، ولكنها مكنوبة ، قلت : و و داود الطائى ، اسم أبيه و نصير ، لا و عبد المكريم ، . ولهذا قال شيخنا في ترجمته من تاريخه وكان يكتب بخطه و الطائى ، وظهر أنها نسبة لبعض قرى و بساط ، .

القاضى شمس الدين أبو عبد الله البساطي (١) شم القاهري المالكي ، عالم

<sup>(\$)</sup> البِساطى : له ترجمهٔ فى الضوء اللامع (ج ٧ : ٥ ، ١٩٠ : ١٩٠ ) وانظر ترجمه أيضاً فى شذرات الدهب لابن العاء الحنبلي ط القدسى .

 <sup>(</sup>١) اليساملى ؛ نسبة إلى بساط ، يكسر أوله ، قربة من الغربية بالأعمال البحرية ،
 ويقال لها بساط قروض ، اسم رومى وسماها ياقوت في المشترك « بسوط » بواو بدل الألف مع فتح أوله .
 ( انظر الضوء اللامع ج ١١ : ١٩ )

المصر ولد في سنة ستين وسبعائه (۱) . قبل في المحرم ، وقبل في سلمخ ُ مُحَادَى الأولى ، وقبل في صفر وهو المعتمد بـ ، بسلط قروض ، اسم رومى ، وهي قرية من قرى ، الغربية ، بالأعمال ، البحرية ، من أعمال ، مصر ، .

ونشأ صاحب الترجمة بـ « بِساط ، فحفظ القرآن و « الرحالة ، لابن الى زيد ، ثم ارتحل إلى , القاهرة ، في سنة ثمان وسبعين ؛ السنة التي مات في آخرها , الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ، وعمره حينة ثمانية عشر عاماً . فعرض , الرسالة ، على ابن عم أبيه القاضى ، علم الدين / سليمان بن خالد بن نعيم ، ، واشتغل بالعلم ، وأول من أخذ ١٠٨ عنه من المشايخ كما قرأته بخطه ب الشيخ العلامة المنفرد حقيقة ، نور الدين الجلاوى ، المغربي المالكي ،

وكان يسكن ، الجامع الجديد، بـ ، مصر، ، وبأنى إلى ، القاهرة ، ثلاثة أيام لاشتغال الناس عليه فى . الفقه ء على مذهب ، مالك، وأصول الفقه و , النحو، .

وأُرِضَ ۚ فَى آخَرَ تُحْرِهُ ، فَكَانَ يَمْلِي عَلَى الطَّلَابِ ۚ الْأَشْكَالُ الحِسَابِيةِ والهندسية ، فلازمة نحو عشرين سنة فى , الفقه ، والعقلبات وغيرها . وكان يذهب [ إليه ] ٢٠ إلى , مصر ، ماشياً رَفيقا لِحَمَالِ السَّمَقَّابِين فى اللبل .

ولمنَّا كَرَرِضَ أَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَقِراْ فَى الْمَقُولُ عَلَى الْعَلَامَةُ الْفَرِيْدِ . « الْعَرْ مُحَدِّ بِنَ أَبِى بَكُرُ بِنَ جَاعَةً ، الشَّـافَعَى فَلَازَمَهُ فَيَاكَانَ يَقَرَّتُهُ مِنَ الْعَلُومُ مَعْقُولُهَا وَمَنْقُولُهَا .

وكذا انتفع في والفقه، مع فنون كثيرة أكثرها وأُصوِل الفقه،

 <sup>(</sup>١) جاء في شذرات الدهب لابن العهار الحنيلي : « أنه ولد في سنة ٢٠٥ ه.

<sup>(</sup>٧) مَكَذُ فِي الْأُصَلُ وَ الطالبِ » والقصود به و جنس الطلاب » .

<sup>(</sup>٣) مابيرَ التوسين زيارة لا يقتضبها السباق ، والتصويب من الضوء اللامع .

ل ، ابن خلدون ، (۱) . وفى المعقولات بالشيخ ، قنبر العجمى ، (۱) . واشتدًت مُلازمتُه له . وأحبَّه الشيخُ حتى إنه خصه بالاجتماع عليه دون رفقائه لكونهم عطلوا الحضور للدرس عنده فى يوم قدوم , الظاهر برقوق ، دونه فقال : هؤلاء قدموا رؤية بنى الدنيا على الآخرة . فر الله لا أقربهم أبداً . وأما أنت فلكونك لم تفعل لا أمنعك أوكما قال .

وأخذ أيضاً عن والعِيزِ الرازِي ، والشيخ وزاده الحنفيين (٢) . و أصول الفقه ، مع و الفقه ، و و العربية ، عن والشمس أبي عبد الله محمد بن يوسف الر كراكى ، (١) ، قرأ عليه و مختصرى ابن الحاجب ، الفكر عى والاصلى وغالب و الحاجبية ، والعربية وحدها عن و الشّمس الغُمارِي ، ، و و الفقه ، أيضاً عن ابن عم أبيه العلم وسلمان ، و و التّاج برام ، ، و و الزين عُبَيْد الشكالسي ، (٥) ، و و يعقنُوب الرّاكراكى ، وقرأ و الفرائض ، و و الحساب ، على و الشهاب بن الهائم ، (١) ، والهندسة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : سبق التعريف به في س .

 <sup>(</sup>۲ قنبر العجمى: هو قنبر بن عبد الله العجمى السيروانى ، وبخط العبى بالراء بدل
 النون ، ثم الفاهرى ، الأزهرى ، الثافعى ، وسمى بعضهم والده : « محمد بن عبد الله » .
 مات فى شمان كما لشيخنا والمقريزى ، أو ثانى رجب كما للعبى سنة ٨٠١ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٦ : ٢٢٠ )

<sup>(</sup>۳) زاده : هو زاده العجمى الحرزبانى ، الحننى ، ويعرف بالشيخ زاده ، قدم من بلاده الى حاب سنة أربع وتسمين ، وهو شيخ ساكن يشكام فى العسلم بسكون ، ويتعانى حسل الشمكلات ، فقرل بجوار المحب بن الشحنة فشغل الناس ومات فى سنة ٨٠٨ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٣ : ٢٣٢ )

<sup>(</sup>٤) الشمس أبو عبد الله محمد بن يوسف الركراكي : ذكر السيوطي أنه تاج الدين محمد ابن بوسف الركراكي في فصل قضاة المالكية ، وقال عنه : أنه تولى القضاء بعد موتالقاضي ابن خبر سنة ٧٩١ هـ ، وظل قاضيا إلى أن ماث في سنة ٧٩٣ هـ

<sup>(</sup>حسن المحاضرة ج ٢ : ١٣٣ )

 <sup>(•)</sup> في الضوء اللامع : « البشكالي » . انظر الترجة من نفس الرجع .

<sup>(</sup>٦) ابن الهائم: هو أحد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله آلهائم ابن خليفة ابن مظفرا الشهاب السلمي المنصوري ، الشافعي ، ثم الحنبسلي ، ويعرف بابن « الهائم » و « بالمنصوري » أكثر ، ولد في سنة ثماني وتسعين ، وبافظه أنه قبيل القرن بيسير بالمنصورة ونشأ بها فحفظ القرآن ، ثم انتقل منها لملى القاهرة . . الح ومات سنة ٨٨٧ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ٢ : ١٥٠ )

على ﴿ الجمال عبد الله المبارُ دَانَى ﴾ ، والقراءات على الشيخ ﴿ نُورِ الدِّينَ الدَّميرى ، أخى ﴿ التَّاجِ بهـُـرام ، أحد شيوخه في آخرين .

ورِمَّن أَخَذَ عنه الفنون الشيخ و أكمل الدين الحنني ، وحكى عنه أنه سمعه يقول : قدمت ثالث ثلاثة من البلاد فوردنا ومردين ، فأضافنا ملكها فاتفق أنه ضاع له فكص تن نفيس ، فأحضر يهودياً يعرف الرمل فسأله عنه ، فذكر له أنه سَرَقه ثلاثة خصيان ، فقبض على جميع الخصيان الذين عنده وقرَّر رُهُمْ فكظهر أنه سرقه ثلاثة أنفس منهم .

قال: فَعَنظُمُ البُهُودِيُّ فَى نفسى ، فقَـصَدْته إلى منزله ، ودفعت له ديناراً ، وقلت له أخبرنى عما يتفق لنا ، فنظر ثم قال: أحد الثلاثة يموت فى الطريق ، والآخر يلى ولاية حسنة لكن فى غير البلد الذى تقصدونه . والثالث يعظم قدْرُه فى البلد جداً . قال: فات أحدنا قبل أن ندخل و مصر ، وولى الثانى إمامة و مسجد الاقصر ، ، وصرت أنا/ إلى ما صر ت إليه انتهى .

وسمع «البخارى ، على ابن «أبى المجد ، ، وكان يذكر أنه سمعه على «الشّقى البغدادى ، فى سنة تسع وسبعين وهو مع «صحيح مسلم ، على الشّقى الدُّ جُوى (۱) ، و « الجمال بن الشَّراشي » . و «الصَّدر الإبشيطى ، بغو ت فيهما على الثانى فقط ، و بفو ت « فى البخارى ، فقط على الأخير و «صحيّح البخارى » فقط على «الغُهاري » وابن « الككشك ، (۲) . و « الشّقى بن حاتم ، بفكو ت على الأخير وحُدد ، وبعض السنن « لابى داود ، على « الغُهاري » . و « المطكر و « السنن » لابن « ماجه » بنامه على « الشّبهاب الجو هري » ، « وثُهانيات ، النّجيب على « الجّال الحَدَّد قَدَل فى الحنبلى .

1.9

<sup>(</sup>۱) الدجوى: نسبة لقربة بالقليوبية تسمى « دجوة » وهو التق محمد بن محمد بن عبدالرحن ابى حيدرة بن محمد بن محمد بن موسى بن عبد الجليل بن ابراهيم بن محمد التقى أبو بكر الدجوى ، ثم القاهرى ، الشافعى . ولد سنة ٧٣٧ ه ومات سنة ٨٠٩ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٩ : ٩١ )

<sup>(</sup>٢) ابن الكشك : انظر .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١: ٢٦٨ )

وسمع أيضاً على و النجم بن رَزين ، والبرهانين ؛ والتَّنسُوف م و و الأبْنسَاسي ، و و ابن خير ، (١) في آخرين ، و و الأبْنسَاسي ، و و ابن خير ، (١) في آخرين ، واستفاد من حافظ وقته و الزَّيْنُ العراقي ، ، ولم يُكثر ، بل كما قال شيخنا لم يطلب الحديث اصلا . ولا اشتغل به ، وإنما وقع له ذلك اتشفاقاً . وكان في شبيبته نابغة في الطلب .

قلت : ولم يزل يد أبُ فى العُــلوم وكِحَــتهـِـدُ فى المنْـطوق منها، والمَــفـُـنهوم مع تجرُّع ما كان فيه من الفاقة ، والنَقلـُـل الزائد بحيث أخبر عن نفسه كما قاله ، السَّـقُ المقريزي ، : انه كان ينام على قَــَسُّ القَــَصــَـبُ .

وقال غيره: انه حكى أنه وُلدَ له مولود، ولم يكن عنده شيء فتوجه ببعض كتبه ليبيعه فلق في توجهه بض المعتقدين مِمَّن كان السلطان يعطيه د فلوساً، فلا يتناول منها شيئاً لنفسه بل يفرقها على من يراه.

قال: فمارضتُه رجاءً أن يعطيَـنى شيئاً فنادانى وقال: يا فلان إمّـا العلم وإما الدنيا، فحمدت الله وتوجهت لمقصدي.

و بمُجرّد أن وصلت إلى الكتبيين إذا بقاصد بعض الرؤساء يطلبى اليه ، فاتمست منه الانتظار قليلا لأبيع ذلك الـكتاب ، فأنى فذهبت معه فكلمنى مخدومه فيها أرسل إلى بسبيه (٤) وأردت الانصراف فدفع إلى قدراً له وقع ، فتعجبت فى نفسى وشكرت الله ورجعت ولم أبع الـكتاب إلى أن تحرك له الحظر ، وأقبل عليه السعد فأثنى عليه البنان واللفظ ، فكان أول تدريس وليه تدريس الفقه به و الشيخونية ، في سنة خمس وثمانمائة عقب شيخه و الناج بهرام ، ثم التدريس به و الصاحبية ،

<sup>(</sup>۱) ابن خیر : هو عبد الله بن عمد بن سلیمان بن عطاء بن جمیل بن فضل بن خیر النبهان ، البکمال بن النبهان ، البکمال به و بعرف م ابنه خیر » المحهدة مفتوحة ، ثم تحتانیة ساکنه .

ولد سنة ٧٣٩ هـ . وقدم القاهرة في سنَّة ٨١٩ هـ . وحديث في الجامع الأزهر بالشفاء وغيره . مات سنة بضم وعفرين وتُما تمائة .

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ج ٥ : ٦٣ )

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سيبه ء

وولاه ، الجمَالُ الأستَدادَار ، (۱) بدروس المالكية أيضاً بمدرسته أول ما فُتِيحت في سنة إحدى عشرة ، بعد أن كان يتوقع منه سوءاً ، لكونه أفْنَى بالمنع من قَتَسُلُ مَشخَص كان غرضه في قَتَسُلُه ، وأفتَاهُ بذلك سائرُ أهدل مذهبه وتوهم منه في فُتُشيَساهُ عَرَضاً . وصار القاضي في قَلَدَي منه ، فلم يلبث أن جاء قاصده يطلبه . فرام الاختفاه ، فنعته زوجته - وكانت من الصالحات - من ذلك ، فاستعان بالله وتوجّه ، فأكرمه وأحسن إليه بدراهم وغيرها ، زبادة على ذلك .

فأظهر التعجب من صنيعه هذا ، واستخبره عن سببه / فذكر له أنه ١١٠ رأى فى المنام كأنه اقتُتُحم به فى نارٍ أو نحوها : فجاءه القاضى فأنقذه من ذلك.

شمرانه أقدم وقتله، وقد أشار صاحبُ الترجة لهذه الحادثة في والبرد، من وشرح المختصر، فقال: ووقع في القاهرة قضية إن لم تكن عين هذه الصورة فهي قريبة منها جداً. وهي أنه أحضر شخص من والفيوم، يعرف بابن والركن، المتولى قضاء المالكية في ذلك الوقت وهو القاضي وبشهدون أنه نزل به أفرام فأحسن قراهم، فقالوا له: كل ما فيك حسن غير أنك شديد الخلق أو معني هذا، فقال في الجواب لهم: كل أحد يلحقه النقص حتى كذا، فأقى المالكية بالقتل، وكبيرهم ذلك الوقت شخص يعرف بدو جمال الدين الا قنية المالكية بالقتل، وكبيرهم ذلك الوقت شخص يعرف بدو جمال الدين الا قنية المالكية بالقتل، وكبيرهم ذلك الوقت شخص يعرف بدو جمال الدين الا قنية المالكية بالقتل، وكبيرهم ذلك الوقت شخص يعرف بدو جمال الدين الا قنية المالكية بالقتل، وكبيرهم ذلك الوقت شخص يعرف بدو جمال الدين الا قنية المالكية بالقتل، وكبيرهم ذلك الوقت شخص يعرف بدو جمال الدين الا قد المناه المناه الدين الا قاقت المهم :

<sup>(</sup>۱) الحال الأستذار: أو أستاذ الدار .. وهو من يتكام فى اقطاع الأمير مع الدواوين والفلاحين وغيرهم ؟ ومى كلة فا سية الأصل مركة من « استذ » أى « خذ » و « دار » أى أو صاحب ، ومعنى هذا المركب .. متولى الأخذ وقيض الممال .

<sup>(</sup> أنظر معيد النم ومبيد النفم . وكذلك صبح الأعشى ٩٠ . ٧ .٤)

 <sup>(</sup>۲) الجال الأفقيسي : هو عبد الله بن مقاد بن إسماعيل بن عبد الله الأفقيسي ، جال الدين المالكي ، من المائة الماسعة . مات سنة ۸۲۳ هـ . وكان مولده في سنة ۷٤٠ هـ . وكان يقال له « الأفقاس » و « الأفقيسي » نسبة إلى أفقيس بلد في عمل البهنا .

<sup>(</sup> الضُّوء اللامع ج ٥ : ٧١ : ١٨٠ )

<sup>﴿</sup> وَأَنْظُرُ أَيْضًا رَفِّمَ الْمُمْرُ لَا بَنْ حَجِرُ القَّسَمُ التَّالِّي مِنْ ٣٠٣ ﴾

لى فى هذه المسألة بحث ، أريد منكم أن تزيلوا عنى ما خطر ببالى منه : فقالوا : وما هو ؟ فقلت الاسم الموضوع بإزاء شى، ويتوقف حصول ذلك الشىء على أمور متفق على بعضها ، ومختلف فى البعض ، لا يقضى القاضى ما يترتب على ذلك الشخص حتى يستفسر الشاهد به عن الأسباب فطلبوا المثال ، فقلت :

لو شهد الشاهد بأن هذا الشخص مجروح أو عدل فبحتمل أنه اعتمد على سبب ، وليس ذلك سبباً عند القاضى . وما نحن فيه من هذه القضية كذلك فلم يرده أحد غير و الاقفهسى ،، قال لى : لا يرافقك أحد على هذا ، وكان فى و الفيوم ، قاضى يُعرف بـ وعماد الدين ، كثير المال ، وله ميل إلى قتل هذا ، فلما توقف المالكية عن القتل لأجل هذا البحث ، سعى قاصد هذا القاضى إلى استادار و المالك الناصر فرج ، ، وكان له سطوة شديدة ، هذا القاضى به فقال له : إن شخصاً من المالكية يقال له فلان وهو ظهر هذا القاضى ، فقال له : إن شخصاً من المالكية يقال له فلان أوقف المالكية عن الفتوى فأداد شوءًا فكمنشعه الله ، ثم قال : مالها وعقائد الفقهاء ، ثم أمر هو بقتله .

ثم وَلِى مَشْيِخة والنَّر بِهِ النَّاصِ يَة () فرج بن الظاهر برقوق ، بالصحراء بمد وفا، والزبن حاجى ، فقيه الروحى فى شوال سنة ثمان عشرة بعناية ونا يب () الغيشبسة ، الأمير وططر ، وحينتذ استدرك القاصى وجلال الدين البلقيني ، ما كان بدر كمنه فى حق الشيخ بسبب فنُشْياهُ التى

<sup>(</sup>۱) التربة الناصرية : بني هذه النربة الناصر فرج بن الظاهر برقوق من الماليك الجراكة وقد استغرق بناؤها انتي عشرة سنة ، ( من سنة ۸۰۱ ه لمل سنة ۹۸۱ ه ) ، و"عتاز هذه النربة بأن بناءها قصد منه أغراض شي فإلى جانب كونها تربة إلا أنها خانقاه المصوفيه ، ومدرسة لتدريس المذاهب والمساوم الدينيه ، ومسجداً لأداء المسلاة ، ولهذه المقيرة (أو الخانقاه ) — كما يطلق عليها — أربم واجهات ؟ تمثل الغربية منها أبدع مثال النمائل المارى ، لذ يوجد ف كل جهة منها سبيل يعلوه كتاب ومئذنه ، وأما العرقية فينتهي كل طرف منها بقية كيرة من الحجر غشى سطحها بنقوش ، وإليه تعتبر ثانى خطوة ف زخرفة القاب من الحارج بهذا النوع الزخرف

فنون الأسلام - للدكتور زكى محمد حسن: ٧٧

<sup>(</sup>٧) نائب الفيه : هو نائب الساطان أو نائب نائبه ، وله حرية التصرف في الحكم .

<sup>(</sup> النجوم الزاهرة ج ١٢ : ٢٢٧ )

خالهُـهُ فيها ، واستدعى به فأظهر الرّضا عنه ، وخلع عليه فرّاجيّة موفي من ملابيسه ، واسترضاه لما علم من عناية الأمير المشار إليه به .

ثم استقر فى قضاء المالكية فى يوم السبت خامس عشرى جمادى الأولى سنة اللاث و عشرين بعد موت و الجمال عبد الله بن مقداد الأقفهسى ، وذلك فى آخر الأيام و المؤيدية ، ، وقدمه على قريبه الجمال يوسف رغبة فيها ذكر له عنه من الفافة والتعفف مع سعة العلم وكونه أفقه وأكثر معرفة بالفنون منه وإن كان ، الجمال و أسن وأدرب بالاحكام وأثبتهم .

هذا بعد أن كان ناب قديماً عن قريبه المذكور حين كان قاضياً ، بل وناب أيضاً عن غيره كما قال شيخنا ؛ ثم ترك ، وكانت لشيخنا في ولايته البد البيضاء – على ما بلغنى – مع قيام الأمير ، ططر ، أيضاً ، وكذا استقر فيما ن مع ، الجال ، المذكور في التدريس ، بالبَر قو قيئة ، و ، الفخريَّة ، و ، القدريش ، بالنَبر قو قيئة ، له ، الشيخونية ، و ، الشيخونية ، حينتذ لد ، الشهاب بن تكفي الدَّ ميرى ، لكونه كان عُين ، للبَر قوقية ، فاختارها لقربها منه ، وعوضه ، الشيخونية ، مع قربها من أن الشهاب ، واعرضه ، الشيخونية ، مع قربها من أن الشهاب ، واعرضه ، الشيخونية ، مع قربها من أن الشهاب ، واعرضه ، الشيخونية ، مع قربها من أن الشهاب ، واعرضه ، الشيخونية ، مع قربها من أن الشهاب ، واعرضه ، الشيخونية ، أيضاً ،

ولم يلبث أن مات و المؤيد ع(٢) واستقر ابنه والمظفر أحمد، ٣) بعده،

المدرسة القمحية : مى مدرسة العالكية ، كانت بمصر مدينة القسطاط بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ٢ : ١٥٦ )

<sup>(</sup>۲) المؤيد شيخ : كان من أمراء الناصر فرج بن برتوق — نائب الشام — تم خرج عليه ونائله وحاصره وظفر به في المحرم سنة ه ۸۱ ه . وتولى الحليفة المستمين بالله أبو النصر العباسي سلطانا مستقلا بالأمر ، ثم سأله شيخ أن يفوض إليه السلطنة على العادة في شعبان من سنة ه ۸۱ ه فأصبح سلطانا ، ولقب « بالمؤيد » وكان من خيار الماليك ، وكان يحمل اجازة بمحمعيع البخاري من الشيخ سراج الدين البلقيني توفي سنة ۸۲۴ ه

<sup>(</sup> حسن المحاصر ج ٢ : ٨٩ والخطط التوفيقية ج ١: ٤٤ )

<sup>(</sup>٣) المظفر أحمد بن المؤيد : خلف أباه على السلطنة في مصر بعد موته سنة ٨٧٤ هـ وكان عمره إذا ذاك سننان ، فحل الأمير ططرمديراً لملكته ، ولقب نظام الملك ، فلما كان سلخ شمبان من السنة نفسها خلم أحمد اصغر سنه ، وأقيم ططر سلطانا ، ولقب « بالملك الظاهر » وقد ظل ططر سلطاناً حتى توفي في دى الحجة من السنة نفسها .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة ج ٢ : ٨٩ والمطط التوفيقية ج ١ : ٤٤ )

ونظائمه , ططر . . وسافر بالمساكر وُصحبتهم الخليفة ُ والقضاةُ على العادة . فكان القاضي منهم ، وذلك في ربيع الآخر من السنة التي بعدها قبل استكمال صاحب النرجمة سنة .

وتسلطن وططر ، في أثناء هذه السَّفْتُرَاة في شعبان و بدمشق ، ، واستمر في توجُّمه بالعساكر إلى وحلب ، وعادوا إلى و القاهرة ، فمات « ططر، قبل استكمال مائة يوم من سلطنته · كل ذلك والقاضي على ولايته ، بل أقام فيها نحو عشرين سنة إلى أن مات بحيث أنه حج فى سنة ثلاث اللاث واللاثين وجاور بـ « مكه ، سنة أربع وهو على قضائه .

وكان خليفته في النظر في أمر النواب والتعيين عليهم وغير ذلك مما جرت العادة بتكلم القاضي الكبير فيه ومباشرته والشهاب بن تتي ، و والبدر ابن النَّـنسي ، (١) ، وكذا كلُّ من وكديه – فيما أخر به – والله أعلم .

وكان القاضى ــ فيما أخبرت ــ على قدم عظيم من العبادة ، وكثرة التلاوة ، وأقرأ كتباً ، وانتفع به جماعة .

رممن أخذ عنه القاضي و أبو السُّمادات بن طَهيرَة ، ، وامتدحه بفصيدة جيّدة أوّ لها: [كامل]

رِطب أيها الحبرُ الإمامُ مُقاماً واغنم بمكه سيَّدًا وإماما وتهن يا قاضي القضياة محضرة ملأت قلوبُ العاشقين غراماً أُحيبُت َ للعلم الشريف مآثراً وملكت َ مِنْه شكيمة وز ماما

بل لما قدم و أبو السعادات ، والقاهرة ، و نزل قريباً منه . وكان القاضى يصفه بأنه فقيه والحجاز ، . وكذا أخذ عنه والحُميتوييّ عبد القادر ، .

<sup>(</sup>١) النس : البدر ، محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن عمد بن عطاء الله بن عواس ابن نجا ، أبو الإخلاس . ولد بمد تمانين وسبمائة . ومات سنة ٣ ٥ ٨ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٧ : ٩٠ ، ١١ : ٣٣٧ )

وجاء في النجوم الزاهرة : « النفس » نصبة إلى د نفس » بفتحتين ، وهي مدينة طي ساحل البحر المتوسط بمـا يلي مراكش على بعد ١٠٣ ميل غربي مدينة ، الجزائر ، وعدد سكانها يقرب من فسة آلاف نسمة .

النجوم الزاهرة ج ١٢: ٩٠)

و « النووى بن أبى البمن ، المالكيان . وحضر عنده « الجلال المرشدى » وآخرون .

لكن كن ، الأشرف ، قبل ذلك فى رجب سنة إحدى وثلاثين هم بعزله وعين للقضاء أحد نوابه « الشهاب ابن تقى ، المذكور . وأحضرت خلمته بسبب أننة ، ابن عربى ، حيث نازع « العلاء البخارى ، فى تصريحه بذه و تكفيره ، و تكفير من يقول بمقاله ، وبالإنكار على من يعتقد الوحدة المطلقة ، مع كون رفيقه شيخنا موافقاً لم « العلاء ، ، حتى صرح بأن من أظهر لنا كلاماً يقتضى الكفر لا نقر ه عليه بقوله : إنما ينكر الناس ظاهر الألفاظ التي يقولها ، وإلا فايس فى كلامه ما يُنكر إذا أحمل الهظه على غير ظاهره بضرب من التأويل / وأنتم كما تعرفون الوحدة .

117

فاستشاط و العلاء ، غضباً ، وأقسم بالله إنَّ السلطان إن لم يعزله من القضاء ليخرجن من ومصر ، فوصل علم ذلك للسلطان ، فاستدعى بالقضاء عنده ، ودار بين شيخنا والقاضى فى ذلك بعض كلام . فتبرأ القاضى من مقالة و ابن عربى ، ، وكفَّر كمن يعتقيدُ ها . فصوس شيخنا قوله وأفى السلطان حيث سأله ماذا يجب على القاضى وهل يستحق العزل ؟ بأنه لا يجب عليه شيء بعد اعترافه بهذا. وهذا القدر كاف من مثله ، انتهى .

ويقال إنه جمع كناباً سماه , فتح النبي(١) في الرد على ابن سبمين(١) ،

<sup>(</sup>١) فتح النبي — مكذا وردت بالأصل وبالرجوع إلى كشف الظنون لم تجده .

 <sup>(</sup>۲) ابن سبهین : هو أبو عجد عبد الحق بن ابراهیم بن محد بن نصر الشهیر بابن سبهین ...
 الدیکی ، الرسی ، الأندلسی . و یلقب بقطب الدین .

ولد في سنة ١٤٤ه. ودرس العربية والآهاب بالأنداس ، ثم انتقل إلى سبته ( بشيال أفريقية ) وانتحل التصوف ، ثم رحل إلى المشرق ، وشاع دكره وعظم صبته ، كان حسن الأخلاق ، صبوراً على الأذى ، آية في الإيثار ، وقد تضاربت أقوال الناس فيه ، وبعا ن عن الاعتدال ، فنهم الرهق المكنفر ، ومهم المعظم المقالم الوتر ، وكانت وقاته بمكاسنة ١٦٩٩ وله كتاب « بدء العارف » قبل إنه ألفه وهو إلى خس عشرة سنة ، وكتاب « الدرج » وكتاب « سفر إدريس » وكتاب « المكد » وكتاب « الإعامة » ورسائل كشيرة في الأذ كار وترتيب السلوك والوصايا والمواعظ والفنائم .

نفح العَايِبُ: المقرى ( ج : ٧ ١٨٨ — ٢١٧ ) ط عيس البابي الحلمي

و . ابن عربی ، (۱) لکن ما وقفت علیه . نهم استفیض علیالاً لسنه نما لم أره أيضاً شرحه لمي . للتائية ، المنسوبة لـ . بن الفارض ، .

وقال لى ولده : إنه كان بعد فراغه [من تصنيفه] (٢) أعطاه لـ « الشهاب ابن ُ قر ْ دَاح ، (٢) الواعظ . وكان بمن يقرأ على القاضى فى « إقليدس ، وكذا عارض « سودون بن (١) عبد الرحمن ، «رة فى قضية فأضمرها فى نفسه ، ثم وقعت عنده كائنة و للقاضى ، ناصر الدين بن المخلطة (٥) فيها دخل ، فأرسل بعض أعرانه وطلبه من صاحب الترجمه فبادر وعزل نفسه ، وبلغ السلطان فأعاده و تسكر آرَ عز له مُ لِنفسه ، فى غير هذه الواقعة وهو يعاد ، حتى فأعاده و أعيد بعناية و على باى الخازندار ، ، وبعد رجوع القاضى من قبيل موته وأعيد بعناية و على باى الخازندار ، ، وبعد رجوع القاضى من

<sup>(</sup>۱) محى الدن بن عربى : هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الماهى ، ولد عرسية من الأندلس سنة ٥٠ ه وقرأ القرآن باشبيلية على أبى بكر بن خلف بالسبع وبكتاب السكافى ، وسمع على غير واحد من علماء المشرق والمغرب ، وكان انتقاله لملى اشبيلية منه ٨٦٥ ه وظل مقيا بها لملى سنة ٨٦٨ ه م ثم ارتحل لملى المشرق وأجازه جاعة من علمائه مهم الحافظ السلني وابن عساكر وأبو الفرج بن الجوزى ، ودخل مصر ، وأقام بالحجاز ، ودخل بغداد والموصل وآسيا الصغرى . ومات بعمشق سنة ٨٦٨ ه . ودفن بسفح جبل قاسيون ، بغداد والموصل وآسيا الصغرى . ومات بعمشق سنة ٨٦٨ ه . ودفن بسفح جبل قاسيون ، الحقيقة وله قدم في الرياضة النفسية والمجاهدة ، وكلام على لسان أهل التصوف ، ومن تآليفه الحقيقة وله قدم في الرياضة النفسية والمجاهدة ، وكلام على لسان أهل التصوف ، ومن تآليفه عوم ضنه منامات رأى فيها التي صلى الله عليه وسلم ، وما سمع منه ، وكتب في علم القوم ، وفي أخبار مشاخ المغرب وزهادها ، وله كتاب « الفتوحات المسكية » وله أشعار حسنة ،

أقمح العليب ج ٧ : ٩٢ — ١٠١ )

ط . دار المأمون طبع عيسى الحلبي

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفين وارد بالهامش .

 <sup>(</sup>٣) ابن قرداح : بضم ثم سكون : وهو احمد بن محمد بن على بن احمد بن عبدالرحن :
 الواعظ .

<sup>(</sup>الضوء اللاسم ج ١١: ٢٦٦)

<sup>(</sup>٤) سودون بن عبد الرحن : هو سردون بن عبد الرحن الظاهرى برقوق ، كان من خاسكيته ، ثم ترقى فى أيام ابنه الناصر حتى صار مقدماً ، ثم ولى نيابة غزه ، ثم أعيد إلى التقدمة فى أيام تدبير شيخ ، ثم ولاه أيام سلطنته طرابلس .

 <sup>(</sup>٥) ابن المخلطة : ناصر الدین محمد بن محمد بن یعی بن محمد ، بن العز بن المحیوی ،
 أب زكریا السكندری ، ثم القاهری ، المالسكی . ولد قریباً فی سنة ۲۹۰ هـ ومات فی سنة ۸۵۸ .
 ( الضوء اللامع ج ۲۰ : ۲۷ )

بجادلته أقام سنة ونصفاً ، وتحرُّك ، الأشرفُ ، السفر ، فسافر ممه فى جملة القضاة على العادة ، وذلك في رجب سنة ست وثلاثين . واكترى هو وشيخنا و « المحب ، وقاضى الحنابلة مع جمال واحد<sup>(١)</sup>، فكثر الاجتماع من أجل ذلك ، وانتشرت الفوائد ، وقد أشار شيخنا في القسم الآخير من معجمه إلى هذا حيث قال : وسمعت ُ من فوائده في السفرة التي سافرناها مع الأشرف إلى وحلب، فإنا ترافقنا، فعلقت عنه في المذاكرة فوائد قلت: فهما أنه حكى وهو بمنزلة , تل السلطان ، ٧٠ من معاملة . حلب ، . قال : قصدتُ زيارة الشيخ و محمد التُّنكيسي ، وهو بالنون المهملة مصغر . وكان من يمتقد بـ و دمياط ، ويفزع إليه أهل , سنباط ، وغيرها في مهاتهم ، قال : فسمعته مرة يقول : ركبت مرة البحر ، فهاجت الريح، وانفتحت المركب فخرجنا منها إلى الساحل، وكان معي كتب منها ؛ د صحيح البخارى، فى مجلدين فاشتدُّ أسنَّى عليه دون غيره ، قال . فما لبثتُ أن قذفته الريح إلى الساحل فتناولته وجففته، فلم ينطمس منه حرف واحد، ولا فسدت منه ورقة ' واحدة . وحكى في هذه السفرة أيضاً ما معناه : أنه سأل بحضرة الظاهر طعار وهو حينتذ أميرُ عن قول «يعقوب ، ــ عليه السلام لأولاده/ لمنا رجموا من عند ديوسف، عليه السلام ـــ وقالوا له : (إنَّ ابْنَكَ سَرَق وما تشهد نا إلا بما علم ننا وكما كنَّا لِلْغَيْدِبِ كَافَظَينَ . واسْنَالَ القرُّبَّةَ التَّي كُنُمًّا فيها والعَيْرِ التي أَقْبَلُنَا فيها وإنَّا لعَسَادةون . قال أَبَل سوالت لكم أنفسُكم أَمْراً فعسَبْر جيل ١٠٠٠.

115

<sup>(</sup>١) وردث المبارة في الأصل هكذا : « مع جال واحد »

 <sup>(</sup>٣) تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق ، وفيه خان ومترل القوافل
 ويعرف بالفنيدة « معجم البلدان » :

<sup>(</sup>٣) الآيات من سورة يوسف ، وهي الآيات رقم : ٨١ ، ٨٣ ، ٨٣ ، وقد ورد تمليقاً للمولي أبي السعود على كلة « سوات » . وعبارته . بل سوات ، أي زينت ، وسهات وهو اضراب لا عن صريح السكلام ، فإنهم صادقون في ذلك ، بل عما يقتضيه من ادعاء البراءة مما نزلت به ، وأنه لم يصدر منهم ما يؤدي إلى ذلك من قول أو فعل ، كأنه قبل لم يكن الأمم كذلك ٠٠٠ بل زينت لكم أنفسكم أمراً من الأمور فأتيتموه ، يريد بذلك فتباهم أخذ السارق بسمرقته .

ما هو الذي سَوَّلت أنفسُهم لهم مع أنهم لم يكن في القصة تصنع ولا تسبب في أخذ أخيهم منهم ، بل جَهدُوا على أنْ يؤخذ بدله فلم بجابوا إلى ذلك ، قال : وكان في المجلس جمع جمُّ مِنَ الفضلاء فأكثروا الحبط، فَمَا تَحْصَدُ لُتُ مِن جُوابِهِم عَلَى ثَيْءً ، وَانْفَضَ الْجِلْسُ عَلَى ذَلْكُ ، قَالَ فَنْمُتُ تلك الليلة فرأيت قائلاً يقول لى: فهل تعرف جواب السؤال الذي سألته؟ فقلت : لا . فقال : إن و يعقوب ، أشار إلى أنهم ما نصحوا في قولهم : جزاؤه من وُجد في رحْله ، لأن شرعهم إنّا كان من يسرق يُهسترك في جناية السرقة ، ولا بُدَّ من تحقق السرقة وَ وَجُدانُ المفقود في رَحْمُ ل الشخص لا تثبت عليه به السرقة ، فلو قالوا : جزاؤه إن سرق أن رُوحد مثلاً لنصحوا ، قال شيخنا : فقلت له : بل الذي يظهر لي أن يعقوب ـ عليه السلام ـ لما عادوا إليه بدون أخيهم تذكر صَدِيمَهم في يوسف ، فأشار إلى ما صنعوا بيوسف بقوله: ﴿ بَلُّ سَوَّالَتْ لَسَكُمْ ۚ أَسْفُسُكُمْ أَشْرًا ﴾ فإن قصتهم مع يوسف كانت مبدأ حزنه ، وهو الذي تفرُّع َ عنه جميع ما تفق له ، ويؤيدُه قُولُه عقب كلامه : ﴿ وَقَالَ ۚ يَا أَسَنَّى ۚ عَلَى ۖ بُو سُف ﴾ (١) وقوله قبل ذلك : ﴿ عَنِيَ اللَّهُ أَن يَا تِننِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ ٢٣ وقو لهم له : ﴿ تَـاللَّهِ تَعَنَّتُأَ اذْ كُرُ يُوسُف ) () وقولهُ: ( اذْ هَبَهُوا فَتَبَحُسَّسُوا مِنْ ُيو ُسُفَ َ أَخِيهِ ِ)<sup>(1)</sup> فإن فى ذلك كاه أنه لم يكن آيساً من حياة يوسف ، وأشار إلى أنه كان يظن أنه فى الجهة التى فيها إخوته والله أعلم .

ثم ظهر لى جواب آخر : وهو أنه متعلق التسويل فى هذه القصة غير متعلق التَّسْويل فى هذه القصة غير متعلق التَّسْويل فى قصة ، يوسف ، أنهم زينت لم أنفسهم أن يُبعدوه عن أبيه فصنعوا به ما صنعوا ، وأظهر وا أن الذب أكله ، والذى فى قصة أخيه ، تحتمل أن يكون المراد به الإشارة إلى عملهم بالفرينة وهى وجدان الصاع فى رحله ، فكأنه قال لهم جواباً لقو لهم له :

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية رقم ٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية رقم ٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية رقم ٨٠٠

<sup>(1)</sup> سورة يوسف لآية رقم ٨٧

(إنَّ ابْسَنْكَ مَرَقَ(١) لا ، لم يسرق (بَلْ سَو لَتَ لَسُكُمْ أَنْـَفْسُكُمْ أَنْـفُسُكُمْ أَنْـفُسُكُمْ أَشْفُسُكُمْ أَشْفُسُكُمْ أَفْسُراً ) إنه سرق . لكون الصاع تُوجد فى رحله . ولم يكن فى باطن الاسركذلك . ولم يُرد أن أنفسهم زينت لهم إعدامَه كما فى قصة يوسف . والله أعلم .

ووصفه فى تاريخه بالمعرفة، وبفنون والمعقول، و والعربية و والمعانى، و و البيان ، و و الأصلين ، وأنه صَنَّف فيها تنصانيف . هذا كله مع تعظيمه لشيخنا ، حتى انه المنتدَحَهُ قديماً في سنة ثمان وثمانمائه ، عقب استيقراره فى تدريس و الحديث ، به و الشَّيخُونيَّة ، وكان ثموا الستنقرارة فى تدريس المالكية بها كما تقدم .

واستُنفيضَ عنه أنه كان يَقْنُول : . ما رأينا أشدّ ذكاء منه ، / ولا ١١٤ أسرع إدراكا ، يتسلط بذلك على التكلم فى كل ما يروم ، ولوكان عارفاً بمصطلحات أرباب العلوم فى مسمياتهم ماكان كبير أحد يقاومه ، .

ولقد كنت أشرع فى استيشكال شىء أو إيراده فقبل أن يتم كلاى يتلفاه فيقرره على أحسن وجه ، ثم يعقبه بالجواب الزيل للبس، وماكنت سائلا قط ، إلا وكبيرنى مَستُولا .

بل حكى عنه ولده أنه كان يقول ما حاصله : إنه لا احتياج بحضورنا معه مجلس الحديث بالقلعة ، « إشارة إلى سفالته بذلك ، . وأنه هو المعول عليه فيه .

وحكى لى الشيخ و نور الدين ابن أبي الهين ، المكى أحد تلامذتهما أنه سمع البساطى يقول : سألت شيخنا و لزين العراق ، عن حديث المُكاتب و قن ما بقى عليه درهم مَن صححه ؟ . فقال : الآن لا أُدرك و قال : فاقيت و أبن حجر ، وهو إذ ذاك ليس فى لحيته شعرة بيضاء فسألته عنه فقال فى الحال : صححه و ابن حبان ، و و الحاكم ، من حديث عبد الله بن عمرو ، و كان الفاضى إماماً علامة ، عارفاً بهنون المعقول ، والعربية ، والمعانى

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية رقم ٨١

والبيان، والأصلين، متواضعاً ليِّـناً، سريع الدمعة، رقيق الفلب، محسًا في الستر والصفح والاحتمال، طارحاً للتكلف، ربا صاد السمك.

اشهر أمره، و بَعد صَيته، وصار شيخ الفنون بلا مدافع، وقد تخرج به خلق طار اسم، في حياته، وتزاحم الأثمة من سائر المذاهب والطوائف في الآخذ عنه.

ومن مشاهير جماعته و البرهان الأبنتاسي"، و و القاياتي، و و الملام القافسندي، و و الجلال المحلي، (١) رغيرهم من الشافعية . و و الكمال ابن الهمام ، ، وسمعته يرجحه على و العزبن جماعة ، ، و و النقى الشسمى ، ، و و الصبر بن العجمى ، وغيرهم من الحنفية . و و الزين عبادة ، و و طاهر ، و و ابو القسم الشويري ، ، و و الشمس العيسراق ، ، وآخرون من المالكية . و و أبو الفتح بن الباهى ، وغيره من الحنابلة .

وحدث به والقاهرة ، و و مكه ، شمع منه الجلة ، واستدعى شيخنا الأجازة منه لولده ، ورافقه فى القضاء ، ومن قبله والبُّلقينى ، و و الهركوى، و و الولى العراق ، و وابن البُّلقينى من الشافعية ، و ابن و الدَّيْرى ، و ولده و د التَّفهى ، و و العَيْنَى ، من الحنفية ، و د ابنالمَّغْلى، ، و و العَيْنَى ، من الحنفية ، و د ابنالمَّغْلى، ، و و العَيْنَى ، من الحنفية ، و د ابنالمَّغْلى، ، و و العَيْنَى ، من الحنابلة .

وأدرك فى أيام قضاته من الملوك بـ , المؤيد ، وولده ، و , الفاهر ططر ، وولده ، و , الظاهر جقمق ، ، ططر ، وولده ، و , الظاهر جقمق ، ، وأثنى عليه ، العلاء بن خطيب الناصرية ، فقال فى ناسخ ، حلب ، اجتمعت

<sup>(</sup>۱) الجلال المحلى: هو جلال الدين محد بن احد بن ابراهيم بن أحمد ، ولد بمصر سنة ۲۹۱ هـ واستفل و برع في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحواً ومنطقاً وغيرها . . كان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف على قدم من الصلاح والورع والأمر بالمروف والنهي عن المنكر . . يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام ، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم بالنخول عليه ، وكان متقفقاً في ملبوسه ومركوبه ، ويتكسب بالتجارة ، وألف كتباً منها ، وشرح جم الجوام » في الأصول ، « وشرح بردة المديم » وشرح الشمسية في المنطق وأجل كتبه التي لم تسكمل تفسير القرآن ، توفي سنة ١٩٤٤ هـ .

حسن المحاصرة (ج ١ : ٢١٠)

به يعنى فى قَـَدْ مُنتَـيَه عليها وصحبته ، وتسكلمت معه فى العلوم ، وهو رجل فاضل عالم بالفقة ، والاصول والمعانى والبيان وغير ذلك ، وأهل «القاهرة ، يثنون على شلمه ، ويعتر فون له بالعلم ، خصوصاً فى العلوم العقلية والمعانى و « البيان » . وحكى أنه كتب له مع ما سأله فيه / من حاله وشيوخه ما نصه :

و أنه نجكى أن بعض ملوك الهند أرسل حكيا إلى و الاسكندر ، لجه الم و الاسكندر ، إليه قدحاً و الاسكندر ، إليه قدحاً من ابن ، فتأمله الحكيم ثم غرس فيه إبراة ورده عليه ، فاخذها و الاسكندر ، فتضرابها أ كثراة وردها إليه ، فتأمل الحكيم ثم تحيل فيها إلى أن ضربها صفة مربكب ، وجعلها في طاس ماه عائمة ، فأرسلها إليه ، فأزال و الاسكندر الماه وجعل موضعه تراباً ، وأرسل بها إليه ، فلما رآها بكى وقال تا ما عنى التراب جواب الحكيم ولا بليد – انتهى .

وكأنه أراد بهذه الحكاية اعترافه بحقارة نفسه تواضماً حين سئل عن ماله

وذكر والنتى المقريزى ، فقال : قدم من الريف ، وطلب العلم ، وعرف بعلوم العجم من المناعلق ونحوه ، إلى أن قال : ولم يخلف بعده فى المالكية مثله — فيما نعلم ، ولم يتعرّض أحدٌ متهما الشيم من تصانيفه . وما عسلمتُ منها والمسغشنى ، فى ، الفقه ، لم يكمل . و و شفساء العلميل على كلام الشيخ خليل ، وهو شرح لمختصر الشيخ فى و الفقه ، لم كمشلل أيضاً . بتى منه اليسير جداً ، فكمسل الشيخ و أبو القاسم النويرى ،

وله أيضاً ، توضيحُ المعقول وتحريرُ المنقول ، على ، ابن الحاجب ، في « الفقه » أيضاً لم يَكُمُل ، وعمرلَ حاشيكةً على كُلُّ من « المُسطَوّل ، له « السعد التفتازاني ، و « شرح المطالع ، له « القطب ، . و « المواقف ، له « العضد ، و نُكَمَا على « النّاوالع ، له « البيضاوى ، . و مقدّمة مُشْتُ مِلَكُ على مقاصدِ الشّامِلِ في الكلام . و ا خرى في « أصول الدين ، وفي « العربية ، .

وكنب على , مفردات ابن البيطار ، ، وله قصَّـة الحيضر ، ورسالة ^ في والمفاخرة بين الشام ومصر ، بديعة فيما بلغني ﴿ وَ تَقْرَيْظُ عَلَى وَ الرَّدِّ الوافر ، لـ . ابن ناصر الدين ، حافظ الشام بسبب ، التَّسقِــي بن تبمية ، ، هو عندي ، أجاد فيه ولمُمَّح بالحط على ﴿ الْعَلاَّ ، البخاري ، وغير ذلك ما لم يظهر ، ` لمصنف في « ابن عربي ، ، و « شرح التماثيّــة ، <sup>(۱)</sup> ، كما تقدّ م . ولم يتبت أمرهما عندى .

وله نظم ونثر من قسم المقبول · فها علمته من نظمه سوى ما أشرت إليه فيما تقدم قوله عقب رجوعه من المجاورة بمكه : [ طويل ]

ولم أنسَ ذاك الأنسَ والقيومُ مُجَعَمْ

ونحنُ صيوف والقسراهُ مُنكوءً ع

وعشاق لَبْسلیَ بین بَاكِ وَصَارِخِ

وَآخُرُ مسرورُ الوصالِ مُمَنتع

وآخرُ في السِيشرِ الإلهى مُتَسَيِّمُ تَخُوصُ به الامواج<sup>()</sup> حيناً وتُرْفَعُ

قرات حاله فتسميزت

منسارفُه فيا يرومُ ويدُفسَعُ

وآخر أَفْنَىَ الـكلُّ عن كلِّ ذاته

فكل الذى فى الكون مَرأَى و مَسْمَعُمُ

وآخر لاكون" لَدَايه وَلا َلهُ

رَقَيْبُ بَهْنَا حَظِ الْشَنَّى وَالْجَلَّمَ عَ

ومن نثره ما كتبه على دسيرة المؤيد، إ د ابن ناهض ، ، بعد أن سئسل في النقريض : [كامل]

<sup>(1)</sup> العبارة في الضوء اللامم: « وشرح الثائية الفارضية »

أنظر الترجمة ( ج ٧ : ٧ )

<sup>(</sup>٣) في الأصل د عينا ۽ .

أيا كشيخ الشيوك ومَن تَسَعَى بِبَسُطِ العَسْلِم فينا بالنُبُساطى /لَعَسَلَكُ تَبْسُطُ الْآمَالَ مَنَّا إِنَعْسُرِيظِ السَاكِلِي بِانْبِسِساط

فقال: الحمد لله الذي أطلبَع للعلماء شمسياً بعد أن غربت أو دت، ١١٦ وأطمس للأعداء رَّسماً بعد أن نَـفـَـد ما سَوسات وكادَت، وصلواته على المخصوص بعموم الرسالة لمنعوت بجوامع الركاــَم ، ومجامع الانالة .

و بعد - فإن منشى، هذه السيرة المغلقة ، ومخترع هذه الصنائع المُسَمَّمة ، قد أبان حتى بان أنه مع « سحبان » ، رضيعا ثدى البيان ، وكمل وأجاد حتى أفاد أنه مع « السَّمْد التفتازاني » ، صنوان فى المعانى . وكمل حتى خيل أن « الحريرى » باق لم يَمُتُ . وأن قريحته البديعة لم تخمد ولم تفت وليس ذلك فى قدرة هذا الزمان المنكد . وإنما هو بمساعدة «سعد » صاحب « السيرة المؤيّد » ومعاونة عناية حظه المحدد .

ولعمرى لو « أن أبا الطيب » محسّر إلى زماننا ولم يشتغل لحظة بغير مدح سلطاننا . أو « أبا تمام » و « أبا العتاهية » والمعلقين من الاعلام الماضية لما أدُّوا شكر ما وجب على المسلم من شكره . ولما وصلوا إلى إدراك ما وصل إلى الامة من نفعه . وليس ذلك بخاف فينسب قائله الى الزنا ، ولا بمشتبه فيكثر فيه الجدال والمراء . ولا يحيط بكنه ما وصل إليه غير علام الغيوب ، المحيط علمه بجزئيات الثوابت والسلوب() . فنسأله بعلمه المحيط وقد ر ته الباهرة أن أعامل سلطانه ا « المؤيد ، باللطف في الدنيا والآخرة . وأن يُبتقيه المسلمين إماماً ولنعظم الشتريعة المتحمدية زماماً وصلى الله على محد وآله وصحبه .

وكتبه و محمد بن أحمد بن عثمان البساطى المالكي ، . وقد سئل آخر

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل حكذا : • الساوب ، .

الناس ولم يُبق الكاتبون موضع كيس ولا جناس(١) انهى .

وسيأتى له جواب عن سؤالين فى كلام والكشاف، فى ترجمة والحب أبى الوليد محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة، إن شاء الله تعالى .

ولم يزل الد اطى — رحمه الله — على محلو مكانه ، وارتفاع إيوانه ، وكان يعتريه القولنج فينقطع ، فيثور به وينقطع لأجله أياما . ثم يسكن عنه فيفيق . وثار به متبيل و فاته بقليل ، ثم عُدو فى ، وركب أول رمضان فضر سماع الحديث وسلم على السلطان ، وسر الناس بعافيته . ثم فى ثالثة حضر مجلساً عقد بالصالحية ، وهو فى عافية تامة ، بحيث صام وسمع الدعاوى وكنب على الفتاوى وغيرها إلى يوم الخيس ، فئار عليه الوجع آخر النهار وأصابه صرع ، فغشى عليه ، ثم تحرك ، ثم مات ، وذلك فى ليلة الجمة ثالث عشر شهر رمضان ، سنة اثنتين وأربعين وثمانمانة ، بالقاهرة ، ، وصلى عليه و بباب النصر ، تقدم شيخنا الناس ؛ ودفن بجانب شيخه العز بن جماعة فى وبيات بن جماعة فى وبيات بن جماعة فى وبيات الناس ، ودفن بحانب شيخه العز بن جماعة فى تربة بنى جماعة وهى / بالقرب من ، تربة سعيد السعداء ، .

117

وقال شيخنا حيننذ وهو جالس بين القبرين : أنا الآن بين بحرين ، وأوصَى أن ألاً يُعلم قبر ، بأحجار ، وأمطرت السياء مطراً خفيفاً في حال مغتسله ، وتكاثر حالة الدفن وبعدها ، ولم يخلف بعده فى فنونه مثله ، واستقر فى الفضاء بعده البدر بن التنسى ، وفى ، القمحية ، ولداه ، وفى مشيخة ، تربة الناصرية ، أصغرهما ، وفى ، البرقوقية ، ابن عمار ، بعد أن كتب بها للشيخ ، عباده ، ، وفى الفخرية ، القرافى ، ، رحمة الله عليهم ورثاه صاحبنا الشيخ ، شهاب الدين ابن أبى السعود المنوفى ، بقوله :

مات قاضى القضاة يا عِلْمُ فاهجم واطو بعده بساط النشاط وابك شمساً أغارها القبر وافرش للثرى وجنتيك بعد البساطي

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل حكذا : « ولم يبق ال-كانبون » .

<sup>(</sup>٧) في الأسل: ﴿ الشَّيْخِ ﴾ .

## القاضى جمال الدين\* محد بن أحمد الاسدى الزبيرى السكندرى المالكي المعروف بان التنسى ٧٧٧ تقريباً — ٨٤٤ هـ

محمد بن أحد بن محمد بن محمد بن عمله الله ، القاضى جمال الدين أبو أحمد بن القاضى ناصر الدين ، أبى العباس القرشى الأسدى ، الزبيرى السكندرى الأصل ، المصرى المالكي .

عُرف بـ و بن النفسى ، وهو أخو البدر محمد المذكور مع سياق تمام نسبه سوا، وله ، واستقر في قضاء المالكية يسيرا ، ورام الشيخ شمس الدين ابن عمار الامتناع من الاستنابة عنه .

## القاضى بدر الدين\* محد بن أحمد الشنسى المصرى المالكى ٧٨٠ تقريباً – ٨٥٣ هـ

محد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد عطاء الله بن عواض بن نجا بن أبي الثناء ، حمود بن نمار بن مؤنس بن حاتم بن أبو إسلى بن جابر بن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام ، القاضى بدر الدين أبو الإخلاص بن القاضى ناصر الدين أبي العباس المذكور في الأصل ، القرشي الاسدى الزبيري السكندري الاصل ، المصرى المالكي ، عرف بابن التنسى .

<sup>( \* )</sup> جال الدين التنسى : جاء فى الضوء اللامم أنه د محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن عطاء الله بن عطاء الله بن عطاء الله بن عطاء الله بن عواض بن نجا بن أبى العباس المقرشى الأسدى ، الزبيرى ، السكندرى ، ثم القاهرة المالكي ، والد الشهاب ، أحمد والنور ، ويعرف بابن التنسى ، والدّ سنة سبم وسبعين وسبعائة ، أو التي بعدها . ومان سنة ١٤٨ه هـ .

الضوء اللامع ( ج ٧ : ٩٠ ) .

 <sup>(\*)</sup> بدر الدين اللنسى: جاء فى الضوء اللاسم أنه كد البدر أبو الاخلاس أخو الذى قله (أى القاضى جال الدين). ولد سنة ثمانين وسبمائة تقريباً بالأسكندرية ، ومات سنة ٨٠٢ هـ.

الضوء اللامم ( ج ٧ : - ٩ ) .

هكذا أملى هذا النسب ، وتوقف فيه شيخنا ، وقال : فيه نظر ، فلبس فى ولد هشام المذكور عند اهل النسب من آسمه جابر . قال . و بُوبـلى اسم بربرى — انتهى .

وهو أخو الذى قبله ، وذاك الآكر . من بيت ذكر منهم غير واحد ، ولد بعد سنة ثمانين وسبعانة تقريباً «بالاسكندرية» وقرأ بها بعض الفرآن ثم انتقل مع والده إلى والقاهرة ، حين وكل قضما والد يار المصرية ، فأكمل بها حفيظ القرآن ، وحفيظ «التلقين ، للقاضى «عبد الوهاب ، و الفقيه أبن مالك ، وغيرهما ، وعرض على جماعة ، واشتغل بالعلم ، وأخذ الفقه عن والجال الاقفيسي ، والشيخ «محد بن مرذوق المغربي ، و و الشمس البيسكاطي ، وعنه أخذ وأصول الفقه ، ، و و النحو ، ، و و المنطق ، وكذا أخذها مع واضح الدين ، ، و و المعانى ، و و البيان ، و المستخب أبى الوليد ابن عن / والعيز بن جماعة ، ، وأخذ أيضاً عن والحديث عن والولى العراق ، الشيخة ، وكتب بلغز يأنى في ترجمته و والحديث عن والولى العراق ، وشيخنا ، واشتدت ملازمته له ، حتى قرأ عليه الصحيح .

وحكى لنا عنه حكاية ليست غربية بالنسبة لِمُسَلُّو مكانه حسبها أودعتها والجواهر والدور ، ، وسمع قبل ذلك على الكمال بن خير ، سند أسباب الرازى ، (۱) والأولين من ، أمالى ابن السمعانى ، ، وعلى الشرف ابن الكويك ، صحيح مسلم ، ومن لفظه ، المسلسل ، .

ورأيت بخط بعض الطلبة أنه سمع من لفظ و الزين العراقى ، ، وكان يدكر أن و ابن عرفة ، أجاز له وليس ببعيد .

وخرج له شيخنا « الزين أبو النعيم العقبى ، جزءًا فيه روايت عن « التنوحى ، ونحوه ، فكأنه وقف على إجازته منهم ، وباشر التوقيع فى الدولة المؤيدية ، عند « ناصر الدين بن البارزى » .

ونشأ فقيراً حتى إنه قيل: إن أوَّل من كسَّاه الصُّوف ، الجمال ابن

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامم : « سدا. بات الرازي . . خفر الترجة

الدَّماميني، (١) ، أعطاه جدة توجهين ، فلما قدم والقاهرة ، فصــَلَ كل وجه عن الآخر محيث صارا جدتين . وحج في سنة ست وعشرين، وناب في القضاء في سنة سبع عشرة عن الجمال الآقهــَــُهـــــــى ، فمن بعده .

وكان يتناوب هو وأخوه القاضى وشمس الدين ، بمسجد و الفجل ، (٢) والبغلة مشتركة بينهما واستخلفه شيخه والبساطى ، شريكا لو والشهاب ابن تتى ، عند سفره إلى و مكه ، ومجاور ته بها ، ثم استقل بذلك بعد وفاة والبساطى ، المشار إليه ، وعرض ذلك على والزين عبادة ، فامتنع ، ولبس هذا فى يوم السبت خامس عشرى شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين ، وركب ممه القضاة والمباشرون إلى والصالحية ، على العادة ، ورجم إلى بيته ، فسار سيرة حميدة وتكسبت فى الاحكام والشهود ، وقيد عليهم تقاييد فسار سيرة حميدة وتكسبت فى الاحكام والشهود ، وقيد عليهم تقاييد عن ذلك ، وبذل جهد و فى التنقيب عنه مع أنه لم يسلم من الكلام فى ذلك ، ورجما تأمل فى الاحكام ، ومستندات الاخصام الايام الكثيرة ، وكسد سوق المتلوثين فى أيامه ، وصاروا معه فى عناه و تعب وذل ، إسقاطاً وضر با وستمر على طريقته إلى أن مات ، غير أن السلطان تغيظ عليه فى

<sup>(</sup> ٧ ) الدمامينى: هو عبد الله بن محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن سليان بنجمفر ابن محمد بن سليان بنجمفر ابن محمي بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الجمال أبوعمد بن الشيرف أو الممين ، أبي عبدالله ابن البهاء بن كحد بن التاج بن الممين ، المخزوى الدماميني الأصل ، السكندري المالسكي حفيد هم أبي البدر محمد بن أبي بكر بن محمر ، ويعرف بابن الدماميني من بيت قضاء ورياسة ، مات سنة ١٤٥ هـ .

الضوء اللامع (ج ٥ : ٥٠)

<sup>(</sup> Y ) مسجد الفجل: هذا المسجد بخط بين القصر من تجاه بيت البسرى ، أصله من مساجد المحلفاء الفاطميين ، أنشأه على ماهو عليه الآن الأمير بشتاك لما أخذ قصر أمير سلاح ودار أفطوان الساقى وأحد عشر مسجداً وأربعة معابد ، كانت في عمارة خلفاء الفاطمية وأدخلها في عمارته التي تعرف اليوم بقصر بشتاك بدرب قرمز بالتحاسين ، ولم يترك ، والعامة كانت تسميه مسجد الفجل ، وترعم أن النيل الأعظم كان عربهذا المسكان ، وأن الفجل كان يعسل عوضم هذا المسجد فعرف مذلك ، ويقول الماريزي أنه عرف مهذا الاسم من أجل أن الذي كان يقوم على حدمته كان بعرف فافحل

المقريزي ( ج ۲ ۱۲ ٪ )

واستمر هذا مما بعد في مفاخر صاحب الترجمة ، وقد حدث بأشياه ، سمع منه غير واحد ، ومن قرأ عليه ، الزين رضوان لاجل ولده (۱) . و « التّق القلقشندى ، . و « البقاعى » وآخرون . وأفتى وولى تدريس و الجمالية ، بعد موت « التقى القبابي ، في أيام قضائه . فكان يدرس فيها . وفي التداريس المضافة للقضاء . وهي « الصالحية » و « الناصرية » و « المنصورية ، ودرس أيضاً لجماعة مذهبه في « المدونة ، وغيرها . وكذا ولى ببلده أشياء تلقاها عن سلفه وغيرهم .

و لضخامته وأمانتيه كان كثير من النجار يَشَجَو هون (٢) بالانتساب الله في متاجرهم و معاملاتهم ونحو ذلك . وهم لذلك معه لا اختيار لهم . وقد لا يكون لهم اسم فجر" ذلك إلى فوات أشياء عليهم بعد موته فيما قبل وهو بمن أودع عندهم الولى السَّفُطى . وأُخذت من تركته .

وقد قرأت عليه أشياء وقرض الله بعض تصانيني وأنشك كي من نظمه

<sup>(</sup>١) ألعبارة في الضوء اللاسم : • لأجل ولدى »

<sup>(</sup>٢) سبق أن أشرنا إلى معبى الكامة ﴿ يَتَجِهُونَ ﴾

<sup>(</sup>٣). وقرس: سبق شرحها

ما ذكر أنه نظمه في منامه أيام طاعون سنة سبع وأربعين . وأوصى أن يد فن معه فقال : [وافر]

إلهُ الحَقِّ (١) قد عظمت ذنوبي فسَامح ما لعفوك من مُشارك أَغْمَتْ بَاسِدَى عَبْداً فقيراً أَنَاخَ بِبَابِكُ العَالِي ودَارِكُ

وله فيما 'يقرأ على قافتيه مما ابتكره شيخنا كما تقدم في ترجمة ابن الآدمي قوله: [رجز]

فظل بجفوني يروم الكفاح فطاب نشر من حبب وفاح

ذى العزِّ والإكرام والإكال خير الورى مع مُصِّبةٍ وآل بدر القضام تحسمت الافعال دَرْسَ الحديث حديث أكرم تال يرضاهُ كلُّ مُصَّوَّبِ الْأَقُوالِ من بعد عزل الأهل ذى الإفضال بَدْءًا على التّـف صيل والإجمال ؟ قبـلَ الولاية ياجميـل الحـال ؟ عَوْلٌ بنقرير الجهول الخال إنْ مدَّهُ في السعى والإعضال

من غير جُرم مُنا فِي شرع ذي الاجمال

جفوت من أهواه لا عن قِليَّ ثم وفي لي زائراً بعده

وكتب إليه بعضهم : [كامل] الحميد لله العكليّ الوالى ثم الصلاة مع السلام على النَّبي ماقولٌ مَا لك علم مذهب مالك فی ناظر وکٹی عمیًّا جَاہلاً ً ثم ارتمىالغرُّ الْـغـَـــي وأقـَرَّ مَنْ ثم ارتضى الغُمْسُ الْغَسَى فرده هل كن تقرير الجبول محرَّماً وَهُلِ التَفْخُصُ كَانَ عَنْهُ وَاجِبًا ﴿ وأفياستي هو من وظائف دينه وبمُـا يؤكُّبُ ذا الجهولُ بفعله لاسيامع عزل الأهل ومنعيه

وَ مَنِ المُصَادِفُ صحة " تَـقَرُبُـره بِأَ مَنحِف السَّاعِي جزيلٍ أوالهِ

 <sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: « إله الحلق \*...

شرًّف بخط ما حَوَاهُ خاملُ إلا انثنى بالغزّ والإقبــــالـِ فكتب / [كامل]

11.

إِنَّ الولاَية اللّبيبِ المرتضى علماً وفَصْلاً مؤذِناً بِكَالِ وَهُسُوالحَرِيُّ بِأَن يُفِيدَ حديث مَنْ شَرُ فَتَ بِنسِبْتِهِ جَبِعُ الآلِ لا للجهولِ أخى النباوة من غدا صفراً من التقرير للأقو الله ومن المحرَّمِ أَن يُقَرَّرَ جَاهِل فَ مَنْ صب العلم الشريف الغالي لا سيّا علم الحديث فإنه قولُ الرسولِ السيّد المفضالِ و لقد تعدّى في الولاية ناظر رضى الجهول و خصّه بنوال وهو الجديرُ بأن يقدّر غيرُه إن كان لا يُرجى صلاح الحال وعلى الأثمّة ن رَجْسُ من ركب الهوى

وَجَفَا الصَّابُ بَـوْلُمُ وَنَكَالُهِ هَـذا(١) جوابى عن سؤالك عالماً بالعجز والتقصير والإهمال والله أسألُ أن يَمُنَ برحمةٍ تشــنِي من الآوْجَاعِ وَ الاوجالِ

وكان إماماً رئيساً عالماً ، فصيحاً طلقاً ، مفرط الذكاء ، جد التصور ، شهما محباً في إسداء المعروف للطلبة ، كثير المداراة ، تام العتل مهابا ، لكن ما كنت أحمد معارضته لشبخنا ، لا سيا في تجديد الخطبة به ، مدرسة ابن سويد (٢) ، مع كونه من جماعته وإكرام شبخنا له ، حتى إنه بعد ذلك قدمه للصلاة على شبخنا والبرهان بن خضر » ، ولكن قد رأيته حضر في الجمعة التي مات فيها شبخنا إلى قبره ، وأكثر من البكاء والنحيب والتأسف على فقده ، والتصريح بظهور القص عليه من بعده ، وهو كذلك . فإنه واجهه من لم بكن في الاعتبار بذلك بحضرة السلطان بسبب ما أشرت اليه واجه من لم يكن في الاعتبار بذلك بحضرة السلطان بسبب ما أشرت اليه بما لم يحتمله . وتكدر عيشه بسبه ، حتى مات عن قرب ، وذلك في ليلة الاثان ثالث عشر صفر سنة ثلاث وخمين وثماناتة .

<sup>(</sup>١) ق الأصل: وعنى ، . .

<sup>(</sup>٧) مدرسة ابن سويد ؛ انظر فيرس المدارس .

، ودُفن به و تربة المحب ، ناظر الجيش ، بالقرب من الشيخ و عبدالله المنوق ، (١) ، واستقر بعده في القضاء القاضي و ولى الدَّين السُّنباطي ، وفي و الجمالية ، قريبُه و النويري بن السَّنبيّ ، بعد منازعة طويلة من والقرافي ، .

وقد ترجمه بعضُهم فى حياته : بالإمام العالم ، الناثر الناظم . وإنه لم يزل يدأب فى الاشتغال ويعمل مطية عزمه وحزمه أى إعمال إلى أن اشتهر بالفضيلة ، واشتهر ذكره بالخلال الجميلة ، ونظم الشعر الرصين ، وأنشأ النثر المتين .

ولما تحرض عليه القضاء قبيل مع عزّة نفس ، وإظهار أنه لا يريد ذلك ، ثم سار سيرة حسنة ؛ رفق موضع الرفق ، وعشف مو ضبع المنف ، ولان جانبُه فى غير الاحكام ، فانخفض به من فى عرضه كلام ، وارتفع الحيرسون الكرام ، وضمّ شنات المالكية ، وتكرم عليهم بالمال والوظائف ودرس لهم د المدوّنة ، وغيرها — واقه تمالى بعينه .

## ولى الدين السفطى\* عمد بن أحد بن حجاج القاهرى الشافعى ٧٩٦ – ٨٥٤ هـ

محمد بن أحمد بن يوسف بن حجّاج القاضى، ولى الدين<sup>(٢)</sup> السَّـفـُـطى بسكون الفاء نسبة الـ « سَفُـط الِحنّاء » من الشوقية . القاهرى الشافعى » . الفخر الاسيوطى » .

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الله المتوق : هو عبد الله يؤه كلد بن سليان المنوق ، جم بين العلم والعمل والصلاح ، تفقه على مذهب مالك وامترل وانقطع بالمدرسة الصالحية مقتصراً على خويصة غمه ، لا يكاد يخرج إلا إلى الصالاة ، وله كرامات ظاهرة ولد سنة ١٨٦ه . ومات في سنة ٧٤٩ه .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة ج ١ : ٢٥١ ) .

ولى الدين السفطى : انظر ترجته .

<sup>(</sup> ف الضوء اللامع . ج ٧ : ١١٨ )

<sup>(</sup>٢) المبارة في الضوء اللامع وردت مكذا : • بن حجاج الولوى السفظي • .

ولد فى سنة ست و تسمين و سبعائة ، وقبل سنة تسمين ، و هو الأقرب بد و القاهرة ، ، و د التنبيه ، ، و د القاهرة ، ، و د التنبيه ، ، و د ألفية ابن مالك ، . و د مهاج الأصول ، وغيرها ــ وعرضها على جماعة ولازم العزبن جماعة فى تلك الفُسنون . وبحث د الحاوى ، عند د الهمام المجمى ، شيخ ، الجالية ، . وكذا أخذ عنه فى دالكشاف، وغيره . وتردد فى دالنحو، لـ د أبى الفتح الباهي ، الحنبلى ، رفيقاً لـ د ابن المخلطة ، .

وفى العقلبات؛ لـ و العز عبد السلام البغدادى ، ، و كان يَبر و العز ، للعام و الشيخونية ، / . وربما حضر عند العلاء و البخارى ، . و لما جى اليه بالشاشات من و الهند ، امتنع من إعطائه منها بعد أن شأله فى ذلك . وقرأ على شيخنا فى و البخارى ، وسمع و صحبح مسلم ، بكاله على و التنقى الدُّجوى ، و و السعد محمد بن محمد بن الحسن القسمتنى (۱) و المجلس الأول ، وبعض الآخر على و الجال الحلاوى ، . و الاَخير على و الحافظ الهيشمى ، و و الشهاب أبى العباس أحمد بن الناصح ، وبعض السنن لـ و لابى داود ، على الحافظين : و الهيشمى ، و و الدُّجوى ، ، و و الحلاوى ، وعليه فقط الجزء النامن من و الغيشلانيات ، وعلى شيخه و العز بن جماعة ، بقراءة شيخنا من طرك و د كفارة المجلس ، و الثلاثة بعده . وحدث بـ و البخارى ، و الدن بن جماعة ، المجلس السادس . والثلاثة بعده . وحدث بـ و البخارى ، عن و البن العراقى ، سماعاً . و بـ و السقاء ، عن و البرهان التنوخى ، عن و ابن الكويك ، إجازة و بغير ذلك .

و خرّج له شيخنا د أبو النعيم المستملى ، شيئاً ، وناب فى الفضاء عن د الجلال البُـلـْـقينى ، . وربما ناب عن بعض الحنفية لصحبته د صدر الدين العجعى ، ولم ينب بـ د القاهرة ، لمن بَعْـد َ د الجلال ، بل قال حينتذ : والله ما ألى القضاء إلا استقلالا .

روصفه شيخنا فى طبقة سماع مؤسّفة سنة أربع عشرة بأنه أحد

<sup>(</sup>١) القبني: سبق الحديث عنه .

الصوفية به والشيخونية ، و عُرف بداخلة الكبار ، والحرص على الادخار والاستكثار . و وكل تدريس التفسير به و الجالية ، عو صاً عن و الشرف النبانى ، في سنة سبع وعشر بن ، ثم , مشيخة الصوفية ، بها عوضاً عن حفيد ، الولى العراق ، في سنة ثلاث وثلاثين .

و كانت له به و الظاهر جقمق ، خصوصية ، بحيث أنه كان وهو و أمير آخرر يحيثه إلى بيته ، و يأكل عنده ، فلما استقر في السلطنة لازمه زيادة على ما كان يلازمه قبلها ، وانقطع إليه ، و و لا ه في سنة اثنتين وأربعين وكالة بيت المال ، عوضاً عن و شهاب الدين بن الشيخة ، ثم في يوم الإثنين ثانى الحرم سنة ثلاث وأربعين نظر الكسوة عوضاً عن و الزين عبد الباسط ، و عظم اختصاصه بالظاهر جداً . فهرع الناس لبابه ، و دخل في قضايا فأنهاها حتى إن الظاهر كان يُصمم على منع الشيء ثم يسهله بسفارته في قضايا فأنهاها حتى إن الظاهر كان يُصمم على منع الشيء ثم يسهله بسفارت في قضايا فأنهاها حتى إن الظاهر كان يُصم على منع الشيء ثم يسهله بسفارت النافذة والشفاعة المقبولة . فترايدت ضخامته ، وارتفعت مكانته ، وانثالت عليه الديبا بسبب ذلك من كل جانب من القضاة والمباشرين والتّر أك ، وسائر أصناف الناس فأثرى ، وكثرت أمواله ، خصوصاً وهو غير وسائر أصناف الناس فأثرى ، وكثرت أمواله ، خصوصاً وهو غير متبسط في معيشته ولا سمح البذل بالذي في حوث زئه لجاعته ورعيته ، وقصد بالانتماء لولائه والحلول بساحته وفنائه . حتى إن ، ثحب الدين بن الشحة ، المنافق ما ابنته وقرر و السلطان أيضاً في نظر و البهارستان المنصورى ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بن الاشقر ، (١) مضافاً لما تقدم عوضاً عن و الحبي بالدين و المحبور المنافر به المنافر المواحد و المحبور ا

<sup>(</sup>۱) البيارستان المنصورى : جاء في هامش النجوم الزاهرة : تكلم المقريزي في خططه الرس ۲۷۹ م. ۳۸۰ من الجرء الثاني على البيارستان المنصورى فقال : أنشأه الملك المنصور قلاوون ، وكان بدء العمل فيه والشروع في عمارته في شهر ربيع الآخر سنة ۲۸۳ هـ وانتهت في شوال من تلك السنة .

<sup>(</sup> النجوم الزاهرة . ج ١٧ : ٧٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن الأشقر: هو محمد بن عثمان بن سليمان بن رسول بن أمير يوسف بن خليل بن توح المحب بن الشرف الكرادى نسبة إلى كراد بفتح الراء المفيفة قبيلة من النزكان . ووهم العينى فنسبه تركمانيا ، الكرى ، القاهرى ، الحننى : ولد فى سنة ٧٨٠ هـ بزاوية الروم . ومات فى يوم الثلاثاء سنة ٨٩٣ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع . ج ٨ : ١٤٤ )

الخيس ثاني شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين ، فازداد وجاهة "وعرّا .

واجتهَد في عمار 4 وعمارة أوقافه ، والحث على تنمية مُستَـا جراته ١٧٧ وسائر / جهاته حتى الاحكار وما يُنسَب إليه من الآثار مع النّصْد ق على مباشريه والتحرى في المتريض المُسنزك فيه ، يحيث زاد على الحد" ، وقلَّ من المكر ُ تني فيه العُمَد . وتحاكى الناس الجيء إليه بأنفسهم ، أو بمرضاهم ، فصار بذلك مكنوساً مُمُسْسُوحاً ، ومنع الناس من المشى فيه إلا " ُحفاة ، و حَجَرَ فَي كُلُّ مَا أَشَرْتُ إليه غاية التَّحْجِيرِ ، فاجتمع في الوقف بسبب هذا كله من الأموال ما يفوق الوصف، وكذا اجتهد في عمارة . الجالية ، وأوقافها وتحسين خيرها ، والزيادة في معاليم صوفيتها ، ومُستأجراتها ، لكن مع النسخـجير عليهم في الحضور ، وقفل الباب بحيث مَنْ تخلُّف لا يَكُن الفتح له ، فلما كان في يوم السبت ثاني عشر الحرم سنة خمسين ؛ حضرُ إليه نقيب الجيش يأمره عن السلطان بالتو تُجه لمجلس الشرع مع « أي الخير النحاس »، اكونه أنهى إليه أن له عليه دعوى شرعية ، فأمتثل وقال له : كُنَّ تختار من القضاة؟ قال : الشافعي . فمشى معه إليه وهو حيائد جاره . القايائي ، ، فادَّعي عليه أنه وضع يَدَهُ على شُريا مكفته (١) فاعترف أنه استامها ٣٠ منه ليشتريها لـ الجالية ، وأنها معلقة فيها ، وأذن له في أَخَذَهَا ثُمُ رَجِعَ إِلَى مَثَرَ له ، فماجِ الناس وتحدثوا فيها بينهم أنَّ السلطان منعه من الاجتماع به ، وكثرت القالات في هـذا المهيم (٣) ، فلم يلبث أن جامه قاصد آخر النهار ببطلان ما أشيع ، وأنه لا حرج عليه في الوصول إليه متى شاء ، فبادر صبيحة الغد ، وصَّعد إليه فلما تلاقيا الزَّمه وأمر له ﴿ بِكَامِلِيةٌ سمور ، فلبسها ، ونزل وممه جميع المباشرين، وتلقاه القضاة إلا الشافعي، وبياض الناس من سائر أصناف المسلمين ، فكان يوماً مشهوداً .

القاموس المحيط

<sup>(</sup>١) النَّكفيت : هو تطميم المدن بمادة أقيم ، كتطميم النحاس بالذهب ، أو الفضة بالذهب فنون الاسلام للدكتور زكى مخد حسن

<sup>(</sup>٢) استامها : أي ساومه عليها .

 <sup>(</sup>٣) الهيم: هو الطريق الواسع الواضع.

ولم يلبث , القاياتي ، أنْ مات ، فاستقرّ به السلطان في تدريس والصلاحية ، المجاورة للشافعي والنظر عليها ، وذلك في يوم النلاثا. ، سادس صفر ، وكان السلطان يفرط في الإصغاء إليه والاعتماد عليه ، حتى ولاً هُ قَـَضَاءَ الشافعية عوضاً عن , ابن البلقيني ، ، وذلك في يوم الخيس خامس عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين بعد شغور المنصب أربعة أيام .

وتكلم في الأوقاف الدوادار . دولات باي . فباشر القضياء بحُسرمة ً ومهاة ، وصولة زائدة و َشدَّدَ في أَثْمِ النوَّابِ ، وحرص على ابتكار ُجِمَاعَةِ مِن الفُصْلَاء في ذلك ، فوافق بعض وامننع آخرون ، واجتهد في كَسُطِّ المودع الحكمي ، وعمارة أوقاف ، الحرَّمين ، ، والصَّدقات ونحوها ، وتُسْمِيةِ ذلك بزيادة المستأجرات والمسقفات والأحكار على عادكه المشروحة ، وتحرى في صرف أوقاف الصدقات إلاُّ لمَّتَنَّ يعرفُ استحقاقـكه . وارتدع به المباشرون والجباة ونحوهم ، كل هذا / بالعنف ١٢٣ والشدّة والطيش المخرج عن حَيَّـز الاعتدال ، والملجي. إلى التصربح بما لا يناسب منصبه من الأقرال ، حتى في الطرقات والركوب بدون شعار القضاة إلى غير ذلك بما أنوه قلمي عن إثباته هنا . فحافه الكبير والصغير والشريف والحقير ، ولم يستطع أحد مراجمته ، وتعدّى حتى تعرض لوالد أستاذنا بالترسيم وغيره ، قصداً لإبعاد أبيه عن المصب ، لينفرد به بعد أن كان مِن أعظم المنكرين على و القاياتي ، صنيعه فيه .

> وعمل شيخنا حينتذ رُجزءاً . سَمَّاه ، ردع الجرم في الذَّب عن عرض المسلم ، وأنزَع من شيخنا تدريس ، الصالحية ، والنظر عليها ، فوليهما يوم الخيس رابع ذي القعدة من السنة .

> وفى أيام قضائه رأى الشيخ وحسين الفتحى ، ، كما سمعته من لفظة . الإمام الشافعي ، رحمه الله في المنام ومعه شـيخنا وهما بالقرب من الشيخونية ، والشافعي يقول لشيخنا : اخرج بنا فلا أقبم سلد يبال فيه على کنی ، انهی .

ولم يزل على ذلك حتى حاق فيه السُّم القُـاتل ، وذَاقَ مرَارةَ حنظلهِ في المقاتل، فكان أول مبادى. انحطاط قدره، وارتباط المـحـَن بجانب قدّره، في أول شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين، فتمازح حينئذ و محمد المعلم ، المعروف بالصغير مع القاضى « علاء الدين بن أقسر ْسْ ، وخاطب أحدهما الآخر بأقبح اعظ ، فازعج السلطانُ من التصريح بهذا القبيح ، وكاد يسطو بقائله ، فقال : , يا خوندانا ، ما قلت إلا ما يقوله قاضي القضاة الشافعي في وسط مجلسه بين الناس ، بحضرة الملأ من أصناف الناس من غير كناية ، فأكذبه ، فحلم بالطلاق أنه صادق ، واستشهد بالحاضرين فشهدوا له ، فأسرَّها في نفسه ، ثم قدر الله أن و النحاس ، المذكور أولا ظفر بكتاب وقدْف البلد التي أفردها الملك ، الصالح إسماعيل بن الناصر محمد ان ةلاوون ، لكسوة . الكعبة ، و . المفصورة النبوية ، ، فوجد فيه أنَّ نظرها لمَـن ْ يَكُونُ وَكُيلُ بَيْتَ المَـالُ ، وَكَانَ هُو قَدَّ اسْتَقَرَ فَى الوَكِلَّةُ مَنْذَ ولى السفطى القضـــا. في يوم الإثنين تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى [ وخمسين ](١) فأعْـلـِمَ بذلك السُّـلـُـطـَـان ، فوافقه على انتراعه منه بالشرع ، فكرر استنجاز وعُـدِه إلى أنْ فاوضه السلطانُ في ذلك ، بما عرف و السفطى ، أنه لا أيفيده فيه إلا الإذعان ، فاشرط بأن يعوض عنه بوظيفة يعينهما ، فأجاب سؤاله ، وانفصل الحالُ على أنه يخلع عليهمـــا فه والنحاس، بالنظر ، وصاحب الترجمة بما يعينه ، فعين و الخشابية ، فلم يتم الأمر فيها كما قدمته فى ترجمة القاضى علم الدين ، وتم للآخر مقصود، وذلك في حادي عشري الشهر المذكور ، مع تصميم السلطان على استمرار وعده والسفطى، فعين بـ والقانبية، فكَانَ من أمرها أيضاً ما تقدم.

وبمجرد أن استقر النحاس بادَر فخرج عليه ما كان يتناوله لنفسه من البلد فى كل سنة بأمور يسميها ، وفاء القرض، ، والشاد، والمجهر ، والمشرف فظهر أنه يزيد على نصف / خراجها ، مما به أقيمت البينة وثبتت .

واتصل بالسلطان فانقلب بـ « النحاس ، الدست عليه ، وأصبح السقطى

178

<sup>(</sup>١) مايين المقوفتين عبارة يقتضيها السباق ، وأكملت حسب ترتيب التواريخ .

مطلوباً بحساب عشر سنين، وبارتجاع ما قبضه بغير استحقاق و وأبوالحير، لا يفتر عنه ، وكلما اجتمع بالسلطان ليلفته عما تجدد عليه بزاحه وبهاجمه ، ويبطل أجوبته ، وشاع ذلك ففشا وكثرت الشكاوى منه ، وانطلقت الألسن في فأفاق من سكرته فلم يجدله نصيراً ، وأقام من يوم الخيس سادس عشرى يرجف كل حين بعزله ، ويشهر كل وقت من أهوره ما لم يكن أحد يتجاسر على ذكره إلى أن تحزل فى أوائل شهر ربيع الآخر ، فاسقر شيخنا فى القضاء و والشرف المناوى ، فى و الصلاحية ، المجاورة فاسقر شيخنا فى القضاء و والشرف المناوى ، فى و الصلاحية ، المجاورة كل ذلك عوضاً عن صاحب الترجمة فى تواريخ من هذا الشهر ، ووضع كل ذلك عوضاً عن صاحب الترجمة فى تواريخ من هذا الشهر ، ووضع السلطان يده على أكثر ما نماه من متحصل البيارستان وغيره ، ولم يستمر معه سوى الجالية ،

فلما كان فى يوم الاثنين خامس عشر ألبسه السلمان كاملية خضراء بسمور ، بعد أن وزن خمسة آلاف ديناركان قد ادَّعى عليه أنه نناولها من وقف الكسوة لمَّا كان ناظراً عليها ، ولازم الطلوع إلى السلمان على العادة ، فلم كان يوم الأربعاء الحامس من شهر رجب منها ، منع من ذلك ثم هد أيام رسم بالنوجُّه به لباب قاضى الحنفية ايُسدَّعى عليه بحقرق ، فنوجه وسمع تلك الدعاوى فاعترف بالبعض و حلف على الباق ؛ ثم نقل لباب المالكي ، ولدعى عليه أيضاً بدين ، فصالح المدعى بثاثمائة دينار . ثم هد أيام وذلك يوم السبت ثانى عشريَّنه عزل عن مشيخة و الجمالية ، وتدريس النفسير ما .

ورسم بالمجىء به لباب الشافعي ، فتوجّه من الغد ، وادَّعي عليه د الزين قاسم الكاشف ، بأن الحمَّام الذي كان اشتراه الوالى منه بد باب الحكر ق ، (۱) كان حينذ وقاماً وأنه أكرهه على تعاطى بيعه ، وخرج على البيان .

<sup>(</sup>١) باب الحرق: المنطقة المعروفة الآن بباب الحلق ، وكلمة دخرق » تطلق على الأرض البعدة الى تخرقها الربح لاستوائها ، وقد حرفت كلمة «خرق» إلى كلمة «خلق»

وتوجُّه الولئُ لينصرفَ ، فعارضه شخصُ آخر ، وادَّعي عليه أنه عَصَبُ منه خشباً فأنكر ، فطلب تحليفَه والتغليط عليه ، فلماكان يوم الاَّدَينَ رَابِعِ عَشَرَى أُعِيدِ لمُشيخةِ الجُسُكَالِيةِ وَالتَفْسِيرِ بِهَا ، وحَضَرَ عَلَى عادته، وبعد يومين حضر إليه نقيبُ الجيش يأمره عن السلطان بالتوجه معه لباب الشافعي لسماع بَيِّسَنَةٍ قاسم بالإكراه، فتوجُّه وسمعها، وأجاب بأنَّ لهُ دافعاً وخرج ليُبْديه ، فلمأ كان بعد العصر من يوم الاحد سلخ الشهر المذكور حضر إليه و جانبك السَّيْث في يَشْبَك ، (١) مِن و أزدم ، وأعلمه ببروز المرسوم بالتوجُّه به لحبس أولى الجرائم بـ د باب الفتوح ، وهو المسمَّى بالمقشرة، لكون القاضي الشافعي أر مل يخبر بأنه امتنع من الحضور ببابه لما طلبه، إعزر فيما قامت به البيِّنة. ثم أخذه وذهب به إليها ، فبات بها ليلة الاثنين ، وكانت حادثة شنيعة ، ظهر من شيخنا مع شدة أذاه له ولولده التألم بـ بهما ، بل صرح كما سمعته منه بذلك من أجل ما تلبس به من المنصب الشريف . ثم في يوم الاثنين صبيحتها وهو مستهل شعبان أخرج منها وذهب ماشياً حسب المرسوم / لباب الشافعي ، ثم ر كب رمن هَاكُ وركب الشافعيّ في إثره ، قاجتمعاً بـ • الصالحيــة ، وانتظر العلاء الفلشقندي وغيره من الشافعية المنصوص على حضورهم ، فلم يجي. أحد منهم ، فرجع القاضي واستمر السفطى في الترسيم عليه بـ • قُلبَّة الصالحية ِ • يومه وتلك الليلة ، ثم رسم بإطلاقه من الغد إلى بيته ، واعتماد حكم الحنني له بصحة شرائه ولم يمُـض بعد ذلك إلا اليسير من الآيام حتى برز المرسوم لقاضى الحنابلة بطلبه وسماع الدعوى عليه بالحمتامين والفرن والدكماكين

140

<sup>-</sup> وقد أنشا الملك الصالح تجمالدين أيوب في سنة ٦٢٩ ه قنطرة على الخليج في هـ ذه المنطقة عرف و المنطقة عرف المنطقة عرف و الحرق المنطقة عرف و الحرق المنطقة القامرة القديمة للدكتوره سـ ماد ماهر عن ( الخطط التوفيقية ، ج ٣ : ١٢٧ه والمغرزي . ج ٣ : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۱) جاء رسمها فالأصل: «جانی بك» وق الضوء اللاسم لم أجد «جانبكالسینی بشبك» و الما الموجود: « جانبك السینی السینی و ج ۱۱: ۵۰ وجانبك الشوری السینی و ج ۱۱: ۱۱ » وجانبك الیشبكی بن حیدو « ج ۲۱: ۱۱ » وجانبك الیشبكی بن حیدو « ج ۲۱: ۱۱ » وجانبك الیشبكی بن حیدو « ج ۲۱: ۱۱ » و بانبك الیشبكی بن حیدو

وأدَّى ذلك إلى الآمر بعوده ثانياً إلى المقشرة ، ثم شفع فيه وبطل ، فلما كان فى يوم السبت سابع عشريه ادعى عليه بمجلس الحذيل عند أحد نواب المالكية الناصرى بن المخلطة بذلك . وخرج على البيان الناقل عن الوقعية ، وآل الآمرُ فى مستمل رمضان إلى أن صالح جهة الوقف بألف دينار بعد أن زعم أن السلطان منع ابن المخلطة من سماع الدعوى فى هذه السكانة .

ثم فى رابع الشهر المذكور ألبسه السلطان وكاملية ، به و سمور ، بعد أن بذل أربعة آلاف دينار — فيما قيل — ولزم بيته إلى أثما والعشر الآخير من شهر ربيع الأول من السنة التي تليها . فتغييظ السلطان عليه بسبب ما باغه من ظهور ورقية في تركة و البدر بن النيسي ، تدل على أن تحت بده للذكور ستة عشر ألف دينار وديعة بعد حلفه أنه لم يملك شيئاً .

ورُسم بحملها فحملت، ورام مقابلته على الإيمان التي حافها، وتكلم مع القضاة أول الشهر الذي يليه في ذلك، وخاف على نفسه، واجتهد في السعى لإرضاء السلطان بكل طريق، حتى سكن. ولم يلبث إلا أياما حتى نم النورى بن البرق، عليه أن له عنده عشرة آلاف دينار وديمة، فأخذها السلطان أيضاً، وشق على الولوى الآمر فيها أكثر من غيرها. لكونه كان هو المبتدى والإعلام بها مع وثوقه به، لما يظهره من تدينه وعقله، وصار والسقطى والمحط عليه، وتوعده حتى يأخذ روحه، بحيث مع ذلك كله عن توبيخه، والحط عليه، وتوعده حتى يأخذ روحه، بحيث خار طباعه، ومع ذلك فيقال إنه تزوج في تلك الليالي بكراً، وافتضها، واستمر في التهديد والتخويف إلى أن أظهر والما الكاشف، في أوائل شهر رمضان حكم المعض نواب الريف، يناقض حكم قاضى الحقية، فنألم القاضى الحني من ذاك، وبادر لعزل نفسه وصيم على عدم العود؛ لمسلا القاضى الحني من ذاك، وبادر لعزل نفسه وصيم على عدم العود؛ لمسلا القاضى الحني من ذاك، وبادر لعزل نفسه والمعرفة والى أن أعبد

القاضى بعد مضى أيام بالغ فى التمنع فيها ، وعقد مجلس بين يدى السلطان فى أول النصف/الثانى من الشهر ، وظهر السفطى حيثئذ وحضر المجلس ، لكنه لم يتحرر أمر ، واختنى السفطى من ثم ايضا فلم يُعلم محله .

177

وقُرُر الولويّ الأسيوطي(١) في مشيخة الجمالية ، • والتتي الحصني(٢) . فى تدريس التفسير بها ، كلاهما عوضاً عنه ونودى بتهديد من أخفاه ووعد من أحضره بمائة دينار وأقام في اختفائه نحو ثمانية أشهر ، ويقال إنه " ن ببعض الترب وصرح هو بخلافه وإنه كان ربما يشهد بعض الجاعات وأتى فى مدة اختفائه على محافيظه فى الصغر فاستظهر حفظها ، ولما بلغه نكثة ﴿ أَنَّ الْحَيْرِ النَّحَاسِ ﴾ ظهر وصعد إلى السلطان فأكرمه ، وعاد إلى وظيفة الجمالية ، ووعده السلطان بكل جيل ، وهرع الناس إليه فأحسن تلقيم ، والتودد إليهم ، واستجلاب خواطرهم ، خصوصاً من يعرف انتسابه لشيخنا ، حتى إنه بالغ في ذلك معى والتزمني وكان هو قبل وفاة شيخنا حضر لعيادته بعد أن أرسل يستأذن فيها ، فلما جاء قصد باب المجلس المقابل للإيوان الذي به شيخنا ، لعلمه بأن أم أولاده فيه ، وحسر عن رأسه وصار يبكى وينتحب إلى غير ذلك بما يؤذن بالندم والرجوع والاستغفار ، ولم يلبث بعد وعد السلطان له أن مات ، وذلك في يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة سنة أربع ، بعد أن مرض يوماً واحداً ، وصلى عايه من الغد في الأزهر ودُنن عند أفر بائه وأسلافه بتربة صارت معروفة به بين باب • البرقية ، (٣) و باب الوزير ، تجاه • ترية <sup>(١)</sup> قلطاي ، .

<sup>(</sup>١) الأسيوطي: نسبة لأسيوط بضم الهمزة مدينة بالصعيد.

<sup>(</sup>الضوء اللامع ح: ١١: ٨٤).

<sup>(</sup>٧) التقى الحَصني : نسبة لقرية من قرى حوران .

الضوء اللامع (ج ١١: ١٩٨)

<sup>(</sup>٣) باب البرقية : هو أحد أبواب السور الشرق الذي أقامه جوهر الصقلي للقاهرة حين أنشأها سنة ٣٥٨ هـ ، وقد أخذ هذا الباب اسمه من نسبة إلى جاعة من الجنود أتوا من برنة مع جيش جوهر في حملته لفتح مصر ، وببدو من خريطة الحملة الفرنسية أنه يقع الآن تحت تلال البرقية القابلة لشارع الدراسة الآن .

<sup>(</sup> القريزى ج ۲ : ۲۰۹ — ۲۱۶ ) .

<sup>(</sup> النجوم الزاهرة ج. ٤ : ١٨ - ٣٩ )

<sup>(</sup>٤) قلطاى : هو الأمير سيني الدين قلطهاي بن عبلية الله العباقي الفااهري الدوادار =

وأرجو له الانتفاع بمـا صنع به لاسما وقد كان مديماً للتلاوة ، حريصاً على التعبد ، والصيام والتهجد ، راغباً في إحياء ليالي شهر رمضان بـ و الجامع الأزهر ، بركعتين يقرأ فيها القرآن كله في كل ليلة ، مع التضرع إلى الله ، وكثرة البكاء ، والتعفف عن القاذورات، والقروح ، لا ينبذ بشيء من ذلك ، محباً في إغاتة الملهوف ، والميل لمساعدة الفقراء والطلية بجاهه ، بحيث حرت على يده مبرأت ، منها : تجهيز خسة من العميان في كل سنة لقضاء فريصة الحج بمائة دينار ، كل ذلك مع الفصاحة ، وطلاقة العبارة ، وقوة الحافظة ، حتى إنه لما استقر في تدريس الشافعي صار يحفظ محل الدرس من والحاوى، للمواردي، ويؤديه أحسن تأدية، وبقصد الانتفاع لَذَاتُه فَرَاحِمُ الفُّضَلاُّ في حضور درسه ببيتِه وغيره ، وقرىء عنده في . الكشاف ، وقرأت عليه الجزم الثامن من . الغيلانيات ، في مجلسين ، ثانيهما يوم الجمعة ثامن عشرى المحرم سنة إحدى وخمسين ، وسر بذلك بل حدث بالكثير ، وكان الشيخ « جلال الدين الأمانة ، \_ أيده الله تعالى \_ هو قارى الحديث عنده ، ولذلك قرره في القراءة بالقلعة بعد عزله للرُقاعي ، وقوله : يا إبراهيم ؛ أنت محتاج إلى من ينعَّمُك . واقتضى هذا الصنيع أن البقاعي رغم أنه مشهور . / في سفط بابن خفير السهاء ، وقال: كأنه نَ ينظر إلى فوق لعيب في عينيه . وبابن الطراق لأنه كان يسوم ما يؤكل ويأخذ منه كأنه يذوقه ، فيأكل ما أخذ ، ثم يظهر أنه غال ، فلايزال كذلك حتى يشبع ولا يشترى شيئاً ، ووصفه بالكذب ، وبكل قببح ، وما أراد وجه الله بشيء من ذلك ، مع اختلاقه وكونه حراماً لو صح ولهذا صار كلامه في حيز العدم القاصدة وعدم إخلاصه ، بحيث أنشدني سبط صاحب الترجمة .

إن البُقاعِيّ البندّي بفحشه ولكذبه وعاله وعقوقه لو قال إن الشمس تظهر في السما وقفَت ذُوو الألبابِ عن تصديقه

الكبير . توق بالديار المصرية ق ليلة السبت ١٢ جادى الأولى سنة ١٠٠هـ .
 ( النجوم الزاهرة ج ١٢ : ١٣٦٣ ) . ط . دار الكتب .

## تاج الدين° محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن ، السلمي المناوى الشافعي مات ٧٦٥ ه

محمد بن إسحاق بن أبراهيم بن عبد الرحمن ، القاضى تاج الدين السلمى المناوى الشافعى ، أغفله شيخنا مع كونه حكى فى الأصل فى ترجمة ، العز عبد العزيز بن البدر محمد بن جماعة ، ؛ أنه لما عزم على الحج فى شهر رجب سنة أربع وخمسين . استأذن على السلطان بعد فدراغه من صلاة الجمة وأعلمه بأنه عزم على الحج والمجاورة ، وساعده ، شيخون ، حتى أذن له السلطان ، لكنه قال له : فعين لنا مَنْ يصاح للمنصب . فأشار إلى صاحب الترجمة ، وأطراه ، ووصفه بالخير ، والقيام بأمور المنصب ، فأعفاه السلطان ، وقرر تاج الدين مع أنه لم يكن حاضراً معه فى هذا المجلس ، وفارق المجلس .

فلما حضر الناج عند العز ، عرقه أن السلطان ولام ، فأظهر التمشيع فالزمه بالقبول فقبل ، واشتهر ذلك ، فبادر رفقاؤه بقية القضاة إلى الاجتماع بشيخون ، وسؤالهم فى عدم ترك العلم ، لما يترتب على ذلك من الاساس ، وآل الامر إلى استقرار ، عز الدين ، على حاله ، واستنابة الناج عنه فى غيبته إلى أن يجى ، ، وكذا حكاه فى ترجمته من ، الدرر ، فقال : واستقل عبيته إلى أن يجى ، ، وكذا حكاه فى ترجمته من ، الدرر ، فقال : واستقل بينى الناج ب بالقضاء يوماً واحداً ، بسؤال ، ابن جماعة ، بعد استعفائه ، فأعنى و و للى هذا ، ثم قام جماعة من الدولة ، حتى أعيد عز الدين وصار تاج الدين إلى حاله الأول و نحوه ، فولى الولى العراقى فى ذيله ، واستقل بقضاء القضاة بالديار المصرية مدة لطيفة ، انتهى .

الناوی: هو محمد بن بهاء الدین إسحاق بن إبراهیم بن عبد الرحن تابع الدین الماوی ،
 الشافعی ، تولی قضاء المسكر ، و تدریس فقه الشافعی . و هو ابن أخ القاض ضیاء الدین محمد
 ابن إبراهیم المناوی . مات سنة ٧٦٥ ه .

<sup>(</sup> حسن الجامَرة السيوطئ ج ١ : ١٩٩ ) .

وكان التاج ، محمود الخصال ، مشكور السيرة ، مهاباً صارماً ، لكنه قليل البضاعة فى العلوم مع صرامته فى القضايا ، والعمل بالحق ، والنصرة للعدل ، والدربة بالأحكام ، والاعتناء بالمستحقين من أهل العلم وغيرهم .

ولما مات عمه الضياء محمد بن ابراهيم استقرَّ بعناية ﴿ العِــزُ بن جماعة ، في تدريس والشافعي ، فنازعه فيه والشمس (١) بن اللَّبان ، حتى انتزعه منه ، وكذا درس « بالمشهد الحسبني ، وَوَكَلْ قضاءً « العسكر ، ، ووكالة الحاص ، وألقى إليه العز بن جماعة في غالب أيامه مقاليد الأمور كلما ، حتى في الأقاليم ، بحيث لم يكن للعز سوى الاسم ، ولما / مات تاج الدين 144 اختل الأمر على عز الدين ، وطلب الإعفاء ، وكانت وفاته فى سادس شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبعهائة بالقاهرة .

وقد سمَع الحديث على « الحجار » ، و « ست الوزراء » ٣) وغيرهما ، وتفُـة ّـه وبرَع وأعادَ ودرس ، و-كم وحدّث ، سمع منه الفضلاء ، وممن [ سمع ](٣) منه الولى العراقي ، وأثنى عليه ﴿ الْأَسْنُونِ ﴾ (١) في طبقاته ، وكذا قال الولى العراقي : ﴿ نَ مَنْ قَضَاةِ العَدُّلُّ ، صَارِماً مُصَحَّجاً فِي الحقِّ عارفاً بالاحكام ذا حرمة وافرة ووقار ، وقيام فى الحق واعتناء بأهلِ العلم والمستحقين .

<sup>(</sup>١) الشمس بن اللبان : هو شمس الدين ، محمد بن أحمد الدمشقى ، ثم المصرى ،كان ولى تدريس الشافعي واختصر « الروضة » ، ورتب « الأم » . مات سنة ٧٤٩ هـ

<sup>(</sup> حسن المحاضرة السيوطي ج ٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ست الوزراء : هي ابنة الشرف موسى بن مخاطة سبطة العلمي شاكر بن الجمان ، وزوج حفيده الشرفي يحيى بن الجيعان وأم أولاده ، كانت مفرطة السمنه ، عزيزة عند أهلها وأناريها . وهي ممن حجت وزارث ، وتوسل بهـــا في مآرب . ومانت في ذي الحجة سنة ۸۹۸ هـ.

<sup>(</sup> الضوء اللامع (ج ١١: ٥٩ ، ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « سوى » . والسياق يقتضى : « سمم منه » .

<sup>(</sup>٤) الاسنوى: ورد في الضوء اللامع تحت: « الأسنائي » بفتح الهمزة ، نسبة إلى إسنا من الصعيد ، ويقال له الاسنوى أيضاً .

<sup>(</sup> النصوء اللاسم: ج ١١ : ١٨٤ ) .

## القاضى حسام الدين محمد بن أبى بكر بن حريز المالسكى ، المعروف بابن التنسى ٨٠٤ – ٨٧٣ هـ

محمد بن أبى بكر بن محمد بن أحر يُز \_ وباقى نسبه مضى فى أخيه عمر \_ القاضى حسام الدين أبو عبد الله الحسيني المغربي الأصل الطرطاوى (') المنفلوطي المصرى المالكي ، عرف بابن أحر يُز (') ، ولد فى العشر الآخير من شهر رمضان سنة أربع وثمانمائة و بمنفلوط ، ، وانتقل منها وهو صغير مع أبيه إلى والقاهرة ، ، فقرأ القرآن بها على الشريف و جمال الدين ابن الإمام الحسيني ، (") ، وتلاه بر واية وأبي عمرو ، من طريق الدوري على و ألجمال يوسف المنفلوطي ، (أ) أحد تلاهذة جد الأعلى وأبي القسم ، المذكور بالإمامة في القراءات وغيرها ، كما سلف في أخيه وعمر ، ، شم على و الشهاب بن البابا ، (٥)، و و و الشهاب الهيثمي ، (٢) ، وتلاه بعد ذلك وهو كبير في مجاورته ، كما بالسبع إفرادآ (٧) وجمعاً ، على الشبيخ و محمد كبير في مجاورته ، كما بالسبع إفرادآ (٧) وجمعاً ، على الشبيخ و محمد كبير في مجاورته ، كما بالسبع إفرادآ (٧) وجمعاً ، على الشبيخ و محمد كبير في مجاورته ، كما بالسبع إفرادآ (٧)

<sup>(</sup>۱) الطهطاوى: فى الأصل ورد : « الطمطامى » وما أثبتناه من الضوء اللامع . انظر الترجة فى الضوء اللامع .

<sup>(</sup>٧) حريز : بضم المهملة ، ثم راء مفتوحة ، وآخره زاى . والضبط من الضوء اللامع : انظر النرجة هناك . (ج: ٧: ٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ق الضوء اللاسع من الترجة: « الحسنى » .

<sup>(</sup>٤) المفلوطي : هو يوسف الجال المفلوطي ، أخذ القراءات عن الشريف أبي القسم ابن حريز ، تلا عليه لأبي عمرو من طريق الدوري خاصة لحسام بن حريز .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج.١٠ : ٣٣٩ ) :

<sup>(</sup>٥) ابن البابا : هو أحد بن البابا ، تميز في القراءات .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الهيثي : انظر . (الضوة اللامع ج ٢١ : ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل يد فريدًا ، .

الكيلاني ، أحد أصحاب والشمس بن الجزرى ، ، ابتدأ عليه في عاشر المحرم سنة ثمان وأربعين ، وختم في رابع ذي الحجة منها ، وحفظ قبل ذلك والعمدة ، و و الشاطبية ، و و الرسالة ، و و الآلفية ، وعرضها على و الجمال الآقنف مسى ، و و البدر الدّماميني ، ، و و الشمس البساطي ، ، و ابن عمد القاضي و جمال الدين ، ، و و الشمس بن عمار ، ، و و الولى العراقي ، ، و و العز بن جماعة ، ، و و الجلال البُلقيني ، ، و و الشمس و و الجد ، البرّماويّدين ، و شيخنا ، و و الشّلواني ، و آخرين .

و تفقّه بـ « الزين عبادة » ، قرأ عليه « الرسالة ، مر"تين ، وصل فى الثانية إلى الوصايا ، وربع العبادات فقط من « ابن الحاجب » ، و « الرسالة » فقط على « الشمس الغيارى المغربي » نزيل الصَّرْ غَنَّ مشية » وكذا أخذ عن « الشمس البساطى » وغيرهم .

وسمع على و الولى العراقى ، بعض و الصحيح ، ، وعلى والزين بن عياش، ب و مكة ، و « السنن لأبى داود ، وعلى و البدر حسين الأهدل ، (١) بقراءته و الشفاء ، ، و بقراءة القاضى و فتخ الدين بن سويد ، و الموطأ ، على و الشرف أبى الفتح المراغى ، بقراءة و ابن سويد ، أيضا و الشفاء ، ، كل ذلك فى مجاورته الماضى بعينها .

وكان حج قبل ذلك في سنة اثنين وعشرين ، وولى قضاء ومنفلوط، عن شيخنا فمن بعده ، وأورد شيخنا في حوادث سنة اثنتين وأربعين : أن القاضي و بهاء الدين الإخناي ، حكم بحضرة مُسستنيبه بقتل بخشباي الأرمني (٢) حدًّا لكونه لعن أجداد صاحب الترجمة ، بعد أن قال له : أنا شريف وجدًى الحسن و ابن فاطمة ، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واتصل ذلك بقاضي / و الإسكندرية ، فأعذر ، ثم ضربت عنقه .

<sup>(</sup>۱) الأهدل: هو حسين بن صديق بن حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن على بن أبى بكر بن الشيخ الكبير على الأهدل البدر أبو محمد حفيد شيخنا البدر الحسيني اليمانى ، الشافعى ، ويعرف بابن الأهدل. ولد سنة ٥٥٠ هـ . الضوء اللامع (ج ٣ : ١٤٤)

 <sup>(</sup>۲) ق الضوء اللاسع : « بخشباي الأشرق » .

ولازكم القاضى وحسام الدين المطالعة في كتب والفقه، و والتفسير ، و و الحديث ، و و التاريخ ، و و الأدب ، ، حتى صار يستحضرُ جلة مستكثرة من ذلك كله ، ويُذاكر بها مذاكرة جيِّدة ، مع سُرَّعة الإدراك والفصاحة ، والبشاشة ، والحياء ، والشهامة ، والبذل لسائليه وغيرهم ، والقيام مع من يقصده في مُهماته ، واقتناء الكتب النفيسة ، والتبسيُط في أنواع المأكل ونحوها ، والقيام بما يصلح معبشته ، من زرَّع الغلال والقيام ، وطبخ السكر وغير ذلك .

وحمد الناسُ معاملته في صدق اللهجة ، والسياح و حسن الوفاء ، حتى رغب ذَو و الاموال في معاملاته . وبمن كان يتردد إليه من مشايخنا لمزيد إحسانه وإكرامه ؛ السيد النساية ، وربما سمع و الحسام ، عليه بعض و النسائي الكبير ، بل استكتبه ايسمعه بتهامه فما تيسر ، و والزين البوتيجي ، وكان يحكي من كرامات بعض سلفه و الحسام ، شيئاً كثيراً ولم يزل دأبه ما حكيناه إلى أن مات القاضي و ولى الدين السنباطي ، في ليلة الجمعة تاسع شهر رجب ، سنة إحدى وستين ، والتمس مَن يصلح للاستقرار بعده في قضاء المالكية . وتطاول لذلك غير واحد ، فاقتضي رأى و الجالى ، ناظر الخاص استقراره به فيه لما علمه من والسته وشهامته ، وأرسل كلا من القاضي الشافعي و ابن البلقيني ، والقاضي الحنفي و ابن الدّيري ، في الثناء الشهر المذكور .

وركب فى أيهة وخفر ، وفرح الناس به لاسيما رفقته من بقية المذاهب لما وقر عندهم من حشمته ومحاسنه الجمة ، وحينئذ باشره بعفة ونزاهة ، وشهامة مفرطة ، وقيام بأعباء جماعة مذهبه ، والإنعام عليهم بأنواع من الإكرام ، كأجسمع شملهم بوجوده ، وبلغ كلهم فيما يؤمله غاية مقصوده ، ومنعهم من تعاطى الآخذ على الأحكام ، وأكد على من لم يثق به منهم في ذلك الناكيد التام ، حتى بالأيمان ونحوها .

ولزم الاختصاص به من أعيانهم والبدر ابن المخلِّطة ، وقرأ عنده في

والمنارك، لـ والقاضى عياض، وفى والجواهر لابن شاس، وغيرهما، واستناب فى بعض الأوقات فى تداريسه أعيان المذهب، قَصَدَ النبر بهم، فنى المنتصوريّة، الشيخ ويحي العلمى، وفى والناصريّة، ونور الدين الور اق، (۱)، وتزاحم عليه المضلاء من سائر أرباب المذاهب، وعمن تردّد إليه والشهاب بن صالح، احد نو ادر أمة الأدب.

وسمعت ُ حينتذ قاضى المذهب الحنبلى ، وناهيك بذلك منْ مثله يقول : إن الشجاعى لاينهض أن يُغرب عليه فى فنه إشارة ً إلى [مَلاءة الحسام](٢) وتقدمه فى جودة محاضرته ، وكذا كان « الشهاب ابن أسد ، ــ شيخ القر"اء فى وقته ــ ممن تردد إليه / .

11.

وقد صحبته قبل استقراره في المنصب، وساعدني في بعض القضايا، وكان مُجِلتني، وسمع من الفظي بعض تصانبني، بحضرة الإمام « الزين المبُوتيجي، وتفضل هو بسؤالي في الإذن له بالإجازة، وكتب القاضي خطه بما يشهد لهذا، ولما استقر التمس مني إسناده، بالبخاري، ونحوه، نفرجت له جزءاً فيه أسانيد كثير من الكتب الحديثيه والعلمية فسسر بذلك، ورغب إلى في تبييض ما علم أني جمعته من طبقات المالكية، والمرور عليه عنده، فعاتى عنه بعض الشواغل، وكذا رغب في قراءة « الجامع للرمذي ، عنده في رمضان ففعلت، وحرص على المداومة على ذلك، فنقلت على الحركة بسبب ذلك، خصوصا في شهر الصوم، فبادر صاحبنا « الشمس بن الفالاتي، لذلك، وانتهز الفرصة، فلم يزك يقرأ عنده حتى مات، واقتصر بآخره عليه، بعد أن كان يقرأ عنده الثلاثة فأكثر، ويُنهم على القراء بالخلع والجوائز. وغير ذلك في الضحايا وغيرها، بل ويصرف على جميع من يحضر عنده يوم الحتم دراهم متفاوتة على قدد و منازلهم.

ولما مات يحيى العجيسي استقر في تدريس . الشيخونية ، ، ثم اا مات

<sup>(</sup>١) الوراق: انظر الضوء اللاسم (ج ٠ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ملاَّنَة » والعبارة التي أثبتناها من الضوء اللامع . انظر الترجمة :

ولده استقر فى تدريس و جامع طولون ، ، وباشر التدريس فيهما ، وكذا درس و بالمؤيدية ، بعد وفاة والده، وله البدر بن المخلطة ، بعد وفاة والده، وفى سلخ المحرم سنة ثلاث وستين لبس خلعة الاستمرار بسبب [؟] (١)

ولم يزل على جلالته ، وعلو مكانه ، فى جميع ما أشرت إليه حتى حصل بينه وبين و العلاء بن الاهتئاسي ، (٢) الوزير ما يقتضى الاستيحاش ، فقام فى مُعاونة و الشرف يحيى بن صنيعه (٢) — أحد المكناب وي فقام فى مُعاونة و الشرف يحيى بن صنيعه (٢) — أحد المكناب وي استقر عوضه فى الوزارة فى ربيع الآخر سنة ست وستين ، بعد أن رسم بالقبض على و ابن الإهناسي ، وهو بالو جه القبلي فى الصعيد ، ولزم من ذلك قيامه معه خوفا من حصول خلل يعود اللوم عليه بسببه ، حتى يقال إنه تكلف فى تلك الحادثة نحو ثلاثين ألف دينار ، فتزايدت ديونه بسبب ذلك ، وطمع فيه أرباب الدولة ، وأدى ذلك إلى انحطاط جانبه ، وهو مع ذلك لا يَشْفك عن التجمل جهده ، وإظهار الجلد والصبر لمن يحى عنده ، الى أن كاد الأمر أن يتفاقم ، فلطف الله به ، ومات فى ليلة الاثنين مستهل بد و جامع عمر و ، فقدم للصلاة عليه أخوه و السراج عمر الماضى ، ، ودفن بتربة جد من قبل أمّه الشيخ و محد الهلالى العُريان ، ، بحوار ودفن بتربة جد من قبل أمّه الشيخ و محد الهلالى العُريان ، ، بحوار ودق بتربة جد من قبل أمّه الشيخ و محد الهلالى العُريان ، ، بحوار

واستقر أخوه فى المنصب بعده ، ولم يتعرض لوظيفة د الشيخونية ، و ودجامع طولون، كما سلف ، وقد قــَتـَـل بسيف الشَّـرع جماعة من المفسدين

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بمقدار كلة .

 <sup>(</sup>۲) الأهناسي : بفتح الهمزة وسكون الهاء ، وآخره مهملة ، بلدة بصعيد مصر ٠٠٠ والملاء على بن الشمس محد بن أبي بكر بن محد بن حسين . مأث سنة ٨٦٨ هـ

الضوء اللامم (ج ١١: ١٨٦)

<sup>( \*47:07) &</sup>gt; >

 <sup>(</sup>٣) ابن صنيعة : بفتح ثم كسر ، الشرف يحي بن الوزير --- وهو يحي الشرف ،
 القبطى ، القاهرى ، ويعرف بابن صنيعة ، بمن خدم بالكتابة ، ثم ترق بسفارة الحسام ابن حريز الوزارة عوضاً عن العلاء بن الأهناسى . . ان سنة ٨٨٧ هـ .

الضوء اللامع (ج ١٠ : ٢٦٨ )

<sup>(</sup>Yes: 11g) > >

منهم حمزة بن غيث بن نضير ، – أحد مشايخ العُسر آبان –أبوه , بالغربية ، و منصور بن صَنى الاستادار ، ، وما خلا عن عتب فى بعضهم حَجر أيا ١٣١ على عادة الناس فى اختلاف أغراضهم ، وكان مُتقحماً على قتل أبن بكير القبطى ، فكفّه عنه بعض الحنابلة – العز الكنانى – كاسلف فى ترجمته .

# محمد بن عبد الرحمن البلقيني\*

#### \* A00 - \* VAV

محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير ، القاضى تاج الدين أبو سلة ، ابن قاضى القضاة جلال الدين أبى الفضل ، ابن شيخ الإسلام السراج أبى حفص الكنانى البُلقينى القاهرى ، الشافمى ، ابن أخى القاضى علم الدين الماضى . والد البدر أبي السعادات الآنى :

ولد فى نصف ذى القعدة سنة سبع وثمانين وسبعهائة , بالقاهرة ، ونشأ بها ، وحفظ القرآن و « العمدة ، و « المنهاج ، و « الآلفية النحوية ، وعرض ، العمدة ، على بَجدِّه [ و ] (١) الزين العراق وغيرهما ، وسمع على والده وجده « والجمال بن الشرائحي ، وغيرهم ، وأجازت له « عائشة ابنة ابن عبد الهادى (٢) وخليق ، باستدعاء شيخنا « أبي النعيم » ، وقرأ في « الفقه ، على والده ، وفي « النحر ، على « الشَّطنَنُوفي ه (٢) أخذ عنه « الفقه ، على والده ، وفي « النحر ، على « الشَّطنَنُوفي ه (٢) أخذ عنه

<sup>(\*)</sup> البلقيني: انظر ترجته في الضوء اللامم ( ج ٧ : ٢٩٤ )

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين من الضوء اللامع ، وهي زيادة يقتضبها السياق .

<sup>( )</sup> عائشة ابنة ابن عبد الهادى : هى ابنة عجر بن عبد الهادى بن عبر الحميد بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد الهادى بوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام ، أم محمد القرشى العمرى ، المقدسى ، وادت سنة ٣٠٢ هـ ومانت سنة ٨١٦ هـ

الضوء اللامم (ح ١٢ : ٨١)

<sup>(</sup>٣) الشطنوق : بفتحتين ، ثم نون . والضبط من الضوء اللامع ( ج ١١ : ٢١٠ )

غالب و شرح الآلفية لابن عقيل ، ، ووصفه بخطه بهامشه فى و البلاغ ، و بالشيخ الإمام العلائمة ، ، وقال : إنها قراءة بحث وتحقيق ، وأملكى عليه شرحاً له على الآصل ، انتهى فيه إلى أثناه (١) الإصافة ، وناب عن أبيه في القضاء واستخلفه فيه حين توجه صحبة المؤيد ، بمقتضى مرسوم شريف كتب عليه بالامتثال بقة القضاة .

ورغب له فى ولايته الثانية ، بعد وفاة تجدّه ، عن قضاء العَسْكر ، بل كان هو القائم بجُلِّ أعباء المنصب فى غالب ولاياته . و محدت سير ته فى ذلك كله ، خصوصاً فى خلافته لابه ، وصارت كنب كن تخليف عن العسكر من الاعيان بالثَّنَاهِ عليه ، ولاجله أدخلته فى هذا ، الذيل ، وكذا رأيتُ شيخنا وغيره وصفه فى إجازة ولده العلاء بقاضى القضاة . وبلغنى أنه ناب عنه فى الخطابة به ، جامع القلعة ، أيضا على ماتحرر ، نعم خطب بجامع الحوش بها جزما ، ورغب له والده أيضا عن تدريس ، مدرسة الجاى (٢) بسريقة العزى ، وعن التدريس ، بالآثار (٣) ، .

واشترك بعد موته مع أخيه في تدريس التفسير ، بالجامع الطولوني ،،

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفتين من الضوء اللامم ، وهي زيادة يقتضيها السياف .

<sup>(</sup>٢) مدرسة الجاي :

مذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل ، كان موضعها مقبرة . وتعرف بسويقة العزى ، أنشأها الأمير الكبير سيف الدين الجاى بن عبد الله اليوسني سنة ٧٦٨ « ورتب بها درساً الفقهاء المختفية ، وخزانة كتب وبعرف الآن « يجامع الجائي » .

آلخطط للمقریزی ( ج ۲ : ۳۹۹ )

ه التونيقية (ج ٣ : ١٠٥)

<sup>(</sup>٣) الآثار ( رباط الآثار ) . يقصد المؤلف « رباط الآثار » بالغرب من بركة الجيش الذي عمر الصاحب تاج الدين بن الصاحب غم الدين بن الصاحب بهاء الدين بن حنا ، وفيه تطعة خشب وحديد وأشياء أخرى من آثار رسول انة صلى انة عليه وسلم ، وكان الصاحب المذكور قد اشتراها بمبلغ ستين ألف درهم فضة من بنى ابراهيم أهل ينبع الذين ذكروا أنهم لم تزل موروثة عندهم من واحد إلى واحد الى الرسول صلى انة عليه وسلم ؟ وحلها إلى هذا الرباط ، وهي به إلى اليوم ( أى زمن الميوطى ) . وقد مات مؤسس هذا الرباط الصاحب تاج الدين سنة ٧٠٧ه.

حسن المحاضرة للسيوطى ج ٢ : ١٦٤ والحلط التوفيقية ج ٦ : ٧٠

ونظر ، وقف السُّيْـنى ، و ، الطَّقجى ، ، واستقل هو بالنظر فى وقنى ، بيْــلبك الخازندارى ، و ، أتابك العزّى وغير ذلك .

ولما مات والده تحرض عليه قضاء الشافعية وشافه و الآشرف ، بذلك فأبى ، بل انقطع حينتذ عن التهنئة بالشهر ، خرفا من إلزامه بذلك . وكان يقول : بنبغى ألا يتكلم فى القضاء إلا من يكون معه ما يطلب منه عند الاستقرار ، ومثله فى حاصله / لدفع من لعله يساعيه ومثله يديره فى يده ، أما غير ذلك فلا .

127

و حجة مرارا ، وجاور في الرّجبيّة ، ودخل الشام وحلب مع والده ، ولم يتيسر له زيارة ، ببت المقدس ، وكان يتمنّاها ، وكذا كان يود ولم يتيسر له زيارة ، بحال إنسانا كيننا ، صادق الليّهجة ، حسن المعاملة ، كا دُر به تامّة لمنصب القضاء ، بحيث كان شيخنا فَـمَن دونه عَّن يَعْتَمدونه ، بل حكم شيخنا بينه وبين والقاياتي ، بما قطع التنازع بينهما بسببه ، والتمس منه والسّفطي ، وكان قد تزوج إحدى بناته وقنة اللوجيّه للمناوآت ليسجلها وُشُوقاً بحسن تصرّفه ، وجو دَة رأيه ، هذا كله مع انجهاعه عن بني الدنيا جملة ، وملازمته لبيته لاينفك عنه لزهة ولا غيرها . أنى عليه ولده فقال . كان فقيه النفس ، حسن النصور سريع الإدراك ، كاشفا عن كثير مما يعرض لى في دروسي أيام الطلب من إشكال ونحوه بأول نظر ، انتهى .

وقد عرضت عليه محفوظاتى، وسمعت عليه و جزء ابن شاهد الجيش ، فى يوم الثلاثاء سادس جمادى الأولى سنة تسع وأربعين بإجازته ، إن لم يكن سماعا من جده، ولم يزل على طريقته حتى مات فى ليلة السبت سابع عشرى شهر رمضان سنة خمس وخمسين وثما مائة بعد أن تعليل مدة، و دفن بالزاوية المعروفة بزوجته بالقرب من وباب القوس ، وخليف مالا جماً ، وأنجب أولاداً كان الله لهم ، وهو الذى عناه شيخنا بقوله الذى أنشدناه غير مرة:

مات جلال الدين قالوا أبنه يخلُّفُه في الحسكم أو الآخ الكاشح فقلت و تاج الدين، لا لائق لمنصب الحكم ولا صالح(١)

### محمد بن عبيد الله الكريزى المصرى مات ٢٦٠ه

محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم، أبو عبد الله القرشى الكريزى - بضم السكاف مصغر - البصرى الفقيه ، عم والد وإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن عبيد الله ، المذكور فى الأصل ، لم أره فى الأصل وقد وصفه و ابن حبان ، حسب ذكره فى الطبقة الرابعة من ثقاته بما قوله : كان قاضياً على و ديار مصر ، . وكذا قال و ابن نقطة ، فى و تكملة الإكمال ، : قاضى مصر ، ، ووالمزى ، فى تهذيبه : القاضى بمصر ، ووالذهبى ، فى وتاريخ مصر ، قاضى الديار المصرية ، قلت : لكن ما تحرر لى وقت ولايته نعم هو إمام ثقة ، روى عن و أبى عاصم النبل ، و « على بن المدينى » و وابراهيم ابن زياد سبلار ، ، وجماعة

روى عنه و عبد الله ابن الإمام أحمد ، و و النسائى ، وقال : و لا بأس م ، وآخرون ، قال و أبوعلى الحرائى ، مات و بالرقة ، سنة ستين ومائدين قال شيخنا : وفيها أرخه وأبو عروبة ، وغيره انتهى ، زاد و ابن نقطة ، فى آخر / ذى القعدة منها . وكذا أرخه و ابن حبان ، فى ذى القعدة لكن من سنة خسين والأول أكثر .

## محمد بن عثمان الكرادى ، الخنفى ٧٨٠ - ٨٦٣ م

محمد بن عثمان بن سليمان بن رسول بن أمير يوسف بن خليل بن نوح ، القاضى محب الدين ابن الشيخ شرف الدين الكرادى الأصل ــ نسبة

<sup>(</sup>١) ورد البت في الضوء اللاسم مكذا :

مات جلال الدين قالوا أب يخلف أو فالأخ الكاشح (\*) عمد بن عبان المكرادي المنني - انظر تزجته في الضوء اللامم (ج ١٤٣٠٨)

لـ وكراد، بفتح الراء الخفيفة، قبيلة من التركمان ــ القرمى القاهرى الحننى، عرف بـ و ابن الأشقر ، ، والأشقر القب لوالده ، ونسبه و البدر بن العبنى ، تركمانيا ، والصواب ما تقدم .

وكان — أعنى والده — قد اشتغل ببلاده ثم قدم و القاهرة ، فى دولة و الأشرف شعبان ، فصحب و الظاهر برقوق ، ، لسابق معرفة من بلاده معه ، فلما تأمر استقى به أمامه ، وتقدم فى سلطنته ، وولاه قضاء العسكر ، وتدريس الحديث د و المنصورية ، ثم و مشيخة الحانقاد البييرسيه ، .

وكان حسن الهيئة (١) ، عالى الهمة ، مشاركاً فى الفضائل ، جيد المحاضرة ، مات فى غزه فى شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين ، عن نحو من خسين سنة ، بعد أن ترك أولاداً ، أنجبهم صاحب النرجمة .

وكان مولده على ما نقل عن شيخنا فى سنة ثمانين وسبعائة . وقيل قبلها بالقاهرة و بزاوية أرغون الاقرم بالصوة (٢) ، ويقال إن أمه كانت بَكْرِيَّه ، ونشأ بها فى كنف أبويه ، وسئل أبوه فى مرض موته أن يوصى بأولاده أحداً فقال :

[ينبغى لكل أحد ألاً يكل أحداً من أعقابه وأنساله إلا إلى الله تعالى وهو خير الوار ثين (٢)] والله لاأ كلهم إلا إلى الله ، لأنى ماعاملت أحداً في ولده إلا بخير ، والجزاء من جنس العمل . وقدر دخول «يشبك الناصري (١)

 <sup>(</sup>١) ما ذكرناه هو ما جاء في الأصل . ويصح أن تكون : « مات في غرة شهر ربيع الآخر ١٠٠٠ إلح » ١٠٠٠ ويصح أن تكون : « مات في غزة في شهر ربيع . . الح ) ولم نعثر على مرجع حتى الآن .

 <sup>(</sup>۲) الصوة : جاء في النجوم الزاهرة (ج ۱۲ : ۱۲۳ س •) أن الصوة بالقرب من باب الوزير ٠٠٠ وجاء في ص ۱۸۳ من نفس المرجع : أن الصوة اسم يطلق على المنطقة الجبلة الواقعة في الجهة الشمالية من قلمة القاهرة فيا بين القلعة وجامع الرفاعي — نقلا عن خطط المقريزي (ج ۲ : ۲۱۳)

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين وارد بالهلمس ، وهو كالتعليق .

<sup>(</sup>٤) يشك الناصرى: هو يشك الناصرى فرج . . خدم الأمراء بعد استاذه مدة ، ثم رده الظاهر «ططر» ليت الساطان . وعمله خاصكياً ، ثم أنهم عليه الظاهر جقمق بإمرة عثمرة م صبره من رؤوس النوب ، ثم عمله المنصور من أمراء الطبلخاناه ، ثم صبره الأشرف إينال « رأس نوبة نافى » حتى مات في صغر سنة ٨٠٩ ه .

الكبير ، عليه حينئذ فأوصاه بهم ، فكانوا في كفالته ، وكان يتفرس في هذا من بينهم النجابة ، فلم تخب فراسته ، وحفظ القرآن وغيره ، واشتغل يسيراً ، وسمع على الزين العراقى ، كما سمعته من شيخنا كثيراً [كا](١) الصحيحين وكان هو يحكى - فيما بلغنى - أن سماعه لهما بمجلس و يشبك الكبير ، ، وأن الشيخ لم يكن يجلس إلا على طهارة مكان ، إذا أحدث قطع القراءة إلى أن يتوضاً ، ثم يجى و فلا يسمح المشى على بسط الآمير ، بل بمشى على منديله إلى أن يصل مكانه .

وقرأت بخط صاحب الترجمة على بعض الاستدعاءات: سمعت بعض وهرأت بخط صاحب الترجمة على بعض البخارى، على الزين العراق و بقراءة والشهاب الأشمونى، في سنة ثلاث وثمانماتة، فالله أعلم.

وأجاز له بآخرة «الشمس ابن الجزرى»، وذلك فى استدعاء لابن شيخنا مؤرخ سنة ثلاث وعشرين، وخلق كثيرون فى استدعاء صاحبنا النجم ابن فهد<sup>(۲)</sup>مؤرخ برجب سنة ست وثلاثين .

لا أطيل سرد أحد منهم ، ولا أشك أن له أشياء ، لكن ماوقفت على ذلك ، وقد كان شيخًنا رام منى تخريج شى. له فما أمكن .

وأول ما نأه مل استقر به وكيشبك ، المذكور عنده فيما قبل إماما ، ورفع من جانبه إلى الغاية حتى كان لاكر ُدُّ له ككلاً ما ، فصار يقصد فى القضايا عنده ، فاشتهر ذكره ، ثم / جهزه إلى و مكة ، و و اليمن ، عقب موت الخواجا برهان الدين المحلى (الناجر الكبير عن و الناصر فرج ، فى سنة

145

الضوء اللامم ( ج ١ : ٤٩ ، ١٢ : ٢٢٠)

=

<sup>=</sup> الضبط من النجـوم الزاهرة ( ج ١٧ : ٧٥ ) — وما بين المقوفين ربادة لا يقتضها السياق .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين وارد بالأصل ؟

<sup>(</sup>٢) ابن فهد : هو النجم الكبير محمد بن أبي الحير محمد بن محمد بن عبد الله .

الضوء اللامع ج ١١: ٢٦٥

 <sup>(</sup>۳) الخواجا برهان الدین المحلی : هو ابراهیم بن خلیل بن ابراهیم بن موسی بن موسی برهان الدین المحلی الأصل ، السلمونی ، ثم القاهری ، الشافعی . ولد سنة ۸۲۹ هـ .

ست وثمانمائة ، نضبط موجوده ، وأحضر ولده معه ، فأقبلت عليه السعادة وتزوج ابنة الخواجا المذكور (١) ، فتر ايدت وجاهته ، وناب فى القضاء عن قَصْمَاةً مذهبه : « إن العديم ، فن بعده .

واتفق - فيما قيل - أنه كان مرة راكباً ومعه أخو تُمه وهم غاية فى الجمال ، فعبث ببعضهم بعض المهاليك ، فدافعه و الحجب ، عنه مرة بعد أخرى ، وأدى ذاك إلى أن تلاطشا نذهبت دين ذك الموك ، فوقف به إخو ته للسلطان ، فرسم يعقد ، مجلس وكاد قاضى الحنفية أن يقضى بالقصاص فعارضه و البلقينى ، ، وبذل عنه و يشبك ، الذكور ستمائة ناصرى .

وصار إخوةالمملوكيتوقعونالفتشك بى، أخشذا لثار أخيهم ، برعمهم إلى أن رأوا منى قوة القلب والجأش والفروسية ، وخشوا من غائلة ذلك ، فكفوا .

ومن وثوق « يَشْسَكُ ، المذكور به ، أنه تسرّى فى وقت بجارية بديعة الجال ، والتمس منه أن تكون عنده فى بيته فامتنع ، مراعاة لزوجته ، وأشار ببيت قريب منه ففعل ، فلم تلبث الزوجة أن علمت وجاءت بيته فلم ترها ، ففحصت حتى علمت بمحلم ، وآل الأمر إلى أن أخرجها الأمير من حوزته ، وسأل و المحب ، بتزويجها فلم يوافق على ذلك ، فزوجها الشخص من عوزته ، فبعد يسير قال الأمير و للحب ، : والله ما صار عندى أبغض من هذا الملوك ، وعرفت حسن عقلك فى امتناعك من قبول تزويجها .

ولما اشتهر فى دربته و تؤدته رغبله ابن أوحد واسمه وشمس الدين محمد، خلافاً لما وقع فى تاريخ شيخنا فى موضعين حين مرافعة الصوفية فيه عن ومشيخة الخانقاه الناصرية بسرياقوس، ، الذى كان ابن أوحد تلقاها عن والشمس القليوبى ، بحكم وفاته بعد كونه كان خادماً فيها ، وكانت رغبة وابن أوحد،

والخواجا كلة فارسية بمعنى السيد ، والتاجر ، والمعلم ، والحكيم ، والشيخ ، والفاضل والمالك ، والماكم .

معجم الألفاظ الفارسية لمحمد موسى هنداوى : ١٣٨ .

<sup>(</sup>١) العبارة في الضوء اللامع ؛ ﴿ وَتَرْوِجِ أَخْتُهُ ﴾ ؛ أَنَّى أَخْتُ الْحُواجِا . ﴿

لد والحجب ، في شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة ، لمعرفة ، ابن أوحد ، كال شيخنا لحبة الناس للمنزول له ، لحسن سياسته ، فأمضى له ، يَلْمُسِعْنَا النَّاصِرى ، (() نائب غيبة (() والنساصر فرج ، المتوفى سنة سبع عشرة المنزول ، واستقرت قدم والحجب ، في وسرياقوس ، ، وباشرها رياسة وحشمة ، وتودد وعقل ، و بَرَزَ بعد استقراره بيسير في السنة [ القاء ] (() المستهين بالله لكونه زو ج ابنة أخرى له البرهان المحلي ، المذكور ، فتسلق بالإكرام والتّعظيم ، فتزايدت وجاهنه ، وعلت مكانت وأضيف إليه في بالإكرام والتّعظيم ، فتزايدت وجاهنه ، وعلت مكانت وأضيف إليه في الأيام الناصرية نظر و جامع عمر و ، (() ، واستمر معه إلى أن سافر ومع (() الخيام المناصرية نظر و جامع عمر و ، (ا) ، واستمر معه إلى أن سافر ومع (() الخيام المناصرية نظر و جامع عمر و ، (ا) ، واستمر معه إلى أن سافر ومع (() الخيام في أنه أخرى من قال و أحب أرسال قاصد معى لخلوتى وبالشيخونية ، بلغني أنه أنهى كيت وكيت ، وأحب أرسال قاصد معى لخلوتى وبالشيخونية ، لينسلم مال الجامع ، فقد أو دعت منه إلى السلطان فاستحسن / ذلك ووعد ، بنعو يضه لينسلم مال الجامع ، فقد أو دعت منه إلى السلطان فاستحسن / ذلك ووعد ، بنعو يضه كذب الإنها ، ووصل عله إلى السلطان فاستحسن / ذلك ووعد ، بنعو يضه كذب الإنها ، ووصل عله إلى السلطان فاستحسن / ذلك ووعد ، بنعو يضه كذب الإنها ، ووصل عله إلى السلطان فاستحسن / ذلك ووعد ، بنعو يضه

<sup>(</sup>۱) يلبغ الناصرى: هو يلبغا الناصرى؛ نسبة لجالبه النااهر برتوق الأتابك أصله من أعبان خاصكبة أستاده ، ثم قدمه الناصر ولده ، ثم ولاه الحجوبية الكبرى ، ثم أصبح أمير بجلس في عهد المؤيد ، و نقله إلى الأتابكية ، مات سنة ۸۱۷ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١٠ : ٢٩١ ) .

 <sup>(</sup>۲) تائب غببة: هو تائب السلطان ، أو نائب نائبه ، وله حرية التصرف في الحسكم .
 ( النجوم الزاهره ج ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ) عن صبح الأعشى للقاتمنندى (ج ۲ ۲ ۲ ۲ )

<sup>(</sup>٣) ورد ق الأصل: ﴿ بَعْطَاء والنَّصُوبُ مِنَ الضَّوَّ اللَّامِمِ .

<sup>(</sup>٤) جامع عمرو: هو الجامع العتبق المشهور « بتاج الجوامع » بناه عمرو بن العاس سنة ٢١ هـ . وقبل إنه وقف على إتامة قبلته ثمانون رجلا من الصحابة ، وكانت مساحته عند بده بنائه خمين ذراعاً طولا في عرض ثلاثين ، وأول من زاد فيه مسلمة بن مخلد سنة ٣٥ هـ . وبني فيه أربع صوامع للاذان ، ثم زاد فيه عبد العزير بن مروان سنة ٢٩ هـ . ثم قرة بن شريك سنة ٤٢ هـ . ثم توالت على مساحتة الزيادة ، وعلى مبانيه عناية الولاة والسلاطين . إذ أعيام بناه الجامع في القرن الثالث عشر الهجرى . والجامع منذ أنتأته ظل مكانا لحلقات الدرس والوعظ والإرشاد ، فيلفت حلقات الدرس فيه في القرن الثامن الهجرى واحداً وأربعين حلقه ؛

<sup>(</sup> حسن المحاضره للسيوطىج ٢ : ١٤٩ . والخطط المقريزي)

د ج ۲ : ۲۰۹ » وجاسم عمرو لمحمود أحمد باشا

 <sup>(</sup>٥) في القوء اللامع: « الحج »

ثم اسْتَـَقَـرَ" فى الآيّـام والمؤيدية ، فى نظر و دار الطَّـرَب ، بدون خِلْـعَـة ، فأقام نحْـوا من سنة . وابتهج الـــلطان بما تُصرِب فى أيّـامه ، وحج فى أيّـامه أيضاً . وزار وبيت المقدس ، ودخل والشام ، .

واتفق أن والمؤيّد، وهو ونظام، قال له مرةً: ما فعل صهرك؟ - يعنى الخليفة - ثم كرّر ذلك مرة أُخرى، فقَالَ له: أخت روجته طالق ثلاثاً ، فانزعج والمؤيد، من ذلك وقال له: لأى شيء فعلت هذا؟ فقال: للبعد عن هذه النسبة، فلست أُحب الانتساب لمن تكون غير مائل إليه. أو كما قال: فعُمدً ذلك من وفور عقله.

وتزوَّج فى سنة ثمانى عشرة بعد ابنة والمحلمي، فرحة البكر إحدى بنات شيخنا . واستولدها ولداً مات صغيراً فى حياتيهما ، ومات الزوجة فى عصمته فى ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين بعد أن حجَّت هى وأُختها الكبرى أم والجالى، السبط. وكانت حاملا به فى العام الذى قبله مع زوجها ووالدهما، لكنهما أعنى الوالد والزوج لم يظهرا من والقاهرة، إلا بعد الركب بعشرة أيام وهما على الرَّواحل، فأدركا الركب بالقرب من والحوراء، (١).

وكان — فيما بلغنى — أنه يجكى أن شيخناكادَ 'يَقْتُدَلُ فَى هــــده السَّـفْرة غَـلَـطاً ، وذلكِ أنه كان بيعض المنازل وهو مُلشِّم بَالساً يكتب فجاء بدو ثى من خلفه فرفع السَّيشف على رأسه ، وشيخُـنا لا يشعر ، فبادر ت وقبضت على يده ، وإذا به كان يتوهسّمه التاجر « نور الدبن الطنبذي من قال : ومن ثم الزمتُـه ألا أيغطى وجْهــه .

<sup>(</sup>١) الحوراء: ؟

حورة : قرية بين الرقة وطرابلس

حورى : قرية عن دجيل

حوران : كورة بدمشق ، وماء بنجد ، وعين بيادية الساوة

القاموس المحيط

<sup>(</sup>٢) الطنبذى : تورا الدين على - ابن الناجر الشهبر .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٣٠ )

ولما وصل إلى و الحوراء، ترافقا مع الركب من ثم ، ورجعت الزوجة وهى متوعكة فاتت فتزوج بعدها أختها ورابعة ، التي مات عنها و الشهاب ابن مكنون ، فى ذى الحجة سنة ثلاثين ، فاتت عنده أيضاً سنة اثنين وثلاثين ، وتُعمل صداق كل منهما فى أرجوزة . فكان مما يتعلق بالزوج فى الأولى .

وقد أراد الله تجمع الشمل بين أولى العلم وأهل الفضل، فنذر الشيخ الإمام العالم العامل الكف و(الشيل، الحاكم، خليفة الحسكم العزيز، الحنف، فقه بطيب نشره، وعرف شبخ الشيوخ دخانقاه الناصر، وهو د بسرياقوس، دخير ناصر، شبخ شيوخ أعربها والعجم، ومن عَدا مُر تفعاً كالعكل، وهو عب الدين والعبادة، وصاحب العكاز والستجادة، رأس المعالى ولسان الجلساء، وعين أعيان الرؤساء شيخ الطريقة، رأيه سَديد، وكم وكم فينالة مريد.

هو اسمه و محمد ، وفعله مثل ذلك . أصله علوه بين الورى لا يختنى عن أحد ، لأنه ابن الشرف ، والده الشيخ العظيم الشأن . وصدر أقصى مجلس السلطان — و أى شرف الدين ، اسمه وعثمان، وهو و أبو عمرو، — وله شأن يسبق ُ الجود، ولا يستنكر من سبقه فهو الجواد الأشقر ، أسعده الله وحيا سلفه رحمة منه وأبق خلفه .

وفى الثانية قوله: / من رغبة الأنجب فيها أنه النخبة ، الرئيس عالى الهمة ربيب مهد السعد والسعادة ، والآصل والحشمة والسيادة ، صدر الصحاملين الرؤساه ، وعين أعيان الكرام الجلساء ، القدوة المحقق الإمام العالم العامل الهمام ، شيخ الشيوخ السادة الصوفية ، السالكين الطرق المرضية به دخانقاه الناصر ، سلطان ، هي به «سرياقوس ، دير الآمان ، و نائب حكم ، ؛ الحنني المذهب ، الصادق اللهجة ثم اللقب ، هو محب الدين ذو العقل السديد ، فكم له من قاصد ومن مريد . تسعى إليه الآمراء

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الكنوه »

والكبراء . للأغنياء ملجأ والفقراء . وباطنه بالخير ذاك مذكور ، وحبه النزيل غير منكور . مقدّمة الأخيار والعبّاد . وصاحب العُـكاز والسجاد شيخ شيوخ العجم والأعارب ، محمد المحمود في المآرب نعم الفتي . اباسه الفتوة ، وطبعه النخوة والمرومة . بحظوة عند الملوك وافرة ، وطلعة مشرقة زاهرة . ابن الإمام الشيخ ، نجل الصاحاء ، العارف الزكي فيها رُجح لدى السلطان مهاب محروفة عادته ورسمة ، السابق الجواد ما فيه مراه ، لأجل هذا لفهوه ، الأشقرة ، أحبه الله وبالسمد حبّاء ، ومن كلا الحيرين أعطاه مناه .

وكان فى غيبته فى الحج وذلك فى سادس ذى الحجة سنة سبع وعشرين قام جماعة من صوفية والحانقاه، وفيهم صير فيها وريد مى إبراهيم فاشتكوا عليه بعناية الناظر حينئذ وهو وتمراز الاعور ، وكادت أن تخرج الوظيفة عنه ، وعرضت على معظم المشايخ فما وافقوا، غيرأن والبدر العبنى ، حسن أخذها لواحد ، يقال له : ابن الفافا ، ومع ذلك فما تم له أمر لكون ناظر الجيش الزيني عبد الباسط انتصر للمحب واستمهل السلطان فى إخراجها عنه حتى يرجع قائلا له : هو الآن و بالمسجد الحرام ، يطوف ويقرأ ، ويدءو لمولانا السلطان فما يجازى بهذا . فسكن الأمر واتفق بحيثه قبل الحاج فصعد إلى السلطان وبين له كذب إنهائهم فيه ، فألبس خلعة ، ورجع على حاله هذا كله بعد أن كان و الشرف التبانى ، عقب استقرار و الحب ، فى المشيخة تكلم فى أهليته .

وباغ د الحب، ذلك فحمله على الاستدعاء لمحقق العصر و الشمس البساطى، وذلك قبل دخوله فى القضاء الآكبر. وصار يأخذ عنه العلوم تارة بقراءة الجلالى الماروى، وتارة بقراءة غيره. وأحسن لكلمن القراءوالشيخ. وكذا استدعى بعد به و الشمس الشيرواني، (١) فأسكنه عنده، وصار يقرأ عليه فى

 <sup>(</sup>١) الشروائي : نسية لمدينة بناها أنو شروان عمود باد ، قدفوا أنو تخفيفاً . الشمس عجد بن مرهم الدين ، وقد سبقت الاثارة

الضوء اللامم ج ١١٠ : ٢٠٩

العقائد وغيرها . بل ربما قرأ عليه فى فقه مذهبه . ولم يزل القاضى « محب الدين » يترقى حتى استقر فى / كتابة السر" به والديار المصرية ، فى يوم الخيس سابع شهر رجب سنة تسع وثلاثين بعد صرف والسكال ابن البارزى ، (۱) . فلزم من ذلك أن استقر أكبر أولاده وهو الشهاب أحمد و فى مشيخة الخانقاه » عوضاً عن أبيه . واستمر إلى أن استعنى و المحب ، ببذل مال عن كتابة السر" . وتكرر استعفاؤه ، مرة بعد أخرى . وراسله السلطان يستخبره سراً إن كان الملجى له لذلك مزاحمة ناظر الجيش ، وكونه على كتفك ، فأجاب بما حاصله : أن جميع ما هو فيه من فضل ناظر الجيش ، ولمونه ، فلا الغرض الانجاع مع الشمول بنظر السلطان ؛ فانحرف .

واستدعى بره صلاح الدين محمد بن البدر حسن بن نصر الله ، فأمره بتدوير عمامته وأقره فى الوظيفة بمال كثير وذلك فى يوم الخيس ثانى عشرى ذى الحجة سنة أربعين واستمر أبنه فى المشيخة ، ثم بعد أيام من استه فائه ، استدعى به السلطان فعاتبه ثم قرره فى نَظرَ و الحانقاه السرياقوسية ، عوصاً عن و اقبغا (٢) التركاني ، وكذا جعله ناظر جامعة هناك ؛ ولبس كاملية .

وكان السلطان صرّح لناظر الجيش حين عتبه على موافقته على عزله بأن السبب فى ذلك كونه يعرف كل فقيه وكرجيه ، فلا أتمكن من أجل وقوفه لغرض فيمن يرفع إلى منهم (٢) إلا بعدم تَبُسُولِ شَهَاعَته وهو عيب فالعادة جارية بعدم ركة شُهاكاعة أمير المؤمنين وأتابك العساكر وكاتب السر خصوصاً هذا ، أو نحو هذه المقالة فسكت ،

<sup>(</sup>۱) البارزی – سبق التعریف به

<sup>(</sup>۲) أقبغا النركاني : هو أقبغا من مامش التركماني الناصري ، فرج ، ولاه الأشرف قايتهاى لمرة عشرة ، ثم نظر الحانقاه بسرياقوس ، وولاه المرة الحاج في آخر سني سلطنته . واستقر في نيابة الكرك سنة ٨٤٣هـ . فلم تطل مدته ، وقبض عليه لتعاطيه الخمر ، وسجن بقلمتها ، ثم أطلق . مات في ذي الدّه: ه سنة ٨٤٣هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ١٥ )

<sup>(</sup>٣) وردت المبارة في الأصل هكذا : ﴿ لَعْرَضَ فَيَمْنَ يُرْفَعُ إِلَى مَهُمْ

وكان والمحب، كما فهم غرض السلطان فى ذلك استعفى، ثم فى يوم الثلاثاء ثاب شهر ربيع الثانى سنة اثنتين وأربعين استقر فى نظر و البيهارستان ، بعد وفاة و النور بن مفلح ، وكان ينوب عن المحب فيه أخوه و البدر حسين ، ، حتى مات فى سنة سبع وأربعين .

ثم فى أول دولة , الظاهر ، فى سنة اثنتين وأربعين استقر فى نظر الجيش عوضاً عن والزين عبد الباسط ، فباشر ذلك إلى أن -ج فى موسم سنة ست وأربعين فانفصل وهو غائب فى يوم الاثنين سلخ ذى القعدة منها بالقاضى و بهاء الدين بن حجى ، وكان قدم من و الشام ، ببذل مال كبير مضافا لما كان معه من نظر جيش و الشام ، ، ثم أعيد إليها بعد صرف و الباء ، . وذلك فى يوم الأربعاء ثانى عشرى شوال سنة سبع .

ثم صرف عن البيمارستان فى أول شهر ربيع الآخر سنة تدع وأربعين بد والولولى الصفتى ، وكاد يُخرَج نظر الجيش أيضاً ، ثم بطل وألبس خلاعــة الاستمرار ، وذلك فى يوم الخيس خامس شهر ربيع المذكور . فركب معه الجماعة على العادة ، وأظهر الناسُ السرورَ به ، ثم صرف عن و الخانقاه ، مَشْيخة ونظراً بالشيخ و على الحراساني ، وذلك فى [ ]()

واشتكى وهو ناظر الجيش بسبب تركة كان وصيّا فيها، فرسم بإحضاره لباب الشافعى وهو حينتذ والشرف المناوى ، / فجىء به ، وأقام ١٣٨ في الترسيم ، وأفحش في مخاطبته التي لا تليق بوجاهة بعض الوكلاء . ونقم الخيرون والعقلاء .كل هذا ولم يزل في وظيفة الجيش إلى أن مات والحكال بن البارزى ، فاستقر فيها والجالى ، ناظر الحاص عوضاً عنه . وأعيد هذا إلى كتَابة السّر عوضاً عن والكال ، بحكم وفاته كل وأعيد هذا إلى كتَابة السّر عوضاً عن والكال ، بحكم وفاته كل ذلك في صفر سنة ست وحمسين — فأقام في كتابة السّر نحو ستّة أشهر وانفصل عنها بالقاضى و محب الدّين بن الشّحنة ، في يوم الاثنين ثالث في القعدة سنة سبع وخمسين ، ثم أعيد إلها بعد استكال ثمانية أشهر وخمسين ، ثم أعيد إلها بعد استكال ثمانية أشهر

<sup>(</sup>١) مابين المقوفين بياس بالأصل بمقدار كلتين .

وآيام، وذلك فى رجب سنة ثمان عوصاً عن المذكور. وكذا أعيد الله والله والمنه والمختاكلا مما بعد صرف والمخراسانى، المذكور. وذلك فى يوم الخيس حادى عشر ربيع الأول سنة سبع وخمسين.

ولم يلبث أن انه صل عن نظر والخائفاه ، بوتمراز الاشرف (الرسيباى الدوادان النانى بعد نزاع بينه وبين والخراسانى المذكور ، وذلك في يوم السبت حادى عشر ربيع الآخر من السنة . ثم أعيد إليها في يوم الثلاثاء ثامن عشر ذى القعدة منها بعد عَزْل و تمراز المذكور واستمر يباشرها . وعزل عن كتابة السر أيضاً بابن والشيخة المذكور وذلك في يوم السبت ثانى عشر جمادى الأول سنة ثلاث وستين . وكان هو استشعر بتلفت السلطان لما بذل له فيها واستحيائه من صاحب الترجمة فشكافه من ماحب الترجمة ولزم والحب ، منزله بطالا على نظر والخانقاه ، فقط ، ولم يلبث أن مات أعظم أولاده عنده محتبة وأحسبم عقلا وتؤدة ؛ ولبراهيم ، وذلك في ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة ، فتأسف عليه كثيراً ، وما احتمل ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة ، فتأسف عليه كثيراً ، وما احتمل غشر شهر رجب سنة ثلاث وستين وثمانمائة ودفن من الغد بتربته بالصحراء عشر شهر رجب سنة ثلاث وستين وثمانمائة ودفن من الغد بتربته بالصحراء عوضه الله الجنة .

وكان إنْسَاناً حسناً دَيِّناً ، رئيساً مُعَظَّماً فى الدُّول ، مع السَّكون والْعَقَل ، والحشمة والوَقار . موصوفاً بالإمسَاكِ مع الشَّرُ وَهَ ، وقد أثنى عليه شيخُنَا فى ترجمة والده من والدر ، <sup>(7)</sup> بقوله : «كان حسن المعرفة بالأمور ، خبيراً بعيشرَة أهل الدولة

<sup>(</sup>۱) تمراز الأشرف برسباى الدوادار : هو تمراز الإينــالى الأشرق برسباى ، وبعرف بالزردكاش ، تأم، عشرين ، ثم استقر دواداراً نائباً في أيام الأشراف إينال .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٣ : ٣٦ . ط . القيس )

<sup>(</sup>٢) المراد بالدور : الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر السقلاني شيخ المؤلف

وغيرهم ، قوى ّ الرّ أَى ، مَسْعُمُودَ الحَرَكَاتِ ،(١) إنتهى .

ولوصفه له بهذه الأوصاف استخلفه فى قضاء ، الديار المصرية ، فى سنة ست وثلاثين حين توسجه مع ، الآشرف ، إلى آمد (٢٠) .. بعد استئذان السلطان فى ذلك ، فنظر فى الأمو ر بسياسة وحسن تدير . و حمد الناس هذا الصنيع بعد أن كان تطاول عنق غيره للخلافة وكدا أسند الناس هذا الصنيع بعد أن كان تطاول عنق غيره للخلافة وكدا أسند إليه شيحنا ، المشارفة ، فيها أوصى بتفرقته من الثلث بعد موته ، فقال : وأن يباشر تفرقة ذلك بمن بيديه أخى فى الله تعالى القاضى محب الدين ناظر الجيوش المنصورة ، رزقه الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة مع ولدى رمحد ، اقال : وأن يخرج من الثلث مائة دينار يفرقها القاضى ، محب الدين المشار إليه أعلاه على من يختار من معارفه بحسب ما يقتضيه رأيه فى ذلك .

154

قلت: وقد اجتمعت به مراراً، واستحضرناه يوم ختم والصحيح، (۳) به والظاهرية القديمة وأخبرنى جملة من حضر بسماعه له على والزين العراق، كما سلف فسمعه عليه الجماعة ، وألبس القاضى جندة ، ووقع ذلك موقعاً عظياً . هذا مع كون القاضى وكمال الدين بن البارزى ، كان بمن أحضر وهو الموصوف بالكرم والبذل لكنه أهمل هذا المعنى ، فبادر والمحب ، لفعله وحمدنا له ذلك .

واتفق له مثله بمجلس ختم الحديث به و جامع الأزهر ، عند و الشرف المناوى ، ، فألبس القارىء وهو و الفخر عثمان المقسى (،) ، ، ولم يفعل و السكال ، وغيره بمن حضر ذلك في أشياء كانت تقع موقعاً :

<sup>(</sup>١) مكذا وردت بالأصل .. ووردت في الضوء اللاسم : ﴿ مُسْءُودُ الحركاتُ ﴾

 <sup>(</sup>۲) آمد أعظم مدن ديار بكر ، وأجلها ، يحيط بها دجلة كالهلال . وبها عيون قريبة .
 يتناول ماؤها باليد . معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) المراد بالصحيح : صحيح البخارى ، كما جاء في الضوء اللامم

<sup>(</sup>٤) المقسى : هو عثمان بن عبد انه بن عثمان بن عفان بن موسى بن عمران بن موسى الفخر أبو عمرو بن الجمال الحسيني بلداً ، نسبة لمنية أبى الحسين من الشرقيه ، ثم القاهرى ، المقسى ، الشافعى ، ويعرف « بالمقسى » . ولد سنة ٨١٨ ه . وتوفي سنة ٨٧٧ ه . الضوء اللامم ( ج ٠ : ١٣١)

ومن ذلك أنى حضرت إليه لاستكتابه فى شىء عند توجهى المعض الار فار ، فكتب بالمراد . ثم النفت لبعض الموقعين بمن بين يدبه ، وقال له : اكتب مرسوماً للشيخ باحترامه وإجلاله ، رتاقيه واغتنا الاخذ عمه والمبادرة إلى ذلك واستمر فى هذا المهيع . والله لم أسأله فى شىء من ذلك ، فعددته من رئاسته ، وحشمته وقرأ عليه قبل هذا بمدة البقاعى والصحيح ، أو غالبه بمنزله ، قصدا لنائله وبره ، وصار يروم منه المشى فى مخاصماته ، ويلح على عاداته بحيث أنه تكلم معه فى بعضها وهما فى جنازة فا احتمل المجب هذا ، وقال له : يا أخى ، أما تفتر وترجع إن هذا لعجيب !

# القاضى شمس الدين\* محمد بن على القاياتى القاهرى الشافمى محمد بن على القاياتى القاهمى م

محمد بن على بن محمد بن يعقوب بن محمد القاضى شمس الدين أبو عبد الله ابن الشيخ و نور الدين القاياتي ، القاهري الشافعي مُحَـَقَـق الـُعـَـصُـر وابن أخت القاضى و فحر الدين القاياتي .

وُ لِدَ فَى سنة خمس وثمانين وسبعائة تقريبا ، به و القايات ، من أعمال ، البهنسية ، (۱) . وقرأ بها بعض القرآن ، ثم نتقله والد ، إلى و القاهرة ، وجعله تحت نظر عمّه الشيخ و ناصر الدين محد ، فأكمل عنده حفظ و القرآن ، وحفظ و المنهاج ، و و ابن الحاحب الأصلى ، و « الفية ، ابن مالك ، وكذا و التسهيل ، — فيما قيل — وعرض على جماعة وحضر دروس و السراج بن المملقين ، كثيراً . ودروس و البرهان الأبتاسي و و السراج بن المملقين ، وأخذ و الفيقه ، و الفرائض ، عن عمّه و و السراج بن المملقين ، وأخذ و الفيقه ، و الفرائض ، عن عمّه

القاياتى: له ترجة فى حسن المحاضرة السيوطى ج ١: ٢٠٨ - وله ترجة أيضا ف .
 الضوء اللام ج ٨: ٢١٢).

<sup>(</sup>١) جاء في الضوء اللامع : القاياتي نسبة للقاياتي من أعمال البهنساوية اظر :

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١١ : ٢١٩ ) .

المشار إليه. وكان العم ماهراً في والفرائض ، ووالفرائض ، وحدها عن والشمس الدُّفرَ الى و و و و و و و و و التَّق بن العز الحنبلي ، وكان مُتَقدَد ما فيها ، و و الشهاب العاملي ، و و الفقه ، أيضاً عن و الشمس القليون ، و و البدر الطنْبُندى ، و و النور الآدَمِيّ ، وعنهما أخذ وأصول الفقه ، وعن أولها أخذ و النحو ، وأخذ و النحو ، أيضاً عن و الشمس الشَّطَنَبُوف ، ويقال إن تُجل انتفاعه فيها كان به . وكذا أخذ والأصول ، عن جماعة منهم و قنسبر المُعتجمع في المن وأثنت على على علمه ، لاسما في و التسمرف ، وعن والقطب الأثر وأرهى المترفى في سنة تسع عشرة وغم ما وعن غيرهما أخذ والمنطق ، وعن و الجمال المارداني ، في الأصلين و في و النهام الحوارزمي (الله من الجمال المارداني ، في الأصلين و و و النحو ، و و الصرف ، وكان و الهام ، فا تِقاً فيه ، وسمع عليه غالب ما قرأه من و الكثاف ، — وانتهى في قراء تعالى أثناء سورة الأحزاب —

 <sup>(</sup>١) الشمس الغراق: نسبة لفرافة بمعجمة مفتوحة ، تم راء مهملة مشددة بعدها قاف ،
 قرية من الغري البحرية من الشرقية .

<sup>(</sup> أنظر الضوء اللامع ج ١١ : ٢١٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) قنبر المحمى : هو قنبر بن عبد الله المجمى السر اوانى ، القاهرى ، الأزهرى الشافعى .
 مات سنة ۸۰۱ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٦ : ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة في الضوء اللامع من الزجمة : ﴿ الْهَمَامِ الْعَجْمَى ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلين: سبق الـكلام على أن الأصلين المراد بهما أصول الدين وأصول الفقه .

الترجمة يقدم عليه فيها غيره . بل قال : إنه كان إذا أفكر في محل خال لا يلحقه و القطب ، ولا و التفتازاني ، ولا غيرهما .

وجو د القرآن على بعض القراء ، وسمع . الحديث ، اتفاقاً على غير واحد، فعلى شيخه والعزبن جماعة، والأربعين التُّسَاعيُّـات، التي خرجها ، أَبُو جَعْمُ فِي بِنِ الكُويكِ ، لجده القاضي «عز الدين بن جماعة ، بحضوره لها على جدّه ، وعلى , الجمال عبد الله بن العلاء الـْحَـنـْـبلي ، المجلس الآخير من و السُّيرَّة النَّبُوية ، لابن هشام . ومواضعمن وصحيَح البخاري، وعلى والشُّهاب الوَّاسطِيي ، وجزء البطاقة ، ونسخة و إبراهيم بن سعد، وعليه وعلى والنُّوكُلُّ النَّعِيرَ اللَّهِ ، بعض , جزء الانصاري ، وذلك من قوله: , من صَلَّى الصُّبْعَ عَهُو في ذِمَّة الله ، إلى آخر الجزء . وشاركه في مسموعه على «الـُـو ًا سطــي، و « الولى ، ولده أبو الفتح ، وعلى « الولى المراقى، وغيره أشياء منها ، والجامع، للنرمذي خلا من أول و الميعاد ، و الثاني إلى قوله فيه , ما جاء في تعجيل الفطر . ومن أول العاشر إلى قوله فيه د ما جا. في تحذير فتنة النساء . والحادي عشر بكماله مع شيخنا د أبي النعيم المستملي ، ، ولازمه كثيراً ، وأخذ عنه في « شرح الآلفية ، لوالده ووصفه بالشيخ الفاضل ، وكذا أخذ في الشرح المذكور عن شيخنا وتردد إلبه في دروسه الفقهيةوغيرها . وحيم عليه كثيراً منكتب الحديث في مضان وغيره ، بل ذكر صاحب الترجمة أنه سمع و صحيح البخارى ، على ﴿ السِّسراج النُّبُلْقيني ، وأنه سمع على أهل تلك الطبقة كـ . الزُّنن النَّصِرَاقي ، والسَّرَاجِ بْنِ النُّمُلَّةَ تَنَّ ، ثم على و التَّق الدُّجُوي ، و والنَّبُدُّر الطُّـنـذى ، وغيرهم . وتلقن الذكر من الشيخ . إبراهم الآد كاوى ، وغيره. ودخل , دمياط ، رفيقاً لـ , الـُـبر كَهَانَ الْأَبْنَـالَّـني ، و «الوَ نَاثَى، لاجل شيخهم والعلاء البخاري ، حتى رجعوا به . ولم يزل يدأب في الفنون حتى / تقدم في كلها . وصار المعول عليه في تُجلُّمها . كل ذلك مع مزيد الفافة والتقلل بحيث صار لذلك يتكسب بالشهادة في « جامع الصالح ، .

وربما كان جدى لأمى هو و «النُّـور الإشــليمى() ، يستصحبانه فيها حين كان ساكنا في د بركة جناق() ، بالفرب منهما .

ومن المجيب ما رأيته بخط ، ابن أبي عذيبة ، أنه حصل لمكل من صاحب الترجمة والشيخ ، ولى الدين المفكيشي ، (٢) فى تركة ، ابن خلوف الزيات ، فى سنة إحدى وعشر بن وثما نمائة ألف دينار . قال : وهذا أمر لم يحصل مثله لشاهد فى هذا الزيمن ، نعم ؛ قال ، القاضى عن الدين بن جماعة ، ند بست ولضك عشرين شاهدا فحصل لكل ند بست ولضك منهم ألف دينار . قال : ثم رأيت ولده يسأل رجلا نصف درهم صدقة ، انتهى .

وبقال : استغنى بعد هذه الشهادة عنها . وكذا تـكسَّب بالزراعة أيضاً وارتق فتنزل طالباً بـ - المؤيدية ، ثم اسْــتَــَــَــَــَــَــــــــــــ في تدريس . الحديث ،

<sup>(</sup>۱) النور الإشليمى: كسر الهمزة؛ نسبه لأشليم من النربية، وهو على بن محمد بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظيم النور اين الجمال بن الرين القرشى التيمى البكرى الشانعى عبد الرحمن بن عبد الوارث. ولد سنة تلاث وأربعين وسبعائة ومات فى سنة ٨٠٦هـ.

<sup>(</sup> انظر الضوء اللامع ج ١١ : ١٨٠ ، ٥ : ٢١٧ ) ،

<sup>(</sup>۲) بركة جناق: كان يتوصل إليها من شارع الصوابي بحى الحسينية الآن ، وكان بعضها باق الى ذكر في كتابه وصفا لبقايا هذه البركة بقوله: « وهى بركة لطيفة تدور حولها البيوت والقواطين ، ويسرى إليها ماء النيل من سرداب بينها وبين الخليج الكبير وقد ذكرها المقريزى في خططه ، وسماها ببركة « جناف » سرداب بينها وبين الخليج الكبير وقد ذكرها المقريزى في خططه ، وسماها ببركة « جناف » سنفلوة « باب الفتوح » وكان ماحولها بسانين

ولم يكن خارج باب الفتوح شىء من هذه الأبنية ، وإنماكان هناك بسانين ، فكانت هذه البركة فيا بين الحليج الكبر وبستان « ابن صيرم » فلما حكر بستان بن صيرم وعمر فى مكانة الدور وغيرها وعمر الناس خارج باب الفتوح عمر ماحول هذه البركة بالدور ، وسكنها الناس ، ومى الآن عاممة ، وتعرف بركة جناق .

الخطط التوفيقية ج ٣ : ١٩

 <sup>(</sup>۳) الفیشی : نسبة إلى نیشا النازة بالقرب من طنطدا ۱ (طنطا) ج ۲۱۱ : ۲۱۸
 من الضوء اللامم

<sup>(</sup>٤) ابن زنبور: الضبط من الضوء اللاسم ج ١١: ٢٤٩

به و البَّرِ قُو قَيْة ، عوضاً عن و النَّور القيمَنَّى ، (1) فى المحرم سنة ثلاثين بحكم وفاته و توقف فى قبوله أولا فالزمه شيخه و العلاء النجارى ، يذلك ، ثم فى تدريس و الفقه ، به و الاشرفية المستجدة ، من واقفها أول ما فتحت فى رمضان سنة ثلاث وثلاثين بعناية و المفر الزبى عبد الباسط ، لكونه كان سأله فى تر ك معارضة و المحيب القيمنَّدى (٢) بعد موت والده فى الشريفية ووعدد و بالعيوض فو فى له به ، ونوَّ و بذكر و عند واقفها حداً . وأضعف معلومه و خبزه بالنسبة لباقى المدرسين .

ومما وصف به عند والآشرف ، ؛ الورع والزهد ، مع العلم ، فقال : أما العلم فصحيح ، أما الزهد فكيف يكون مع كو في رأيتُ لا إساً ثو بين مِن صُوف ثم في و مشيخة الصَّلاحية ، سعيد السعداء برغبة من الشَّماب بن المحمرة ، (الله عنها لما توجه على دمشيخة الصلاحية ، في و بيت المقدس ، سنة ثمان وثلاثين ، يقال بمائة دينار .

و ثدريس و الفقه ، به و مدرسة ابن غراب ، فى ذى القعدة سنة أربعين عوضاً عن و الشرف السبكى ، بحكم وفاته . ثم لما استقر والظاهر جَفَّمَ قَ ، فى المحدكة كان كثير الالتفات إليه لتقدَّم معْر فنه إياه مِنْ بَحِلْس شيخه والعدلاء البخارى ، واستقر فى بابه فى ثلاث أرباع الخطابة و بحامع الازهر ، بعد وفاة و ابن يحيى ، وكان ، ابن حسان ، ينوب عنه فيها ، وانتزع فى أيام قضائه باقى الوظيفة وهو الربع بمن كان بيده وهو و تاج الدين ، إمام

<sup>(</sup>١) النور القني : هو على بن عبد الرحمن بن على ٠

 <sup>(</sup>۲) الحب القمنى: هو محمد بن عمر بن عرفات .

<sup>(</sup>٣) ابن المحمرة : هو أحد بن عمد بن عمان بن صو بن عيسى بن عيسى بن عمان الشهاب أبو العباس الأموى المثانى ، القاهرى ، الشافعى ، ويعرف بابن « المحمرة » .. وهى أمه .. نسبت إلى التحمير من الحرة ، وبابن السمسار ، لكون أبيه وعمه كانا من ساسرة الغلال بساحل بولاق ، وبابن الصلاح لكونه لقب أبيه أو جده وبابن البحلاق . وكان بأنف منها إلا من الثالث ، ولكنه الأول اشتهر . ولد في ليلة خامس عشر صفر سنة ٧٦٧ ه. وقبل سنة ٧٦٧ ه . ومات في ليلة السبت سادس عشر ربيم الآخر سنة ٠٨٤ ه .

و جامع الصالح ، . وكان استقرارُ ، فى القضاء لماكانت حادثة , المدرسة الفخـرية ، بـ « سويقة الصاحب ، وسقوط منارتها ، وأدَّى ذلك إلى تغيُّـ ظه/ من شيخنا من غير أن يَـكونَ له فى المدرسة المذكورة ولا ية ولا نيا بة أو لا عُـلـــة ، كما أو شحته فى محلِّ آخر .

وعزله فى يوم الإثنين حادى عشر الخرم سنة تسع وأربعين ، فإنه طلب صاحِبَ التَّـرُجمة لِيُــوليّــةُ ، فأظهر الامتناع ، واجتمع حينتذ عَمْنَحَسَ الوَ قُسْتَ ﴿ الْأُمْنِينَ الْأَقْنُصُرائَى ، (١) مُستَشيراً له في ذلك ، وُمُبْدِياً كَرَّا هِيتَـهُ ۚ فَوَّافَقَـهُ عَلَيْهِ ، وأنه هو الخَـثير في الدارين . قال : ويتمُّ لك ذلك - إن شاء الله - بعدم الموافقة على الاجتماع بالسلطان والتصميم على عدم القبول ، وتنارقا على ذلك ، فحسَّن له ، المقر الكمالى ابن البارزي ، القبول ، فوافقه وصعد معه من وقته ؛ فاجتمع بالسلطان فعظمه وعرض عليه القضاء، فأجاب باشتراط أمورِ له ، أجابه إليها ، والتمس منه أن يلبس الخلعة والتشريف على العادة . فأمتنع وتقلد وذلك يوم الخيس رابع عشر الشهر المذكور ورجع وهو راكب بنلة لـ « المقر الـكمالى ، بثيابه البيض وطيلسانه ، فدخل والصَّالحية ، وصاحبَتْـه جماعة ُ المبـــاشرين « والدوادار الكبير » والناني على العادة . ولم يسمع الدَّعْـوك التي جرت العادةُ بها . كل ذلك تورّعاً ، ثم توجه إلى منزله ، وهو مُصرِّح بإكراهه على القبول . فاسْتَدْعى بمُباشِرى المودع والأوقاف ، وهرع الناس للسَّلام عليه وعلى شيخنا ، بل سلمِّ كلُّ واحد منهما على الآخر بمنزله . وأنشَدَ شيخُـنا إذْ ذَاك ما رآه ـ فيما يغلب على ظنى ـ بمرآة الزمان حيث قال : عزل « أبو عمر بن عبد الواحد ، عن قضاء والبصرة ، وقُلُمَّاد « أبو الحسن بن أبي الشَّوارب ، (٢) فقال « العصفري الشاهد: [ منسر - ] عندى حديث ظريف بشسله أينعكني

<sup>(</sup>١) الاقصرائي : سبق النعريف به ٠

 <sup>(</sup>۲) جاء في الضوء اللامع مانصه : « ابن أبي الشوارب ، مفدد شهير توفي في رابع المحرم
 سنة عماتين بعد أن ضربه السلطان ضربا مبرحا .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ٣٠٣ )

مِنْ قاضيتُين يُعَدَّى هذا وهـــذا يُهَـنَّا فَذَا يَقُولُ اسْتَرَحْنَا وَذَا يَقُولُ اسْتَرَحْنَا وَذَا يَقُولُ اسْتَرَحْنَا وَيَكذَبَانَ وَتَهْـــزَا بِمِن يُعِمَدُّقُ مِنَّا

وكان كافيَّة ُ النَّاس إلا كن شذَّ توهم أنهما من إنشائه مع أنهما فى كتاب متداول بأيدى جمع من الفضلاء وهو « معيد النعم ومبيد النَّـقم » لكن شطرُ ثانيهما :

# ويكذربان جميعاً ومَن يصدق مثا

وبلغ ذلك صاحب الترجمة ، فتأثر وضمُّمه لما عنده قبْـلُ ، حيث سَطا عليه والعلامُ القَـاقشـَـنـْـدِي، بمجلسه فلم ينصره، وباشر بعفَّـةٍ ونزاهة، وتثبُّت َ فَي أَمْرِ النَّـوابِ جدًّا ، بحيث لم يأذن منهم إلا لعدَّد قليل . واقتَـصرَ في بابه منهم على ثلاثة بالنوبة وهم ؛ والعيزُّ بنُ عبد السلام، و ﴿ الْحُمْيَـُونُ الطُّوخِي ﴾ ، و ﴿ الوَّلُونُ الْأَسْيُـُوطَى ۗ ، وعز على بلديه ( كال الدين ، كونه لم يجعل له معهم « نوبة » . وتألم / من ذلك كثيراً ، لا سما وقدكان أثبت إجارة فاسدة وسجن المستأجر بأجرة تجمدت عليه ، وعلم القاضي بذلك ، فعين د الطوخي ، لنقضها ، ففعل ، وأطلق المستأجر وهجره الحاكم الأول بسبب ذلك مدّة . واستقر في النقابة بـ د الشرف محى البكرى ، وعتب عليه الخيار فى كونه هو الرسول فى مشافهة شيخنا بإرسال ولده إلى القاضي مع قرَّب عهده بالقراءة عليه ، واختصاص والده بمحبته ، وقام بمارة الأوقاف والنظر في مصالحها ، وانْـفق لأهل المدارس الشهرية كـ ﴿ النَّـاصَرِبَةِ ﴾ و ﴿ الصالحية ، و ﴿ الجامع الطولوني ، شهراً بشهر غير مميز لِلحقير من الجليل ، بل ساوك بينهم في ذلك ، وتعفُّف عن أخْــنـر معالم الأنظار ، لكن نقم عليه الأخيار أصفاء و لبعض الحسدة ، وميله معهم في جانب شيخنا ، حتى أمر َ بالنرسيم على وكدِه بسبب عمل حساب ، جامع طولون ، وغيره .

وحضر إليه شيخُسنا بسببه [مرة](٢) من بعد أخرى ، ففعل معه فى إحدى المرتين ما يليق به ، و بعد مفارقنها عتبه من لم ينصحه على صنيعه(٢) فكان ذلك سبباً لتقصيره ، فى المرة الثانية .

والتمس منه شيخنا المباهلة (٣) بأنه ليس فى جهته شى، ، بل له فى الجامع المذكور جملة ، فقال : « والله ما شكككت فى إخباركم و وركتكم ، ونحو ذلك . وامتنع من المباهلة ، ولم يلبث أن مات رفيقه الشيخ « شمس الدين الوكائى م فقر ره « الظاهر ، فى وظيفتيه ؛ تدريس « الفقه ، « بالمدرسة المجاورة للشافعى ، والنظر عليها التى كان « الونائى » تلقاها عن شيخنا و « بالحافة » » الشيخونية ، التى كان « الوكائى » استقر فيها عند استقراء « ان المحمرة » ببذل .

وبلغنى — أنه قيل لصاحب الترجمة على سبيل المغالطة ، جزاك الله خيراً ، الذى حفظت على ولد صاحبك ما كان باسمه ، فقال : بل جزانى الله خيراً الذى كففت والد صاحبى عن أكل ما لا يجوز له تعاطيه ، يشير إلى عدم الأهلية واستمر ينجر مع من أعرف حاله فى التعرض لشيخنا والسعى فى نكايته ، والفحص عن زلات ولده ، ولم يَر ع حقّه عليه ، ولا سابق فضله الجزيل لديه ، مع مراعاته مَن هو دونه بكثير من أهل الدولة ، والناس ينكرون صنيعه ، خصوصاً وقد انتزع منه وظيفة ، الخانقاه البيرسية ، (1)

<sup>(</sup>١) مابنن المقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) وبعد مفارقتهما عتبة من لم ينصحه على صنيعه » هكذا وردت العبارة فيالأصل .

<sup>(</sup>٣) المباهلة : الملاعنة . لسان المرب .

ع) الخانقاه البيرسية : جاء في هامش النجوم الزاهرة « أن هــذه الحانقاه لا تزال موجودة الأن بشارع الجــالية بالقاهرة باسم جامع بيبرس أو البيبرسية ، أو خانفاه بيبرس ، وجهتها غربية ، وفوقها مئذنة أثرية على شكل مآ ذن المصر الأيوبي ، يعلوها خوذه مضلمة كانت مكسوة بالقاشاني . ويحتد بأعلى الوجهة طراز عريض يدور مع تجويف الباب العموى ، مكتوب فيه بخط بملوكي كبير اسم السلطان بيبرس وألقابه وتاريخ لمنشاء الخانقاه . ويوجد على يسار الداخل من الباب العموى قبة شاهقة بها قبر منشئها . ويحيط بصحن الجامع ليوانان بسقف معقود ، وبأحدهما المحراب وعدة قاعات يعلوها دوران من النرف كانت مخصصة . أما الرباط فقد زال . ومكانه اليوم الوكالة التي أنشأها سليان أغان السلعدار في سنة ١٩٣٣ ه .

<sup>(</sup> النجوم الزاهرة ج ١٣٠ : ١٣٠ )

مشيخة ونظراً ، بعد عرض ذاك عليه من السلطان ، وإشارة ما القر السكالى ، عليه بعدم الموافقة فلم يَصْغُ لقاله كما أصغى له أولا . وصعد من فو ر ه ذلك في حادي عشري جمادي الأولى من السنة فاستقر فيها ، وفي و الصالحية النجمية ، ورجع فـُحَضَرَ والْحُـانْـقَـاه، وصُحْبَـتُـه الـُوكويُّ البُـالقيني ، وهو أعظم المعاندين اشيخنا فحسّن له حينئذ قبل تمام استقراره النداءَ لصوفيتها بالزّيادة ، فامتنع ، لعدم علمِــه بالوقف أصلا وخصماً ، فألزمه به ، والنزم هو / بالوفاء من ماله ولو ببيع قاعته وكُــُنــبه إن لم توف:

122 .

ونقل شيخنا حيذنذ عياله منها ، بل حول مجلس إملائه أيضاً منها ، وصيره بالكالية دار الحديث، وتنغص عيش شيخنا بسببه . فإنه صار كل قليل يشكوه من غير تحقق ، وسأله الأمين الأقصرائي عن حجته في انتزاع والبيهرسية، فقال . السلطان ولاينها ؛ ولذا كنت لا ترى ذاماً له فيها فعله ممه إلا وجدت مادحاً بما فعله في المدارس فلم يحصل الاتفاق على كلمة وأحدة \_ والكال لله .

ولم يكن هذا كله بمانع اشيخنا عن الثناء عليه ، في تاريخه بعد مو ته بل قال : إنه باشر بنزاهة وعفة ، ولم يأذن لاحد من النواب إلا لعدد قليل وتثبت في الأحكام جداً . وفي جمبع أموره.

وبلغني أنه قال : أعرف أنه يغرى(١) في الأمور الكثيرة فبالجهد أن يتحرك لبعضها وكذا كتب على سؤال منظوم، قال سائله إنه سأل صاحب الترجمة عنه أيام قضائه ، فلم يجب عنه بعد أن أقام عند[ه](٢) نحو خمسين يوماً لمجزه عن النظم ما نصه بعد قوله إن العلم الشرعي الفقه والتفسير الحديث.

[ كامل]

فها اللسان من المقول يهذب وسوى الثلاثة آلة للمنهى وفضيلة المنظوم إن تك فضلة تحمد ، وإلا فهو مالا يعجب انتهی .

<sup>(</sup>١) مكذا وردت في الأصل « يغرى » -

 <sup>(</sup>٢) ماين المُقُونين عبارة ساقطة من الأصل .

على أنه بلغنى – أن صاحب الترجمة سئل عن لغز منظوم ، وكان بين يديه بعض فضلاء جماعته ، فاستعان به فى نظم الجواب . فالله أعلم .

وندم القاباتي — فيما بلغني — على قبول الولانة وما جرت إليه ، لاسيما حين إعراض ذويه عن مصالحه وضروراته ، لاستيعاب أوقاتهم في تصرفاتهم ، حتى إنه دعا على نفسه بالموت فى الو تر(١) ، فاستجاب الله دعو ته فلما كان يوم السبت تاسع عشر المحرم سنة خمسين أصابته حمى صفراوية . ولم يكن قبل ذلك يتدآوى ، فحمله أولاده في هذه المرضة على التداوي والحقنة ، فخيطوا فى أمره ، فحطت قوته . ولم يزل مرضه بتزايد عليه حتى مأت بكرة وم الاثنين ثامن عشرى المحرم المذكور فعظم الأسف عليه ، وأمر السلطان بالمجيء بجنازته إلى « سبيل المؤمني ، فحمل تابوته من جوار « الجامع الازهر، إلى المـكان المذكور وهو تحت « القلعة ، بـ « الرُّمْرِـُلــَة، . وصلى عَلَيه الخليفة بإذن السلطان وبحضرته ، هو وخلق من القضاة والعلماء والآعيان وغيرهم . ثم رجموا به من جهة الصحراء ، حتى دفن فى تربة الخانقاه و الصلاحية ، سغيد السعداء .

واستقر شيخنا في المنصب بعده , والولوي السفطي ، في تدريس الشافعي « والعلاء القلقشندي » في « الشيخونية ، و «دولات باي ، في نظر « البيبرسية » « وتاج الدين » فيما كان انتزعه منه من خطابة , الأزهر » · · وابنه الا كبر أبو الفتح في « سعيد السعداء ، ، بل كان رغب له عنها في حياته ، وباشرها إلى أن أخرجت عنه بعدُ . للكرماني ، وابنه الأصغر و أحمد، في البيبرسية ، وهما معاً في و الأشرفية ، و دالبرقوقية، و الغرابية، ولم يحتمع لاحد من الفقهاء في هذه الأزمان ما اجتمع له حتى قال و الحمب ابن القطان، فيما كتبته عنه : نال رياسة على فترة هجوماً ، وحاز السيادة على غرة عموماً ، ورقى مناصب لم تكن له على خاطر ، والـكل بعناية المرجد الفاطر .

> [ متقارب إذا تم أمر بدا نقصــه

توقع زوالا إذا قيــــل تم

<sup>(</sup>١) في الوتر: المراد صلاة الوتر سو

قال وقد ظهر فى وسط الدولة ، الأشرفية ، من علماء الشافعية ثلاثة نوابغ ، وكانوا أعجوبة عند المناظرة ، الأبناسى ، ، والونائى ، . وهذا (١) وكلهم شافعية ماتوا على التدريج ، قال وقد قات [كامل] :

وثلاثة كانو بمصــر أمة فى غاية الإتقان والإثبات ظهروا بدوراً فى سعود سعادة ثم اختفوا متنابعى الأوقات برهان أبناس فتى تُحجَّاجه وأخو وناى ؟ ومزدهى قايات

ورثاه غير واحد ، منهم البقاعي بقصيدة على جارى عادته . ركبكة ، وأولها [كامل] :

اعمل وإن أوذيت بالإحسان وازهد فصفوا لعيش أقرب فإن أعيى الفلاسفة الذين تقدموا ريب المنون ونازل الحدثان وخلصها [كامل]:

يا داعى البين المروع لم تدع قلباً بفتكك يهندى لبيان بركت على «القاياتي» منك مصيبة تركت ضياء الشمس في أكفان

وكان – رحمه الله – إماماً علامة ، غاية فى التحقيق ، وجودة الفكر والتوفيق مزيحاً للمشكلات بعلى عباراته ، ومريحا من النعب يواضح أشاراته وفكره الثاقب غاية فى الاستقامة ، ونظره الصائب لورام أعوجاجاً لم ببلغه ميزان العلم مرامه ، بعد صيته ، وشاع ذكره ، وخشى فوته ، وصار شبخ الفنون بلا مدافعة ، ومن به تقر العيون بعد النظر والمطالعة ، لا يمترى فى تحقيقه وصحة فكره يمتر ، ولا يتوقف فى ذلك إلا حاسد أو مفتر .

ولقد بلغنى عن شيخنا , ابن خصر ، ؟ وناهيك بتقدمه وخيره أنَّـه قال ، لم أثق فى الفقه بغيره ، ، وتصدًّى لِلإقراء زماناً ، فانستَفع به خلَّـق ، وتزاحم النّاسُ عليه من سائر أرباب الفنون والطوائف ، وانتشرت تلامذته ، وأمَّـا فتاويه فليستَحرِّيه فيها قُللَّب ، وكان لا يقرى م / إلا من

<sup>(</sup>١) إشارة إلى القاياتي صاحب الغرجة بدليل ماجاء في الأبيات الثبلاثة الآنية :

الكراس ، وسلك في تقريره مسالك المحققين في تصانيفهم ، ولذلك يتمكن السامع أن يصفه ولا ينهض بأداء معناه إلامع تمام التمسيز والمعرفة ومن نسب إليه عن لم يَسَأَهِ لل شيئاً في الكلام فقد جازت و تقول ، وحدث باليسير ، وقرأ عليه و الشهاب النهيئي ، (۱) عدة من كتب الحديث ، وكذا قرأ عليه و الشرك في بن النهيئيان ، (۱) ، وصبح مسلم ، ، وصاحبنا والمقلقش ندى ، بعض الاجراء ، وأما أنا فحضر ت عنده يسيرا ، والمقلقش الازهر ، وغيره ، وأجاز لى كل ذلك ، مع الدين المتين ، والصلاح ، والمعقل الوافر ، والتواضع الباهر . والتقشف في الملبس والمطعم والمركب ، والمبالغة التامة في سلوك الأدب ، والسكون والحلم والاحتمال ، والمركب ، والمبالغة التامة في سلوك الأدب ، والسكون والحلم والاحتمال ، الموال ، لكونه فيه من الفحول الأبطال ، وربما روح نفسه بلعب الشطرنج مع العوال ، لكونه فيه من الفحول الأبطال ، وعدم التحاشي عن تعاطى حواتجه في غالب أوقاته ماشياً ، وكونه لم يزل مطرق الرأس دائماً ، والورع الزائد حتى انه امتنع من شراء بيت لعياله وأولاده ، معللا ذلك بأن و القاهرة ، تقلبت أملاكها وقفاً ، وأو قافها ملكا غير مرة ، فالاحتياط والإعراض عن ذلك .

ومن الغريب ما حكاه عن شيخه و الولى العراق ، أنه قال : الأوقاف التي استبدلت في أيام القاضي و جلال الدين البلقيني ، سبعائة . و يستأ نس لدلك بعيمارة و المؤيد ، وجمال الدين ، الأستاد السياد لله يفوق (٢) الوصف – ومن كان ينهض لمخالفة هذين ؟ .

 <sup>(</sup>۱) الهینی : بکسر ، وعلی الألسنة الفتح ، ثم سکون ، وقوقانیة — وهو الشهاب أحمد
 ابن علی بن إبراهيم بن مکنون ، ثم القاهری ، الأزهری ، الشافعی ، ولدبهیت ، وهی من أعجال المنوفیة ، مات سنة ۵۹۳ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢ : ٦ ، ١١ : ٢٣٢ )

<sup>(</sup>۲) ابن الجيمان: هو يمي بن شاكر بن عبد الغنى بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب ابن يعقوب الشرف أبو زكريا بن العلم بن الفخر بن العلم ، الدمياطى الأسل ، القاهرى ، البياضى — ويعرف بابن الجيمان . ولد بالقاهرة سنة ٨١٤ هـ . ومات في ٨٨٠ هـ . ( الضوء اللاسم ج ٢٠٠ : ٢٢٦ ، ٢١١ : ٢٤١)

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل مكذا: « لما يفوق عه.

وكذا مِنْ ورعه أنه لم يَكن يَشترى بَعْـلبكياً (٢) بعد [قصارية ](٢) بل يشترى له وهو خام للتمكن من تقليبه ، ثم يقصر بعد ذلك .

والتحرى فى التطامارة حتى إنه ربما يصل إلى الوَسُواس لا سيا فى ترديد النية ، لكنه بعد الاستقرار فى القضاء لم يكن يرددها حين يُصلى بالسلطان ، لكونه يجتمع فكره حينها – فيما أظن – وهذا شبيه بما انفق له فى الامتناع مِنْ لبس الحلعة أولا ، ثم صار يلبسها فى الاعياد وشبهها حفظاً لشعار المنص

وكذا كان يعيد الجمعة حيث تكون نوبة ، ناج الدين ، إمام , جامع الصالح ، ، على أن ، العز السنباطى ، أخبرنى أنه رأى صاحب الترجمة هو و ، الناج ، المذكور بعد موتهما و , تاج الدين ، يخاطب , القاياتى ، بقوله ، أأنت تعلم أننى أصلتى بغير وُضُوء ؟ ، و , القاياتى ، مُصطرق الرأس لا يجبه . بل سمعت أنه كان دائماً يعيد الجمعة ظهراً .

والحرُّ ص على الصِّيام والقيام ، والتقنع باليسير من الأكل ، وارتقاقه في معيشته زمناً بتجارة أحد جماعته « الزين يس » في نحو أربعهائة دينار :

والرغبة فى الإطعام . ومحاسنه جَمَّة ، ولو لم يدخل فى هذا الباب الحكان كله إجماع ، وليته إذا دخل لم يصنع لما أُلجى واليه من النزاع . حتى عدَّ ذلك من الحوادث والحطوب التى ضعفت من أجلها الأبدان والقلوب .

وقد أخبرنى الشيخ و عز الدين السنباطى ، بمانى إثبانه عبرة ان لم يلحق / غبار صاحب الترجمة ؛ أنه رأى و الجمال عبد الله بن سليمان السبكى ، بعد موته ، فسأله عن الشيخ وشمس الدين البُوصيرى ، فقال : في أعلى الجنة عم سأله عن الشيخ و يوسف الصنى ، فقال كذلك . ثم عن الشيخ

٤٧

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل هكذا : « بعلبكيا » . ويفهم من سياق الكلام أنه « ثوب ملكي » .

<sup>(</sup>٧) مايين المفوفين كلة لم نقيين قراءتها .

قال , العز ، أيضاً : وأخبرتى ، البهاء بن الواعظ ، أنه رأى ، القاياتى ، نفسه فى المنام وهو متضعف فقال له : ما هذا الحال ؟ ، فقال : بَا تَسْرنا سَنَـة ً فـكايا عملنا حسامها انخرم علينا .

قال و العز ، أيضاً : وأخبرنى البهاء بن الواعظ أنه رأى القاياتى نفسه فى المنام وهو متضعف فقال له : ما هذا الحال ؟ . ولقد قال لى والقاياتى » : إنه لومت قبل دخولى فى القضاء لم يكن لى من الآخصام عَشْرة أنفس ، فكيف حالى الآن وأنا أُسالُ من واسوان وإلى البحر المالح! . ثم كَشَف عن ذراعه وقد نفيسًر .

ولما رآه. الكمال بن الهُـمام ، وهو على المفتسل رفع صَوْته بقوله : , قد خار الله لك ، . وذكره شيخنا ، النُبَدر العينى ، فى تاريخه فقال : كان من أهل العلم والدين والفقه ، وكانت أحكامه كلما صحيحة لأنه تولى وهو مسئول ، ولم يدخل تحت اللعنة ، لكونه لم يبذل شيئاً .

وكان متقشّـفاً متو ارضعاً ، عنده كرم ، وبسط للطلبة ، وكان فى أول أمره فقيراً ، شاهداً فى جملة الشهود ، رحمه الله تعالى . انتهى .

وُسئل و الكمال بن المُلمَام ، عن التفضيل ببنه وبين والزين التَّـفَـهَى ، في الأصول فقال : التَّفـَهُـي كان عالماً بأصول مذهبه ، وأماهذا فبالأصول كلما ، أو كما قال : ولقد كنا نستشكل() الشيء في حال المطلب فإذا

<sup>(</sup>۱) الأشكال: الشكل ، الشيه والمثل ، وبكسر ، وما يوافقك ويصلح لك ، تقول : هذا من هواى ومن شكلى ، واحد الأشكال للامور المختلفة المشكلة ، وصورة الشيء المحسوسة والمتوهمة والجمع : أشكال وشكول ، والشاكلة : الشكل والناحية والنية والطريقة والمذهب ، وأمور أشكال ملبسه ،

والأشكلة : اللبس والحاجة .

والأشكال: حلى من لؤلؤ أو فضة يشبه بعضه بعضا يقرط به النساء . الواحد شكل . والمشاكلة: الموافقة ، كالنشاكل . ﴿ اظهرِ القاموسِ المحيط ﴾

اجتمعنا وكان الاجتماع , بالجمالية ، لكونكل منا له خلوة فيها تذاكرنا ذلك المكان فيزيح أشكاله بإشارته .

وسمعت والكمال، إمام والكاملية ، يَقَدُّول : رأيت والجلال المحلى ، بحضرته كالمستفيد ، لكو نه يصغى لما يقوله ، ويتلقناه بالقبول من غير منازعة ، بخلاف والحجلى ، مع والونائى ، فإن الونائى كان معه كهو مع صاحب الترجمة . ويؤيد هذا أنه بلغنى عن والوناى ، أنه كان يقول عن والشيخين ، والقاياتى ، و والحلى ، : هما عالما العصر ، فيقال له : و و ابن حجر ، 1 ، فيذكر ما حاصله أنه لم يُرد إدخاله فى هذا العموم .

ولهذا ما كان و الوناى و يجلس عند والعلاء النجارى، وشيخناوغيرهما من العلماء إلا دونه ، لكن كان يجلس فوقه بمجلس السلطان ، وكأنه لكونه أشكل وأفصح .

وقد كتب على , المنهاج للنووى ، قطعاً متفرقة كثر اعتناؤه فيها بدفع كلام الأسنوى .

وعمل ذَ مُلا ونكتا على والمهمات ، وقوأ عليه الجم الغفير . وكان لا يتوقف فى إقراء كثير من المبندئين لكتب المشكلات ، حتى، كان والشهاب ابن المجدى ، يعتذر عنه فى ذلك ، بأنه يقصد نفع نفسه بالإدمان والتموين ونحو ذلك .

وعن أخذ عنه من أعيان المذهب / « البرهان بن خضر ، (١) و و الشهاب ابن حسان ، (١) و و الشمس بن ساره ، (١) و و الكمال الأسيسوطي(١) ،

۱٤٨

<sup>(</sup>۱) ابن خضر : هو إبراهيم بن خضر ـ بكسر الخــاء ، وسكون الضاد المعجمتين — ابن أحمد بن عثمان بن كريم الدين جامع بن عمد بن جامع بن عجمد بن فواره بن فضالة بن عكاشة ابن يحي بن ابراهيم بن محــد بن لبراهيم بن أبي الطيب بن هبة الله بن أبي إسحاق محــد ابن ميكائيل بن عمرو بن عثمان بن عفان ، برهان الدين أبو إسحاق بن الزين الشماني الصعيدى القصورى ، نسبة لقرية من أعمالها تسمى القصور بضم القاف والمهلة ، القاهرى المولد .

<sup>(</sup>٢) ابن حسان : اظر ( الضوء اللامع ج ١١ : ٣٤٣ )

<sup>(</sup>٣) ابن سارة : انظر (الضوء اللامم ج ٢١٠ : ٢٥٠)

<sup>(1)</sup> الأسبوطي : ــ بضم الهمزة نسبة لأسبوط مدينة بالصعيم د خلل بن مصبر ==

و « السراج النوكرورَيُّ (۱) » و « النُّورى، إمام « الازهر » وآخرون من أهل هذه الطبقة ِ ، وكذا من دونهم بمن صار الآن يذكر .

ومن الحنفية الشيخان «السَّيفى» و «الرَّ بنى قاسم طاهر». ومن الحنابلة « الجال بن هشام » .

وقرض « مسألة الساكت ، لـ «البرهان السُوبيني ٢٠) ، وشرح «منهاج البيضاوي ، « للكمال ، إمام « الـكاملية ، ، و صُورة ماكتب له :

الحمد لله الذي سهل لخكائص عباده بالصدق والصفا القيام بواجب الانباع على طريق الاقتفاء لأوصاف أفضل الحلائق بأحسن الحلائق محمد المصطنى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله أهل البيان والوفاء، وعلى الأثمة المهديين الذين حصل ببيان بيانهم من كل سقم الشفاء، وعلى مَن قام بنصر ته بالسيوف القاطعة والبراهين الساطعة، فحصل بهم الأكنفاء، وسلم وشرف وكرم وبعد، نقد تشرف بالذخر في هذا الكتاب، فاطلعت على بعض ما أدرج في مطلوبه من اللطائف على طريق السداد والصواب، فشاهدت من حسن وضعه دقة أغل مؤلفه، ومن لطف ترصيفه ذكاوة مصنفه، وعالمت أن الله سبحانه بلطفه الحليم، وفضله العظيم، وفقم من المسك لذكات لطيفة المسالك، وزيادات ظريفة المدارك، ولا غرق من المسك

ابن الحضر بن الهمام الحمال أبو المناقب بن ناصر الدين بن سابق الدين الفارسي الخضيري السيوطي الشافعي ( والد جلال الدين السيوطي صاحب كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ) ولد سنة ٤٠٥ هـ بسيوط ومات سنة ٥٥٨ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١١ ٥ ٢٣ )

 <sup>(</sup>۱) الوروى : عمر بن عيسى بن أبي بكر بن عيسى السراج الوروى ، ثم القاهرى .
 الأزهرى ، الثافعي . ولد قبل الفرن تقريباً ، مات سنة ۸۹۱ هـ .

<sup>(</sup>الضوء اللاسم ج ٦ : ١١٢)

<sup>(</sup>۲) البرهان السوبيني : بضم أوله ، ثم واو ساكنة وموحدة مكسورة ثم تحتانية ونون، نسبة لمدون من قرى حاة حوه وهو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الدهان ، الحموى الأصل ، السوبيني ، الطرابلسي ، الشافعي ، ويعرف بالسوبيني ، ولد قبيل الفرن بسوبين ، قرية من قرى حام . . ولد قبيل القرن تقويباً ، مات سنة ٥٥٨ ه .

<sup>(</sup>الضوء اللاسمج ١٠٠٠، ج ١١: ٨ ٢)

أن يفوح ، ومن البدر أن يلوح ، وكيف ومؤلفه بمن خصه الله تعالى بأنواع الفضائل ، وأنعم عليه بلطائف الفواضل ، وجع له بين علم المشروع والمعقول ، فكشف له دقائق الفروع والأصول ، ومنحه البد الطولى فى مدارك الملى ، وأنظارا دقيقة فى مسالك الهدى ، وقد أجزت له—أحسن الله تمالى إليه — أن يقرى مكتب هذاالفن كد «شرح أصول ابن الحاجب تفعده الله برحته وبغفرانه للعلامة القاضى عضد الملة والدين وما عليه من شروح وغير ذلك من كتب هذه الصناعة ، وكتب الفقه مختصرها ومطولها لمن أراد ذلك فى أى وقت أراد ، لملى بأهليته لذلك وتأهمله ، وقد أجزت له أيضاً أن يبسط قله بالإفناء والتصنيف سالكا فى ذلك المسلك المعتبر ، فإنه جدير بذلك وحقيق طالباً منه ألا يخلينى فى أوقات خلوته ، ونفائس جلوته من الدعاء — حشرنا الله تعالى وإياه فى زمرة المتقين فهو نعم المولى ونعم النصير ،

وبخط صاحبنا و الشهاب بن محمد بن صالح الاشليمي و ما نصه : ادرة وهي أبي سألتُ شيخي قاضي القضاة شيخ الإسلام ، علامة العلماء الأعلام أبا عبد الله محمد شمس الدين القاياتي الشافعي ، نور الله ضريمه ، وجمل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه ، عن تبرم الشيخ شرف الدين بن الفادض بزيارة الحال في قوله :

لم أخلُ من حسدٍ عَلَيْكَ فلا ُ تضبِع

سَهَرِي بتشييع الخيالِ المرْجفِ /

واسال نجـوم اللــل هل زار الـكرى

جفنی وکیف یزور کن لم یعــــرف

والحال أن زيارة الحيال عند العشاق كحقيقة الوصال واضطرابه حيث قال هذا وقال :

أدر ذكر من أهوى ولو بملام فإن أحاديث الحبيب مرامى المشهد سمعى من أحب وإن نأى بطيف ملام لا بطيف منام فأخذ الجواب من السؤال وقال : يكنى أنها كحقيقة الوصال ،

184

واخلاف الحالات يحسب اختلاف المقامات على أنه القائل:

ولم أحك في رُحبِّيك حالى تبرماً بها لاضطراب بل لننفيس كربتى

انتهى. فانظركيف طابق السؤال الجواب ، حتى فى لفظتى التبرم والاضطراب وإن هذا الشيء عجاب هذا آخر كلام « الشهاب بن صالح ، رحمه الله تمالى .

# ابن عمار

#### 177 a - 331 a

محمد بن عمار بن محمد بن أحمد، الشيخ شمس الدين أبو ياسر، ولقسَّبه بعض شيوخنا ناصر الدين أبو عبد الله ابن الشيخ زين الدين ، أبى ياسر، أو أبى شاكر ، القاهرى المصرى، المالكى ، عرف بابن عمار.

ولد آذان العصر من يوم السبت العشرين من جمادى الثانية سنة ثمان وستين وسبعهانة كما قرأته بخطه وبقناطر السباع()، من خط وجامع طولون، ونشأ هناك فى كنف والده .

وكان حسبها قرأته بخط و البلقيني ، وغيره شيخاً صالحاً عابداً ناسكا ، ورما كان يجيته وهو راجع من ورصفه بالملاقف به و قناطر السباع ، ، وربما كان يجيته وهو راجع من الخشابية، هو وولده الجلال والبرهان الابناسي ، ومن شاء الله بمن يكون معهم . ويأ كلون عنده .

ان عمار : له ترجة في . ( الضوء اللاسع ج ٨ : ٢٣٢ )

<sup>(</sup>۱) قاطر السباع: أنشأها الطاهر بيبرس البندقدارى على الخليج وكان موضها مايعرف الآن بمبدان السيدة زينب، وقد عرفت بهذا الإسم نسبة لملى نقش السباع الموجود عليها، وهذا النقش هو ( رنك ) == شارة الظاهر بيرس، عرفت بعد ذلك بامم قنطرة السيدة زينب، وكانت تشكون من قنطرتين أحداهما كانت توصل بين شارع الحكوى وشارع السد، والثانية كانت توصل بين الحكوى وشارع مراسينا، وفي سنة ١٨٩٨ م ثم ردم الجراء الأوسط من الحليج واختف هذه القناطر تحت ميدان السيدة زينب،

القاهرة القديمة وأحياؤها للدكتورة سعاد ماهر : ٦٢ نقلا عن المتريزي ج ٣ : ٣٣٨ الحطط التوفيقية لعلى مبارك ج ٢ : ١٣٥٠

فرباه والده أحسن تربية ، وحفظ القرآن و «العمدة ، و « الشاطبية ، و «ألفية العراق ، و «الرسالة لابن أبي زبد » و «ألفية ابن مالك » و « المختصر الأصلى لابن الحاجب ، وغيرها ، وعرض على جماعة منهم بمن صرح له بالإجازة ، كالمتق عبد الرحمن بن أحمد بن على البغدادى الواسطى ، و « وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق ، و « الصدر المناوى » ، و والضياء بن سعد الله العفيني » الشافعى ، و « نصر الله بن أحمد الحنبلي » ، و و « السراج البلقينى » و ولده البدر ، و « الإبناسى » و « الفهارى » وإمام « الصرغتمشية » ، والنور الدميرى أخر « بهرام » ، والنور الحكرى المقرى « (١) وعليه تلا « لابي عمرو » ختمتين ، الأولى من طريق السوسى ، المقرى « (١) وعليه تلا « لابي عمرو » ختمتين ، الأولى من طريق السوسى ، والنانية من طريق الدورى انتهى فيها إلى الحزب من سورة يس ، وآخرون ، وعلى كل من الآخر بن والفهارى عرض « الشاطبية » بتهامها ؛ وكذا قرا ، و القرآن « والعمدة » بتهامها على « الولى عبد الله الجرتى » صاحب الزاوية الشهيرة بالقرافة ، وبها دفن والد صاحب الترجه » .

وأخذ علوم الحديث عن جماعة منهم : « الزبن العراق ، قرأ عليه « نكتة على بن الصلاح » بتمامه ، دراية بحضرة رفيقه « الحافظ الهيشمى » ومنهم السراج بن الملقن قرأ عليه « النقريب والتيسير للنووى » ، وقطعة من شرحه على العمدة » . و والبلقينى ، قرأ عليه قطعة من ألفية ابن مالك ، ومن شرحها « ابن المصنف » ، ومواطن من شرح التسهيل ، للصنف ، والشافية النصريفية له « ابن الحاجب » وسمع عليه أماكن من « المفنى » والشافية النصريفية له « ابن الحاجب » وسمع عليه أماكن من « المفنى » لوالده ، ومن أوائل « شرح الآلفية » لوالده أيضاً ، ومن « التسهيل » وغيرها ، ولازمه فى ذلك مدة ، وكذا لازم « الفارى » حتى أخذ عنه أيضاً عدة من العلوم اللسانية « نحواً » و « لغة » وغيرهما ، فقرأ عليه ألفية ابن مالك وشرحها لابن المصنف » ، وسمع عليه أرجوزة ابن مالك

<sup>(</sup>۱) النور الحكرى: نسبة للحكر — وهو على بن خليل بن على بن أحد بن عبدالله ابن عمد بن عبدالله ابن عمد بن ور الدين أبو الحسن ، الهامرى ، الحكرى ، الحنبلى ، ويعرف بالحكرى . ولد سنة ٢٠٨ هـ ،

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٥ : ٢١٦ ، ١١ : ١٩٨ )

الكبرى المسهاة وبالكافية ، وطائفة من والنسهيل ، له ، من والمفصل الزنخشرى ، ، وقرأ عليه في اللغة والفصح لنعلب ، ، وسمع عليه فيها نظم وكفاية المنحفظ لابن مالك ، ، وقرأ عليه في العروض و مختصر البدر لابن مالك ، ، وسمع عليه فيه العروض نظم و ابن الحاجب ، وفي غيرها بقراءة غيره و الحماسة لأبى تمام ، وقطعة من الكشاف و للزنخشرى ، ، ومن شرح له على و ابن الحاجب ، لا أدرى الأصلى وهو الاقرب أو الفرعى .

ولازم «العزبن جماعة » في كثير من الفنون التي كانت تقرأ عليه » وقرأ هو عليه 'جلَّ « مختصر ابن الحاجب » الأصلى ، وذلك من مبادى « اللغة الى آخره ، مع قسطع مِنْ كلِّ من « التلخيص » واختصاره له « والمطول ، وغيرها ، وكذا أُخذ « أضول الفقه » عن « ابن خلدون » ، سمع عليه « المختصر ، أيضاً وغيره من المختصرات في الفن ثم لتي « أبا عبد الله ابن عرفة (۱) » بـ «الاسكندرية ، في قفوله من الحج سينة ثلاث وتسعين ، فقرأ عليه قطعة صالحة من مؤلفه في « الفقه » الملقب « بالمختصر ، وكذا أخذ « الفقه » أيضاً عن « بَهْرام » و « الزين عبيد البشكاليني ، أخذ « الفقه » أيضاً عن « بَهْرام » و « الزين عبيد البشكاليني ، و «ابن خلدون » و « ناصر الدين بن التَّنَسين » و جماعة .

وصحب غير واحد من الصوفية منهم الشيخ , محمد المُنسَيْرِين ، خادم وصحب غير واحد من الصوفية منهم الشيخ , محمد الله محمد الدكمالي ، والنفع في السلوك وغيره , بأبي عبد الله محمد الدكمالي ، القادم من المغرب في سنة ثلاث وتسعين وطلب الحديث بنفسه فقرأ وسمع أشياء يطول لم إيرادها ، ومن شيوخه في ذلك : , الصدلاح الزفتاوي ،

<sup>(</sup>۱) ابن عرفه : هو محمد بن محمد عن محمدونة ، أبو عبد الله الورغمى ( بفتح الواو وسكون الراء وفتح المحبة وتشديد الميم) نسبة لورغمة قرية من أفريقيا ، التونسى مالكي ، ويعرف بابن عرفة . ولد سنة ٧١٦ هـ – وتوفي سنة ٨٠٣ هـ بثونس .

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ج ٩ : ٧٤٠ )

 <sup>(</sup>۲) الیافی: هو عبد الوهاب بن عبد نه بن أسمد بن علی بن سایان بن فلاح ،
 التاج أبو عمد بن الولی الشهیر بالعفیف ، أبی عمد الیافتی ، الیمنی ، ثم المسکی الشافتی ، ولد
 سنة ، ۷۵ هـ بمكة ومات سنة ه ، ۸ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ج ٥ : ٢٠٧ )

و «الننوخى» و «المطرِّزُ» و «ابن الشيخة» و «البهاء عبدالله الدمامينى» وما قرأ عليه «الموطأ»، و «ابن أبي المجد، و خلاق . ورافق شيخنا فى كثير من ذلك لا سيما فى رحلته إلى «الاسكندرية» فإنه كان يستوفى ممه ما يحمله هناك، وأجاز له جماعة بعدة استدعاءات.

ولسّا مات والده قريباً من سنة تسعين ؛ وكان هو العسالم بأموره ، قاسى أثر موته فاقة م تجرّعها محبة فى العلم ، ولم يلبث أن استقر فى وظيفة الشهادة ، بالخانقاه المحسنية ، به ، الاسكندرية ، / بعد ثبوت عدالته إذ ذاك على قاضى المالكية حيننذ به ، مصر ، وانجرّ الكلام بينه وبين القاضى إلى بعض مسائل العربية بحيث ظهر له تقدمه .

وأقام بـ واسكندرية ، قديماً الاشتغال مدة ، ثم رجع إلى والفاهرة ، في سنة تسع وتسعين ، ولم يزل يترقى حتى أذن له معظم شيوخه في الإقراء والإفناء ، منهم : وابن عرفة ، فإنه أذن له في إقراء والفقه ، وغيره من العلوم ، وكذا أذن له وابن الملقى ، في إقراء والتقريب والتيسير ، وإفادته وتدريسه مع جميع ما حصّله من العلوم ، ووصفه وبالشيخ الإمام الفاضل ، عمدة الأفاضل ، جامع أشتات الفضائل ، ، وكذا وصفه شيخنا في ثبته السكندري وبالشيخ الإمام العلامه ، الفقيه الفاضل الفهامة ، المفيد المحدث ، وكتب له و العزبن جماعة ، إجازة طنانة .

و تنزل فى الجهات ، واستقر معيداً بـ دجامع طولون ، ، ثم ولّى تدريس المالكية دبالمسلية ، بـ دمصر، فى ربيع الأول سنة ثلاث و ثمانمائة ، عوضاً عن القاضى د شمس الدين ابن مكين ، بعناية دسعد الدين ابراهيم ابن غراب ، (۱) ناظر الخاص والجيش معاً ، و نُوزِع َ بأن شرط الواقف

101

<sup>(</sup>۱) سعد الدین بن غراب: « ناظر الماس والجبش » — هو ابراهیم بن عبد الرزاق ابن غراب سعد الدین بن علم الدین بن شمس الدین ، الکندی الأصل ، الصری القبطی ، ویعرف «بابن غراب» . أصله من أبناء الکتبة الأقباط بالاسکندریة قاتصل نجدة الجال محود الاستادار واختص به ، ورقاه ، وولاه نظر الحاس قبل استکماله عشرین عاماً سنة ۷۹۸ ه . وترایدات وجاهته عند الظاهر برقوق ومن بعده ابنه الناصر فرج فی نظر الجیش مضافا للخاس وغیره ، ولازال قرارنفاع وانخفاض ، مرة یقیض علیه ، ومرة یفرج عنه حتی رقاهالناصر الی =

فى أنَّ المدرس فى حدود الأربعين ، فأثبت ما يدل على أنه زاد عليها ، ويخدش فى ذلك تميين مولده كما تقدم ، ولكن انقطع النزاع ، وتم الأمر ، وعمل حينه أن إجلاساً بحضرة قاضى المالكية إذ ذاك \_ . ور الدين الجلال ، وقاضى « مصر » ، « الفخر القابانى ، الشافعى ، و جمع من الفضلاء فى المذهبين .

ثم استقر أيضاً في تدريس والفقه ، بقبة والصالح اسماعيل ، تجاه والمنصورية ، داخل والبيهارستان (۱) المنصوري ، في جمادي الثاني سنة ثمان وثما نمانة عوضاً عن شيخه ابن خلدون ، وعمل فيه إجلاساً أيضاً حضره والجلال البلقيني ، ، و والكال ابن العديم ، قاضي الحنفية وغيرهما ، ثم استقر أيضاً في تدريس والبرقوقية ، قُببيل مو ته بعدوفاة والبيساطي ، وقد م فيها على غيره لقربها من محل سكنه ، فإنه كان قد استوطن والناصرية ، من عام سبع وتسعين مع كونه سكن في و مصر القديمة ، بجوار و جامع عمرو ، مُدَّة ، و ب والقرافة ، في زاوية شيخه عبد الله الجبرتي (۱) أخرى ، عمر و ، مُدَّة ، و ب والقرافة ، في زاوية شيخه عبد الله الجبرتي (۱) أخرى ، وولى و مشيخة النصوف ، هناك ، وأقام به دهراً ثم خرج عنه ، وعز عليه استقرار القاضي و جمال الدين البيساطي ، في تدريس و الناصرية ، محل

أن أصبح أمير مشورة وأنعم عليه بمقدمة ألف مات سنة ٨٠٨ه. ولما يبلغ الثلاثين من عمره .

الضوء اللامع (ج ١: ٥٠)

<sup>(</sup>۱) البیمارستان المصوری: بیمارستان کلمة فارسیة مرکبة من مقطعین « بیمار » بمدی دریش و « ستان » بممی « محل » ، وتعرف الأن بالمستشفی ، ویقال له ا بالترکیة حسنة خانه .

وقد أنشأ هذا البيارستان والمعرسة المنصورية والقبة ( وتعرف الآن بمجموعة تلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطمي بحي التحاسيين بالقاهرة ) الملك المنضور قلاوون سلطان مصر من المياليك البحرية سنة ٦٨٣ — ٦٨٤ هـ . وقد كان هذا المستشنى كما ذكر المؤرخون مستشنى ومدرسة للطب خصص لمالجة جميع الأمراض ودراستها .

انظر الألفاظ الفارسية المعرّبة لادي شير ( وحسن المحاضرة للسيوطى ج ٢ : ١٦٠ ) العاهرة القديمة وأحياؤها للدكتورة ( سعاد ماهر : ٤٦ ) عن المةريزي .

 <sup>(</sup>۲) الشيخ عبدالله الجبرتى: الزيلعى ، أحدالطماء المعتقدين . مات و المحرم سنة ٧٨٠
 وقيره مشهور بالقرافة .

حسن المحاضرة ( ١ ج : ٢٥١ ) .

سكنه ، وكان هو و « الشهاب » المغراوى (۱) و يحيى العجيسي كلمة واحدة فى منعه ، بحيث ضج « الجمال ، ثم خضع ، وأذعن وخادعهم فأعرضوا عنه ، وناب فى القضاء عن شيخه « ابن خلدون ، فى أخربات شعبان سنة سبع وثمانمائة بعد أن ألح عليه فى القبول أياماً ، وكذا ناب عن غيره ، بل استخلفه الناضى , شمس الدين محمد بن على بن معبد المدنى ، المااكرة فى قضاء المالكية بمرسوم حين / سفره فى بعض الأوقات ولذلك أدخلته هنا .

104

وحج حجة الإسلام (٣) في موسم سنة خمس وثما نمائة ، وكانت وقفة الجمع وسمع وهو واقف بعرفة قائلا لم ير شخصه بصوت رفيع يقول : لا إله إلا الله ، مات البلقيني . وكان الأمركذلك ؛ فإنه لتى شيخنا بمنى ، وكان ممن حج أيضاً ، فحقق له ذلك ، وشرب ما ، زمزم بنية الفهم ، والانتفاع بالعلم ، وبلوغه فيه درجة مَن يُوخذ عنه ، ويرحل إليه بسببه ، وأن يوضع له القبول ويلطف به ، ويرزق عقباً صالحاً ، ويموت على الإسلام ويثبت عند المسألة ، قال : فرزقني الله النفع بالعلم ، واللحاق برتبة من يؤخذ عنه ، ويرحل إليه في رأيه ، ووضع لى القبول في الأرض ، ولطف يق . قال : وأنا أرجو باقبها .

وكذا زار ببت المقدس ، وابتدأ في التصنيف قديماً في حياة كثير من شيوخه ، واستمر حتى مات ، فكان مما علمته من تصانيفه ؛ . غاية الإلهَــام

<sup>(</sup>۱) انفراوی: بفتح ثم معجمة ساكنة -- وهو أحد بن محمد بن عبد الله النهاب المغروای المالكی . كان عالمما بالفقه وأصوله والنحو وأخذ عنه الجلال البلقینی . وكان يعارض ابن خلدون في أحكامه و بفتی عليه و يناظره .

الضوء اللامع (ج ٢ : ٣٨ ، ١١ : ٢٢٧ ) -

<sup>(</sup>٧) شمس الدين محمد بن على بن معبد المدنى المالك ٠

وهو محمد بن على بن معبد بن عبد الله الشمس ، المقسى ، المدنى ثم القاهرى المالكى ، ويسرف بالمدنى ، ولد سنة ٥٥٧ هـ ، وأذن بالمدينة النبوية ، ثم قطن القاهرة ، واشتغل قليلا وأخذ عن الجال بن خير وغيره ، ولى تدريس المديث بالشيخونية ، ثم ولى قضاء المالكية ، ثم صرف أيام المؤبد ، ثم أعيد ، وكان مشهوواً بالمفة فى أحكامه ، ولم يكن على مذهبه بالماهر مات وهو قاضى سنة ٨٩٩ هـ .

الضوء اللامم (ج ٨ : ٢٢٠ ) ط القدس

<sup>(</sup>٣) وردت المبارة في الأصل: «وحج حجة الاصلام». والتصويب من الضوء اللامغ.

في شرح عمدة الأحكام، وهو في ثلاثة مجلدات، قرى، عليه , باسكندرية، و , جامع عمرو ، وغيرهما ، ووقف عليه غيرٌ وأحد من شيوخه ، وكذا عمل على العمدة أيضاً كتاباً لطيف الحجم في شرح غريبها ، سماه و الاحكام في شرح عمدة الأحكام، ، وله . التيسير والتقريب ، اختصار . الترغيب والترهيب للمنذري ، و « الفتح الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ، لكنه لم يكمل ، و , العيون الثجاجة في منتخب ابن ماجة ، ، وشرحه سماه : ﴿ الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجة، وعلق على ومختصر السنن لأبي داود، شرحاً سماه . والموآهب والمنن في التعريف والإعلام بفوائد السنن ، ، بل له على البخاري أسئلة سماها دفتح الباري ، كتسمية شيخنا ، و دمفناح السعيدية فى شرح الألفية الحديثية الزين العراقي ، لختَصه من شرح المؤلف بزيادات يسيرة ، و والسعادة والبُشرى في التعريف بمولد المصطنى والمعراج والإسرام، و « منتهى المرام في تلخيص مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ، الحافظ أبي الثناء ، و « زوال المـانع في شرح جمع الجوامع ، و « غذا. الأرواح في كشف القناع عن عروش الأفراح، للبهاء السبكي لم يكمل، و « المستغاث بالرسول في شرح مقدمة ابن الحاجب المنطقية لمختصره في الأصول،، و ﴿ كَجَلَاتِ لَلُوائِدُ فَي شُرَحَ تَسْهِيلُ الْفُوائِدُ ﴾ في ثمانية مجلدات ، و ﴿ الْـكَافَى المغنى في شرح المغنى ، لابن هشام في أربعة مجلدات ، ، بيض منه نحوالثاث الأول فازيد ، واختصر . توضيح ابن هشام وسماه . تنقيح النوضيح وشرحه ، ، وكذ شرح ، الملحة ، ، وله ، الدرة الرَّوحانية في شرَّح الميدانية في التصريف ، لأبي الفضل / الميداني ، وقد وقف عليه شيخه ، الغُماري ، في سنة خمس و تسَعين وقرضه له تقريضاً (١) بليغاً ، و . القطائف الشهبة فيما وقع لابن عبد السلام من اللطائف الفقهة والنحوية ، ، و « شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، على سبيل الاختصار ، كتب منه إلى أثناء النكاح وتطعة من آخره ، و , اللباب في أعداد الحساب ، و , النصرة على الدوام في المنع من مقالات العوام ، في ثلاثة مجلدات ، شرح فيها مقدمة له في ذلك ؟

<sup>(</sup>١) وقرضه: سبق شرح هذه الـكلمة

<sup>(</sup>٢) ابْنِ المديم : جاء في الضوء اللاسم من الترجة ; ويعرف أيضًا بابن أبي جرادو ،

و . بغية الصابين فى تعداد الطواعين ، ، و . تطهير الشريعة فى قبل ابن صنيعة ، و . الفتح الناصح فى إجلاس الصالح ، تكلم فيه على قوله تعالى . (إنَّ وَكُنِيسَ اللهُ الذَى نَزَّلُ الكتابَ وهو يتولى الصالحين)() فى مجلد أدرج فيه فنوناً كثيرة ، وعيوناً من مهمات عزيرة ، و . اللطف المبرور فى نفثة مصدور ، و . العناية الإلهية فى الخطط الدينية ، ، إلى غير ذلك من الحجامع المنثورة ، والفتاوى المحررة المشهورة .

وقد درس وأعاد، وأقتى وحدث وأفاد، وانتفع بالأفاضل خصوصاً في إقامته و بمصر، وبمن كان يراجعه ويسأله عن النوازل جدّى أبو أمى، ومعه توجهت إليه لعَرْض بعض المحفوظات، وهو الذي افتتح قراءة الآحاديث التي لخصها وابن أبي جمرة، من وصحيح البخارى، عند ضريحه أول السنة.

واقتنى أثره فى ذلك بعده , الشمس الثقرافى ، ، وفسر القرآن بمقبرة ، أشهب ، و ، ابن القسم ، من القرافة الصغرى ، فى كل يوم سبت من نحو عشرين سنة . وكان يحضر عنده الجع الوافر . وكان حرحه الله له إماما عالماً علامة فى دالفقه ، و « أصوله ، و « العربية ، و « التصريف ، ، متقدماً فيهما ، مشاركا فى كثير من الفنون بمنع المحاضرة والفوائد ، حسن الاعتقاد فى الصالحين ، أثمارا بالمعروف ؛ كثير الابتهال ، قدل أن يوجد آخر عمره فى بحموعة مثله ، ولولا مزيد حدته التى أدت إلى ماسياتى لاخذ عنه الجم الغفير ، ذكر شيخنا فى « تاريخه ، باختصار ، وقال : لاخذ عنه الجم العاضرة ، صاحب فنون ، محبًا فى الصالحين حسن الما كان حسن المحاضرة ، صاحب فنون ، محبًا فى الصالحين حسن المختقد ، قال : وكان قد عرض له عرق جذام ، واشتد قربوفاته ، انتهى . [ وافر ]

ورأيت بخطه في بعض تعاليقه ؛ وأظن أنه من نظمه : `

روبت عن ابن عمار حديثاً فَذَكُرُه بذاك على لساني فإن لم يفهم العرّبي وما فحدثه إذا بالشّركُمّاني

<sup>(</sup>١) سووة الأعراف آية رقم ١٩٦

#### وقوله :

یارک یا غفار یا باری تدارك بر ماك ابن عمار (۱)

مات فى يوم السبت رابع عشر ذى الحجة سنة أربع وأربعين وثما نمائة، وصلى علميه ، بباب النصر ، ، ودفن به ، حوش الحنابلة ، تجاه تربة ، كوكاى (٢) ، وأنجب ولده «الشرفأبا سهل عماراً ، سبط «الجمال عبدالله» الحنبلى ، ولم يشذ عنه من وظائفه سوى البرقوقية ، ، فإنه استقر فى تدريسها «أبو الجود» .

وحاول « الشرف ، بعد موته ثم بعد موت « العراق ، أخذها فما أمكن ، رحمهم الله وإيانا .

### القاضي ناصر الدين\*

محمد بن عمر بن العديم المقيلي الحلبي الحنني المعروف بابن العديم

#### ~ Λ14 - V1Y

محمد بن عمر بن إبراهيم / بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد ابن هبة الله بن محمد بن همد بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون ، أخى عبيد الله جد بنى أبى جرادة ، بن موسى بن عيسى ، الناقل من « البصرة ، سنة إحمدى و خمسين ومائة فى طاعون الجارف ، بن عبد الله بن محمد بن أبى جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن صعصعة بن معونة ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصيفة بن قيس عيلان بن إلياس ابن نصر بن نزار بن معد" بن عدنان .

القاضى ناصر الدين أبو غانم بن القاضى كال الدين أبى القاسم المذكور فى الأصل ابن الجمال ، أبى اسحاق العقيلي – بالضم – الحلمي، الحنفي .

<sup>(</sup>١) في الأضل: « دارك » .

<sup>(</sup>٣) تربه كوكلى : سبق التعريف به

عرف به ابن العديم (١) ، من بيت كبير معروف بالفضل والرئاءة والوجاهة والتقدم والقضاء .

ولد فى شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وسبعائة بـ . حلب ، وحفظ بها فى صغره كتباً ، واشتغل على مشايخها ، وأسمع على مسندها أبى حفص عمر بن أيد غش (٢) وغيره .

قدم ﴿ القاهرة ، مع أبيه وهو شاب ، فشغله في عدة فنون على غير واحد من المشايخ منهم « السراج قارى، الهداية » ، وقرأ هو بنفسه على والزين العراقي ، قليلا من منظومته ، وكان يتوقد ذكاء ، مع هوج ومحبة في المزاح والفكاهة ، وقد رغب له أبوه قبل وفاته عن تدريس المنصورية ، ثم و الشيخونية ، ، وباشرهما في حياته وأوصاه ألا يترك المنصب بـده ، ولو ذهب فيه جميع ماخليَّفه ، فقبل الوصية ، وبذل على النصب حتى استقر فيه ، وهو يومئذ ابن تسع عشرة سنة وعشرة أشهر ، وذلك فى ثالث المحرم سنة اثنتي عشرة ، بعد صرف الأمين بن الطرابلسي وإعطائه الشيخونية ، ، واستمر إلى أن سافر مع , الناصر ، سنة مقتله . فاتصل بـ . المؤيد ، زمن حصار والناصر ، في و دمَشق ، ، فغضب منه و الناصر ، فعزله ، وقرَّرَّ القاضي و محب الدين أبو الوليد ابن الشحنة ، الحلمي في القضاء ، لكنه لم يباشر بل ولم يرسل إلى , مصر ، نائباً ، وذلكُ في سنة خمس عشرة . فلما قتل , الناصر ، وكان هو الحاكم بقتِله أعيد ، واستمر إلى أن ُصرف في رابع عشر جمادي الأولى من السنة بالصدر ، على بن محمد بن محمد الأدمى ، بعد دخول , ااۋيد ، , القاهرة ، وقبل سلطنته ، فسعى حينتذ ببَــذُّـل مال في عود تدريس ، الشيخونية ، إليه وصدق عن ، الأمين الطرابلسي ، ووقع ذلك في رجب منها ، وسافر إلى الحج منها ، فاستخلف في التدريس

<sup>(</sup>١) ابن المديم: له ترجمة في الضوء اللامع للمؤلف ج: ٨: ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) عمر بن أيد غمش: هو عمر بن يد غمش النصيبي ، الملبي ، ويعرف بالكبيم ،
 ولد سنة ۲۱٦ ه محلب ومات سنة ۸۰۱ ه محلب .

الغيوء اللامع ( ج ٦ : ٧٤ )

شيخه , قارى. الهداية ، ، وفي المشيخة ، الشهاب بن سفرى ، (۱) فو ثب عليهما , الشرف التباني (۲) ، وانتزعها منهما في ذي الحجة منها .

ولما رجع من الحبج أعيد بعد أزيد من سبعة أشهر وذلك فى رمضان سنة ست عشرة إلى القضاء / (٣) بعد موت ابن الآدى ، وسار فى كلا الولايتين سيرة غير مرضية فإنه كان يراشى أهل الدولة ونحوهم ، بأوقاف الحنفية فيؤجرها لمن لا يخطر له منهم على بال بأبخس أجرة ليتوصل بذلك إلى مقاصده حتى كادت تخرب ، ولو دام قليلا لخربت كلها مع كثرة وقيعته فى العلماء ، وقلة مُبالاته بأمر الدين ، وكثرة النظاهر بالمعاصى ، ولا سيما الرّبا ، بل كان سيء المعاملة جداً أحمق أهوج ، متهوراً ، سيئة من سيئات الدهر ، وقد امتحن فى و الآيام الناصرية ، وهو إذ ذاك قاضى الحنفية على يد الوزير و سعد الدين البشيرى ، ، وصودر .

100

ولما وقع الطاعون فى سنة تسع عشرة دُعر منه دُغْراً شديداً ، وصار دأبه أن يستوصف ما يدفعه ، ويستكثر من ذلك أدوية وأدعية ورق ، ثم تمارض حتى لا يشاهد ميتاً ، ولا يدعى إلى جنازة لشدة خوفه من الموت ، فقد را الله تعالى أنه سلم من الطاعون ، وابتلى بالقُو لنسج الصفر اوى فاشتد خطبه به ، ومات فى ليلة الثلاثاء (٤) تاسع شهر ربيع الآخر منها ، وترك المنصب شاغراً نحو الشهرين حتى استدعى بالشيخ وشمس الدين بن الديرى ، من وبيت المقدس ، واستقر فى جمادى الآخرة ، وقد ذكره و الملاء ابن

<sup>(</sup>۱) ابن سفری :هو محمد بن محمد بن أحمد بن سفری العزازی ، نزل حلب ، شمس الدین الحننی نشأ ببلده ، وقدم حلب فاشتغل علی ابن الأقرب ، وصاهره ، وسكن بانقوسا ، وكان يدرس ويفتى . ومات سنة ۸۱۹ ه .

الدرر السكامنة (ج ٤: ١٦٠)

والضوء اللامم (ج ١١:١٥)

<sup>(</sup>۲) التبائى: نسبة التبانه ، خارج القاهرة .

الضوء اللاسم ( ج ١١: ١٩٤ )

 <sup>(</sup>٣) جاء في المخطوطة : أن ص ٩٠٠ بياض ، وأن النرجة ناقصة ، والصواب أنها كامة وبقيتها تقم في ص ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أَجَاءَ فِي الضَّوَّءُ اللامع من الترجَّةُ أنه مات في ليلة السبَّت تاسع شهر ربيع الآخر .

م ٢٠ -- السخّـاوي

خطیب الناصریة ، ، وکان کریماً علیالدولة ، وباشر القضاء بحرمة ، وکانت فیه خصال غیر مرضیة ، إلا أنه کان ذا مروءة وعصبیة ، ونحوه قول غیره فی أبیه ، قال : ومات عن نحو ثلاثین سنة . قلت : بل لم یکمل ثمانیة وعشرین ألحق الله به من هو علی نمطه وطریقته خصوصاً شباب أهل مذهبه ، وذوی جرأته بمن لم یرتق افضیلته ومرتبته آمین . آمین . آمین .

## أبو الجود المغربي\*

A 14.

المحد بن عمر بن مسعود ، الشيخ شمس الدين أبو عبد الله ؛ ويكنى قديماً با الجود الغزى ، م القاهرى الحننى عرف به د ابن المغربى ، ولد - فيها بلغنى - فى شو ال سنة ثلاثين و ممانمائة به د غزة ، وكان أبوه يتقلد لمالك . فنشأ هذا وتحنف ، وحفظ د القدورى ، ومنظومة ، ابن وهبان ، وغيرهما . وكان زوج أخته د الشمس محمد بن محمد بن رحم د الشرائض ، و د الحساب ، حنفياً ، فأخذ عنه د الفقه ، و د العربية ، و د الفرائض ، و د الحساب ، وهو تمن أخذهما عن د العهاد بن شرف ، بل زعم هو أنه أخذ بقراءته وهو تمن أخذهما عن د العهاد بن شرف ، بل زعم هو أنه أخذ بقراءته قطعة من شر - د نزهة ابن الهاشم ، فى د الحساب ، عن د ابن شرف ، نفى سنة ثلاث وأربعين ، وأخذ د الفقه ، و د العربية ، أيضاً مع د الأصول ، عن العلامة شيخ المذهب ببلدة د ناصر الدين محمد بن يوسف عملوك الإياسى ، ولازمه فى د قراءة الصحيحين ، و د الموطأ ، و د الشفاء ، وغيرها ، و به انتفع والعله هو الذى تحدّ فه ، ولم ينفك عنه حتى مات .

وعن قاضى بلده والشمس محمد بن محمد بن عمر ، والفقه ، ووالاصول، أيضاً ، وكتب له التوقيع وتخرج به فيه ، وبرع فى ذلك ، وتكسب به ، وعن والزين قاسم الرملي، ثم والحلمي، أحد أصحاب وابن رسلان، العروض

107

 <sup>(\*)</sup> ابن المنربی: جاء فی الضوء اللامع أنه: « محمد الشمس أبو عبد اقه ، وقد یما –
 د أبو الجود » الغزی ، ثم القاهری ، ابن المغربی . ولد فی شوال سنة تلاتین و ثما نمائة بغزة ،
 وكان أبوه مرلكيا ، فنشأ ابنه متحنفاً .

الضوء اللاسم ( ج ٨ : ٢٦٤ ) .

واستقر فى «مشيخة البرديكية» ببلده ، وارتحل إلى «القاهرة» مراراً وأخذ بها عن الزين قاسم بن قطلو بغا<sup>(1)</sup> ولازمه فى «الفقه» و«الأصول» وغيرهما ، وحضر مو ته وعن «الأمين الأقصرائي» ، ولزمه بآخرته ، وقطن «القاهرة» ولازم القاضى «شمس الدين الأمشاطى<sup>(1)</sup>» فى دروسه وغيرها ، فلما ولى القضاء نوه به ، ونزله فى «صوفية البرقرقية » ، ورتب له غير ذلك ، وصار يحيل فى الفتاوى عليه ، ودرس به «الأزهر» وغيره .

والتمس القاضى من الأمير , تعزى بردى الحازندار ، أن يقرره بعد موته فى تدريس , السودونية ، لحاجته وفقره وتأهله ، فعورض فى ذلك ، وكان هو الغالب ، واستقر به أمير خور قجهاس (٢) فى تدريس الحنفية بمدرسته التى استجدها خارج ، باب زويلة ، البياطره وأسكنه بها ، ولما مات دابن عبيد ، كما سيأتى رسم فيما قبل بإحضار «الشريف ، سبط ، البرهان الباعونى ، واسمه ، علاء الدين على ، ابن نقيب الأشراف بد ، الشام ،

<sup>(</sup>۱) الذين قاسم بن قطاو بفا ( قاسم الحنني ) هو قاسم بن قطاو بغا ، الزين ، وربما لقب و الدس أبو العدل السودانى » نسبة لمنتق أبيه سودون الشيخونى نائب السلطنة ، الجالى ، الحنني . ويعرف و بقسم الحنني » ولد سنة ۲۰۸ ه بالقاهرة . برع في كثير من الفنون كالفقه والعربية والحديث وغير ذلك من قروع العلم ، وكتب مصنفات عديدة في شرح و درر البحار » للقونوى في اختلاف المذاهب الأربعة ، وشرح مخمسة الديريني في العربية ، وجامعة الأصول في الفرائش ، وورقات لمام الحرمين ، وميزان النظر في المنطق لابن سينا ، وكتب تعليقه على موطأ محمد بن الحسن ، وأخرى على آثاره ، واختصر تلخليس المفتاح ، وله حواش على حواش النفتازاني على تصريف الغزى ، وغي الأندلسية في العروض ، وكتب غرب أماديث شرح أبي الحسن الأقطع على القدورى ، وخرج أحاديث الاختيار شرح المختار ، ورتب مسند أبي حنيفة للحارثي على الأبواب .

مات في سنة ٧٧٩ هـ بالقاهرة .

الضوء اللامم (ج ٦ : ١٨٤ – ١٩٠)

 <sup>(</sup>٢) الأمشاط: بفتح الهمزة نسبة لبيع الأمطاط.

الضوء اللامم (ج ١١: ١٨٠)

<sup>(</sup>٣) قبعاش أمير آخور: هو قبعاش الإستعاس، الظاهرة، عجقمق نائب الشام، نشا فى خدمة أستاذه، وجود الخطف طبقته، ثم عمله الظاهر خشقدم خازندار كيس، ثم أممه بلبان عشرة، ثم نقل فى النيابة لأمره آخور، وتحول إلى الديار المصربة، وسكن بيت تمر الحاجب بالقصر تجاه الكاملية ... ألخ بنى مدوسة بالقرب من خوخة أية غمش الجمعة والجماعات. مات فى سنة ٨٩٢هـ.

الضوم اللامم (ج ٦ : ٢١٣)

السيد و محد بن على ، أخبره ، الشهاب أحمد ، نقيب الاشراف وأبوه ، محمد ، هو سبط ، ابن الجزرى ، لولاية القضاء فما ثم " . وحيننذ ذكره و الحازندار ، المشار إليه – فيما أظن – عند السلطان أو غييره للسلطان بالاوصاف المتقدمة ، فأرسل إليه بقجة قاش تليق به ، ثم قرره فى القضاء ، وذلك فى يوم الحنيس تاسع عشر صفر سنة ست وثمانين ، وركب معه الشافعي والحنيلي و و المقر الزيني ، وابنه وناظر الجيش و و العلاء بن الصابوني (') ، وما أظن " نفسك كانت تحدثه بذلك ، بل رأيته كتب لبعض قضاة مكه عن أرسل إليه يهنئه بالولاية ما نصه :

وهذا أمر لم يكن في الظن ، ولا خطر على قلب بشر ، ثم سمعت ذلك منه . لتواضعه وانطراح نفسه على "إعلى أنه في حال إقامته به والأزهر ، كان يحضر في و العربية ، عند و الزين عبد الرحمن السَّنْستاوى ، (٢) ، مع فضيلته فيما ذكر فيما ، بل كثير الاستحضار لفروع مذهبه مع ذكره هو ووالده ، بل وساير أهل بيته بالخير ، وسكن بعد ذلك والصالحية ، وانفصل عن تدريس و القجاسية (٢) ، لصاحبنا و السيد الشمس المفتى ، نفع الله به ،

وقدكتب بخطه جملة ، وحج بعد الخسين ، وزار بيت المقدس ، غير مرة . ودخل الشام وحلب وغيرهما ــ أظنه فى التجارة ، ولا أستبعد أخذه بهذه الأماكن عن بعض علمائها ، ولكن ماكلمته فى شيء من هذا .

<sup>(</sup>۱) العلاه بن الصابوتى ، هو على بن أحمد بن محمد بن سايان بن أبى بكر القاضى علاه الدين ويلقب قى بلده بنور الدين بن الحواجا شهاب الدين البكرى الدمشقى ، ثم القاهرى ، الشافعى ، ويسرف د بابن الصابوتى » . جاور بمكل سنة ٨٤١ هـ ، وقدم القاهرة على الظاهر حشقدم لاختصاصه به وبأيه .

الضوء اللامم (ج ٥ : ١٨٤)

<sup>(</sup>٢) الزين عبد الرحمن المنتاوى :

هو عبد الرحم بن محمد بن حجی بن فضل ، الزین ، السنتاوی ، ثم القاهری ، الأرهری الثافتی ، ویسرف بالسنتاوی . ولد سنة ۸۲۷ ه وحفظ القرآن ببلیس . ومات ق سنة ۸۹۳ ه .

الِضُوء اللامع ( ج ٤ : ١٢٧ )

 <sup>(</sup>٣) القبهاسية : مدرسة بناها قبهاس الاستعاق السابق ، المترجم له . . وانظر فهرس المدارس من هذا الكتاب .

ولا عرفت ما أثبته هنا إلا من جماعة من خيار كِلَـده . مع أنه قد تردد إلى واجتمعت به وبأخيه مراراً ــ والله تعالى يسدده .

وقد رفعت له قصة عطلب و ابن الـكركى، فى دعوى حين تغير السلطان منه فأمر بإحضاره . وَ لِيمَ من بعض أصحابه، فقال : قد صرَّح أصحا بُنا بأن الامتناع من الحضور كفر أو كما قال .

ولما سكن و الصالحية ، نقم عليه أهلها وغيرهم عدم حرصه على شهود الجماعة ، بل قام عليه بمضُ أهل مذهبه من النواب وغيرهم وكتبوا في حقه /· ١٥٧

### محمد بن أبي بكر السدوشي\* القاهري الحنبلي المعروف بالسعدي ۸۳۹ – ۹۰۰ ه

محمد بن محمد بن أبى بكر بن خالد (١) بن ابراهيم — صاحبنا — القاضى بدر الدين السَّـدُ رشى الأصل القـــاهرى المولد والدار ، الحنبلى . مُعرف بد والسَّعدى ، نسبة قديمة لوالده .

ولد<sup>(۲)</sup> فى شو"ال سنة ست وثلاثين وثمانمائه به « القاهرة » . ومات والده وهو ابن ثلاث سنين . فنشأ فى كفالة أُمِّـه وأُمها . وهى أُخت الشيخ إمام الدين الحنبلي والشيخ « نور الدين على الشافعي » ، والقاضي « زين الدين عبد القادر الحنبلي » ، أربعتهم بنو الشيخ « المقرى زين الدين أبى بكر البكرى البلبيسي » . وجد أُ أُمهم الأمّها هي أُخت « السراج البلقيني » أو خالته .

وحفيظ د القرآن ، و « الوجيز ، و «ألفية النحو ، و « التَّـلخيص ، ومعظم « جمع الجوامع ، — فيما أخبرنى — وجوَّد القرآن على بعض القرآء

 <sup>(\*)</sup> السدرشي: له ترجمة في الضوء اللامع (ج٩:٩٥). وتبدأ ترجمته في المخطوطة
 التي معنا من السطر الخامس عشر من ص ١٠٥٧.

<sup>(</sup>١) العارة في الضوء اللامع : ﴿ أَيْنَ خَلِدَ الْبِدَرِ ﴾ أنظر الترجمة هناك .

 <sup>(</sup>٣) ف الضوء اللاسم: « ولد ف ثالث شوال »

وأقبل على الاشتغال، وكنت عن رغبه فيه. فأخذ والنحو ، عن جماعة منهم : والشهاب الأبدى ، أخذ عنه الحدود وغيرها، و وأبو عبد الله الراعى ، وقرأ عليه مصنفه في والقواعد ، وشرحه الكبير والأجر ومية ، و أبو القيسم الشوريرى ، ، قرأ عليه جميع وألفية ابن مالك ، والكثير من شرحه بمختصره لها . و والتتى الشيمة ، أخذ عنه و المغنى ، وحاشيته التي له عليه / وغير ذلك . وكذا أخذ والنحو ، و و الصرف ، عن والعن عبد السلام البغدادى ، بل قرأ عليه بُجزُ ما من تصانيفه ، والبعض من والنحو ، وغيره عن وأبي الفضل المغربي ، ولازم و التيتى الحصني ، والنحو ، وغيره عن وأبيان ، و و الأصليين ، و و المنطق ، وغيره .

وحضر عند والشمس الشرواني و دروسياً في والمختصر و وغيره . وأخذ عن والكمال بن الهمام ، ما قررى عليه قبيل موته من مصنفه و التحرير في أصول الفقه ، وقرأ على والمحيوى الكافياجي ، مصنفه في كلمه التوحيد و وغيره من تصانيفه ، وعلى الشيخ و أبى الشجود السبكشي ، وبحوع الكلائي ، (۱) وكتب عنه شرحه عليه . وكذا أخد في والفرائض ، أيضاً عن و الزين البوتيجي ، وفي و الحساب ، عن والسيد نور الدين على تلميذ ابن الجيدي ، واليسير عن والشهاب السبحيني ، (۱) . وفي و الميات ، عن و الشهاب السبحيني ، (۱) . وفي و الميقات ، عن و نور الدين النبقياش ، وفي و الأدب ، عن و الشهاب ابن صالح ، وحضر عن شيخنا من دروس الحديث وغيرها وكتب عنه من أماليه ، وسمع عليه أشياء من تصانيفه وغيرها . وحصل بعضها مع أشياء من

<sup>(</sup>۱) مجموع الدكلائى: هذا اسم لكتاب يطلق عليه « المجموع في علم الفرائس » للشيخ أبى عبد الله شمس الدين محد بن شرف الدكلائى الفرضى الشافعي المتوفى سنة ٧٧٧ هـ. وقد رتبه الإمام الشيخ بدر الدين محد بن محمد بن محمد بن سبط المردين المتوفى سنة ٨٠٩ هـ. شرحه الشيخ الإمام عبد الله بن بهاء الدين محمد بن عبد الله الشنشوري الشافعي ، المتوفى سنة ٩٩٩ هـ شرحا حسنا جامعا في مجلد وسماه « فتح القريب المجيب بشرح كتاب النرتيب » .

 <sup>(</sup>۲) السجيني : جاء بهامش الضوء اللامع : « السجيني » بكسر السين ، " جيم محففة ،
 مجاورة لمحلة أبى الهيئم من الغربية .

انظر الضوء اللامع ( ج ٢٠٦: ٢٠٦ ) .

تصانيف غيره بخطه المنسوب الذي تجود فيه على «البرهان الفرنوي(۱)».
وكتب اليسير على «أبي الفتح الحجازي» بل كتب قبامها على «الزين بن الصائغ» يوماً واحداً . وكذا سمع رواية على «الشريف البدر النسابة» و «العلاء الشقط شفتندي» ، وعبد الكافى بن الذهبي » و «الزين شعبان العسقلاني » وخال أمه «النور البليسي » . و «العلم البلقيني » ، و «الامين الاقتصرائي » ، و «ابن الرزاز » . و «القطب الجوجري . و «الشهابين العُقيي » و «ابن يعقوب » . والابودري » . و «ابن النفاقي و «ابن الفياقي » . و «ابن الشفاقي » و «ابن يعقوب » . والابودري » . و «ابن الشفاقي » و «ابن الشفاقي » و «ابن يعقوب » . و «سارة ابنة ابن جماعة » و خلاق .

وكمل له مسند إمامه بقراءته وقراء، غيره . و « صحيح البخارى ، الذى كان بـ « الظاهرية القديمة ، . و « السنن ، لأبى داود . و « السنن الكبرى ، للنسائى . وغير ذلك من الكتب الكبار والأجزاء ، كما هى مُشْبَتَهُ " عنده بخطى . وقرأ بنفسه دلائل النبوة « للبهتى » . و « صحيح ، مسلم وغيرهما .

وأجاز لهغير واحد باستدعائى، وسمع به ومكه ، حيث وصل إليها لقضاء فرر ضه على والزين الأميو طى والتسقى بن فَمْه ، وغيرهما ، وأخذ فى شرح و ألفية العراقى ، سماعاً وقراءة عن و الشرف المناوى ، ، و و الفقه ، بكاله عن و نور بن الرزاز ، واليسير منه عن و الجمال بن هشام ، ، والكثير منه ومن غيره عن شيخ المذهب القاضى و عز الدين الكنائى العسشة سلانى ، وأكثر من التردُّد إليه قبل القضاء ، وقسر نفسه على محسب نه فراعى وأكثر من التردُّد إليه قبل القضاء ، وترايد ميله إليه ، وإقباله بكليته عليه لمنا تفرس فيه من النجابة ، واقتفاء الطرق المقتضية للإصابة ، وعند بُدو براعته وسمو بلاغته ، استنابه في القضاء ، واعتنى بتسليكه في واسع الفضاء ورباه أحسن تربية ، و مشاه حتى صعد به أعلى الأودية ، وأعانه هو بنفسه فتحق عنده ما كان يتوهمه بحد سه ، وصدقه في الجالس ، وقده القراءة فتحق عنده ما كان يتوهمه بحد سه ، وصدقه في الجالس ، وقده القراءة بين يديه في الجامع والمدارس ، ولم ينفك عن / تعاطى الحقير من أورى

104

<sup>(</sup>۱) الفرنوى : هو کمد بن محد بن سليان بن عبد السلام البدر الفرنوى الأزهرى ، المالسكى ، ولد سنة ٨٦٣ ه تقريباً بـ « وفرنوه » من البحيرة .

المز والجليل ، وعدم التباطؤ فيما يرسم به حتىكان أعظم وزير وخليل له ، وخصَّه بمستودَع سرَّه ؛ وحضَّه على الأسباب المرجوة لعلوَّ قدره ، فتزايد روائجه ، وسرورُه وابتها ُجه ، وتدرّب في الشروط ، ومالها من الرسم المضبوط بمن يردُعليه من أعيان الموثــُقين ، وتمرن في الاحكام التي اختص من مهماتها بالتعيين ، واشتهر بمزيد الذكر ، وخبر الناس بنقد الفكر فيسَّزَ المتحرى من الجرى، والظنين من البرى، وأفنَّى ودرس و ً ر زَ على أقرانه ، وَرَأْسَ بعد إذْ ن شيخه له فى ذلك بلَـَفـْظـِه و نَظـْمه إجابة ً" لسؤاله المنظوم حسما قدمت كلا متهما عند إثبات اسمه ، وكذا أذن له في الإقراء بعض من سميناه أوّ لا . . وتبـين بكل ما أبديته صحة ما أشرتُ إليه حيث كتبت له في حياة شيخه بعد جوابي عن حديث أشكل لفظه ومعناه ، حتى قال شيخ المذهب ﴿ الحجب البغدادي ، : وناَّ هيك به جلالة ، حتى في الحديث أنه سأل عنه أعيان المحدثين في والقاهرة ، فلم يَعْسُر فُـُوا. لَـفُـظُـهُ ولا معناه بقولى : ولمـا كَـمُـلَ لى مارُمْتُـه وُسَهُـلَ على ۗ المعنى الذي قصد تُه ، عددته من المتفضّل بالسؤال عنه منحة ، وأضفته لسابق ماله من الأفضال الشاهدة للوداد بمزيد الصحة ، وقلت نشراً لمحاسنه وقهراً المُستَسَاوِته ، ومُسبايتَـةُ هذا البدر لعمرى في سماء العلو أبهى من الدُّرَّ ، وفي صفاء بهجتِـه الزائدة في النمو أنفع للنفوس الزكية من البر ؛ قد ضم لما اشتمل عليه من العلم وكريم الأصل مزيد التودد والتواضع، وثمُّ له بحسن سيرته ورأيه السديدأن صار المقدَّم في المشاهد والجامع، وصار في حسنات شيخنا وشيخه بل شيخ المذهب معدوداً ، بالنداء منعَاية المدى في المهات مقصوداً ، وظهر به صحة ُ فراسة ِ أستاذي ناصر السنة ، فقد ضبط عن لفظه الغاية في النفاسة والضِّنْـة قوله الذي بلغني عنه فيه بالتعيين : صغار قوم كبار قوم آخرين . وكان ذلك في ابتداءطلبه وترعرُ عه وإقباله على فُهُم العلم ، ومنزعه إلى آخر الكلام .

وأول انشأ تنزل فى صوفية « البرقوقية » ، برغبة خال أمَّـه إمام الدين ثم بعد ذلك بمدة فى صوفية « الأشرفية الجديدة » ؛ عقب وفاق القاضى ، نور الدين بن قطب الشيشينى » وقبله رغب له « الشماب بن صالح » عن

تدريس الحديث بمسجدى و رشيد وقطن ، من نواحى و الصليبة ، وعمل أجلاساً بذلك ؛ بحضرة شيخه وغيره ، وكذا استقر فى تدريس الفقه و بالنَّقَسُرُ آية ، و و و النَّمَـنْـكُو تُسُمَّرِ آية ، مع مُبَاتَمْرَ آيا .

وفى الإفتاء/ بدار العدل عقب « المحب بن ُجنَــاق(۱) وكان بمن ، معدر على أذاه ؛ وجد يصبر على أذاه ؛ وبتحمل إعراضه وجفاه ؛ فأراه الله تمضيرعه ؛ وحمد صنيعه معه ومشرعه ؛ ومن صبر ظفر .

وبعد وفاة شيخه والعز ، استقر في تدريس والشيخونية ، ، وعمل اجلاساً بحضرة جماعة من الاعيان منهم : ، و التقي الحصني ، و والسمس الامشاطي ، والمدنى بن "تق ، ، والبدري بن القطان " ، ، والبرهاني الكركى ، (١) الإمام ، وطائفة كنت منهم ، وكان مجلساً أنساً ، وكان

<sup>(</sup>١) ابن جناق : بضم \* تخفيف آخره واف .

وهو عجد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن حسن بن محمد ، المحب ، أبو الفضل ، الموصلى ثم الدمشق الأصلى ، القاهرى ، المنبلى ، ويعرف « بابن جناق » . ولد سنة ١٩٣٧هـ . ومات سنة ١٧٧٩هـ .

الضوء اللاسم ( ج ٧ : ٧٧ )

<sup>(</sup>٢) ابن تتي :

هو محمد بن تنى المدنى ، فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن الشيخ محمد بن روزبة ، وبنوه عبدالسلام ، وأبوبكر ، والشمس محمد ، وهو أكبرهم ، وبنوه الشهاب أحمد ، ثم الشمس محمد قلقبول .

الضوء اللامع ( ج ١١: ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان :

هو محمد بن محمد بن عبيد أبو سعد بن القطان ، لتى ابن رسلان فأخذ عنه ، وسمم من ابن حجر . مات قبل سنة ١٨٧٠ هـ .

الضوء اللامع ( ج ٩ : ١٣٦ ).

<sup>(</sup>٤) البرهان الكركي:

هو ابرهيم بن موسى بن بلال بن عمران بن مسعود بن دمج \_ بتحريك المهملة والميم وآخره جيم ــ البرهان العدمانى السكركى ، ثم القاهرى ، الشافعى ويعرف « بالسكركى » . ولد فى سنة خس أو ست وسبعين إسبعائة بمدينة كرك العوبك ومات سنة ٨٥٣ هـ

الضوء اللامع ( ج ١ : ١٧٠ ) :

أمره عقب شيخه أن يتم في قضاء الحنابلة ، وأنبى عليه عَدْيرُ واحد منهم ؛ الأمين الإقطوى ، و «السكافياجى ، ، فعورض مع اتفاقهم على تمييزه عن بقية الحنابلة , به القاهرة ، خصوصاً وقد كان ألزم نفست قسبل وفاة شيخه بمدة عدم التعاطى على الأحكام . واستمر على ذلك مع شدة لوم شيخه له فيما ألزمه ، حتى إنه كان فر دا بينهم بهذه الحصلة ، وحينئذ رسم بإشارة المقر الزيني بإحضار قاضى الشام « البرهان بن مفلح ، بعد ثناء «المحب ، الحنني عليه ، ومعارضة « الأمينى ، له بقوله له : , ولد ، وفى هذا التلبيح كفاية عن التصريح ، وتمادى حضور ابن مفلح فتعطل على الناس كثير من القضايا ، لاسيا الخلع لمسيس الحاجة إلى حنبلي في ذلك ، فلما كانت كائنة المدرسة السيفية ، (۱) القريبة من بيد العواميد ونزول فلما كانت كائنة المدرسة السيفية ، (۱) القريبة من بيد العواميد ونزول السلطان بسبب النظر في أمر ها ، حيث ادّعى أن من جملها قطعة اغتصبها تمخرى بَرْدي (۲) المحمودي حسبا شرحته في غير هذا المحل .

وحكم القاضى ، نور الدين البلبيسى ، بمقتضى ما قامت عنده به البينة ' فيها ، احتيج لتنفيذ حنبلى لحكمه على العادة ، فأمر ، المقر الزينى ، قاضى الشافعية بتعيينه على صاحب الترجمة لينفذه وينظر فى غيره من القضايا إلى أنْ يحضر البرهان ؛ ويكون هو القاضى ففعل ، وذلك فى يوم الثلاثاء عاشر

<sup>(</sup>١) المدرسة السيفية :

قال المتريزى : هذه المدوسة بالقاهرة فيما بين خط البندقانيين والملحيين ، وموضعها من جملة دار الديباج .

وذكر ابن عبد الظاهر أنها بنيث ف وزارة صنى الدين بن عبد الله بن على بن شاكر ( أى ف العهد الأيوبى ) . وتعرف الآن بجامع الحطاب .

النجوم الزاهرة ( ج 7 : ١٦ ، الخطط التوفيقة ج ٦ : ٨ ) .

<sup>(</sup>۲) تغری بر دی المحمودی :

هُو تَمْرَى بُرَدَى الْمُحَمُودَى الناصرى ، تنقل فى الحدم إلى أن تقدم ، وقرر ﴿ رأْسَ نُوبِهِ النَّوْبِ » ، ثم حبس بعد أن كان رأْس الذين غزوا الإفرَّج بقبرس ، ثم أفرج عنه وقرر أميراً بدمشق بل أتابكها . ومات في قتال ﴿ قرايلوك ﴾ في ذى القعدة سنة ٨٣٦ ﴿ ومنى تغرى بردى بلغة التئار ﴿ الله أعطى » .

انظر الفوء اللامع ( ج ٣ : ٢٩ )

وشذرات الدَّهب لابن المَّاه (ج ٧ : ١٠٩)

شعبان ، ثم تزاحمت الآشغال التيكانت محبوسة في طول هذه المدة ، ولزم طريقته في التعفيف عن التعاطى ، ولو مدّ يدَه – أعاذه الله من ذلك في هذه الآيام – لحاز شيئاً كثيراً .

كل ذلك والآخبار ترد عن والبرهان وانحاء مختلفة إلى أن توالت الكتُبُ المعتمدة وغيرها بضعفه الزائد، ووصل علم ذلك السلطان فأمر بالاستدعاء به على حين غف لة عقب ختم والبخارى ، وذلك في عصر يوم الاحد ثاني عشر شهر رمضان ، بعد مضى أربعة أشهر وزيادة على نصف شهر ، من وقت وفاة شيخنا؛ رؤى فيها لصاحب الترجمة من المقامات المشعرة بالاستقرار أجم لة . فقرره في القضاء بحضرة القضاة الثلاثة ، فلسوا بإيوان وركب معه القضاة الثلاثة وكثير من النواب إلى الصالحية ، فجلسوا بإيوان الحنابلة منها ، وعلم على بعض القصص على العادة ، وركب هو والشافعي الحائبة من الناصرية على سكنه فامتنع ، واستشعر البدر أن الحنفي قد المفارقة من الناصرية على سكنه فامتنع ، واستشعر البدر أن الحنفي قد يفارق من مفرق العارية بن بالقدر ب من القصر ، ويتوجمه من هناك لبيته في دأس سويقة اللبن ففارقه الشافعي ودخل هو الى منز له .

17.

وأظهر غالبُ الناس غاية السرور . ولكن لما كانت ولايته خلافاً لغرض الحنني لكون ميله الأعظم إنما كان في البرهان ؛ وإلا " فالحطيب الشمس بن أبي عمر فعل ما أشرتُ إليه ، خصوصاً وقد كان الشافعي عين في زمن الفترة على البدر إجازة تتعلقُ به ، فرام استيفاء الشروط فيها ، فعز ذلك عليه ، وسأله مديحاً قبل بأسبوع في عملها فتوقف والأعمالُ بالنيات ، ويأبي الله إلا ما أراد .

ولا زال يسترسل و بُنيّــه معه حتى كانت كائنة ﴿ شِقْرا ﴾ (١) التي شرحتها

<sup>(</sup>۱) شقراء الناصر فرج بن برقوق ، وأم محمد بن جرباش ، زوجها أبوها لمملوكه جرباش .

فى الحوادث، فتعصّب الابنُّ المشار إليه بجهم أبدون ُدربة ولا تأن، وأحب التقوسى بخطوط المفتين من المذاهب .

وكان ممن حضر إليه ورام أخذ خطه صاحب الترجمة فامتنع ، لعدم موافقة ما عنده لغرضه ، لحكه الترم بالسكوت وعدم المعارضة ، فما قنع الولد بذلك ، بل أخذ خط أحد نواب و البحد ، وهو و الشهاب الشيشيني، (۱) بما يوافق غرضه ، وأرسل به إليه مع بعض نواب الحنفية : شبه المبكت بذلك .

وشرع هو وأبوه وأتباعهما في إشادة ذكر مُفتهم وإطرابه، وطاش معهم ، فما احتمل البكد رُ هذا ، و دس من استفتى له الجماعة ، فكان بمن وافقه على فُتُسياه ؛ والبدرى أبو السّعادات البّلقيني، و والسّعى الحصي، وافقه على فُتُسياه ؛ والبدرى أبو السّعادات البّلقيني، و والبيرى الفظا ، و و المحيوى الطوخي ، كذلك ، و و الجلال البكرى ، و و البدرى بن القطان ، و و البرهان العجلوني ، (۲) و و الجمال الكوراني، و و الزين عبد الرحيم الأبْناسي ، ، و و البرهان بن أبي شريف ، ، و و الزين المنهلي ، و و الشرفي عبد الحق السّنباطي ، وغيرهم من الشافعية . و و السمس الأمشاطي ، و و البرهاني اللقاني، الأمشاطي ، و و البرهاني اللقاني، الأمشاطي ، و و البرهاني اللقاني، و و البرهاني اللقاني، و و البرهاني اللقاني، و و البرهاني الغرس ، (۲) من الحنية الآن ، و و الشماب أحمد الحسني الأرميوني ، و و الزيني داود الملاء المنادي ، من المالكية ، و و الجمالي يوسف بن المحب البغدادي ، و و الملاء البغدادي ، الدمشتي من الحنابلة .

<sup>(</sup>١) الشيشيني بمعجمتين مكسورتين تلىكل واحدة تحتانية وآخره نوننسبة لقريةمن المحلة بالغربية .

ألضوء اللامع (ج ٢١٠: ٢١٠ )

<sup>(</sup>٢) المجلوني : نسبة لعجلون من عمل الشام .

الضوء اللامع (ج ٢١٤: ٢١٨ )

<sup>(</sup>۲) إبن الغرس:

محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن على بن خليل البدر أبو اليسر القاهرى الحننى ، ويعرف باين « الغرس » وهو لقب جده خليل الأدنى . ولد سنة ۸۳۲ هـ بظاهر القاهرة . ومات سنة ۸۹۲ هـ .

الضوء اللامع ( ج ٩ : ٢٢٠ )

وعقد بسبب ذلك عدة كالس عند السلطان وغيره كان آخرها / يوم ١٦٢ الخيس حادى عشر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين بين يدى السلطان بالحوش بعد أن وصلت إليه الأمور مفصّلة ، فبادر بعد كلام كثير ، وتوبيخ للقائم بأعباء هذا الأمر ، وقرر والشمس الأمشاطى ، في قصاء الحنفية بعد إقامته والحيي ، من مجلسه ، وتصريحه بعزله إلى غير ذلك عالا أحبُ إثباته هنا .

وكان فى هذا إظهار كرامة , العز الحنبلى ، حيث تعُدى إليه فضلا عن صاحب الترجمة ، نظا و نثراً بما أستحي من الله أن أخوض فيه ، وزيد فى هذا المهبع لغالب المفتين فى هذا الجانب بل تعدى لأصحابهم ، وعذات الولد عن ذلك فما انثنى ولا ارعوى ، بل كان من كلامه : أنا أعرف أن ثلائة أرباع الناس يكرهوننى . فقلت له : فلا تسمّع فى الربع الآخر ، إلى أن حصل الانتقام و الجزاء من جنس العمل .

وبالله لو لم يخوضوا فيها دُبروه لمم الأمر ولتوكئ والبدر ، بما البرمه من السكوت وعدم المعارضة . ومع ذلك فقد شق ما وقع للمحيى على كثيرين ، لكن صار يخفض عنهم أو عن أكثرهم العلم بجبروتيته ، وأوصاف الولد وانجراره معه فى كل ما يروم . وقوله ما الذى فعله بالنسبة لعبد الله ابن قاضى الشافعية الجلال القزويني ولابن قاضى الحنابلة التق أحمد ابن عمر بن عبد الله بن عوض ولابن بن العديم ولابن فلان وفلان . وأكثر من إنشاد قول القائل : [ وافر ]

إذا اعتادُ الفَـــَى َ خَوْضَ المَـنايَا فَـــَلا َ عَارْ الذَا خَاضَ الوَحُــولا وَالْحَــُولا وَالْحَــُولا وَالْحَلَـــُ الشَّرِجَةُ إنسانُ خَـير جَيْــد الفهم ، بدبع

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش الأصل ما يلى : وكذا بمن ابتلى في القضاء بولده محمد بن أبي القسم ابن جميل التونسى ، فاصى اسكندرية ، وابن دقيق العيد وشيخنا ، مع تنزههما وكذا البدر محمد بن أبي البقاء محمد بن عبد البر السبكي تولده جلال الدين ، والغوف من ذلك حكى أبو الوليد بن الفرضي في ناريخ علماء الأبدلس له : « أن محمد بن عبد السلام الحشني » خطب القضاء فأب وقال : لى ولد وأنا أحبه لى ولد وأنا أحبه فأعني »

الإدراك، مشارك فى فنون ، عارف بالاحكام ، مع مزيد العقل والتودد والمداراة والادب ، والنواضع والسكون ، والعفة والدين وعدم التبسط فى معيشته ، واقتفائه غالباً لشيخه فى طريقته ، ومزيد الصبر والاحمال ، وسديد رأيه فى غالب الاحوال ، وما أعلم الآن مَن اجتمع بحموع هذه الاوصاف فيه من أهل مذهبه سواه ، وقد امتدحه غير واحد من الشعراء ، والثناء عليه فى حسن سيرته ، وجودة تدبيره ، وسياسته مستفيض .

واعتنى بعيارة الاوقاف والنظر فى مصالحها وهو فى زيادة من الحير ، والله تعالى يحفظه من كل آفة ، ويديم مددّه وإسعافه ، ويذهب التشاجن بينه وبين الحننى .

ولا زال الحنني يسترسل في إعمال فسكره ، حتى دبَّر مع بعض جماعة المملكة ما أوغر منه خاطر السلطان مما هو برى منه ، فصر ح بعزله حين نسبته الما فيه نوع معارضة له ، وأمر بنفيه إلى الصعيد ، وتألم لذلك كثيراً ، وآل الأمرُ إلى عوده بعد يومين ، وألبس خلعة الاستمرار في جمادى الأولى سنة خس وثمانين ، وأظهر السرور الجمهور ، وزاد بعد في المسايسه والموانسة والموافقة ، وترك المخالفة ، حتى كان السكوت من أوصافه اللازمة النعوت ، ومات بعد ذلك الجمال يوسف بن الحب بن نصر الله فاستقر في تدريس و المنصورية والبرقوقية ، بعده .

ومن فوائده! منتصراً به وأبي حيان ، حيث قال: إن وابن عطية ، قال في قوله تعالى وأنهاراً ، هو منصوب بفعل مضمر تقديره ، وجعل ، أو , خلق أنهاراً ، وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص وألق ، ولوكانت وألق ، بمعنى وخلق ، لم يحتج إلى هذا الإضمار . وتعقبه أبوحيان في بحره بقوله: وأى إجماع في هذا؟ . وقد حكى هو عن المتأولين أن وألق بمعنى خلق وجعل فرد عليه الولى العراق بقوله: لم يحك الإجماع على أن وألق ، ليست بمعنى وخلق ، و وجعل ، حتى يعترض عليه بأن حكى هذا عن المتأولين ، وإنما حكى الإجماع على إضمار فعل عامل فى قوله وأنهاراً ، فلا اعتراض عليه .

فاتنصر صاحب الترجمة لأبى حيان بقوله: بل اعتراض حيان باق؛ فإنه لوكان و ألقى ، بمعنى وخلق، وهو ينافى نقله عن المتأولين ، أنه بمعنى وخلق ، و وجعل ، فاتجه الاعتراض .

وكذا من فوائد، ما قرأته بخطه قال: وقع السؤال عن المناديل النخ<sup>(۱)</sup> ونحوها مما هو منسوج بالقصب الآصفر والابيض والحرير ، هل يصح بيمها بالذهب أم لا ؟ فأجبت عن ذلك بحواب مختصر نصه : يصح ذلك ، والله أعلم .

ووقف على ذلك بعض من لم يطلع على تصريح علماتنا به فاستنكره، وظن أنه من باب مسألة مد عجوة ، وأن ذلك لا يجوز، ووصل إلى استنكاره ، فأردت أن أبين بطلان شبهته ، وأذكر ما استندت إليه من كلام أثمتنا قصد البيان الحق فى المسئله ، فأقول و بالله الصواب : « أن هذا المنكر بنى شبهته على مقدمتين باطلنين ، استنج منهما حكما غير صحيح ، فالمقدمة الأولى ؛ أن المسئول عنه مركب من ذهب وغيره ، والمقدمة الثانية ؛ ان كل ماكان مركباً منذهب وغيره لا يجوز بيمه بذهب أنتج لهذلك أن المسئول عنه لا يجوز بيعه بذهب وهذا غير صحيح . أما بطلان الأولى وهى الصغرى فإن المسئول عنه ليس بمركب من ذهب وغيره ، لا نه إنما هو مركب من فضة نسليم أنه مركب من ذهب وغيره ، ومنها ماليس بمره وعلى تقدير وحرير ، غاية ذلك أن الفضة فيها ما هو بموه ، ومنها ماليس بمره وعلى تقدير وبيانه أنه ليس كلماكان مركباً من ذهب وغيره لا يجوز بيعه بذهب ، بل منه ما لا يجوز كسئله مد عجوة التي نشأ له الغلط منها . ومنها ما هو جائز كالنباب ما لا يجوز كسئله مد عجوة التي نشأ له الغلط منها . ومنها ما هو جائز كالنباب المقصد منها تحصيل الذهب ، وإنما القصد منها المقصد منها المعمن أن لك التقييد بأن الحال المقيد بأن الحال التقييد بأن الحور المنا لك التقييد بأن الحال المنا المن في من هذا الباب . فإن قلت : من أين لك التقييد بأن

 <sup>(</sup>١) المناديل النخ وتحوها بما هو منسوج بالقصب النخ: بساط طويل ، والجم أنخاخ .
 والنخ والنخاخة : الح .

النخة : الرقيق .

تقصد تحصيل الذهب أولا تقصد ؟ وهل وجدت هذا النفصيل في كلام أحد من يرجع إليه؟ قلت نعم ؛ صرح علماؤنا بذلك في كتيهم ، ونصوا على الحكم الجواز في خصوص الصورة المسئول عها قال في « المستوعب » : إذا اشترى ثوباً مذهباً أو دارا مذهبة بذهب لا بأس به، الا أن يكون قصده الذهب الذي في المبيع ليحرق الثوب ويكشط حيطان الدار . وقال في الرعاية ، : ويجوز بيع ثوب طرازه ذهب بذهب ، وبيع دار في سقفها ذهب أو قضه بذَّهب أو بمثلهما ، حتى مع الجهل بقدر الذَّهبين ، وقيل يحرم كما لو قصد الذهب بإحراق الثوب، وكشط السقف والحائط . وقال في والتلخيص، فأما المغشوش من النقود فني جواز المعاملة به روايتان ، وعلى الجواز لضرورة الاصطلاح أو إلزام السلطان وهو الصحيح . قال أصحابنا لا تباع بجنسها ، من الثياب ونحوها انتهى فقوله بخلاف المذهب من الثياب ونجوها أى فبجوز بيعها هكذا يجب أن يفهم هذا الكلام. وقال في القواعد الرجبية ، في مسئله مدعجوة بعد ذكر مسائل متعدده : هذا كله إذا كان الربوى مقصوداً بالمقد، فإن كان غير مقصو د بالإصالة، وإنما هو تابع لغيره. فهذا ثلاثة أنواع أحدها مالا يقصد عادة ، ولا يباع مفرداً كتزويق الدار ونحوه فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق ٠ انتهى ،

# محمد بن محمد بن عتيق أبو القاسم ابن علم الدين المصرى ، المالكي معمد بن علم علم الدين المصرى ، المالكي

محد بن محمد بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسن بن عبيد الله بن رشيق ، هكذا ساق القطب الحلي نسبة في تاريخه ، القاضي زين الدين

<sup>﴿</sup> ابن عثیق : زین الدین أبو القاسم عجد بن العلم عجد بن الحسین بن عثبق بن رشید المالکی ـ ولی قضاء الإسکندریة اتنی عشرة سنة وذکر لقضاء دمشق ، وروی عن ابن المجدی ، وله نظم وفضائل ، مات فی الحجرم سنة ، ۷۷ م عن اثنتین وسیمین سنة .

حسن المحاضرة السيوطي ج ٢١٦:١

والدرر الكامنة ج ٤ : ١٧٤

أبو القسم() بن علم الدين أبى الحسن بن أبى على بن أبى الفضائل المصرى المالكي الفقيه .

ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة بمصر، وسمع من ابن بنت الجميزى، وصحيح مسلم من الرضى بن البرهان، وولى قضاء و الاسكندرية، بعد موت قاضيا شرف القضاة ابن عبد الله بن ابراهيم بن سعد (٢) بن القائد الهلالى ابن الربعى، وذلك في ربيع الأول سنة ست وتسعين، فأقام مدة ثم صرف بعد اثنتي عشرة سنة، لكونه كما قال الكمال جعفر الآدفوى: نقلت عنه أحكام أخطأ فيها، وعينه البدر بن جماعة لقضاء دمشق فلم يتفق، ولما صرف، الناصر الزين على بن مخلوف، عن قضاء المالكية وأمر الشافعي باستنابة و ابن جماعة، وذلك بعد السبعائة في الحسكم على مذهب و مالك ، حتى أعيد وابن مخلوف، وكان شيخاً وقوراً، ديناً فقيهاً معمراً، فاضلا عارفاً بالاحكام، درس وأقى وحدث.

و من أخذ عنه ؛ « التقى السبكى » ، و « القطب الحلمي » وقال فى ترجمته « ناب بمصر والقاهرة عن الحكام المالكية والشانعية ، ودرس وأفتى فى مدرستى والده فى حياته وبعد وفاته ، وولى قضاء « الاسكندرية » ، وقرأت عليه بها جمع الاربدين التى خرجها « الرشيد العطار » « ابن بنت الجيزى » بسماعه من المخرجة له ، وكنت سمعت عليه « بمصر ، أيضاً وهو من بيت علم وحديث وأصالة وجلالة ، وساق من نظمه مما رواه عنه إجازة قوله [طويل] :

أجزت لهم أبفداهم الله كلسا وما سممت أذناى فى كل عالم على شرط أصحاب الحديث وضبطهم وبالله توفيق عليسه توكلى

رويت عن الأشياخ في سالف الدهر وما جاد من نظمى وما راق من نثرى برىء من التصحيف عار من النكر له الحد في الحالين في العسر والبسر

<sup>(</sup>۱) جاء في حسن المحاضرة للسيوطي ج ١: ٢١٦ وكذا في الدرر الكامنة لابن حجر المستقلاني في ج ٤: ١٧٤ و أبو القاسم » .

 <sup>(</sup>۲) فى الدرر الـكامنة : « ابن سعيد » انظر الترجة (ج ٤ : ۱۷۰ )
 م ۲۱ - السخاوى

وقال , الحكال الأدفوى , : , إنه كان ينظم نظها نازلا ، وله مع النشو (۱) , قصة طويلة ، وكان النشو حط عليه حتى عزله الناصر ، مات بمصر فى ليلة الجمعة الحادى عشر من المحرم سنة عشرين (۲) وسبعهائة ، ودفن من الغد بالقرافة ، رجمه , الله تعالى . .

قلت : وقد أشار شيخنا إلى استنابة ابن جماعة له فى ترَ جمــَة ابن مخلوف الكنه لم ُيسمَّــه ، وإنما أدخلته هنا لكونهاكانت بإذن السلطان ، لا سيما وقد رأيت بعضهم ذكره فىكراسة فى القضاة .

# محمد بن محمد بن عبد الرحمر... \* الكناني البلقيني ، الشافعي ۸۲۱ - ۸۲۰

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير ، وباقى نسبه مضى فى ترجمة عم والده صالح بن عمر القاضى تاج الدين أبى سلمة بن القاضى جلال الدين أبى الفضل بن شيخ مشايخ الإسلام السراج أبى حفص الكِنانى البُسلة بن الشافعي ، الماضى أبوه فى عمله .

<sup>(</sup>۱) النتو: هي كذلك في الأصل المخطوطة ، وكذلك في الدرر الكامنة في ترجمة ابن عنيق » . انظر (ج ٤ : ١٧٥) - ولعل « النشو » هذا هو أحمد بن حسن ابن على بن عبد الله الشهاب النشوى ، القاهرى الجنني ، اشتغل و تميز بالكتابة ، وشارك في الجملة مع لطف وحسن عشرة . وقد أعلى السخاوي كتاب « الشفاء »

الضوء اللامع ( ج ١ : ٢٧٦ )

 <sup>(</sup>۲) جاء في حسن المحاضرة للسبوطي من الترجة (ج ۱ : ۲۱٦ ) أن موته كان سنة ۲۰۰ هـ . والأصح هو الذكور هنا ، إذ أن ذلك موافق لما في الترجة المذكورة بالدرر الكامنة (ج ٤ : ۱۷٤).

این رسلان :

هو محمد بن محمد بن عبد الرحن بن عمر بن رسلان بن نصير البدر أبو السَّعادات ابن الناج أبى بن سلمة بن الجلال أبى الفضل بن السراج أبى حفس الكنائى البلقيني الأصل ، القاهرى ، الثافنى . ولد سنة ٨٩١ . ومات فى سنة ٨٩٠ .

الضوء اللاسم (ج ٩ : ٩٥)

وله ترجة قصيرة أيضاً في حسن المحاضرة للسيوطي (ج ١ : ٢٦٠ )

ولد فى رابع عشر ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وثمانمائة بالقـاعة المجاورة لمدرسة جد أبيه من القاهرة، ثم توقف فى السنة ، واستظهر أنهــا كانت تسع عشرة، فالله أعلم .

وكان والده قد توجمه للحج فيها وصحبته ولده الآخر القاضى علاه الدين ، فرأى فى المنام وهو دبمنى ، على ما أخبرنى به ؛ أن زوجة والده وضعت ذكراً فأخبر والده برؤياه ، فتفامل بها ، وضبط ذلك فكانت الرؤية ليلة مولده ، فعُد ذلك من الغرائب ، ولما ولد دخل جده لتهنئة والده فتفل فى فيه وحنكم ، ودعا وشمله بلحظه ، شم تكررت رؤيته له .

ونشأ فى كفالة أبويه ، واستصحباه معهما وهو طفل حين حجمًا فى سنة خمس وعشرين فحتناه هناك ، بعد أن طاف به الشيخ الإمام ، السراج عمر ابن محمد بن عثمان الحسباني ، (۱) أسبوعاً ، ورجع معها فحفظ القرآن ، وصلى به للناس التراويح على العادة قبل الثلاثين ، واحتفل مشايخ الإسلام إذ ذاك فَمَنُ دونهم بشهود الحتم وغيره عنده ، وكذا حفظ ، العمدة ، ، وقرأ ، المنهاج ، و ، الألفية ، ونصف , مختصر ابن الحاجب الأصلى ، ، وعرض على جماعة فكان عتن عرض عليه عم والده القاضى علم الدين ، قرأ عليه من أول ، المنهاج ، إلى آخر ، النَّفقات ، في مجالس آخر ها سلخ ذى القمدة سنة أربع وثلاثين / وحج لقضاء الفرض في السنة التي بعدها مع والده ، وكانت والدته سافرت قبلهما في العام الماضي فرجع معهما أيضاً .

وشمَّر حينتذ عن ساعد الجد في الاشتغال ، وأعمل فكرة المضيّ في ذلك أي إعمال ، حتى أخذ عن شيوخ عصره ، وكمّل نفسه بذلك مع علو نسبب وفخره ، فكان بمن أخذ عنه «الفقه» عم والده ، فلازمه أتم ملازمة ، وقرأ عليه «التدريب» وجملة من «الحاوى ، وغيره ، زوجه إحدى بنانه ، وأخذ طرفاً من الفقه أيضاً عن البدر بن الأمانة ، وفي

175

<sup>(</sup>١) الحسباني:

هو عمر بن محمد بن عثمان السراج الحسباني ، مذكور بالجلالة ، وصفه أبو السعادات البلقيني بـ « الشيخ الإمام » . وأن المترجم طاف به أسبوعاً سنة ٨٢٥ هـ :

الضوء اللامع ج: ٦: ١١٩

الابنداء عن الزين البُوتيجي، واشتدت ملازمتُه فيه لكل من والقاياتي . و و الونائي . .

ومما حضره عنده ما أقرأه من « تقسيم الروضة ، والشهاب المحلى خطيب جامع « ابن ميالة ، ، و « الششر ف السنبكى ، فى عدة تقساسيم كن أحد القراء فى بعضها ، بل قرأ عليه « الحاوى » بتمامه ، و « العلاء القساشقسندى وكان قارئاً عنده فى التقسم أيضا .

و وأصول الفقه ، عن جماعة ، فقرأ على والشمس البيساطى ، فى والمختصر ، مجلساً واحداً ، وعلى القاياتى جملةً منه ، وعلى والشرف السبكى ، بعص و منهاج البيضاوى ، ، على و الجلال المحلى ، غالب شرحه على و جمع الجوامع ، ، وأشار إلى استغنائه بتمام أه لميته عن قراءة بقيته ، و و المحبوى الكافياجي ، أخذ عنه غالب و العضد ، (١) وكذا عن و الشمس الشروانى ، مع غالب الحاشية والعبرى .

وعنه أخذ غالب ، شرح المواقف ، . وكذا أخذ في علم الكلام عن السكافياجي أيضاً ، والفرائض والحساب عن الشهاب بن المجدى ، قرأ عليه والفصول ، وسمع غيرها ، وعن الزين البوتيجي ، وأبي الجود واشتدت عنايته بملازمته إياه حتى كان ربما يجتمع عليه في اليوم الواحد أربعة أوقات ، والشهاب السيرجي (٢) قرأ عليه منظومته المسهاة بالمربعة ، والشمس الحجازى أخذ عنه ، النزهة ، ، والعربية عن الشهاب الحناوى وأبي عبد الله الراعي ، وأول ما فتح عليه فيها على يديه كما بلغني ، ومما قرأه عليه تصنيفه المسمى وأول ما فتح عليه فيها على يديه كما بلغني ، ومما قرأه عليه تصنيفه المسمى المدارك إلى إعراب ألفية ابن مالك ، إلى شرح قوله في باب الابتداء : كذا استوجب التصديرا .

وعن ابن قديد قرأ عليه غالب والتوضيح ، وقطعة صالحة من وابن المسنف ، ، وأثنى الشيخ حسبها نقله عنه والشمس ابن خير ، على

<sup>(</sup>١) يقصد كتاب « المواقف » لعضد الدين الإيجى .

<sup>(</sup>٧) السيرجي: هو التنهاب أحد بن يوسف بن محد.

الضوء اللاسم ( ج: ١١: ٢٠٨ )

صفاه ذهنه ، وكذا أخذ في و التوضيح ، عن و أبي القسم النويرى ، ، وسمع على و الزين عبادة ، بقراءة و النور الور"اق ، و الحاجبية ، إلى مبحث التنوين ، وامتنع الشيخ من ختمها تفاؤلا على قاعدة أبناه العجم ، وعلى و القاياتي ، بقراءة و الزين طاهر ، في و المغنى ، وعلى العَجيسي بقراءته بعضاً من و الآلفية ، ، وأخذ في نَحْو العجم و شرح اللب ، عن و الشرواني ، و و التصريف ، عن و العز عبد السلام البغدادي ، ، قرأ عليه و شرح تصريف / العزى ، (() للتفتازاني ، وكذا قرأ عليه في و المعاني ، الماني ، و البيان ، غالب و التلخيص ، ، و في و المنطق ، غالب شرح و الشمسية ، وجميعه على و الشرواني ، .

وعن دأبي القسم ، في وشرح ايساغوجي ، والمتن عن الكافياجي ، وعنه أيضاً أخذ المعانى وأخذ العروض ، والقوافى عن الشَّمْسِ النَّوَاجِي ، ومما قرأه عليه و الخزرجية ، وعروض وابن القطاع ، والتصوف عن وأبي الفتح الفُوسي ، حقرأ عليه رسالة له ، وتلقن الذكر منه على العادة ، وكذا تلقنه من وأبي عبد الله الغَمري ، وألبسه طاقيته ، و و الزين مدين الأشموني ، و و أبي حفص عمر النَّبتيتي ، (٢) وغيره ،

والقراءات عن فقيه ، النهاب ابن أسد ، ، تلا عليه لـ ، أبي عمر و ، و ، نافع ، و ، ابن كثير ، ، وعلوم ، الحديث ، عن شيخنًا ، قرأ عليه فى ، شرح النخبة ، وسمع عليه غير ذلك دراية ورواية ، وكذا سمع على جماعة من المسندين كا ، لزين الزركشي ، — ، سمع عليه ، غالب صحيح مسلم بقسراءة ، الجمسال بن هشام ، بالشيخونية ، و ، البدر حسين

<sup>(</sup>١) العزى : نسبة لمنية العز بناحية ناقوس من الشرقية .. وهو على بن محمد على .

الضوء اللامع ج ١١ : ٢١٠

<sup>(</sup>٢) عمر النبتيتي :

هو عمر بن على بن غنيم بن على السراج ، أبو حفس بن أبى الحسن الدمشق الأصل ، الحانكي المولد ، المشتولى المنشأ ، الشافعي . ويعرف « بالنبتيتي » ( بنون مفتوحة ، بعدها موحده ، ثم مثناتين فوقانيتين ، بينهما ياء ) قرية بالقرب من خانفاه سرياقوس . ولد تقرب بعد الثمانين وسبعائة ومات سنة ٨٦٧ هـ .

الضوء اللامع ج ٦ : ١٠٨

البوصيرى ، سمع عليه بجلسا من و سنتن الدارقطنى ، بقراءة و أبى القسم النويرى ، و و عائشة الكنانيه ، أم قاضى المذهب و العز الحنبلى ، بقراءة ولدها شيئاً ، و و ابن بَرْدَس ، و و ابن ناظر الصاحبة ، بقراءة والبسّاعى ، ، وعلى أربعين شيخا من العلماء والمسندين الحكتم من و صحيح البخارى ، بقراءة و ابن الغلاتى ، ، ولم يُمنعن فى ذلك ، وأجاز له و التق المقريزى (۱) وغير واحد ، وكذا أجاز له في جلة بنى أو لا دُجدة ه فى استدعاء مؤرز خ برجب سنة ست و ثلاثين خلق ، فهنهم : من ، القاهرة ، ؛ الشهاب الواسطى و وناصر الدين النفاق وسى ، و و الجال عبد الله بن جماعة ، وأخته و سارة ، (۲) ، وناطمة ، ابنة و خليل ، الحنيلية (۳) :

ومن , مصر ، ؛ تجار , المُسكلَّمية ، ، ومن ، دمنهور ، قاضيها ابن الفقيه الشهاب الأذرعى ، ، ومن , مكة ، د البرهان الزمزى (<sup>1)</sup>و ,البدر حسين بن العليف (<sup>0)</sup> وزينب ابنة اليافعى (<sup>0)</sup> ومن , المدينة ، النبوية ،

المقریزی: هو التق أحمد بن علی بن عبد القادر المورخ — والمقریزی نسبة لحارة المقارزة ببعلیك . وهو بفتح أوله .

الضوء اللاسع ج ١١ : ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إليها .

<sup>(</sup>٣) فاطمة ابنة خليل الحنبلية . وهي فاطمة ابنة خليل بن أحمد بن مجمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن المراهيم بن نصر الله ابن أحمد أم الحسن ابنة الصلاح الكناني المقدسي الصقلاني القاهري الحنبلي . زوج الشهاب غازي الحنبلي ، وابنة أخي القاضي ناصر الدين نصر الله . ولدت قبل الخسين وسبعائة تقريباً وماتت سنة ٨٣٨ م الضوء اللامم (ج ١٢: ١٢)

<sup>(1)</sup> الزمزى: يفتح المعجمتين ، نسبة لبئر زمزم ، لكونه كأبيه . كان يلى أسرها مع سقاية العباس نيابة عن أمير المؤمنين العباس — وهو إبراهيم بن على بن محمد بن داود ابن شمس بن رستم بن عبد الله البرهان أبو إسحاق الشنبارى ، ثم المالكي ، الشافعي ولد في جادى الأولى سنة ٧٧٧ ه ومات سنة ٨٦٤ ه .

الضوء اللاسم ج ( ١١: ٢٠٥ ، ١٠ ، ٨٦ )

<sup>(</sup>٠) ابن العليف: بضم تصفير علف، وهو حسين بن محمد بن حسن بن عيسى بن محمد ابن أحمد بن مسلم بن العليف بن نيس • ولد سنة ٤٩٧ ه بمكة ، ونشأ بها فحفظ القرآن الكرم وتوفى سنة ٨٩٦هـ

الضوء اللامع ( ج ١١: ٢٦١ ، ٣: ١٠٦ )

<sup>(</sup>٦) زينب ابنة اليافعي:

بعض مسنديها ، ومن بيت و المقدس ، ؛ و الزين أبو هريرة عبد الرحمن القبانى ، و و الشمس بن المصرى ، ، ومن بلد و الخليل ، (۱) ؛ و أبو عبد الله التدمرى ، ، ومن و دمشق ، ، حافظها و الشمس بن ناصر الدين ، و و عائشة ابنة ابن الشراعى ، (۲) ، ومن و صالحيتها ، (۳)؛ و محمد بن ابراهيم ابن عمر المرداوى (۱) ، ، ومن و المزة ، ؛ و عبد الوهاب بن الحافظ بن ابن عمر المرداوى (۱) ، ، ومن و المزة ، ؛ و و و العلاء بن خطيب كثير ، ، ومن و حلب ، ؛ حافظتها و البرهان الحلي ، و و العلاء بن خطيب الناصرية ، والشهاب أحمد بن إبراهيم بن العديم ، ومن و بعلبك ، ؛ على بن

الضوء اللامع ( ج ١٢ : ٤٣ )

(١) الحليل: اسم موضع ، وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق يقرب بيت المقدس . ياقوت (ج ٨ : ٣٨٣ — ٣٨٣ )

#### (٢) عائشة ابنة ابن الشرائحي :

هى عائشة ابنة الصارم ابراهيم بن خليل بنعبد الله بن مجود بن يوسف بن تمام ، أم عبد الله الزبيدية من بنى السموءل السنجارية الأصل البعلية ، ثم الدمشقية ، وتعرف بابنة الشرائحي .

ولدت فى حدود سنة ٧٦٠ هـ بدمشق وسمت الكثير من الكتب على أساندة عصرها بدمثق وبعلبك والقاهرة كابن أميلة والصلاح ابن أبى عمر ويوسف بن الصيف . وأجاز لهما المخلاطى وابن الجوخى وعيرهم . وحدثت بالكثير ، وسمم منها الأئمة كابن حجر وابن ناصر الدين وخلق . وكانت صالحة فقيرة ماتت بالبيار سنال النورى بدستى سنة ٨٤٧ه . ودفنت بمقبرة باب و توما م .

الضوم اللامع ( ج ١٢ : ٧٣ ) .

(٣) صالحية دمشق : هي بسفح قاسيون العربي بجوار المدرسة العزيزية . أنشأها الملك المعظم عبسى بن العالم ، ودرس بها جلة من العلماء منهم ؛ شمس الدين بن عطاء الأذرعي وغيره النجوم الزاهرة ( ج ٢١ : ٢١٣ ) .

ط . دار الـكنب :

(٤) المرداوي:

هو محمد بن إبراهيم بن عمر بن يوسف بن على المرداوى البررى الصالحى . سمم منالصلاح ابن أبى عمر وغيره ، وحدث وسم منه الفضلاء كابن فهد ، وكان خيراً مقيا ببرزه بظاهر دمشق ومات بها سنة ٨٤١ .

الضوء اللاسم ( ج ٦ : ٣٧٣ ) .

هى زياب ابنة عبدالله بن سعد بن على بن سليان بن فلاح أم المساكين ابنة الولى العفيف أبي محمد اليافعي النمين ثم المسكى ، الشافعي • ولدت سنة ٧٦٨ هـ بالمدينة النبوية • وأجاز لها وأميلة والصلاح بن أبى عمر وابن السوق وابن النجم وابن الهبل وغيرهم مات سنة ٨٤٦ ه عكذ •

يوسف بن إسماعيل بن غشم ، ، ومن « حماه » ؛ , النتي أبو بكر بن حجة ، ، ومن « حمص » ؛ عبد الرحمن بن محمد بن زهرة ، ، وفي , الرملة ، : , الشهاب أبن رسلان ، ، ومن , طرابلس ، (۱) ؛ , الشهاب أحمد بن على بن أزدم ، وغيرهم من هذه الأماكن ومن غيرها بمن لا نطيل بتعدادهم .

ولم يزل مشتغلا في العلوم ، مستبعداً في المنطوق منها والمفهوم ، مع قبام والده عنه بجميع احتياجه ، وسلوكه الطريق الموصّل لاستقامته دون / أعوجاجه ، بحيث لم تعرف له صَبْـوَة ، ولا تُعدَّت عليه نقيصة ولا هفـوة حتى أُشير إليه بالتقدم والاستحقاق للاقتباس منْـه والتفهم، وشهدله بذلك الأكابر ، وأثنت عليه بالألسن والمحابر ، فكتب له عمُّ والده إجازةً استفـتحما بمقدمة بـتين فيها طريقة العلماء ثم قال : • وكان بمن أحبُّ سُلوك طريقهم ، واجتهد ليعيد من فريقهم من اشتغل بفروع المذُّهب ، ونبغ َ فى ذلك وهو إن شاء الله عنه لا يذهب ، حصل به الابتهاج في فقه , المنهاج ، ، وسمع من النصوص ما ظهر له فيه العموم والخصوص ، وبحث فأجاد ، وكم لازم حتى أفاد ، وهو الشيخ الإمام العالم ، المفنن الأصيل ، العريق النبيه النبيل ، الوجيه الآثيل ، • بدر الدين أبو السعادات، أدام الله سَمْـده، وأسعد جده، وأبقى أباه ورحم جده، ورحم جدّ أبيه، وبلغه من الحير ما يرتجيه ، عَمِّ الله تعالى هذا البيت المبارك بفضله وإحسانه ، وجمل كلاً من الندية عين زمانه ، فلازَ منى قديمًا وجديدًا ، واشتغل على " وأظهر ذهناً حديداً ، فلاحت عليه المنافع للناس ، وزَ ال عنه بملازَ مة العلم الإلباس، وقرأ على ﴿ التدريب ، تصنيف والدى بكاله ، وجملة صالحة من , الحاوى ، وسمع باقيه قراءة تحقيق وتحرير ، وتدقيق وتقرير ، حتى فاق على أقرانه من أبناء زمانه ، ولازم دروسي العامة والخاصة ، وبرع وصار من الخلاصة .

170

<sup>(</sup>١) طرابلس: أو أطرابلس الشام .

بلد كانت على طرف خارج في البحر ، فتحها المسلمون سنة ١٨٦ هـ وخربوها ، وعمروا على مقربة منها على بعد ، مدينة باسمها .

معجم البلدان .

ولما رأيت منه البراعة في فنون متعددة من وأصول الفقه و و الفقه ، و و الفرائض ، وغيرها ؛ مما يظهر من مباحثه على الطريقة الجدلية ، والمسالك المرضية ؛ والأساليب الفقهية ؛ والمعانى الحديثية و القد اختبرته بمسائل مشكلة ، وأبحاث معضلة ، فأجاد في الجواب ، والمرجو من الله تعالى أن يوفقني وإياه للصواب ، فعند ذلك استخرت الله سبحانه و تعالى الذي ما خاب مستخيره ، واستجرت بحرم كرمه الذي ما ندم مستجيره ، وأجزته بالندريس والفتوى على مذهب الإمام الشافعي إمام الأثمة رضي الله عنه وأرضاه ، وجعك قصور الجنة منقلبه ومثواه ، سالكا في ذلك كله التقوى ، فيها يرشد إلى الصواب في الفتوى ، ويستمسك بالسبب كله التقوى ، فيها يرشد إلى الصواب في الفتوى ، ويستمسك بالسبب الأقوى ، ووصيته بالإقبال على طاعة ربه ، يشر الله لنا وله سبيل حبشه ، وعليه بملازمة الاشتغال والأشغال ، والنظر في كتب العلم وسداد الأعمال .

وليكن لين القول لمن سأله ، وليسلك من الطرق ما يصلح به عمله . وأخبر ته أننى قرراًت الفقه تصحيحاً وتنقيحاً ، وتحقيقاً وتدقيقاً ؛ على والدى شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين ، جعل الله روحه الشريفة فى علمين ، ونفعنى به وسائر المسلمين . .

ثم ساقسنده به وبالصحيحين قال: دو أجزت له أن يروى باقى الكتب للسنة ، وجميع ما يجوز لى وعنى روايته ، بشرط المعتبر عند أهل الآثر ، : وتاريخ الإجازة يوم الخيس ثالث شهر ربيع الأول سنة أربعين .

وكتب له والشرف السبكى و إجازة قال فيها بعد الخطبة ، ومدح علم الفتوى ما نصه : و و بمن غاص فى تُعبابه و مسيّز القشر من البابه / فآخى فى المم نصابه فى عنفوان شبابه ، و صار نور حدّقة فضلاء عصّره ، و نو ر حديقة نبلاه مصره ، وسما اسمه ؛ المقيد المحقق الكامل جمال الفضلاء ، نجل مشايخ الإسلام ، وسليل قضاء قضاء الآنام ، محمد بدر العلماء ، نجل مشايخ الإسلام ، وسليل قضاء قضاء الآنام ، محمد بدر الدين أبو السعادات ، البسه الله من الفضائل تحللا فاخرة ، وجمع له أسباب الحتير فى الدنيا والآخرة ، و لما اشتمل على هذه الفضائل والمناقب اشتمال السماء على الكواكب ، ولازم الدروس سنين عديدة ، ومدة مديدة ، فى السماء على الكواكب ، ولازم الدروس سنين عديدة ، ومدة مديدة ، فى

تحقيق العلوم الشرعية بأصولها وفروعها، ومعقولها ومنقولها، استخرت الله تمالى وأذنت له فى الافتاء بمذهب الإمام المجتهد الشافعى رضى الله عنه، تابعاً فى ذلك نصوصه المقررة، والطريقة المحددة، وما ترجح من نصوص الأصحاب، العلماء الأنجاب، وما تحققه معه النظائر، واتضحت فيه الاسباب، ووصيعته بتقوى الله وطاعته ومراقبته فى سره وعلانيته، ومن وبملازمة العلم والعمل به، فذلك هو السبب فى حصول مطلبه، ومن وصبى له، أن يتأنى فى الجواب، وأن يتأنى فى تفصيل ما أجمل له من الخيااب، فبذلك يكمد الحساد، فن تأنى أصاب أو كاد، والله ينفعه وبنفع به، ويسهل عليه فى الدنيا والآخرة سبيل سببه.

وأجزت له أن يروى عنى جميع ما تجوز روايته بما سمعته أو قرأته أو أجيز لى روايته ، وصدّرت له أجازاتى بذلك فى خامس عشر رمضان سنة أربعين ، .

وكان كتب له قبل ذلك في عائر شعبان منها إجازة أخرى قال فيها ، وعن اعتنى في طلب العلم ودأب في تحصيله ، واجتهد في فهم مُحمَّله وتفصيله ؛ الشيخ الإمام الفاضل الحمُمام ، العالم العامل الكامل ، ذو الفهم الرائق والذهن ، نجل مشايخ الإسلام ، وسليل قضاة قضاة الانام ، محمد بدر الدين ، سيف المناظرين ، در اله الحقائق في المفاكرة ، عر اله المحافل في المناظرة ، الذي إذا قال لم يبق الفائل معه مقال ، وإذا بحث لم يكن لمناظر معه بجال ، أبو السعادات بله غه الله نهاية الآمال ، وجعله من العلماء العارفين ذوى الاحوال . ورزقه في الامور أن يتأنّى لينال غاية ما يتمنى ، ممن خدى فلر له البحقيق المعتبر ، خدى فلر له البحقيق المعتبر . كير (۱) ، التعليقة عليه محلقت بذهنه الصحيح ، ولسانه الفصيح ، قد لازم كبر (۱) ، التعليقة عليه محلقت بذهنه الصحيح ، ولسانه الفصيح ، قد لازم كرسي مدة مديدة من الزمان ، وبرهة جيدة من الاوان ، وقرأ على والحاوى

<sup>(</sup>١) العارة في الضوء اللامع : ﴿ كَبِيرِ بَحِيثُ عَلَقَتَ التَعْلَيْقَةَ عَلَيْهِ بِنَـَهُمُنَّهُ الصحيح ﴾ .

<sup>(</sup>ج:۹:۹).

الصغير، في الفقه على مذهب إمام الأثمة الشافعي رضى الله عنه / وأرضاه قراءة بحث وتدقيق ، ولحص عن مشكلاته وتدقيق ، فكشف مخدرات أبكار معانيه من وراء رتق الأستار ، ورشف رُضاب مصونات مغانيه ، واطلع على الاسرار فرقي بذلك من حضيض الاستفادة ، إلى أوج الإفادة ، وكم نظر في و الروضة ، ونقل منها ، وعليها قيد وعلى مَعالى فوائدها شيد ، وبحث وأجاد ، واستفاد وأفاد ، استخرت الله الذي ما خاب مستخيره ، واستجرت بحرم كرمه الذي ما ندم مستجيره ، وأذ نت له وفقت الله ورفع قدره ، وأصاب وفقت الدنيا والآخرة أمره ، أن يدرس والفقه ، على مذهب الإمام المجتهد الشافعي رضى الله عنه وأرضاه ، من نصوصه و تفريعات أصحابه ، من المختصرات والمبسوطات من كُنتُب من نصوصه و تفريعات أصحابه ، من المختصرات والمبسوطات من كُنتُب

ووصيتُ بنقوى الله وطاعته ، ومراقبته فى سره وعلانيته ، فانتظم المشارُ إليه فى ساك المدرّسين الانتظام المُصْتَبر، وإنّا لَـنَرُبُو فوق ذلك المظهر . ومن وصيتى له ملازمة الاشتغال والنظر ، والمرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الطلاب ، وأن يسهل عليه للعلوم الاسباب ، ،

وكتب له والشهاب السيرجى ، قبل ذلك على منظومته ، إنه قَـرَأَهَا قراءة كسكنكة "، استفاد فيها وأفاد ، وظهر له أنه بلغ بها المراد ، قال : ووقد أجزت له إقراءها بفهمه الفائض ، وإقراء ما يشاء من كتب الفرائض ، لما ظهر لى من أهليته لذلك ، سُلكك الله به أحْسكن المسالك ، وذلك لمان عشرة كخلك من شو"ال سنة سبع وثلاثين .

وكتب له ، المحيوى الكافياجي ، بعد ذلك بيسير عقب قراءته عليه بعض كتب المنطق ، : و وقد أجزت له بأن يقرره لكل من يستفيد كائناً من كان ، على وجه التحقيق والتدقيق بعناية رب العالمين ، ورافع درجات العالمين ، في أوائل ذي القعدة منها ، ، ووصفه في أول الإجازة بالولدالاعز الفاضل ، زين أشل العلم الكامل ، وقاد الذهن ، بديع العصر ، و بدر الدين ، أوحد المشتغلين بركة الفضلاء المحصّلين ، أبو السعادات ، .

وكتب . أبو عبد الله الراعي ، بعد ذلك ما نص . . قرأ على ولدى الأحب إلى ، والأعر بكل اعتبار على ، الشاب الطالب ، المحصل النــّجيب الفاصل ، الحدق اللَّبيب الفهم ، الأديب الأريب ، نجل المشايخ الإسلامية ودُرَّة أبناء قضاة قضاة الملة المحمدية ، أبو السَّمادات . محمد بدر الدين ، فريد المشتغلين في زمانه ، وتحفة الطالبين المحصلين في عصره وأوانه ، ذو الأمجد ، وصاحب الحسَب الأقعد ، ابن سيدنا ، \_ إلى أن قال : « جميع كتاب , الجرومية في النحو ، وشرحي عليها / المسمى , بالمستقل بالمفهومية ف حل الفاظ الجرومية ، وسمع أيضاً علىّ من أولشرحي المسمى . . فتوح المدارك إلى إعراب وألفية ، أبن مالك ، إلى شرح قوله في باب الابتداء . ركذا إذا استوجب التصديرا ، ، قراءة تصوير واستفادة وتفهيم وسماع بحث وإفادة تعلم ، وظهر لى منه نجابة وحصول استفادة ، وذكاء والذ فى بحثه وإفادة . أكَّدتُ لهُ الشَّهَادَة بِالإجازة ، وأوجبتُ له ولابيه لاعتنائهما بالعلم وأهله عند الله الحسني وزيادة ؛ فأجزت له 🗕 أقر الله به عين أبيه وجميع أحبائه والأهلين وجملنا وإياهم من العلماء العاملين بفضله ورحمته آمین ـ أن یروی عنی جمیع ذلك بكاله ، وغیره مما یبلغه أننى صنفته أو نظمته أو حملته ، بإجازة أو سماع أو مناولة أوغير ذلك .

وأذنت له \_ أبقاه الله \_ فى تصوير ذلك لمن طلب منه تصويره للإفادة ، مرجحا فى ذلك كله ، مرجو ا مباركا إن شاء الله تعالى ، وكان ذلك فى رجب سنة تسع و ثراثين ، .

وكتب له مؤرخ الوقت التق المقريزى: , أجزت لسيدنا وابن ساداتنا وأثمتنا وقادتنا ، نادرة العصر ، والنخبة التى قل أن يأتى بمثلها الدهر ، زين الزمان وتاجه ، وعين الاوان وسراجه ، مطلع العلوم لنا نجوما وأهلة ، ومرسل الفوائد والفرائض علينا غيوما مستسملة ، و بدر الدين أبى السعادات محمد ، أدام الله للكافية وارف ظله ، ولا سلبهم عوارف فضائله وفضله ، وحفظ ذاته بصوان السعادة ، وقرن كل عزمة له بمخار الإرادة ، ورحم سلفه الأثمة الاعلام ، وبواهم بحبوحة دار السلام . .

وكتب له شيخنا رحمه الله، أنه فاق أقراء نظراً وفهماً ، وشاى (١) أشياعه معرفة وعلماً ، وارتق في حسن التصور إلى المقام الاسمى ، وفاق في حسن الخلق والخلق حتى استحق المزيد من الحسنى، فهو البدر المشرق في ناديه ؛ ومفخر أهل بيته حين يقصده المستفيد ويناديه ، و محيى سنن سلفه في العلوم الشير عينة بشهادة سنان اللسان والعلم ، وحامل لواءالفنون الآلية بحيث ضاء ذهنه كنار على علم ، وصار أحق بقول من قال ومن يشابه أبه (٢) وجد فا ظلم ، ، أسعد الله جده ، وتغمد بالرسمة بحد أبيه وجد ، وأفار به عين أبيه ، وأبقا مما و تنزيمهما عن كل شوء وقاها ، ثم أذن له في أن يجز عنه لمن يرى أن يجيزه من قريب وغريب .

وكان شيخنا , البرهان بن خضر ، يرجّب كه كل من مشايخنا , الونانى ، على جميع أهل بيته إذ ذاك ، وكذا بلغنى عن كل من مشايخنا , الونانى ، و ، الجلال المحلى ، بل أرسل له مرة فى واقعة خالف فيها عم والده ، يأمره بالنظر فيها ليكون مناهباً لها فى عقد المجلس وأعلى من هذا كله أن والده رغب له عما كان باسمه من نصف تدريس انفسير / به , جامع ابن طولون ، فعمل فيه حينئذ أجلاساً ، حضر عنده فيه قاضى المالكية والشمس البساطى ، ، وقاضى الحنابلة والحب بن نصر فيه قاضى المالكية والشمس البساطى ، ، وقاضى الحنابلة والحب بن نصر الله البغدادى ، ، وشيخ الحنفية وسعد الدين بن الدَّيْرى ، وغيرهم من الأكابر ، تكلم فيه على قوله تعالى ( رب أوزعنى أن أشكر نفسم المالكية التي أشعمت على وعملكي والدي وان أعدل خير من كثير من الحفظ ،

<sup>(1)</sup> شأى أشياعة : معناه سبقهم ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) أبه : لغة في الأب ، قال الشاعر :

بأبه اقتدى عـدى فى الكرم ومن يشابه ابه فا ظـلم (الاسات)

<sup>(</sup>٢) سورة النمل آية رقم ١٩.

وسأل المدرس سؤالا فانتدب والشمس العراقي المجواب عنه بما نازعه فيه المدرس ، ووافقه الحنني إذ قال: و فحينتذ سؤالُ الشيخ باق ، وكذا رغب له والده حينتذ عما كان باسمه أيضاً من نصف النصدير في الحديث و بالاشرفية القديمة ، ثم استقل بكل منهما بعد موت عمه والربعين أبي العدل قاسم ، وناب عن عم والده في القضاء في سنة إحدى وأربعين بالصالحية ، وكذا و بأبيار ، و وجزيرة بني نصر ، وطنندا وغيرها ، وضاً عن والولوى السّفطى ، و به و بلبيس ، وعملها عوضاً عن الشيخ و علما على الحراساني ، المحتسب ، و و بفيوس ، و و مرصفا ، و سنيت وعملها و بغير ذاك .

ثم و لي قضاء العسكر ، ونظر و أتابك العين ، و تدريس و الحسامية بأطفيح ، والنظر عليها ، كل ذلك بعد وفاة أبيه ، وكذا النظر على وقف والسيق ، بعد أبيه وعمه ، والتدريس في والفقه ، به والمنصورية ، برغبة و الحجب القيمنى ، له عنه في سينة ثمان و خمسين قبيل مو ته بأزيد من ماتى دينار ، والنظر على و الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء ، في يوم الخيس ثامن عشر ذي القعدة سنة أربع وستين عوضاً عن والمقر الزيني بن مزهر ، بيذل نحو من خمسائة دينار ، فأقام إلى العشر الأوسط من شوال من السنة التي تايها ، وانفصل عنها و الدوادار الثاني جانبك المُطرّ يف ، (١) ، ولم يال نظرها فقيه بعده ، وكان عزله منها بتدبير من بعضهم حيث استعمل جماعة من صوفيتها بل وغيرهم في الاستشلاء عليه ، إذ وسم ألا يُعطى الحبر من صوفيتها بل وغيرهم في الاستشلاء عليه ، إذ وسم ألا يُعطى الحبر يترفر له سيء كثير مما لا يعود نفعه لجهة الوقف ، وحضر ليفر ق بحضوره بترفر له سيء كثير مما لا يعود نفعه لجهة الوقف ، وحضر ليفر ق بحضوره بل أغرب من هذا أنه وصل إلى تُخبر بعض الايام وهو جيد ، واتفق بل أغرب من هذا أنه وصل إلى تُخبر بعض الايام وهو جيد ، واتفق بل أغرب من هذا أنه وصل إلى تُخبر بعض الايام وهو جيد ، واتفق

 <sup>(</sup>۱) جانبك الظريف: هو جانبك ابن أمير برسباى ، ويعرف بالظريف. مات في قلمة
 مفد سنة ۷۸ه ه.

الضوء اللام (ج٣:٣٠).

دخوله فى آخر ذاك اليـوم لـ « الحيى ، كانب السر ، وكنت حين<sup>ي</sup>د عنده اتفاقاً ، وعلم جماعة من أشرت إليهم بذلك ، فدخلوا بأثره ، ومعهم رغيف لا يشبه الخبر الذى جى م به إلى أول النهار ، لشدة تغير رائحته ولونه ومزيد يبسه .

فألقرهُ بين يَدَى صاحب المجلس ، وبالتغُوا في التَشكى بحضرته ، فأشار بإصلاحه ، وتحسّر الناظر في أمر هذا الرّغيف ، ورام منى الإخبار عاطهر لى من قرائن الاحوال ، فأمسكت لعظم ما رأيته / في المبالغة في ١٧٠ التعصب .

ولم يزل أمرهم معه فى ازدياد ، بحيث دَخلوا معه إلى الأمير قائم التاجر (۱) وبالغوا فى التّــَظلّـم إلَّى أن تُحزل ، وفى أثناء مدة ولايته هذه كانت كائنته فى وقدف السّيشى التى كان المسار إليه أيضاً عن لا يُذكر أولا وثانياً ؛ هو السّبب فى تدبير الأمر فيها ، وذلك ؛ أنه قرر عندهم والد صاحب الترجمة أنه كان سعى عليه أيام ضعفه فى وظيفة ، الحشابية ، فتغير خاطره ، وبادر لانتزاع النظر منه متمسكا بأن شرطه للقاضى الشافعى بل و تعدى لغيره من وظائفه ، وزاد لكل نفر من القراء بالوقف المذكور عشرين .

وابتكر التقرير في المرتبات بجماعة من الفضلاء ؛ وكالجال الكوراني، (٢)

<sup>(</sup>١) قائم التاجر :

هو قائم من صفر خجا الجركسى المؤيد شبخ . ويعرف « بالتاجر » . اشتراء المؤيد في سلطنته فأعتقه وصيره من الماليك السلطانية ، ثم صار خاصكيا أيام ابنه . تدرج في الوظائف السكبيرة مع عدة سلاطين ، وعظم وشاع ذكره . وأنشأ مدرسة بالقرب من جامع طولون ، وتربة بالصعراء خارج القاهرة . مات فجأة سنة ٧٧٨ هـ . ودفن بتربته .

الضوء اللامع (ج ٦ : ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) الكورانى: بفتح ثم سكون .

وهو الجال عبد الله بن محمد بن خضر بن ابراهيم شيخ سعيد السعداء .

الضوء اللامع ( ج ١١ : ٢٢٤ ).

و « ابن الفالانى ، (۱) و « ابن عرب ، (۲) و « ابن قاسم ، (۲)، وسئلت حينتذ فى تقرير قدر زائد على الذى لى فيه فلم أوافق ، لعلمى أنه لا يتم ، وأنه ليس القصد به إلا زيادة الاستشلاء عليه ، وما أمكن صاحب الترجمة المدافعة ولا الموافقة ، فاختنى أياماً ثم سافر إلى ، خانقاه سرياقوس ، لتلقى المقام الاتابكي الشهابي أحمد — ولد السلطان — حين رجوعه من السرحة ، فاجتمع به هناك ، وأنهى أمره معه ، ودخل «القاهرة ، فأخذ له خط والده بالاستقرار ، وإبطال ما سبق .

وباشر وظيفته ، ولم يوافق على الصرف لأحد من المذكورين ، متمسكا بضيق الوقف ، ورضى القراء بدون الزيادة ، ولم يمض إلا يسيراً واسترجعه عم والده أيضاً بتقرير خاص من السلطان أيضاً ، فعاونه ، الاتابك ، أيضاً حتى فوض نظره لحفيد أخيه صاحب الترجمة ، فبادر حيننذ واستحكم الحنق بصحة التفويض ، وأفتى بأن مذهبه انقطاع ولاية المفوس ولوكانت شرط الواقف .

ولما عزل عم والده واستقر في القضاء والشرف المناوى ، رام مناكدته في الوقف المذكور أيضاً ، فابتكر تقرير جماعة غير المذكورين أولا في المرتين ثم أشهد على نفسه بتفويض النظر فيه للأمير تمريغاً وراس نوبة النوب ، ، وأرسل إليه بذلك مع و النورى البُـلمْبَـيْسى ، أحد نواب الشافعية ، فقال له واحد : ولو فوض إلى قضاء الشافعية ما قبلته ، وأقره بيد صاحب الترجمة ، وساعده على دفع المرتبين لعدم اتساعه ، وأخبره صاحب الترجمة الوقف بقدر زائد على ماكان مع مَنْ قبله ، وفض ذلك على القراء ، فكان ما خص كل واحد منهم نظير ماكان زيد لهم مما قبل : إن الوقف إذ ذاك لا يحتمله ، واستمرت الزيادة حتى الآن .

ولم يزل صاحب الترجمة في المكابدة والمناهدة إلى أن توفى عم والده،

<sup>(</sup>١) ابن الفالاني : سبق التعريف في س

<sup>(</sup>٧) ابن عرب : انظر الضوء اللامع (ج ٢٦٠: ١١).

<sup>(</sup>٣) ابن قاسم : انظر الضوء اللامع (ج ١١: ٢٦٠ ).

فسعى أن يكون نائباً عن أولاده في و الخشابية ، وغيرها ، لعدم تأهل أحد منهم بالاستغلال لمباشرة ذلك بنفسه ، وأُجيب لذلك ثم / عورض ، فكان ذلك (۱) حاملا له على بذل ألف وخمسهائة دينار غيرها تكلفة ، وهو نحو الثلث من ذلك ، حتى استقر في الربع من جميعها وهي : و الحشسابية ، و و الشريفية ، و و القانبيهية ، و و البرقوقية ، ، ميعاداً وتفسيراً ، والإفتاء و و الشريفية ، و و المرتبات والأنظار وغير ذلك ، في خامس عشر شهر رجب سنة ثمان وستين بعد حروب وخطوب ، كان المدبر في إثارتها من اتهمته فيها تقدم ، حتى أنه رام التفريق بينه وبين زوجته ليصح منام الرجل التهمته فيها تقدم ، ومع اهتمامه بالحيله في التفريق فيها نهض ، وبادر صاحب الترجمة هذا المبهم ، ومع اهتمامه بالحيله في التفريق فيها نهض ، وبادر صاحب الترجمة فاسترضاها هي وجماعة من حاشيتها ومن يلوذ بها ، بل واسترضي من عيشت فاسترضاها هي وجماعة من حاشيتها ومن يلوذ بها ، بل واسترضي من عيشت بني عم والده .

وباشر الوظائف المعينة ، واجتهد فى دفع والصلاح المكينى ، عن الوصول لقصاء الشافعية بكل طريق ، وصار الشرف المناوى يتخبل من ذلك ، لظنه أنه إنما يروم جر القضاء إليه ، ويتوهم سعيه فى عزله ، وكلما قبل له أنه ليس الغرض إلا معارضة المشار إليه ؛ لا يقبل ، وربما حصل الضرر اصاحب الترجمة من قبله ، لكونه لم يكن يؤهل المكيني لهذه المرتبة فصار صاحب الترجمة بهذا الاعتبار بين عدو ين بلا عداء ، إلى أنه قضى أمر الصلاح بليل ، فلما استقر لم يحتمل كل منهما ذلك ، ودبر الامر فى عزله كما أشرت إليه هناك بعد أن رام المكيني أيضاً التشبه بمن قبله فى تقرير جماعة بوقف السيني أيضاً ، ولم يلتفت صاحب الترجمة لذلك ، وعين فى أوائل ولايته لاستقراره عوضه ، وتم الأمر وجاء والقاصد ، بذلك ، فوجده غائباً ببلد والحشابية ، فتوجه لإحضاره فما جاء حتى انتقض الأمر ،

فلما كان في يوم السبت حادى عشر المحرم سنة إحدى وسبعين ؛ استقر

<sup>(1)</sup> في الأصل مكور .

عوض المذكور في قضاء الشافعية يبذل نحو سبعة آلاف دينار استدان أكثرها، وركب في هيئة جميلة، وأبهة حسنة، وباشر ببابه جمع جلتهم من جهة والشّرف المناوى، وبعضهم من جهة والمنفصل، وفي غيرهما، فبق كل واحد يدبّر في إيصال الأمر لمخدومه، ويظهر مالا يليق بمقام صاحب الترجمة، وسعة علومه، وعاونهم بنفسه لشدة صفاء خاطره، وسده — بعدم المداراة — الطريق عن المعين له ونا صره، ومع ذلك فإنّه مال لاستيفاء معاليمه وغيرها من المال خوفاً من فُجاءَة الانفصال، وانقطاع هذا الاتصال، فكثرت القالات، وظهرت المقالات التي لم أثبت شيئا منها، خصوصاً وقد كنت مدة الولاية غائباً عنها، مع إحاطتي والله في الجلة أنه لم يصل للفساد كنت مدة الولاية غائباً عنها، مع إحاطتي والله في الجلة أنه لم يصل للفساد الذي كان قبله، لكن التدبير نصف العيش، والتركوسي في الأمر أنفع من البادرة والطيش، وعلى كل فاختصار المقال؛ أن الناس كما قيل: أعداء لرب الفضيلة، غير ناظر الكثير منهم فيما يكون لخلاصه وسيلة، ، والله تعالى يقابل المفترين، ويصلح عمل المفسدين / .

140

على أنه لم يخالف أحد فى الثناء على أول ولايته ، بل امتلات الاعين مهابته وجلالته ، وصرح بقية قضاة المذاهب بالسرور بمرافقته ، وانشراح الصدور بمصاحبته ، وبالغكل منهم فى الاعتراف بعلومه وكفاءته ، وزاد اغتباط السلطان به وتنويهه بارتباط القضاء بجانبه ، وأنه لا يعدل عنه لغيره لما رأى من وضاءته ونوره ، وفصاحته وطلق عبارته ، وتمام أهلينه من معظم جهاته ، وأوصافه المتنوعة التى لم يرها فى أحد فى أهل علكنه مجتمعة .

فلم تزل السعادة به من خواصه حتى امتلاً صدره من شدة ما ألصق به فى انتقاصه ، إلى أن كان يوم الحيس ثانى جمادى الأولى من السنة فصر ح بعزله ، والتزم بعدم إعادته ، بل وكذا الموجودين بمن كان قاضياً من قبله ، وكا أنه لما فهمه من تعصب السعاة واختلاف غير ضهم فأحب عدم الميل معهم في منته ضهم ، والتمس قاضياً بغير رشوة ، وأظهر مقاهرة نفسه يتركما لنلك الشهوة ، فعمين لذلك خطيب مكة أبو الفضل النويرى — فيما

قيل – وكذا الشيخ « كال الدين ، إمام ، الكاملية ، وحضر إليه و الأميني الاقصرائي ، وفي خده ، والنورى الأبناى ، نائب كانب السر وغيرهما ، يسألونه في الطلوع من غد إلى السلطان فلم يَسَعْمه إلا الإجابة وبات [ليلتند] مكروبا ذاكرا الى الصباح ، ولما أصبح حضر والأميني ، ومن معه ، وصعدوا و والكال ، راكب حماره بدون سجادة ، وهو لابس ثوب صوف أزرق ، ومشى من باب المدرج مع الإذن له بالركوب الى باب والدهبشة ، حين اعتذر بالعجز ، لكنه لم يفعل أدبا مع والاميني ، الى أن دخل على السلطان فأكرمه ، وعرض عليه الولاية فامتنع و تواله واعتل دخل على السلطان فأكرمه ، وعرض عليه الولاية فامتنع و تواله واعتل بأنه لا يحسن شيئاً من متعلقات ذلك فلم يكلفه ، الا أنه استشاره فيمن يوليه فقال : لا أدرى ، فقرأ الفاتحة وانصرف .

وكذا عين الشيخ زكريا واختنى بعد مجي ، الشرف الانصارى ، و الأمير بر سبكاى ، قرأ اليه واحداً بعد آخر ، ثم ظهر وألح عليه في الطلوع أيضاً ، فطلع وزاد السلطان في اكرامه حتى قال لمه : أنا أركب ممك إلى بيتك ، وأكون ظهرك إلى غير ذلك منه ومن المقر الزيني كاتب السر ، كل ذلك وهو مصمم على عدم القبول ، وتكلم الفقهاء بعضهم في بعض ، وجرس كل منهم من عداه ، ولم يقدموا واحداً منهم صار عن الزلات ينقب ويدقق ، ولا أقول أنه في ذلك محقق ، بل لا يجد في أكثر ما يبديه له من مُصد ق ، حتى ركمي الجمال الباعوني لكونه ذكر إحضاره في الشام ، وكانت حادثة شنيعة ، والسلام .

فلما كان يوم الخيس سادس عشر الشهر المذكور، تم المر الولوى الاسيوطى كما قدمته فى ترجمته، وصعد فاستقر بعد أن كان فوض السلطان فى هذه الآيام للمقر الزينى ابن مزهر، وخطب بالسلطان / بعد أن عين ٦/ غيره، وعين التعايين، ولو وافق على الاستمرار ما تقدم عليه غيره وفوسض للنواب على العادة، ثم حصل الاقتصار على ستة منهم، ولزم صاحب الترجمة بعد هذا كله منزله مكروبا بديونه إلى أن ماتت زوجته فورث منها شيئاً يسيرا استعان به فى وفاء بعضها، وتزوج بأختها التى كانت

تحت أمير المؤمنين ، وتكلف بسبب ذلك جملة ، وكاد الأثمر لايتم لمناكد َة من لم يراقب الله ، بمن لم يزل يعمل فكره فى الحؤوض فيها لا يليق ، بما لا أحب الإفصاح به .

وبعد يسير توفى أحد بنى عم والده فاستقر فى الثمن من الوظائف التى خصه فيها الربع أولا يبذل خسائة دينار فا كثر ، بعد أن رغب عن تدريس الفقه به و المنصورية ، لحجب الدين ابن هشام ، ثم بعد ذلك رغب هو وشريكه عن درس الحديث وبالقاتيبية ، لصلاح الدين الطرابلسى الحننى ، ولو شرحت كلما أشرت إليه لطال ، وبالجلة ، فهو إمام علامة ، فقيه نحوى أصولى مشارك فى الفضائل ، مفتن فى علوم ، فصيح العبارة ، طلق الإشارة ، شديد الذكاء ، حسن التصور والشكالة ، وضى الهيئة ، لطيف العشرة ، معتقد فى الصالحين ، مستجلب دعاءهم ومودتهم ، كثير الزبارة لهم ، والتعاهد معتقد فى الصالحين ، مستجلب دعاءهم ومودتهم ، كثير الزبارة لهم ، والتعاهد معتقد فى الصالحين ، مستجلب دعاءهم ومودتهم ، كثير الزبارة لهم ، والتعاهد معتقد فى السالحين ، مستجلب دعاءهم ومودتهم ، كثير الزبارة لهم ، والتعاهد لقبورهم ، سريع البادرة والرجوع ، شديد الصفاء ، بعيد عن الملق والمداهنة .

درس وأفتى ، وصنف وكتب بخطه أشياء ، وتصدى للتدريس والإفتاء قديماً وقتاً ، وانتفع به جمع من الفضلاء ، وأقرأ كتباً كثيرة منها : « منهاج الأصول ، فى سنة خمس وخمسين ، فى سبعة وعشرين بجلساً و «السكاكى» شرح أيساغوجى فى عشرة مجالس ، والكثير من «المغنى ، قراءة تحقيق ، شرح أيساغوجى فى عشرة مجالس ، والكثير من «المغنى ، من «القواعد يفاوت فيها بين البدر الدمامينى وشيخنا التنى الشنّمُ نَيْ ، من «القواعد للزركشى» ، وله فيها عمل كثير وكثير من كتب الفقه وغيرها .

وقرى، عنده والبخارى ، غير مرة وشرع قديماً فى كتاب جعله «كالمحاكات بين المهمات والتعقبات ، وقف على ماكتب منه شيخنا ــ رحمه الله ــ واستحسنه ، وحضه على اكماله ، وكذا شرح مقدمة شيخه الشهاب الحناوى فى النحو فى كتاب لطيف وقف عليه الشهاب المذكور ، وله أيضا جزء لطيف فى العربية ، وبعض قواعد فقهية ، وحواش على وشرح البيضاوى الإسناوى ، وعلى و خبايا الزوايا للزركشى ، وغير ذلك .

ولما استقر في و الخشابية ، و و الشريفية ، صار يكتب على الروضة من على الدرسين على جارى عادة أهل بيته ، ولا تخلو دروسه من عنديات

وأبعاث مبتكرة ، ومحاسنه كثيرة ، ومن اتصف بالإنصاف لم يخالف فيها أبديته ، بل ربما يُصرّح بالتقصير / والاعتبداد ، والله تعبالي يحسن العاقبة لنا ، وما أحسن قول القائل :

حَسَدُوا الفَّيَ إِذْ لَمْ يَنالُوا سَعْبِيَهُ فَالقُوم بِين أُعَــِداً. له وخصوم(١)

وله فى العود إلى القضاء الميل الكبير . حتى انه يكثر الترامى على المنسوبين للخير بسبب ذلك ، وربما استطرد للكلام مع المنجمين ونحوهم ، بما لا يليق بمنصبه ، وقد رأيت شخصاً من القاطنين ، بثغر دمياط ، يقال له الراهيم الواعظ كتب له : [طويل]

شُوَالُكَ عَن عَفْدِ القَـُضَاءِ وَحَـلِهِ وسوف تراه بالمَــَـرة والوكا

سؤالُكَ عن عام لِدَيْمُومَ سُلطان

ولیس له خلع ٔ بَهِ یُنْ اِنْتَمَاتُ سَصِلاً سُوالُـك عن هـذا المليك وكمل يَرَى

ولايَسَكُ الزم للسسماية ، عَو لا(٢)

ورام الظاهر عود المنصب إليه لثبوت جلالته لديه فعُوجل ، ثم لما كانت كائنة وشقراء ابنة الملك الناصر فرج بن برقوق ، التي شرحت أمرها في غير هذا المحل ، وأشرت إليها في محمد بن أبي بكر كان هو من جملة المستفتين فيها ، فكتب أحسن كتابة و تبعه جماعة من الشافعية ، وغيرهم من بقية المذاهب ، ورسم يعقد مجلس فيها عند السلطان ، فاجتمع كل من الفريقين وهو فيهم ، وجلس مكان القاضي الشافعي ، لكونه لم يحضر

<sup>(</sup>١) وردت المبارة في الأصل المخطوطة مكذا: « أعدا له » .

<sup>(</sup>٢) وردت الأبيات في الأصل كما ذكرناها .

يومئذ وقرئت فناواهم ، وأعجب السلطان كلامه ، وأكثر أوصافه الظاهرة ، و لو لا بعض الممارضين لاستقر به .

وعندى من محبته ما الله به عليم · وقد كتب على مصنف و القول المألوف ، بالثناء البالغ ، ولكن أعـدرضت عن إيراده خوف الإطالة ، والله تمالى يكفينا وإياه كل مهمة ، ويوفقنا لنشر العلم فى الامة .

وقد وثب عليه الزين زكريا لما عمل قاضى الشافعية ، وانتزع منه و قدف السيف ، فتوسل فى النيابة عنه فيه ، وصالحه على الفائض من ربعه بدون ألف دينار ، وتزايد بذلك قهره وألمه ، واستمر إلى أن تعلل أزيد من شهرين بقرحة جمرة فى كنفه ، ثم بإسهال خفيف ، وأقر فى غضونهما بمال فى جهته بمن بذل ، وبفائض لبعض الاوقاف وبغير ذلك .

ثم مات فی عصر يوم السبت ثانی ربيع الأول سنة تسمين وثما مائة ، وصلی عليه من الغد بجامع الحاکم ، تقدم الناس , الجلال البکری ، بتقديم الزينی بن مزهر له مع حضور القضاة إلا الشافعی ، فرأیت من عد ذلك فی اکرامه مع أنه أدرکه وصلی علیه عند باب مدرستهم ، ثم دُفن فیها عند جده وجد أبیه ومن شاء الله من أسلافه ، وتأسف النساس علی فقده — رحمه الله وإیانا — وکمل اشریکه ما کان مشترکا معه فیه ، بل وأخذ قضاه العسکر وغیره ، وحرص علی التکام فی وقف السبنی فما تیسر ، ولیته کان : فما رأیت قُدرًاه محمدون تصر فی مَن تکلم فیه ، بل رجحوا الرجمة ، وأعطی الشافعی تدریس الحدیث ، بالاشرفیة العتیقة ، الشهاب الرجمة ، وأعطی الشافعی تدریس الحدیث ، بالاشرفیة العتیقة ، الشهاب الابشیهی (۱) مع إظهاره المبالغة فی محبتنا .

كشف الغلنون لماجى خليفة

<sup>(</sup>۱) الشهاب الأبشهى: هو محمد بن أحمد بن منصور ، أبو الفتح ، الأبشهى المحلى بلداً ، الثانعى مذهباً . ولد بشوبة عام ۷۹۰ هـ . ورحل إلى القاهرة مراراً ، ودرس الدين والفقه على كبار الشيوخ في عصره ، منهم ؛ الجلال البلقيني ، والشهاب الطلباوى ، وغيرها . وولى الإمارة ببلدته بعد والده ، وعانى النظم والتصنيف في شتى الماوم . بيد أنه وقع في كثير من المحن لعدم انقانه النحو والعربية . وله مؤلفات عدة ، منها « المستطرف في كل فن مستظرف » و « أطواق الأزهار » في الوعظ في مجلدين . وكتاب في « الترسل » في كل فن مستظرف » و « أطواق الأزهار » في الوعظ في مجلدين . وكتاب في « الترسل » في يتمه . توفى في سنة ٥٥٠ هـ .

## القاضي ناصر الدين

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن فریج المعروف بابن الصالحی ۷۵۵ تقریباً — ۸۰۳

مخد بن محمد بن عبد الرحمن بن فدُريج ، القاضى ناصر الدين أبو [عبدالله] (١) المصرى ، عرف به د ابن الصالحي ، من الصالحية التي بظاهر و القاهرة ، (٢).

ولد فى سنة بضع وخمسين وسَبِمائة ، وسمع فيها ذكر من و الجمال ابن نباته ، (٣) وغيره ، وتعانى الأدب فنظم الشَّعُدرَ الوسط ، وكتب الخَطَّ النُحَسَن ، ووقع عن القصاة ، ثم نكاب فى الحُكم عن الحنفية ثم عن الشافعية ، ثم و ثب على مَنْصب قَصَاءِ الشَّافعية ، لما غاب و الصدر المناوى ، فى / السفر مع الشَّلطان لقتال الطاغية و تمرلنك ، واستقر بعد الياس من و المناوى ، وشغور المنصب عنه أزيد من شهرين فى تاسع عشرى الياس من و المناوى ، وشغور المنصب عنه أزيد من شهرين فى تاسع عشرى شعبان سنة ثلاث وثمانمائة ، فأقام عشرة أشهر ثم عُول فى رابع جمادى الآخر سنة أربع ، واستقر و الجلال البلقينى ، عوضاً عنه بمال كثير بذك المختلفة و سودُون طاز ، (١) . ثم أُعيد و الصالحى ، بعناية و السَّالمى ،

144

<sup>(\*)</sup> ابن فريج: له ترجة في الضوء اللامع ( ج ٩ : ١٠٠ )

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين بياض بالأصل المخطوط ، وما ذكرناه من الضوء اللامع .

 <sup>(</sup>٢) جاء في الترجمة من الصوء اللامع نقلا عن المقريري : أن نسبته إلى الصالحية )
 من منازل الرمل بطريق الشام .

انظر النرجمة (ج ٩ ٪ س ١٠٠ )

<sup>(</sup>٣) ابن نباته:

هو الأديب المشهور جال الدين أبو بكر عجد بن عجد بن عجد بن عجد بن الحسن الجذامي المصرى . ولد يمصر سنة ٦٨٦ هـ . وقاق أهل زمانه في النظم والنثر ، وهو أحد من حذا حذو القاضي الفاضل وسلك طريقته . مات بالقاهرة في صفر سنة ٧٦٨ .

حسن المحاضرة للسيوطى (ج ١١: ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) سودون طاز :

هو من ماليك الظاهر برقوق وخواصه ، وجعله امرة عشرة وجعله معاماً للرمح لكونه كان رأساً فيه وفي غيره من أنواع الفروسية ، يضرب به المثل · وأصبح أمير آخور في عهد الناصر بن برقوق ، وعظم شأنه ثم خرج على السلطان الذي استطاع القبض عليه . وقتل في سنة ٨٠٦هـ الشوء اللامم (ج٢٠٠٢)

فى ثالث عشرى شوال سنة خمس بعد أن عزل و ابن البلقينى ، فاستمر فيه أربعة أشهر ومات بعلة القولنج الصفراوى فى ثانى عشر المحرم سنة ست وثمانمائة ، وأسف أكثر الناس عليه لحسن تودّده ، وكرم نفسه ، وطيب عشرته ، ومشاركته فى العلم مع لين جانبه وتواضعه ، وقبوله للرسائل ، حتى كثرت النواب فى زمنه ، وكثرة برّه للفقراء والاغنياء ، حتى ربما أدى إلى حرمان (١) بعض المستحقين من الايتام ونحوهم ، ولانهم أيفنوا من والصدر المناوى ، النباو (٢) المفرط الذى جرت العادة بعدم احتماله ولو عظم المتلبس به ، فرحمة الله عليهم أجمعين .

## القاضي ولى الدين أبو البقاء

محمد بن محمد بن عبد اللطيف السنباطي القاهري المالكي\*

#### \* 17/ - V/7

محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن إسحق بن أحمد بن إسحق بن إبراهيم ابن سليان بن داود بن عتيق بن عبد الجبار بن خلف بن مرين بن نحيل ابن كلام بن على بن طلحة بن عبد الجبار بن عتيق بن محمد بن فارس بن ثعلب ابن النعان بن خلد(\*) بن باكيس بن مرزوق بن هلال بن عامر بن عمر و ابن أمية بن أبي أمية عمر و الاشدق بن سعيد بن العاصي [ بن سعيد بن العاصي [ بن سعيد بن العاصي ] بن أمية الاكبر بن عبد شمس بن عبد مناف مكذا كتب لي نسبة بخطه القاضي ولي الدين أبو البقاء بن القاضي ضياء الدين بن القاضي صدر الدين بن نجم الدين الأموى ، المحلي المولد ، ثم السنباطي القاهرى ، المالكي ، سبط الشيخ مو فق الدين القابسي ، أحد من يُقصد ضريحه بالزيارة

<sup>(</sup>۱) العبارة وردت في الضوء اللامع : « إلى لمحسان » والذي يتمشى مع السياق هو ما ذكرناه .

<sup>(</sup>٢) البَّاو : الفخر بالنفس ورفعها . ( القاموس المحيط )

<sup>(\*)</sup> السنباطي: له ترجمة في الضوء اللامم (ج ٩ : ١١٣)

<sup>(</sup>٣) وردت الكلمة في الأصل المخطوطة هكذا و خلد »

في المحلة . ولد سنة ست (۱) وثما بين وسبعائة بالمحلة الكبرى ، ونشأ بها ، فقرأ القرآن و « الموطأ ، لمالك ، وعرضه على السدر اجدين « البُلقينى ، و « ابنُ النُمَلَقَتْن ، في سنة سبع وتسعين ، وأجازا له ، وكذا حفظ « العمدة ، في الفروع « للشرف البغدادي ، ، و « ألفية ابن مالك ، وغيرها وعرضها أيضاً في سنة اثنتين وثمانمائة وأخذ الفقه بالمحلة عن السراج عمر الطريني (۲) ، وبالقاهرة عن ابن عمه « العز محمد بن عبد السلام الأموى ، المالكي والقاضيين « الجمال الأقفهسي ، و « الشمس السنباطي ، ، والنحو ؛ عن الشهابين « المغراوى « و « العُرجَيْسمي الحنبلي » و « يحيي المغربي ،

وحضر عند و العلاء البخاري ، ، و توجه فيمن توجُّه لدمياط من أجله ، وكذا قرأ على و الشمس البُوصيري ، لما أشيع أن من قرأ عليه دخل الجنة ، وسمع / . صحيح البخاري ، ، خلا من باب موت النجاشي إلى باب تسمية من سمّتى من أهل بدر على العلاء بن أبي المجد ، والحتم منه وأوله ، باب : وكلمَ اللهُ مُموسى تكليما ، على الحافظين , العراق ، و د الهيثمي ، و د التنوخي ، ، ومن قوله في الشفاء , فصل في كيفيات الصلاة والنسليم إلى آخر الكتاب، على « البرف بن الكويك، وكذا لازم شبخنا كثيراً في رمضان وغيره وسمع على . الغارى ، حسبها أشار إليه في نظمه كما سَاور دُه، وعلى « الولى العراقي ، ورأيته أثبته في مجالس من أماليه ، ووصَّفه بقاضي وسنباط . . ولم يزل يدأب في الاشتغال حتى أَذِنَ له ﴿ الجَمَالَ الْاقْتُفَرَسِي ، فىالتدريس والإفتاء بما يراه مسطوراً لأهل المذهب ، وذلك في سنة تسع وثمانمانة ، وناب فيها في القضاء . بسنباط ، وغيرها عن والجلال البلقيني، ثم بالقاهرة عن قاضي مذهبه والشمس المدنى ، ، واستمر ينُـوب لمن بعدهما ، وحجَّ في سنة تسع عشرة مع شيخه ، الْأَقْـُهُـَمْـِسي ، ، وجرت له محنة بسبب والد زوجته ، صدر الدين بن العجمى ، ، فإنه لما فقد وأشيع أنه وصل كتابه وقرأه صاحب الترجمة ،

<sup>(</sup>١) جاء في الضوء اللامع أن مولده كان سنة ٧٨٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) الطربني : سبق التعريف به في س.

وذاك في أواخر رجب سنة ثلاث وعشرين ، طُلِب وسُئِسل ، فاعترف بقراءة الكتاب ، فالتمس منه إحضاره فادعى أنه رماه في البَّر ، فغضب منه السلطان ، وأمر بضربه فضر ب تحت رجليه ، ثم اعتقل في البرج أياماً إلى أن شفع فيه الإمام ، الآذرعي ، (١).

وولى قضاء والإسكندرية ، فى رمضان سنة تسع وأربعين ، عوضاً عن والشهاب السِّلسانى ، ، وعين لقضاء والقاهرة ، غير مرة ، فلم يتم ذلك إلا بعد وفاة والبدر بنالسَّنسيى ، وذلك فى يوم الثلاثاء تاسع عشرى صفر سنة ثلاث وخمسين ، فباشره بعفة ونزاهة ، وتواضع وأمانة ، واستمر حتى مات ، غير أنه فى رجب سنة ست وخمسين انفصل شم أعيد عن قرب بعد يومين .

ولما التمس منه والبُقاعي، الحكم بصحَّة النزام مُطلَّقته ابنة الشيخ ور الدين البُوشي ، (۲)، وهو أنها متى تحركت لطلب ولدها المرضع منه ، أو التمست نظره كان عليها خمسهائة دينار أو نحو ذلك ، صمم على الامتناع ، لعلمه بقوله حسل الله عليه وسلم ، مَنْ فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته فحمد المسلمون – خصوصاً من في قلبه أدنى رحمة – صنيعه ،

وأخذ الغريمُ من ثمَّ فى إطلاق لسانه وقلمه فيه جرَّ ياً على عوائده فيمن ُ يُخا لفُه فى مقاصده ، ونسأل الله السلامة — وكذا أحضروا إلى بابه

<sup>(</sup>۱) الأذرعى: بذال معجمة ، ثم راء مفتوحة ، وبجوز كسوها نسبة إلى ﴿ أَذَرَعَاتَ ﴾ ناحية بالشام — وهو الشهاب أحد الإمام بن حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن ، الدمشق المصرى ، الشافعى . ولد بأذرعات وتحول منها إلى دمشق ، ويعرف بابن قاضى أذرعات . مات سنة ، من ٧٣ سنة .

الضوء اللامع ج ١: ٢٧٦ ؛ ١١: ١٨٣)

<sup>(</sup>۲) النور البوشي :

على بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد ، النور أبو الحسن بن الخطيب النر ، أبى العباس البوشى ( نسبة لقرية بوشى بالموحدة والمعجمة من الوجه القبل بالصعيد ) المسرى ثم الحنكى ، الشافمى وكان يعرف قديماً بالحطيب ؛ وأخيراً بالبوشى ، ولد بعد سنة ٧٩٠هـ ومات سنة ٨٠٦هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٥ : ١٧٨ )

أبا الخير النحاسى فى أيام محنته وادعى عليه / عند بعض نوَّابه ولم ُيمكن ١٨٠ من قتله .

وبيابه عُزِّرَ أحد الفضلاه وشمس الدين الدِّيسَطى ، (۱) المالكى ، وبالغ وابن الرهونى ، (۲) فى أمره . وقد حدَّث ودرَّسَ وأفَّتَنَى . سمع منه الفُضَلاء . سمعتُ عليه اليسير وكان إنساناً حسناً فقيهاً فاضلا مستمرًّا لحفظ والموطأ ، إلى آخر وقت ، متواضعاً ليِّن الجانب ، متودداً بالكلام ونحوه مُتثبتاً فى الدِّماه الايزال مُتوعكا كثير الرَّهد مع تجرُّع بالكلام ووجود من يكلفه (۲) وهو من قدماه أصحاب الجد أبى الام . وقد رأيته بعد مدة فى المنام ولا وجع بعينيه فى منام حسن أثبته فى غير هذا الحجار .

وله نظم حسن، فمنه أول قصيدة عملها حين حج: [رجز]

يا تُحجرة المختار تحيير الورى تحمد الهادى سَوَاة السَّبيل
المُحلِّ قَبْلُ الموْتِ أَنَى أَرى ضريحهُ السَّامي وأشنى الغليل
ومنه ما كتبه: [وافر]
أجزت ولست في هذا المقام لمن دُذكر اسمه في ذا الامام
أنا لهمُ المهيمن كل قصد وبلتغ جمعتهم أقصى المرام

<sup>(</sup>۱) الديسطى : بكسير أوله ؛ ثم مثناة مفتوحة بدها سين أو صاد ، ثم طاء مهملات وهو محمد بن أحمد بن على الشمس بن الفخر الديسطى ، القاهرى الأزهرى ، المالكي ويعرف أبوه بابن البحيرى ، وهو بالديسطى .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٧ : ٢٢؟ ١١ : ٣٠٣ )

<sup>(</sup>۲) ابن الرهوني :

هو محمد بن على البدر بن القاضى ثور الدين الرهونى — نسبة لقبيلة بالمغرب — القاهرى ؟ المالكي ، أحد النواب . مات في سنة ١٧٠ هـ

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٨ : ٢٠٦ )

<sup>(</sup>٣) يَكُلُفُهُ : هَكُذَا فِي الْأَصَلِ وَفِي الضَّوْءُ اللَّامَعِ .

كلف به: أولم به ، وأكلفه غيره التكليفة : الأمر يشق عليه • تكلفه : تجشمه · ( القاموس المحيط )

و مَنْ مِنْ أَهِلِ هِذَا الدِن وَافِي خصوصاً أهل مصر لهم حقوق بنُـطق باللـــان كما أشاروا رُواٰیاتی .. ومالی من سماع وأكثرها على أستاذ عصرى أدام الله في دعنة أعلاه و قِدْ مَا [ قد(١) ]سمعت عَلَىٰ عَلَيْ وحقاً قد سمعت بلا افتراء وممَّن قد قرَّأتُ عليه عرَّضاً إمام المسلمين بلا نــزاع أبو حفص السراج أجاز بما وأشياخ سوى من قد ذكرنا ولى من لحظنهم حــــظ وإنى جزاهم ربنا عنا جزاة وتجمعنا جميعاً في جنان إلهي قد بدأت بفيض فضل /وصل الهنـــا أبدآ دواماً محدد المشعّم في الرايا كذا الاصحاب والانباع طرآ

حياتي قبل إدراك الحام ولا زالت لهم رشيمُ الكِرَام ولستُ بتارك رَعَى الذمام ومنظـوم ونثّر مِن كلامٍ وحافظه أبي الفضل الإمام ورَ قاهُ إلى أعلى مقــــامِ أبي الحسن الخطيب. ذى الاهتمام على شيخي الغاري الممام من الأعلام أشياخي العظام وبجتهـد الزمان بلا ازدحام بجوز له وعنه على التمام أولو كرم ذوو همم جسام بذكراهم لأبرأ من سقــام به يرقون في دار المقـــام بلا محن ولا إخن . . انتقام عساك تمن فضلا بالختــام على ذخر الورى خير الأنام إذا أموه في يوم الزحام 

۱۸۱

مات فى يوم الخيس تاسع عشر شهر رجب سنة إحدى وستين و ثمانمائة وصلى عليه من الغدبجانب مصلى دباب النصر، ، ودفن به دتر بة بنى المجمى، رحمه الله وإيانا .

واستقر بعده في القضاء الشريف حُسام الدين بن حريز .

<sup>(</sup>١) السياق يقتضي زيادة كلمة ه قد ، التي بين القوسين حتى يستقيم الوزن ·

# القاضى بدر الدين أبو المحاسن\* حمد بن محد بن عبد المنعم، البغدادى القاهرى الحنبلى ٧٥٧ — ٨٠١

محد بن عبد المنعم بن داود بن سلمان ، القاضى بدر الدين أبو المحاسن ابن الإمام ناصر الدين ، أبى عبد الله بن العلامة الشرف أبى المحارم البغدادى الأصل ، القاهرى الحنبل .

كان مولد جده الشيخ شرف الدين ببغداد ، واشتغل بها في « الفقه » وغيره . وقدم , دمشق » ، فأقام بها مدة ، وصحب « التاج السبكي ، وغيره . ثم قدم , القاهرة ، فاستوطنها ، وأخذ عن الموفق , عبد الله بن محمد بن عبد اللك ، الحنبلي ، وتمهر في مذهبه ، وتصدى للإفتاء والتدريس .

ودرس بالحسينية .وأم السلطان، ثم بـ الصالح، وكذا بـ و المنصورية ، على ما تحرر وولى إفتاء . دار العدل ، وعين القضاء غير مرة فلم تتفق .

ويمن أخذ عنه من شيوخنا ، « البرهان الصالحى ، الحنبلى « والنور ابن الرزاز المتبولى ، وأذن لهما ، وكانا صاحبى نوادر وحكايات ، كل ذلك مع الكياسة والحشمة ، والمرومة ، وحسن الشكل والزى ، والتواضع والسكون والوقار .

مات فى شوال سنة سبع وثمانمانة ، وذكره شيخنا فى ، أنبائه باختصار ودفع عنده ، عبد المنعم ابن سليمان بن داود ، فيحرر ، وخلفه فى وظائفه والد صاحب الترجمة ، فلم تطل مدته ، حسما قرأ بخط شيخنا ، وهو كذلك بل مات بعد أن أنجب صاحب الترجمة .

وأمه هى ابنة أخى الفقيه دبرهان الدين ابن الصواف ، الحنبلى ، كان مولده فى جمادى الأولى سنة إحدى وثما نمائة دبالقاهرة ، ، ونشأ بها ، فحفظ القرآن وتلاه ؛ كما أخبر لكل من أبى دعرو ، و دنافع ، دوحزة ،

<sup>(\*)</sup> هو بدر الدين البندادى : له ترجة في الصوء اللاسم العبارة وردت مكذا : \* الشمس التعراريي » -

على الشيخ د حبيب ، و والشمس الشروانى ، ، وحفظ من مختصر العلوم المحرق (١) وغيره عرضها على شيوخ عصره ، وأخذ فى الفقه ، عن الفتح الباهى .

وكان زوج أمه ، و « العلاه بن المغلى » ، ولكن إنما كان جلُّ انتفاعه بد « المحب بن نصر الله البغدادى » ، واشتغل فى النحو بمقتضى إملائه على الشموس : «العلامة البوصيرى» ، و «الشطنوفى ، و « ابن هشام العجيمى » ، و « البدر الدمامينى » ، وكذا أخذ عن « العز عبد السلام البغدادى » .

وطلب الحديث فقرأ « صحيح البخارى » على شديخه المحب. و « صحيح مسلم » و « الشفاء » كلاهما على « الششر ف ابن الكُو َ يُك » ، وسمع عليه « الأربعين النووية » وغيرها ، وعلى « الجمال عبدالله بن العلاء العسقلانى » في « المسند » و غيره ، وكذا سمع على « الشمس الشامى » و « البكال ابن خير » و « الشماب الواسطى » / و « الزين الزركشى » و « ابن الطحان » و « ابن ناظر الصاحبة » و « ابن بردس » (۲) وآخر بن .

174

وأخذ عن شيخنا ومن قبله عن « الولى العراق ، ، ورأبت « الولى ، كتب بآخر المجلس السادس والثمانين بعد الجنسمائة ، من أماليه الذي كان إملائه في ثامن عشرى جمادى الآخرة سسنة ست وعشرين ما نصه : ( ولد الشيخ الإمام شرف الدين عبد المنعم البغدادى وولده ، ، فتوهمت أن المراد بولده صاحب الترجمة ، وأن المبيض لاسمه هو أبوه ، ثم حصل التوقف في ذلك . من أجل قول شيخنا : إن ناصر الدين لم تطل مدَّ تُنه بعد أبيه . ووافقه القاضي عز الدين على ذلك ، إلى أن ظهر أن المبيض له هو صاحب الترجمة نفه ، ولم يعرف الولى حينئذ اسمه ولا اسم أبيه ، فبسيض لهما ، واقتصر على اسم الجد ، وقوله : « وولده ، ؛ يمنى به شرف الدين ، وكد صاحب الترجمة نه ، وقوله : « وولده ، ؛ يمنى به شرف الدين ، وكد صاحب الترجمة )

<sup>(</sup>١) مختصر العلوم للحزق؛ والضبط من القاموس المحيط •

<sup>(</sup>٢) ابن بردس : سبق التعريف به ، ولم نمثر له على ضبط ٠

وناب فى القضاء عن و العلاه بن المغلى ، فمن بعده ، وكذا ناب عن شيخنا وتصدى لفصل الاحكام ببعض الحوانيت ببولاق وغيره ، كانوت الحلوانيين ، ويقال إن الشيخ سليم بششر َ بالفضاء الاكبر ، ونحوه صنيع الشيخ خليفة حيث كان يخاطبه بذلك ، بل رأى هو الني — صلى الله عليه وسلم — حين انفجر النتوء الذي كان بإحدى عينيه التي دميت في صغره ، لما وقع في و الحمام ، ، وبات وهو مغتم بذلك ، فلما رأى النبي — صلى الله عليه وسلم — شكا ذلك له ، فتفل في السليمة ومسح على الاخرى ، قال : فعلمت حينئذ أنها لا تتغير عن هيئتها فتألمت ، فقال لى : أبشر بكذا وكذا ، فعلمت حينئذ أنها لا تتغير عن هيئتها فتألمت ، فقال لى : أبشر بكذا وكذا ، وذكر ثلاثة أشياء نالها ما عدا الثالثة ، قال : وأرجو أن أنالها ، ومنها ولاية القضاء فيما يغلب على الظن — هذا ما بلغني عن صاحب الترجمة .

وولى قضاء و العسكر ، و و افتاء دار العدل ، وتدريس و الفقه ، بد و الصالحية ، بعد أبيه بعناية و المحب ، شيخه ، وكان ينوب عنه فيه ، فلما ولى و العلام بن المغلى ، انتزع منه و الصالح ، وكل ما فى ذلك ، فعوضه عنه بمعلوم كان يدفعه له كلَّ شهر ، ثم رجع إليه بعد ، وتصدر بكل من جامعى و عمرو ، و و و الأزهر ، والمشهد النفيس .

وبعد موت والزين الزركشي، في تدريس والفقه، بدو الشيخونية، وولى ومشيخة التصوف، بدوجامع الرحمة، وعرف بالديانة والآمانة، والآوصاف الحميدة، وأشير إليه بالتقدم في معرفة الشروط، مع البراعة في المذهب، فلما مات شيخه المحب وذلك في جمادي الآولى سنة سبع وأربمين؛ استقل بقضاء الحنابلة بالديار المصرية، فسار فيه سيرة صمنة / جداً بعفية المحمد ونزاهة، وصيانة وأمانة، وتثبت في الأحكام جداً. وأمعن في النظر في المكاتب زالشهود، وصم على المنع من الاستبدالات، وأشياء مما كانت فاشة قبله،

ولا زال مع ذلك كله يستجاب الخواطر بالاين والاحتمال ، والتواضع والعفة ، والبذل مع التقلل من الدنيا ، وعدم ادخارها إذا وقعت بيده ، ونصر المظلوم ، وإغاثة اللهفان ، والمداراة مع الصلابة عند الحاجة إليها ، وحتى كان كما قيل ؛ ليّناً من غير ضعف ، شديداً من غير غنف ، فصار إلى

رئاسة ضخمة ، وحرمة وافرة ، وكلمة مقبولة ، وأوامر مطاعة ، وهرع الناس لبابه ، وقصد فى المهمات الكبار ، وترامى عليه أصحاب الحوائج من الفقهاء والقضاة والمباشرين والامراء وغيرهم ، ولم يتحاش أحد على الحضور عنده ، بحيث إنه كان إذا مرض أو حصل له أمر يتردد إليه الحليفة فمن دونه من الأمراء والقضاة والمباشرين ، وأرباب المناصب ، لا يتخلف عنه منهم أحد ، لما ألفوه من كثرة موافانه لهم ، وإعمال فكره فى نصحهم ، بما ينفعهم فى الدار الباقية .

وأما ناظر الخواص الحمالى ابن كانب حكم ؛ فكان لا يعدو أمره بحيث كانت تجرى كثير من صدمانه على يديه ، وبهذا السبب تردَّدَ إليه كثير من الناس ، وبالغوا فى الثناء عليه .

ولما مات و الزبني عبد الباسط ، أسنك وصيت إلى جماعة هو منهم ، وأوصى له بألف دينار يفرقها بحسب رأيه ، وُشُوقاً منه بذلك ، ففرقها من غير أن يتناول منها درهما — فيها بلغني -- بل سمعت أنه أوصى له هو بألف أخرى ، فأعرض عنها . وكذا اتفق له مع و البدرى ابن التنسى ، و و و ابن السلطان حسن ، وأوصى له كل منهما بخمسهائة ؛ فأعرض عنها ، ركثيراً ما كان يفرق ما يخصه من الوصايا على الطلبة ونحوهم . وكذا كان و الظاهر جقمق ، منقاداً معه إلى الغاية ، حتى إنه كان يأمرُ بما لا يستطيع أحد مراجعته فيه ، فلا يزال صاحب الترجمة يتلطف به ، ويترسل في حسن التوسل إلى أن يصغى إلى كلامه ، ويرجع إليه .

وكفّه عن أشياء كانت بادرتُه تلجئه إلى الوقوع فيها ، خصوصاً مغ الفقها، ونحوهم ، كالقـــاضى , علم الدين ، ، فى عدم تمكينه من إخراج ، الخشّا بيَّة ، عنه ، والشفاعة فيه حتى رجع به من الصحراء حيث الامن بنَفْيه .

ولما تعينت و الحشابية ، فى بعض تو عُـكاته لـ و الشرف المناوى ، كان ساعياً فى الباطن فى عدم خروجها عن بيتهم ، والتنصيص على استقرار والنبكة وى البلقينى ، ) فيها .

وترك مدافعته له عن شيخنا مع كونه شيخه ، وله عليه حقوق في اخراج و الشيميير سيّة ، وغير ذلك . وكأنه رأى عدم الانقياد معه فيه أو لغير ذلك وهو الظاهر ، فإنه لم يكن مع شيخناكما ينبغى . وقد حكيت في و الجواهر ، طُسر كا من ذلك ، وبعضه بما اتفق بحضرتى ، ولو قام معه لكان أولى من كثير من قوماته ،

وكشيراً كان السلطان 'يُنْـعم عليه مع أخْـنـزِ مِ من رفقته ، وقد حجَّ مراراً ، أولها في سنة ثلاث وأربعين ، ثم في سنة تسع وأربعين ، ثم في سنة ثلاث وخمسين ، وفيها أقام في المدينـــة نحو نصف شهر ، وقرأ كُمناك « الشُّـفاء، ثم بـ . مكة، أكثر من شهر . وكان السلطان هو المجهز له في الاخيرتين . ولم يَرجع من واحدة منهما إلا مُضَاعَف الحُمُر مُمَة مع أنَّـه ما خلاعنه في عُلاه، مجتهد في خفضه . ولم يزدد إلا ر فـُـعَـه ، ولَّا بَجَاهِسَرِ أُحداً بِسُومٍ ، كُلُّ هذا مع بعد النُّهْسُورِ ، والسُّدَاوَمَةُ عَلَى النَّـلاوة والتهجُّد والصيام والمراقبة والحرص على المحافظة على الطَّمَارة الـكاملة . وَصَبُّطُ أَفْـمَـالُهُ وَأَقْـُو اللِّهِ وَاجْتَهَادُهُ فَى إَخْفَاءُ أَعَمَالُهُ الصَّالَحَةُ بِحَيث إنه يركب بنفسه في النُعْكُسُ إلى مَنْ يعلم احتياجه فيبرُّه . وربمــا حمل هو الطعام وشبهه لمن يكون عنده بالمدرسة وأمسره في هذا وكراء الوحشف. ومزيد احتماله وحلمه ومغالطته لمن يفهم عنه شيئاً ، ومقاهرته بالإحسان والبذل ، والخبرة بالأمور ، وكثرة الأفضال ، وسَيحَةِ الكرم ، وكونه غاية ما يكون من الترفُّه والتنعم بالمـآكل السنية والحلوى ، والرغبة في دخول الحمام في كل وقت لكشلا <sup>الم</sup>. ومزيد مرافاته بالثهنئة والشعشرية به والعيادة ونحو ذلك ، بحيث لا أيلحق فى هذا الصنيع ، حتى أنه بلغنى أن « الشرف َ يحيي بن العطار » تعلّـلَ مرَّة ثم أشرف على الخلاص ودخل الحمام فَسَلِمَ فِي تعجيله ، فقال : والله ما فعلته إلا حياء من فلان . وأشار إلى صاحبُ الترجمة ، لكثرة مجيئه في كل يوم ، فأحببت تعجيل الراحة له . بل بلغني عن بعض الرؤساء أنه كان يقول: ما كنتُ أعلم بكثير مِمَّنُ

يتعلل من جماعتي وحاشيتي إلا منه .

وقيل لشيخنا في إمعان صاحب الترجمة في ذلك فقال : «كل مُ مُيَسَّمرٌ مُ إِنَّا الْخَلِقَ لَهُ ، إشارة إلى تفرغه لهذا .

وأثكل ولد (۱) له كان سميه وشبيه في العقل التّام ، والتّوكّد، وكثير من أوصافه الحميدة ، ويُدعى وشرف الدين ، ، لم يكن حينتذ له غيره ، وذلك في ليلة الحبيس ثالث عشر شهر رجب سنة أربع وخمسين ، ومولده كان بعد العشرين ، فصبر واحتسب ، وتزايد ماكان يسلكه في أفعال الحير ، حتى أنه فرق ماكان باسم الولد من الوظائف على جماعة مذهبه ، فأعطى إفتساء دار العدل / للشيخ «نور الدين المتبولي ، ابن مذهبه ، فأعطى إفتساء دار العدل / للشيخ «نور الدين المتبولي ، ابن وكان إعطاؤه إياهما لولده عند ولايته للقضاء . وأكثر من ملازمة قرب وكان إعطاؤه إياهما لولده عند ولايته للقضاء . وأكثر من ملازمة قرب وقرر جماعة عنده ، وإيصال البر إليه بالحتمات المتوالية ، والصدقات الجزيلة . وقرر جماعة عقره ون كل يوم عند قبره ختمة ، ويبيتون على قبره في أوقات عيّنها ، وحبس على ذلك رزقه وانتفع بذلك بعد مو ته حيث استمر ولم يلبث أن مات في ليلة سابع جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة بعد أن تكفيل أياماً وصلى عليه من الغدة « بباب النصر » .

تقدَّم القائم بأمر الله «حمزة» الناس. ودفن بـ وحوش الصوفية ، سعيد السعداء كان وباب النصر ، جوار قبر ولده – رحمها الله تعالى – .

واستقر بعده فى القضاء وشيخ المذهب، والعز العدة للذى ، وكان بينهما قديماً مزيد اختصاص ومرافقة ، حتى أنى رأيت بخط العز فى طبقة سماع وصفه بالأخ فى الله ، سيدى وبدر الدين ، قاضى المسلمين وأو حد العلماء المعتبرين ، ابن سيدى العبد الفقير إلى الله تعالى ناصر الدين ، مفتى المسلمين وحاكمهم ابن الشيخ الإمام العلاء أبقاء الله تعالى فى نعمه ، ورحم سلفه .

وكذا فيجميع ما كان معه من التداريس والتصادير وغيرها إلا «الصالح» فإنه استقر لابن « الرزاز » وإلا التصدير ب « جامع عمرو » مع جهة

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل وردت مكذا : ﴿ وَأَنْكُلُ وَلَمَّا لَهِ ﴾

<sup>(</sup>٢) ابن الرزاز : ( انفر الضوء اللامع ج ١١ : ٢٤٧ )

و بلاطه ، (۱) بنابلس فإنهما صارا و للحطيب بن أبي عمرو ، وإلا المسيخة بد و جامع الرحمة ، فإنها صارت و للمحيوى الطوخى ، وقد ترجمه شيخنا في الأصل باختصار فقال : إنه نشأ طالباً للعلم ، حريصاً على جمعيه ، إلى أن استقر في جمات والده ، وناب في الحكم عن القيامات و الدين بن المغلى ، ، ثم استقل بولاية قضاء القضاة بعد موت القاضى و محب الدين ، سنة خمس وأربعين -- كذا رأيته بخطه و خمس ، وهو سبق قلم ، والصواب ما قدمته .

وذكره و البدر العينى و في تاريخه ، لكنه قال : إنه ليس عنده من العلم إلا قليلا . وأثنى على سيرته ، وقد عرضت عليه محفوظاتى ، وحضرت عليه بعض مجالسه ، بل قرأت على الاربعين التى انتقاها شيخا من وصحيح مسلم ، فى يوم الجمعة ثامن عشرى شعبان سنة خمس ، وسمعها معى صاحباى ، محدث الحجاز و النجم بن فهد ، ومفيد الجماعة المحدث والشمس السنباطى ، .

ولما حجّ قرأ بنفسه و الشفاء ، بالروضة الشريفة ، ثم قرىء عليه بعد ذلك بالآثار و الشريف ، وسمع فى كلتـا / المرّ تين جماعة . وبالحملة فكان ١٨٦ فريداً فى معناه ـــ رحمه الله وإيانا .

# القاضى شمس الدين الإخنائي الشافعي محد بن محد بن عثمان بن رحمة الإخنائي الشافعي ٧٥٧ – ٨١٥ م

محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبسى بن بدران بن رحمة و القاضى شمس الدين بن تاج الدين بن فحر الدين بن شمس الدين السَّعْدُون الإخنائي الشافعي، قريب إبراهيم ومحمد ابن محمد بن أبي بكر المذكرورين في الأصل مع ذكر جده الأعلى محمد بن أبي بكر .

<sup>(</sup>۱) نابلس : وردت العبارة في الأصل « مع جهة بلاطه بنابلس » وهي منينة إ مستطيلة تقع بين جبلين بأرض فلسطين

<sup>(</sup> معجم البلدان لياقوت ج ١٨ : ٢٤٨ ) ط بيروت

مولده فى سنة سبع وخمسين وسبعانة ، وكان يذكر أنه من 'ذرّية « أبى شجاع ، شاور بن بحير بن نزار بن عشائر السعدى الهوازنى ، ، وزير « الفاطميين ، ، المقتول فى سنة اربع وستين وخمسمائة ، وأنه سمع الصحيح على « عمر بن حمزة بن يونس العدوى أبا الحجار ووزيره ، ومحمد بن أبى العزبن مشرف بسندهم .

وقد اشتغل قليلاً ، وناب عن البرهان بن جماعة . الغزة ، وغيرها ، ثم ناب د بدمشق ، أيضاً ، ثم ترقى حتى ولي قضاه د حلب ، ، في سنة سبع وتسمين عوضاً عن القاضي « ناصر الدين محمد بن محمد ، المعروف بابن خطيب و نقيرين ، ، وقدم إليها من ﴿ دمشق ، وباشرها ، ثم انفصل عنها ثالث سنة من ولاينه ، ورجع إلى « دمشق ، أيضاً ، وولى قضاءها بعد الوقعة التمرية ، وباشرها مدة ، ثم سافر إلى الديار المصرية ، فولى قضاءها فى ثالث عشر المحرم سنة ست وثمانمائة ، بعد موت القاضي ناصر الدين الصالحي ، تم صرف في خامس شهر ربيع الأول منها بالقاضي . جلال الدين البلقيني ، ، ثم أعيد بعده في ربيع الآخر ، سنة سبع ، ثم صرف في ذى القعدة منها ، ثم أعيد بعده في صفر سنة ثمان ، ثم صرف به في ربيع الأول منها ، وأخرجه والجمال الاستادار ، من القاهرة إلى دمشق في جمادی الاولی ، فأقام بها حتی مات ، وولی قضاءها أیضاً مراراً ، وامتحن غير مرة ، ومات في نصف شهر رجب سنة ست عشرة وثمانمائة ، قبل أنْ يكمل الستين ــ ذكره شيخنا في تاريخه ، فقال : . كان شكلا ضخماً ، حسن المشتقي ، كثير البشـر والإحْـسان إلى الطلبة ، عارفاً بجمع المال ، كثير البذل على الوظائف، والمداراة للأكابر، قليل البضاعة في , الفقه ، ، حتى إنه ربما افتضح في بعض المجالس، لكن يستر ذلك بالبذل والإحسان، وكان يعترف بنقصه ، فيقول : . أنا قاض كريم ، و . البلقيني ، قاض عالم ونحوه القول بأنه كان ذا خبرة بطرق السعى ، وصحبة الأكابر ، طويل القامة ، عظيم الهامة ، حسن البشر متودِّدا / سَمْح النفس ، قليل العلم والصناعة ، نهاباً وهـّـاباً ، ذكر له فى مجلس • قَـطْلُـوبــغا الـكركى ، أنَّ

البُلقيني واسع العلم، فقال : « وأنا واسع العطاء » . وقال آخر : إنه نال من الرباسة والجاه والشرف ما لم ينك أحد من أقرانه . قال : « وحكم بدمشق مدة سنتين ، وقال « ابن خطيب الناصرية ، في تاريخه : « كان شكلا حسناً ، رئيساً ذا همة عالية وحشمة ، وأرخ وفاته سنة خمس عشرة ، وكذا أسقط بعضهم من نسبه اسم أبيه فسماه : محمد بن عثمان . والصواب ما قدمته في الموضعين .

## القاضى محب الدين أبو الفضل بن الشحنة محمد بن محمد بن الشهاب غازى بن الختلو الحنني المعروف بابن الشحنة ٨٠٤ – ٨٩٠ه

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازى بن أيوب بن حسام الدين محمود شحنة حلب بن الختلو بن عبد الله ، القاضى محب الدين أبى الوليد ، ابن القاضى كمال الدين أبى الفضل ابن الشيخ شمس الدين أبى عبد الله الثقنى ، الحلمى ، الحنفى .

عرف بده ابن الشحنة ، بهجة الزمان فى خصوص المنظر ، ومحجة الأعيان بمن ببلده تأخر ، ولسان شام المهالك ، الذى قل أن ترى بها فى ظاهر بحوعه الآن له مشارك ، كان جده الأعلى الأمير ، حسام الدين ، من أمراء « الملك الصالح اسماعيل بن الشهيد نور الدين محود (۱) بن زنكى ، ، ثم من أمراء , الظاهر غازى ، ، وولاه نيابة , حلب ، ، حسيما أشار إليه الصاحب ، كمال الدين أبو القسم ابن العديم ، فيما قرأته بخطه من مسودة

<sup>(</sup>۱) الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محود بن زنكى : خلف أباه نور الدين محود في حكم الشام بعد وفاته سنة ٢٩ه ه كان طفلا لا ينهض بأعباء الملك ولا يستقل بدفع الصليبين عن البلاد وكان بعمشق ، ولما رأى صلاح الدين الأبوى ذلك توجه إلى دمشق وكان الصالح قد انتقل إلى حلب ، ودخل صلاح الدين دمشق سنة ٧٠ه ه ، ثم دخل حاب في نفس السنة ، وجعل شمس الدين بن المقدم أتابكا للصالح توفى سنة ٧٧ه ه بمرض الفولانج في حلب .

<sup>(</sup> سيرة صلاح الدين لابن شداد : ٨٠ - ٨٠ نشر الدار القومية ، النجوم الزاهرة ج ٦ : ٩٩ - ٩٠ ) ط بدار الكتب .

و تاريخ حلب ، وقال : « إنه كان شيخا حسن البشاشة ، ملازم الصلاة ، حسن العقيدة ، عارفاً بوقائع زمنه معرفة جيدة ، كثيرا لإيراد لها ، ابنى للحنفية مدرسة ، وعمل هسجداً ووقفاً على الاسرى والصدقات ، وعلت سنه حتى قيل إنه جاز المائة . وقال جماعة ما يدل على نحو التسعين ، قلت : وقد حدث شيخاً من نظم أسامة بن مرشد عنه ، روى عنه ، اسحاق بن يعيش ، وهدحه غير واحد من الشعراء ، منهم ، الشرف راجح الحلى » ، ومات سنة ست وعشرين وستهائة ،

وأكثر من يليه من بنيه ما وقفت الآن على تراجمهم ، لكن قرأت بخط صاحب الترجمة أن كل من فى عمود نسبه حنفيون . قال : وزعم وصلاح الدين بن الملك الزاهر ، يعنى أحد من أدركته ، ولقبه صاحب الترجمة ، وجدنا الأعلى ـ يعنى وغازياً ، ـ عم جدهم الأعلى صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فالله أعلم .

قلت : كيف يكون عم يوسف ؟ ، ولعله أراد أن يقول أخوه : مع أنه لا يصح أيضاً ، فالنجم أيوب والد الصلاح يوسف هو ابن شاذى وذاك ابن محود / .

۱۸۸

وكأن لهذا السبب لم يجزم صاحب الترجمة به ، والكال جد صاحب الترجمة قد أثنى عليه غير واحد ، فقال شيخنا في والدرر ، : إنه اشتغل حتى مهر ، وأفتى ودرس في مذهبه . وقال في و الأنباء ، : و كان فاصلا بارعاً دوس في مذهب الحنفية ، وقال البرهان الحلمي : و كان مفتى الحنفية في زمانه ببلده ، وسمعت الشيخ كمال الدين بن العجمي يقول للشيخ شهاب الدين الأذرعي : و يا سيدى ؟ اسمع ما يقول الشيخ كمال الدين .

فقال: «ما يقول؟ » قال: «أكل البقابيق التي في الخبر حرام ،. فاستغرب الشيخ شهاب الدين ذلك ، قال: فسألت بعض الحنفية فقال ، بقيد إذا أكله رغبة عن البقية وقال ابن خطيب الناصرية: «كان فاضلا ديناً ، معدوداً من أعيان الحنفية بحلب ، انتهى .

مات فى شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبعهائة ، بعد أن أنجب

محداً وعبد الغفور وعبد الرحمن وعليها؛ فأما محمد فهو الآني بعد، وكان له من البنين الوليد الذي كان بها يكنى، وعبد اللطيف وساحب الترجمة ، وأما عبد الغفور فكان ذكياً ، مات قبل الفتنة شاباً ، وأما عبد الرحمن فهو فتح الدين أبو البشرى كان مولده في سنة ثلاث وخسين ، وحفظ القرآن و ، المختار ، و « الإخصيكلي ، ، وسمع على « الظهير بن العجمي ، في د سنن ابن ماجه ، وعلى الصابوني : « السيرة النبوية للدّ مياطي ، وعلى السابوني : « السيرة النبوية للدّ مياطي ، وعلى السكال بن العجمي .

وتفقه بأبيه وأخذ عن أخيه الحبّ ، وقرأ ع والسراج الهندى ، قطعة من شرحه على المعنى في الأصول ، ورع في المذهب ، وناب عن أخيه الح وهو شاب ببلده إفتاه دار العدل ، ثم قضاه الحنفية بحياه قبل الفتنة ، وتحوّل بعد هذا كله مالكياً ، وأخذ عن والعَمَمُ القَرَفْصي ، (۱) ، وناب عنه ، فلما شفر قضاه المالكية ببلده بحكم غيبة والجال عبد الله النحريرى ، (۲) راسل نائب و حلب ، في استقرار هذا عوضه فاجيب ، وذلك في سنة خس وثمانمائة ، واستمر إلى أن مات ، لم ينفصل إلا أياماً ثم أعيد .

وكان ذا نظم حسن ، وبراعة فى العربية ، ومشاركة فى الفضائل ، ذاكرا بحملة من النوادر والحكايات ، ورقانق الاشمار ، أثنى عليه ان خطيب الناصرية بالمرومة والحشمة ، وقال ابن أخيه : إندكان شهماً شجاعاً ، يكنى نفسه أبا الحسن لكثرة ماكان يقع بينه وبين أهل زمانه فلا يبالى منهم باحد.

ومات فى لبلة عاشر المحرم سنة ثلاثين، وأستقرَّ بعده فى قضاء المالكية ولده و الكمال ابراهيم ، . ومن نسطُشمه عما أورده شيخنا فى ترجمته من تاريخه ، وسمعنه من صاحب الترجمة عن عمه أنه أنشدها فى محنة انفقت له وتوالت الأمطار ، وكثرت فى تلك المدة : [ خفيف ]

 <sup>(</sup>۱) القفصى: بغتج أولة ثم فاء مهملة ، نسبة « لقفصه » مدينه ، بالفرب قريبــــة
 من القيروان : ( الضوء اللاسم للمؤلف ج ۲۱ : ۲۲۱ )

 <sup>(</sup>۲) النحریری : هو عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن ادریس بن نصر الجال
 أبو محمد النحریری المالکی قاضی حلب و نزیلها ولد سنة ۷۵۰ ه ومات سنة ۸۰۷ هـ
 ( لضوء اللامم ج ۵ : ۲۲)

وأجاب عنهما العز الحسن بن محمد الزاهد بقصيدة مطلعها: [خفيف] النُسكاءُ وحمةً عليك السماء فعلى مثلكم يحق البُسكاءُ

وأما عَلِى ؛ فهو علاءالدين أبو الحسن ، كان مولده فى سنة ست وخمسين ، وحفظ القرآن والمختار ، وأخذ عن أبيه وأخيه . وناب عنهما ، واستقل بقضاء الغربيات العشرة ، من معاملات وحلب ، ، وكان فاضلا له نظم من أحسنه ما أنشدنيه ابن أخيه عنه : [طويل]

وقط كليث كامل الحُسْدن صائد وفي عَرْمَة واللَّوْن يُشبهُ عَنْـترا يفوق على قط ً الزَيَادِ تفضكلاً وسمّـيتُه من نشره الْمَـسْك عَنبرا ومنه ما أنشدنيه ابن أخيه عنه أيضاً قال: وأوصاني أن ألقيهما معه في

قبره ففعلت : [ وافر ]

إلَهِى قَدْ أَنِرَلْتُ بِضِيْتَى لَحَد بَاوِزارِ ثَقَـالَ مَع عَيـوب وَعَفُـوُكَ وَاسِعٌ وَحَمَاكَ حَصَىٰ (') وأنْتَ الله عَفـار الدنوب قال: ومن العجيب أنه لم يقرأ شيئاً فى العربية ، ومع ذلك فلم يكن يلحن ، وكان يحكى أنه رأى النبي — صلى الله عليه وسلم — وسأله إصلاح لسانه فأطعمه حلوى عجمية ، فكان لا يخطى العربية ، والله أعلم ، مات فى سنة إحدى وثلاثين .

وأما الوليد أخو صاحب الترجمة فقال: « إنه كان آية فى الذكاء ، ذا نظم ونثر ، مات شاباً فى حياة أبيه عقب الفتنة ، وأما أخوهما الآخر وعبد اللطيف ، ؛ فهو القاضى و أوحد الدين ، ، كان مولده فى سنة ثمان وثمانين و تفقه بوالده والبدر بن سلامة ، ودخل القاهرة فأخذ بها عن السراج قارى و الهداية والعز عبد السلام البغدادى ، وأذن له ، وولى قضاء و صفد ، مراراً ، وناب فى القاهرة عن و التفهنى ، ومات فيها بالطاعون سنة ثلاث و ثلاثين .

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل : ﴿ حصين ﴾ .

وأما صاحب النرجمة وهو المقصود منا بالذكر فمولده فيها كتبه بخطه : فى « رجب ، سنة أربع أو خمس وثمانمائة ، وقال مرة أخرى : انه فى أوانل القرن ، . ثم حقق أنه فى شهر رجب سنة أربع ، حسبا أ خبرَ و به بعض إخوته ، وتأيّد عند صاحب الترجمة بقول أبيه له فى سنة أربع عشرة : «أنت الآن ابن عشر » .

وأمه و اسمها « فاطمة ، من ذرية « موسى ، الذي كان حاجب « حلب ، ، وبني بها مدرسة ، ثم ولى نيابة . البيرة ، (١) ، و . قلعة الروم ، (٢) ، ومات بـ • البيرة ، في سنة خمسين وسبعائة ، وكان مولد المحب بـ • حلب، ونشأ بها فقرأ في اجتيازه و بدمشق ، عند الشهاب البابي فقيه ابراهيم وعمر ابني المؤيد ، وفي د القاهرة ، على شخص يقال له د البرديني ، ، وأستحضر له والده « ابن التاج ، ، و «عبد الله الشريغي ، فكتب/عليهما يسيراً ، ثم عاد الى «حاب ، فأكمل بها القرآن عند « العلاء الكلَّـزَى ، ، وحفظ في أصول الدين « عمدة النسني ، وغيرها ، وفي القراءات « الطيبة ، لابن الجرزي ، وفي الحديث « ألفية العراق ، وكذا ألفينه في السيرة ، وفي الفقه والمختار ، ثم د الوقاية ، ، وفي الفرائض و الياسمينة ، ، وفي أصول الفقه و المنار ، وفي النحو و الملحة ، و و الألفية ، و و الشذور ، و يعضاً من توضيح و ابن هشام ، و د ألفية ابن معطى ، وفي المنطق د تجريد الشمسية ، ، وفي المعاني والبيان « تلخيص المفتاح » ، وحفظ غير ذلك من منظومات أبيه وغيرها ، حسبها ذكر لى ذلك كله بزيادات ، وأنه كان آية في سرعة الحفظ ، يحيث أنه حفظ أَلْفية الحديث في عشرة أيام ، ورام فعل ذلك في و أَلْفية النحو ، فقرأ نصفها في نصف المدة ، ثم فتر كو مُمه عن باقيها ، فأكله في أزيد من ذلك ، وعرض بعض محافِیظه علی عمه ، و « العز الحاضری ،(۲) و « البدر

14.

<sup>(</sup>١) البيرة : بلد بلبنان ، وهي غير البيرة و الأندلس .

<sup>· (</sup>٧) قلمة الروم « بلد » : قلمة حصينة في غرب الفرات ، مقابل البيرة ، بينها وبين سميساط . ياقوت الحوى معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) الحاضرى: هو عجد بن خليل بن هلال بن حسن العز أبو البقاء بن الصلاح الحاضرى: الحلبي الحننى: ولد سنة ٧٤٧ هـ وقيل سنة ٧٤٦ هـ ومات في سنة ٨٧٤ هـ بحاب .
 ( الضوء اللامع ج ٧ : ٧٣٧ )

ابن سلامة ه<sup>(۱)</sup> ، وكان بماكتبه له فى عرض ، المختار ، حسبها أنشدنيه صاحب الترجمة عنه : [كامل]

سَمَحَ الزَّمَانُ بمثله فاعَجَبُ لَـهُ انَّ الزَّمَانَ بمثـلهِ لَـشَـحيحِ فالاَصلُ زاكِ والحَلالُ حَبِدَةٌ والذَّهنُ صاف واللَّـسانُ فصيح

وأخذ الفيقية عن جماعة منهم ؛ «العز الحاضرى» و «البدر البدر النهاب المسلامة»، وعظم انتفاعه بماذ كر تُه (٢)، واشتدت عنايته بملارمته، وعنهما أخذ العربية، وكذا عن عمه أبي البسشرى وجماعة منهم، «الشهاب ابن هلال»، قرأ عليه و الحاجبيه، ، قال: وكان يتوقيد ذكاء، غير أنه كان متحناً بابن العربي، و مامات حتى اختل عقله، وقرأ في أصل الديانة والفقه على « ابن سلامة »، وعليه قرأ « تجريد الشمسية » في المنطق ، قال: وكان البدر أخذه عن مصنفه الشبخ أحمد الجندى بيعني الذي ذكره في مشتبه النسبة به فقال: عاصرناه ، وأخذ عنه جماعة من أصحابنا من أهل « تبريز » انتهى .

وحكى أن شبخه د البرهان ، كان يصرفه عن الاشتغال بـ د المنطق ، ويقول : كان جدك الكمال يلوم ولده والدك على توشّعه فيه ، ولازم د البرهان الحلبي ، في فنون الحديث ، وحمل عنه أشياه بقراءته ، وقرأه غيره ، وتخرج به ، وضبط عنه فوائد جمة .

وصاهر القاضى علاء الدين بن خطيب الناصرية فانتفع به ، وكتب عنه أشياء ، وكذا أخذ اليسير عن شيخنا حين قدومه عليهم البلاد الحلمية صحبة السلطان ، بعد أن كان راسله في استدعاء نصه :

« الحمد لله الذي خص أحمد بجوامع الكلم ، وقواطع الدليل ، وجمل علماء أمنه كأنبياء بني اسرائيل / وأجاز لهم كتابة — حديثه على الصحيح — فقبلوا الحسن ، وجبروا الضعيف ، وأعرضوا عن القبيح ، وميزهم بانصال

191

<sup>(</sup>١) ابن سلامة انظر الضوء اللامع ج ١١: ٢٠٢ \*

 <sup>(</sup>٢) وردت العبارة في الأصل المخطوطة : • فيا ذكرته » والتصويب من الضوء اللامع

سلسلة الإسناد المرفوع الى خير الخلق ، فونف عن درجانهم كل منقطع ، وأحرزوا قصبات السبق ، نحمده على بسيط فكشيله الوافر ، ونشكره على مديد جوده المتواتر ، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، الفرد الصمد ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، المرسيل الى الاحر والاسود ، أرسله و حبيل الامان (۱) مقطوع فوصله ، وسكن مضطربه ، واوضح معضله ، والف مختلفه ، وازاح علله وشر ع شرعه ، وبين سُبله ، وشهره بعزيز النصر بعد غربته ، وعرق مجهوله بعد الشذوذ ، وازال منكره بتبليغه وعنعنته ، فأصبح مفترق كشيله متفقاً ، ومطلوب موضوعه متسقاً ، وايده بالمعجزات الخوارق .

فبحق مو السابق اللاحق ؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المدرجين فى زُمْرته ورحز به ، العالين بصحبته و مَنْ عداهم نازل ، وسلم ما تعاقبت البُكر والأصائل . وبعد :

فالمستول من صدقات سيدنا ومولانا الشيخ الإمام الحافظ العلامة حافظ الإسلام ، مفتى و مصر والشام ، قُدُوة الحفّاظ والمحدثين ، أبى الفضل شهاب الدين ، قاضى قضاة المسلمين . أحمد العسقلاني الشافعي ، أمتع الله بحباته الكريمة ، وأسبغ عليه نعمه العميمة أن يجيز إلى أن قال : جميع ما يجوز عنه روايته ، وله من مروبَّاته العالية والنازلة ، ومن مصنفانه الفائقة ، وأشعاره الرائعة ، وأن يتصدق بذكر المروبَّات والمؤلفات ، الفائقة ، وأشعاره الرائعة ، وماله من المنثورات والمناظم ، وذكر تاريخ مولده الكريم وأنشد :

وإذ عاقب الآيّامُ عَنْ لَشَمْ تَرْ بِكُمُ وَضَنَّ زَمَانِي أَنْ أَفُوزَ بِطَائِل كَنَبْت إليْكُم مُسْتَجِراً لَعَلَّنِي أبلُ اشْتِياق منكم بالرساءل

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في الأصل: « وحبل الإيمان » وما ذكرناه مو ما يقتضيه السياق

وكان ذلك في سنة ثمان وعشرين . واجاز له أيضاً في هذه السنة من « بملبك » ، التاج محمد العباد اسماعيل بن محمد بن بردس ، وكذا اجاز له من « بعلبك ، البرهان بن المرحَّل() ومن « القاهرة ، الشهاب أحمد بن محمد ابن أبي بكر الواسطى خاته أصحاب الميدوى() بالسماع ، والشهاب المعروف « بالشاب النائب » .

وسمع على جماعة من شيوخ بلده ، منهم : « الشهاب أبو جعفر أحمد ابن عمر بن العجمى » ، و « الشهاب احمد بن صالح(")بن عمر بن السفاح » (<sup>1)</sup> و « أبو الحسن على بن محمد بن ابراهيم الشاهد » و « ست العرب (<sup>0)</sup> ، ابنة « ابراهيم بن محمد بن أبى جرادة » .

وأخذ بـ « ُحمَّاه ، حين توجّه لملاقاة عمه إذ<sup>(٠)</sup> حجّ عن « النورى آبى الثناء محمود بن أحمد بن محمد بن خطيب<sup>(٧)</sup> الدهـُـشـَـة ، وأول ما دخل « القاهرة ، بعد المرة التى قدمها فى سنة أربع وثلاثين ، ولتى بـ « دمشق ، حينة الشيخ علاء الدين بن سلام ، والشهاب بن الحبال ، وتذاكر — فيما

<sup>(</sup>۱) ابن المرحل: هو إبراهيم بن محمد بن محمد بن سليان بن على بن إبراهيم ابن حارث ابن حنينة - تصغير حنة - ابن نصيبين برهان الدين بن الشمس بن الشرف البعلي الشافعي .

ويمرف بابن « المرحل » · ولد سنة ٧٧٦ هـ ببعلبك ومات بها سنة ٨٦١ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ح ١٦٠٠١)

 <sup>(</sup>۲) المیدوی: نسبة لمیدوم الذکی ، أبو بكر بن عمرو ، وابنه أحمد ، وحفیده عبد النفار
 ابن عبد الرحیم بن أبی بكر .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢١ : ٢٣٠ )

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضها السياق له

<sup>(</sup>٤) الشهاب أحمد بن صالح بن عمر بن السفاح ، ولد سنة ٧٧٧ ه ومات سنة ٥٣٠ هـ ( الضوء اللامع ج ٢ : ٣١٤ )

<sup>(</sup>ه) ست العرب ابنة أبي جرادة .

هى ابنة الجمال ابراهيم بن ناصر الدين محمد بن الـكمال عمر بن عبد العزيز بن أبى جرادة وابن المدم أيضاً الحلمي .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٧ : • • )

<sup>(</sup>٦) ف الأصل المخطوطة : « وإذا » .

<sup>(</sup>٧) هَكَذَا وَرَدَتَ فَى الْأَصْلُ وَفِي الضَّوَّءَ اللَّامِعُ : ﴿ الدَّهُمَّةُ ﴾ :

قال ــ ممه ، وسأله عن السّر فى وصف الرجل بالذكر فى قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ و فــا أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر ، فأجاب بأنه ورد فى بعض الاحاديث لفظ والرجل ، والمراد به والأثنى ، والتأكيد لدفع التوهم .

وكذا اجتمع في و دمشق ، بالعلاء البخارى ، و سمع مذاكر ته مع القاضى و علاه الدين بن خطيب الناصرية ، و و بالتق المقريزى ، ، إذ قصد صاحب الترجمة — فيما قال — للسلام عليه بمنزله في بعض قدماته و القاهرة ، . هجبه شيخنا واتفقت — فيما حكى — نادرة بديعة الاتفاق وهي : وأنهما أعنى شيخنا والتق ؛ لما اجتمعا عند المحب ، سأل الحب شيخنا عن رفيقه من هو ؟ لكونه لم يكن له به معرفة ، فقال له : هذا الشيخ تتى الدين المقريزى ، وأظهر التعجب ، شم حكى ما تعجب منه ، فقال : بلغنى قدوم والدكم مرة ، فتوجهت للتقى ، وسألت والتمست منه أنه إذا وصل وعزم على التوجه إليه يستصحبني معه ، فلما قدم جاه التقي إلى المنزل للوعد فيما وجدنى به ، فانتظرني حتى جثت شم توجهنا معاً ، فسلم علينا ، شم سأله عنى لعدم معرفته بي قبل ذلك الوقت ، فعرفه بي ؛ قال: والآن اتفق عكس هذا ، لعدم معرفته بي قبل ذلك الوقت ، فعرفه بي ؛ قال: والآن اتفق عكس هذا ، فان التقى التمس مني أنى إذا توجهت للسلام عليكم أستصحبه معى ، فلما أردت التوجه ومررت بمنزله فقيل لى : بالحمام ، فانتظرته حتى رجع وجناكم فسألنم منى عنه فتعارضنا ، انتهى .

ولم يستكثر من لقاء الشيوخ ، بل ولا من المسموع ، واكتنى بشيخه د البرهان ، مع ما قدَّمته ، نعم . هو فيما يغلب على ظنَّسى مثبت فى استدعاء صاحبنا محدث الحجاز د النجم بن فهد ، الذى أجاز فيه خَـلـُـق من الاعيان .

وكذا لم يتيسر له الاشتغال بفن الْعَسَرُوض مع تعاطيه نَظَمَّمَ الشَّمَرُ وَلَى مع تعاطيه نَظَمَّمَ الشَّم وَكُونه إذا سئل أن ينظم في أحد بحوره يفعل . حتى انه كما حكاه لى سأله عمه العلاء الماضى ـــ وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو نحو ما ، هل تحسن الوزن؟ قال : فقلت نعم ، فقال : / عارض لى قول الشاعر :

195

أَمِطِ اللَّيْمَامَ عَنِ العِذَارِ السَّسَابِلِ لِبَنْ عَدْرِي فِبِكُ بَنْين عَوَاذِلِي

قال ، فقلت ديمة :

اكشيف إِنَّـامَـك عَنْ عِدَارِكَ قَالِلِي لِتَـمُـوت عَـبْناً إِنْ رَأْنُـك عَوَاذِلِي

قال فاستحسن عمُّه ذلك.

وسمع من لفظ و الزيني قاسم الحنني ، جامع مسانيد أبي حنيفة للحوارزمي وكان يستمد منه و من و البدر بن عيد الله ، حين كان ولده الصغير يقرأ على كل منهما بحضرته .

وأول ما ولى من الوظائف اشراكه مع أخيه و أوحد الدين في تدريس ، و الاشتقتمرية ، و و الجردكية ، و و الجلاوية ، و و الشا ذُبُختيئة ، برغبة لهما من والدهما قبل موته عنها ، ثم استقل به و الاشتقتمرية ، وعمل فها إجلاساً رتَّبَه له شَيْخُه و البدرُ بن سلام ، (١) وذلك في سنة عشرين ، وأنشد و البدر ، كما أنشدنيه صاحب الترجمة عنه في تاريخه مما شافيته به :

أفسسَمْتُ إِنْ جَدِدً وَطَالَ المَدى

دَوَّى الوَدَى مِنْ بَحْرِهِ الزَّاخِرِ الزَّاخِرِ الزَّاخِرِ الزَّاخِرِ فَصَلُوا لِمَانُ بِالسَّبْقَ قَدْ فَصَلُوا

كم ترك الأول الأخــر

وولى قضاء العسكر ببلده برغبة من الشيخ و تاج الدين بن الحافظ، له عنه ، وأمضاه و التريد، إذ حل بركابه و بحلب ، في السنة المذكورة ، ثم استقل بعد ذلك بتدريس «الشاذيحتية ، بعد ولد قاضى و حلب ، الشيخ يوسف الكوفى ، ثم ولى قضاء الحنفية ببلده في سنة ست وثلاثين ، ولا •

<sup>(</sup>١) ابن سلام : محمد بن أحمد بن سلام -

<sup>(</sup>الضوء اللامع ج ١١: ٢٥٢)

إِياهِ الْأَشْرِفِ إِذْ حَلَّ بِرَكَابِهُ بِهِ وَحَلْبٍ ، فيها ، وكانت الوظيفة كما قاله شيخنا إذ ذاك شاغرة ، منذ تحول ، باكير ، (١) إلى ، القاهرة ، ، بعد أن استشار فيه شيخه ، البرهان ، ، فأشار به .

وحكى لى ما يُدلُ على أنه لولا إشارته ما دخل فيه ، لمزيد اعتقاده له ، وتلقيه بالقبول الأيمان ، فضلا عن صريح كلامه أجمله أو فصله ، وكونه حجة عنده في الحال والماضي ، والمستقبل بينه وبين الله ـ عز وجل ـ ثم كتابة السِّس بها ، ونظر ، الجوالي ، أيضاً ، عوضاً عن ، الزين بن الرسام ، في يوم الإثنين مستمل ذي القعدة ، سنة ثمان وأربعين ، بعناية صهره ﴿ الولولَى السفطى ، ، ببذل عشرة آلاف دينار ، وكان قد صاهر المشار إليه بعد وفاة ابنة القاضي علاء الدين ابن خطيب الناصرية ، واستقر حينيَّذ ولده الآثير ابن محمد فى نظر جيشها ، والنظر / على قلعتها ايضاً ، ثم تحوَّلَ كل منهما عن وظيفتيه إلى وظيفتي الآخر ، وكذا ولى صاحب الترجمة تدريس والجاولية ، و « الحدادية » ، والتصدير بالجامع الكبير وخطابته وكان الخطيب قبله صهره العلاء المذكور ، فلما مات استقر فها واشياء كثيرة ، حتى صارت امور المماكة الحلسة كايا معذوقة (٢) به ولاية وإشارة ، وعظمت رئاسته ، وتزايدت ضخامته ، واشتهرت كثرة جهاتة وكفاءته بما يناسها من صفاته ، فانطلقت الألسن بذكره ، وَجَرَّ الْحَـسَـبُ وغيره لما لا خير في إشاعته ونشره ، ولم ينهض احد لمقاومته ، ولا التجرؤ على مز احمته ، خصوصاً حين تمكن صهره الولى من الظاهر وانقياد العظهاء لبأســـه القاهر ، فلما انخفضت كلمته ، وزالت طلاقته وبهجته ، تسوروا لجانبه ، وكاد ان يدفع(٢)

195

<sup>(</sup>۱) باكير: جاء في الضوء اللانم للمؤلف: بكير، شيخ لعوام الناس؟ فيه اعتقاد. كبير لاندراجه عندهم في الحجاذيب. بل سممت عن الجلال البلقيني وأخيه أنهما بمن كانا يعتقدان فيه: وربمـاحضر ميعادها، وقد رأيته كثيراً، وكان يكثر الوقوف بالطرقات. مات في رسم الأول سنة اثنتين وخمين هو دفن في قرية « بسويقة صفية».

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٣ : ١٨ )

 <sup>(</sup>۲) عذق فلانا بشر أو قبيح: رماه به ، وإلى كذا: نسبه ، واعترق وأعذق فلانا كذا: اختصه به « القاموس المحيط »

<sup>(</sup>٣) في الأصل وردت عبَّارةً لم نتبين قراءتها ، وما أثبتناه من الضوء اللامع .

عن جلّ مآربه ، فبادر قَصَدًا للخلاص من الغير إلى الانتماء للنحاس المدعو وابا الحير ، في ايام عُلُوه وعزه ، لينتفع بإشارته ورمزه ، فلم يلبث أن انقلب بالنحاس الدّست ، ورُرى من جميع الآلسن بالمقت كما هي سنة الله في الجبابرة \_ ومنة الله على الطائفة التي بالحق قاهرة ، وظهر أن والجمالي المقر الرفيع ، كان لهذا الصنيع قد تأثر حيث انجمع عن مساعدته بل ما خنى أكثر .

وبقال إن الأمير وقائم ، هو الكافل بإلفاته عنه والقائم (۱) . وتوالت المحينُ بصاحب الترجمة ، وربما ساعده البدر قاضى الحنابلة بما له من السلطنة ونفوذ الكلمة . واستمر والحجب ، في المكايدة ومزيد المناهدة بما أضربت عن إيراده ببسط العبارة ، واكتفيت بما مررت به في هذه الإشارة ، خوفاً من غائلة متساهلي المؤرخين في الإقدام على إثبات غرضهم بما لا يوافق الواقع بيقين ، واختلاف الأغراض في الحوادث والاعراض مع الرهبة من قول المصطفى المرتفع وكني بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ، ولولا أن بعض من ندب لهذا الأمر نفسه من قبض الله روحه وأخد حسه خاض في هذا ما مشبت فيه ، ولا بهذا الإيماء والتنبيه وإن كان المحب صار بعد يتتبع الكثير منه بالكشط بحيث يصير غير ملتم ، بالذي له المؤرخ خط ، وربما أثبت غير اسمه من ملاحظة لاتساق الكلام ونظمه .

نعم رأيت (٢) شيخاً به صلاح شيخنا «البدر العيني (٢)/، إذ ذكر فى سنة خسين من تاريخه أنه خلع على صاحب الترجمة بالاستمرار على ما بيده من قضاء بلده وكتابة سرها ونظر جيشها ، بل وأضيف إليه أيضاً النظر على

190

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في الأصل المخطوطة وفي الضوء لللامع الدؤلف هكذا : « بالفاته عنه والقائم » :

<sup>(</sup>٢) ق الأصل المخطوطة وردت هكذا: ورأيت شيخ »٠

<sup>(</sup>۳) بَدر الدين العيني: هو محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حصين بن يوسف بن محمود قاضى القضاة . له تصانيف منها ، « شرح البخارى » و « شرح الشواهد » و « شرح معانى الآثار» و « شرح الهداية » و « شرح المبكنز» و « شرح المجمم» و « طبقات الهنفية » . والعيني نسبة إلى « عين تاب » بالتام ولد سنة ۷۹۲ ه ومات سنة ۵۵۵ هـ .

<sup>(</sup> حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ : ٢٢٤ )

و ( الضوء اللامم للمؤلف ج ٢١٦ : ٢١٦ )

قلمت و حلب ، و د الجامع النورى ، بد د حلب ، . كل ذلك بعد أن حل من الأموال الجزيلة والهدايا الجليلة ما يطول شرحه . وعز ذلك على أهل بلده ، قال : ولم يتفق قط مثل هذا في د حلب ، ولكن بالرشاء يصل المر في هذه الأزمان إلى ما يشاء . وقد قال ب صلى الله عليه وسلم ب و لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ، انتهى بمعناه . إلى أن استقر في كتابة السر بالديار المصرية في يوم الإثنين ثالت ذي القعدة سنة سبع وخمسين عوضاً عن الحي بن الأشقر ببذل نحو عشرين ألف دينار ب فيا قبل ب فباشرها غير متهني بالوظيفة لكون على كتفه و الجمالى ، المشار إليه .

فلما كان بعد مُعنى ثمانية أشهر وخسة أيام ، وذلك في رجب سنة ثمان وخمسين صرف عنها بالمحيي المذكور . وأقام . بالقاهرة ، مكروباً مشغول الخاطر بما استدانه فيها لم يظفر منه بطائل إلى أن أمر بتوجهه ولبيت المقدس، في أواخر ذي القمدة بعد أن زُورد من جنب ما أخذ منه بما يرتفق به ، فوصل في سابع ذي الحجة فأقام هناك إلى أحد الجمادين سنة اثنتين وستين ، والهيته هناك ، وهو على طريقة حسنة من العبادة والتلاوة والاشتغال والأشغال بحيث إنه أخبرني أنه بتلوكل يوم ختمة ، وجوَّد القرآن وهو هناك بحضرة د الشمس بن عمران ، أحد أثمة القراء بتلك الناحية ، وأنه كان يكتب في كل يوم كراسة ، فلما انقضت المدة المشار إليها أذن له في العود للملكة الحلبية بعد سَمْسي شديد في ذلك أو في العود إلى و مصر ، فاختيرت [ بلده [(۱) فأفام بها بدون وظيفة لكونه كانرغب عن تضاء الحنفية بها لولده الأكبر الأثيرى محمد في الحرم سنة ست وخسين ، وأضيف حينتذ قضاء الشافعية بها لحفيده و الجلالي أبي البقاء محمد بن الأثيري ، المشار اليه لمزيد حبه بمحتضرهم بمن كان يكون فيه « كالشهاب الزهرى ، ونحوه ، فلم يزالوا كذلك إلى أن ورد عليه الخير يموت الجالى المشار إليه ، فبادر وقدم القاهرة ، في يوم الجمة رابع جمادي الأولى سنة ثلاث وسبمين ، فصمد إلى السلطان يوم السبت خامسة ، وألبسه كاملية بمقلب سمَّور خلعة القدوم

م ۲۲ — السخساوى

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل ، وما ذكرناه عبارة الضوء اللامع للدؤلف
 تكملة للسياق .

وهرع الناس لتلقيه وتهنئته بما هو مبديه . وسعى فى العود لكتابة السّر ببذل مال أيضاً ، فأجيب . واستقر فيها بعد أيام فى يوم السبت ثانى عشر الشهر المذكور عوضاً عن / الحيى بن الأشقر أيضاً .

144

ثم في يوم الخيس رابع عشريه لبس خلعة الانظار المتعلقة بالوظيفة ، ولم يابث أن الأشقر أن مآت، وباشرها المحب حينتذ مباشرة حسنة بأبهة وضخامة وبشاشة وسلامة ، وسار مع الناس سيرةً مرضية بلين ورفق ، وتواضع ومداراة ، وأنزل الناس منازلهم ، وصرَّف الأمور ٌ تصريفاً حسناً ، وأقبل الأشرف عليه إقبالا زائداً وهو الذي أنشأ عهده في مرض موته لولده أحمد الملقب . بالمؤيد ، ، إذ بويع فى يوم الأربعاء رابع عشرى جمادى الأولى سنة خمس وستين « بقبِّة الدُّهيِّشة ، ونصة — فيما سَمعته من لفظه 🗕 . هذا عهد شریف » ، تبسم ثغر ربیعه لما تنسم فی جمادی ورده ، وعقد منيف لا يحل لاحد إن حل عقوده ، ومحضر كريمُ أحرم الله حكامه وشهوده وبحمع عظيم ألزم الله الكافة أحكامه وعهوده ، من عبد الله وليه ، وابن عم نبيه المصطنى وصفيه المستنجد بالله أمير المؤمنين أعز الله ببقائه الدين الى مولانا السلطان الأعظم الملك المؤيد أبى الفتح أحمد بن السلطان السميد الشهيد الملك الأشرف أنى النصر اينال فتح الله له شرق المهالك وغربها ، وألان لطاعته شديدها ، وأذل لدولته صعبها ، صدر عن اتفاق أهل الحل والعقد واختبار أرباب السير والنقسيم والنقد<sup>(١)</sup>وتلا لسانالحال في موكبه المشهود « يأيُّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، (°) . أما بعد فالحمد لله الذى أيند الملة المحمدية والدين الحنيف بأحمد ونصر العصابة الاحمدية والشرع الشريف بالملك المؤيد، وأنال أحمد عباده أقصى مراده فيا فوز من كان أحمد وأظهر في سماء العدل شهاباً لا يزال سعده يتجدد ، وثبت أساس أركان الدولة الشريفة بملك أحكم بنيانها ، وشيَّـد بسيفه للرهف وسنانه المثقف ، وسهمه الذي كرأيه المسدد ، والحمد لله على ما منح من جزيل الأنمام ، وفتح من اجتماع كلمة أهل الإسلام على أحسن اتساق وأكمل

<sup>(</sup>١) ق الأصل المخطوطة وردت: « وتلى » •

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : آية رقم : ١

نظام ، وأجمل اتفاق تؤذن براهته بحُسن الحتام ، والحمد لله المان على الإسلام والمسلمين بمُسلكُ أصله في المُسلكِ ثَابِت ، وفرعه في أرومة المجمد ثابت ، وكف بسميد وجَّه ومبارك قدمه يَد كل عائبٌ وعابث ، وحكم سيوفه في أعناق كل ناكب وناكث .

والحمد لله الذي جمل أيامه سافرة عن وَجَدِهِ النهاني بأمارات السعادة الوح و تومنح بوادر الإقبال غاية الوضوح . وتعلم أن غبوق سعده سيمقبه نعم الصبوح وكني / شاهداً على ذلك ما ورد في أول دولته من بشارات ١٩٧٠ الفتوح .

والحد لله الذي جعل إشعار العدل في أيام المؤيد ظاهراً ، وأقام له من دولته ناصراً قاهراً ، وجعل السان الكوثن بحسن سيرته سائراً ، فله الحمد على بدء ، وأولا وآخراً ،

والحمد لله جاعل المستنجد قائماً بأمره على مَنْ ناوأه ، وكافى المتوكل عليه ما أهمته من أمر آخرته و دنياه ، فإلية نلجا ، ومن لجا إليه آواه ، وعليه نتوكل ، ومن توكل عليه كفاه ، وبه نستنصر ، ومن استنصر به أيده وفي حماه كماه .

ف والحمد لله الذي كان المذا ومَاكُنُما إِنَّهُ تَندى لَوْ لا أَنْ كَانا الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد النبوى على هام (٢) الكواكب، وواضع بحدهم السرمدى من أعناق الفخار على الذّرى والفوارب، ومُحلهم في أعلى (٢) الأنساب وأشرف الذوائب من أفخر فنجند كعب بن الوى بن غالب .

نحمده على أن سلك بنا أحمد المسالك ، وتشرّف سلطاننا على سلاطين الأرض ، ومملكتنا على سائر المهالك ، ونشكره على النجاة بأحمد من مهاوى المهالك ، كما جعل من ا منه طائفة قائمة بأمره ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من تخذ لهم حتى يأتى أمر الله ، وهم على ذلك .

<sup>(</sup>١) وردت المبارة في الأصل المخطوطة : ﴿ رَافَعُ رَافَعُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) وردت في الأصل « هاني » .

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: ﴿ أَعَلا ﴾ .

ونشهد أن لا إله إلا أقه وحده لا شريك له ، إله حكم فعدل . ورب على ما ظهر من الكواكب عوضاً عما أفدل ، ونقل إلى الاسرة خير خلف عمن إلى رحمته انتقل ، و مَن على عباده تحمّن سلف بأحسن بدل ، ونشهد أن سيد البشر محمد عبده ورسوله الذي بعثه للمالمين رحمة ، وجعل سيوفه المرهفة على الظالمين نقمة ، وبلتغ ملك أمته ما زوى له من المشارق والمغارب ، وأظهر على يديه من المعجزات خوارق العجائب ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه النجباه والنجائب ، ما طلع صبح ، ودجى جنم ، واعقب الأضواء بالغياهب ، وسلم تسليما كثيراً .

ولما كان أجر القيام بالإمامة العظمى أعظم الأجور ، و تدبير المهالك الإسلامية صلاح الآمور ، وجب أن يُعتار للسلطنة المعظمة من الملوك أعظمهم ، ومن السلاطين أعرفهم بالمهمات وأعلمهم ، وللآراء المسددة مَنْ هو أبو عذرتها ، وابن بجدتها ، ومن إذا التقت مضايق الخصوم بشجاعته فرقها ، وإذا أجتمعت كتائب الهموم ببسالته مزقها ، وخضعت لبأسه وحكمه الأكاسرة من الملوك ، وسلك في عنفوان شبابه ما يعجز المشايخ من حسن السلوك ، وأيده الله — تعالى — بنصره ، ور دكيد عدوه في نَحْرِه ، وأرغم بما أظهر من / عد له أنف من يناوئه ، فيحق لمحبه الداعي ببقاء دولته ان يقول فيه : [طويل]

• •

أيا مَلَكُما بِالمُعَدِدُلِ أُصِبَحُ ظَاهِرا

وَخَادِ مُهِ النَّصْسَرُ المَنزِيزُ المجَّدَّدُ

وأمسى بأفنق المثلك بَدْراً مُمكَّمُملاً

وأضحى شهكابآ بالسسنة بتوقد

ليَهْنِكَ إِقْبِسَالٌ ومِثْلُكُ عِلْدً

وسـعد وإســماد وعـو مؤبّد

وأنبَّك منصـورٌ لك الله نارِصـرْ

عَدُولًا مَقْبُورٌ وضدك المكتمدُ

وإن َشَيْد الأعدَاء أبوابَ عَدْر هم فأنْتَ أبو الفَتح المُبــينِ مُؤَيِّدُ

فلذلك وى أمير المؤمنين فسكرا الصائب، ولم يزل يعمل رأيه الثاقب ويراجع علماء الدين وقضاته ، وملوكالإسلام وحماته ، فيمن يصلح لهذا النبأ العظيم ، ومن يقوم بأعباء هذا الخطب الجسيم ، وذلك حين نقل بالملك السميد الشهيد الأشرف المرض، ومن محصل به في هذا العَـر ضَ الفَـرضَ ، حتى اجتمعت الآراء السديدة . من أهل الحل والعقد والإشارة، بعد التدبر والتفكر ، وتكرار الاستخارة ، أنه لا يقرم بهذا المنصب ، ولا يصح لهذا المقام إلا الشجاع الباسل والأسد الضرغام ، نجل السلاطين من الطرفين ، الجامع من الشجاعة والعلم ، بين الشرفين ، أسد الله في أرضه في هذا العصر ، السلطان المؤيد أبو الفتح بن الأشرف أبي النصر ، أيده الله يملانك سمواته وأنزل عليه النصر العزيز من سائر جهاته ، واستخار الله سبحانه وتعالى فعدلها أمير المؤمنين، المستنجد بالله أبو المظفر يوسف ابن عم سيد المرسلين، بعد أن انعقد الإجماع على ذلك من غير خلاف ، وأكدت الأيمان والمواثيق على الوفاء له ، وعدم الإخلاف ، وعهد إليه بعهد الله وميثاقه ، وما أشهد به ملائكة قدسه ، حيث قال جل وعلا . ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَبَّايِمُونَكَ إِنَّمَا يَبَّايِمُونَ الله يد الله(١) فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ١٣) ، وعقد له البيعة على جميع مااقتضته خلافته، وانتظمته إمامته، وفوض إليه أمر السلطنة المعظمة ، وجعل اليه الإشارة وله الكلمة ، بجميع المهالك الإسلامية ، على العصائب المحمدية ، بمشارق الأرض ومغاربها ، وحبث انتهت كلمة الإسلام . بكاملها وغاربها ، والظفر في أمر كفالها وقضائها ، وأمرائها وولاتها ، في جميم البلاد والأقطار ، وسائر المدن والأمصار ، والقلاع والثغور ، والسهول والوعور.

وحكمه فى العسلكر والأجناد ، وصرفه فى الأرواح والأجساد ، والرقاب والنواصى ، والمعاقل والصياصى / وجعل له النظر فى جميع الأمة ١٩٩ طراً ، بعداً وقرباً ، وشرقاً وغرباً ، وبراً وبحراً ، وهنداً وسنداً ، وحجازاً

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في الأصل : ﴿ يَدَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ ﴾ مكررة .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية رقم ١

ويمنآ وشامآ ومصرآ ، وأبل له فى ذلك عدرآ ، وركن إليه فى باطن الملك وظاهره ، وعامر البقاع وغامره ، وولاه ماله الولاية عليه من ذلك ، وبسط بده الشريفة ، وأمره العالى ، فى سائر الاقطار والمهالك من العرب والعجم . وجميع الملوك وسائر الآمم ، ينظر فى التولية والعزل ، لسائر ملوكها وعساكرها وجبوشها ، وأسدو دها وأحمرها ، من عربها وعجمها ، وتركها وزنجها وحبوشها ، وجميع أصنافها على اختلاف أجناسها وتباين أنواعها ، وتفرق أناسها ، وتجهيز الجبوش ، وإقامة الحدود ، وتقاليد الكفال والقضاة والوزراء والأمراه ، وكتابة العهود .

فوض إليه ذلك تفويضاً كاملا تاماً، عاماً شاملاً، سعيداً مباركاً، ولم يجعل له فى ذلك ظهيراً ولا مشاركاً، يقر من شاء منهم ، ويعزل ويصل أرزاقهم بإذن الله ، ويفصل ويقلل الوظائف ؛ ويخرج الإقطاعات و يجند الجنود ، ويقرر المرتبات ، ويجاهد فى الله حق جهاده ، ويجالد من يرى مصلحه المسلمين فى جلاده ، ويهادن ويفادى ، ويصالح ويعادى ، ويمن ويصفح ، المسلمين فى خلاده ، ويهادن ويفادى ، ويصالح ويعادى ، ويمن ويصفح ، ويعمل فى ذلك برأيه الشريف الارجح ، وولاه ذلك ولاية صحيحة ، محكمة صريحة ، يتصرف فى ذلك بما أراه الله بصره ، ويعمل بما يرجو ثوابه .

أيده الله ونصره ، وعول فى أمور الإسلام والمسلمين على شديد آرائه واعتمد على سعيد إبرامه وإمضائه عاملا فى ذلك بتقوى الله فيما فوض إليه معتمداً فى تنفيذ أحكام الله عليه ، من اقامة شعائر الشرع ، ررفع مناره ، وإماتة الباطل ، ومحو آثاره ، وإنصاف المظلوم من ظالمه ورد العدل إلى أعلى معالمه د والآخذ على يد الظالم ، وأن لا تأخذه فى الله لومة لائم .

قبل ذلك معدلها السلطان الملك والمؤيد أبى الفتح أحمد ، أعز الله به الإسلام ونصره من معدلها أميرالمؤمنين والمستنجد بالله أبى المظفرلقبو لا(!) أقبلت التهانى بوصوله ، ووصلت المسرات الى القلب بوصوله ، وتم هذا العقد ؛ وشهد به مشايخ الإسلام ، وأثمة المسلمين ، وانتظم هذا الامر ،

<sup>(</sup>١) مكذا وردت الكلمة بالأصل المخطوطة : • قبولا •

بحضرة الخاص والعام، من وجوه الأمراء وسراة الموحدين، وأشرق فى أفق السعادة نور بدره، في رابعة للعشر الثانى من شهره، واعتاضت الأمة عن ضياء تلك الشمس بنور هذا القمر، وكان لهم فى المسرة بمن بتى تسلية عمن غبر، فورث السلطنة الشريفة عن كلالة، وأخذها عن أصالة من الطرفين أى أصالة، فوالده الأشرف، وجده الظاهر، وسلفه فى العلم والملك نعم السلف الطاهر، ورفعت الأيدى بالدعاء له بالعمر الطويل، مع البقاء فى الملك وهذا المنصب الجليل، وقال خادم بابه العالى/ وباب أبيه مع البقاء فى الملك وهذا المنصب الجليل، وقال خادم بابه العالى/ وباب أبيه ما أنشده بحضرته الشريفة يهنئه.

وهو سلطان بحمد الله قلدها مسئولا لا سائلا، ومالت السلطنة إليه وما كان إليها مائلا، ورق قلبه إلى الدخول عليها، ظفرت منه بأى كف، كريم؛ وأنشد لسان الحال متمثلا بالقول القديم.

فلم تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلا لها ولو وامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها

والوصايا كثيرة ، وهو بجمد الله يعلمها ويعلسمها ، وتقوى الله ملاك الأمور ، ومازال بتوفيق الله يلشركمها ويُسلمومها ، فالله تعالى يزين باسمه الشريف أعواد المنابر ، ويشرف بقلمه السعيد أفواه المحابر ، ويجعل العدل شعاره ، والجود دثاره ، ويحمسل بيقائه أقاليم الملك وأمصاره ، ويرفع به الدين، ويعزأ نصاره ، ويمنع به الجوثر ، ويضع آصاره ، ويبلغه من خير الدنيا والآخرة أوتاره ، ويجعل بعد العمر الطويل في الفردوس الأعلى هاره

واستمر على وظيفة دكتابة السر، إلى أن توعك قاضى الحنفية ... شيخ المذهب ــ سعد الدين ابن الديرى فرام ــ فيما قيل ــ إضافة القضاء إليه، واحتال وجانبك الدوادار، على القاضى قبله، المتوعك بحيلة، استعان

<sup>. (</sup>١) هذا ورد شطر البيت في الأصل كما أثبتناه .

فيها بيعض أهله ، توهم استعفاءه لعدم انجرار السلطان معه في عزله ابتداء ؛ فأجيب وأنعم على المنفصل بمال ، وبعد مضى ثلاثة أيام من ذلك ، وكان يوم الإثنين حادى عشرى شوال سنة ست وستين ، صعد صاحب الترجمة ليباشر كتابة السر على العادة ، فاستقر به ، الظاهر خشقدم ، فى القضاء ، عوضاً عن المذكور ، بعد أن شرط شروطاً أجيب إليها ، واستقر فى كتابة السر ، البرهان الديرى ، أخو المنفصل ، وتألم المنفصل بحميع ذلك حتى قبل إنه دعا على من لبّس عليه بالاستغناء ؛ ولكن كانت الخيرة له فى ذلك ، وما كان بأسرع من عزل البرهان فى حياة أخيه .

وأما القاضي فإنه أخذ في المشي على القانون الذي اشترطه مصميا على عدم الاستبدالات ، ونحو ذلك بما اشترطه فتأكدوه ، وصادف تنازع القاسى مع « البدرى ابن الصواف ، بسبب ما أشرت إليه في ترجمته ، فتطرقوا بذلك إلى تحسين السعى له في القضاء عن الحب، ببذل مال يكون بحموعه للسلطان وحواشيه ، قدر عشرة آلاف دينار ، فأجيب بعد استكمال تسعة أشهر تزيد أياماً ، وذلك في يوم الإثنين ثامن عشرى شهر رجب سنة سبع وستين ، قبل استكمال أربعة أشهر من وفاة القاضي « سعد الدين » ، لم يلبث أن مات البدرى المشار إليه ، فأعيد صاحب الترجمة إلى وظيفته فى المحرم سنة ثمان وستين، ولم ينفكوا أيضاً عن التعرض بجانبه / والخوض فيها لا يحسن بهم المشي في مسار به . بل استطردوا لكونه لم يؤد فريضة حجه مع استطاعته وقدرته على السلوك لفجه ، فألزم بذلك في عامه ، ولم يوافق على اعتذاره فيما صرح به فى كلامه من العجز لكثرة ما عليه من الديون، وعدم اقتناعه في أموره بالدون، فنهض أتم انتهاض، بعد أن باع وارتهن واعتاض، وظهر في هيئة جميلة ، لكنها بالنسبة إليه قليله ، ومعهكل من ولديه قاضي القضاة الأثيري والصغير عبد البر الملقب بالسّري وغيرهما من أعفاده وبناته ، وطائفة كبيرة من أمل جماته وذلك في موسمها ، وأمير الركب الأول الشرفي يحيي ابن الدوادار المكبير ويشبك المؤيدي ه (١) سبط

4.1

وبعد أن استخلف صاحب الترجمة فى قضاء الحنفية فى غيبته والمقر الزين مزهر ، فقام بأعباء الأمور ، وحفظ عليه الوظيفة حتى رجع ، فأقام يسيراً ، وتولى فى هذه المدة عقد تزويج السلطان جاربتة أم ابنته ؛ وصارت ، خوند الكبرى ، بعد موت ، خوند شكرباى الأحدية الناصرية (۱) ، وذلك فى يوم [الاحد ثانى جمادى الآخرة سنة سبعين ، ولم يلبث أن صرف وذلك فى يوم (۱۱) الخيس ثالث عشر الشهر المذكور بالبرهانى ابن الديرى من أجل أنه وقعت بينه وبين القاضى الشافعى الشرق المناوى فى وم الاحد تاسعه فى عقد بجلس به والسالحية ، مناوضة بالغ المحب فيها ، وبلغ ذلك السلطان ، فصرح بعزلها على حين غفله ، واستدى بكل من البرهانى المذكور والصلاح المكينى لغرض قام عنده فى ذلك ، فولاهما عوضاً عن المذكورين ، وراجعة الدوادار الكبير ويشبك الفقيه ، فى صاحب الترجمة ، المذكورين ، وراجعة الدوادار الكبير ويشبك الفقيه ، فى صاحب الترجمة ، الكون ولد الأمير حكا قدمته حروجاً لابنته ، فما استطاع أن يحوله ، وجاء الخبر بذلك بغته ، ثم أعيد بعد صرف البرهانى فى يوم الاثنين سادس المحرم سنة إحدى وستين ، ولم أعلم أنه دخل فى استبدال .

نعمكان أولا اذا صمموا كما أشرت إليه انتدب لها والمعين الطر ابلسي، بدون

<sup>=</sup> هو يحيى بن الأمير الفقية يشبك المؤيدى سبط المؤيد شبخ ، ولد سنة ٨٤٢ هو نشأ في عز ، وقرأ القرآن ، واشتغل يسيرا وجود الكتابة وتقدم في الحط بحيث كتب أشباء بديمة وكان متقدما في الفروسية بسائر أنواعها ، مع حسن الشكالة والمحاضرة ولطف المشرة والظرف وجودة الفهم ومزيد الإسراف على نفسه ، وعظم ميل أبيه إليه وعبته فيه ، حتى أنه كان المستبد بكثير من أمور أيام مباشرته الدوادارية الكبرى ، وقد رقاه الظاهر خشقدم وصار أمير أربعين وسافر في أيامه لمل الحجاز أمير الركب الأول ولمل البلاد الشامية ، مات بالقاهرة سنة ٢٧٨ هودفن بالمدرسة المؤيدية التي لجده .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٠ : ٣٦٤ )

<sup>(</sup>۱) خوند شكرياى : هي شكرياى الجركسية الناصرية الأحدية زوجة الظاهر خشقدم ماثت سنة ۸۷۰ هـ وقد قاربت في العمر السبين :

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١٧: ٦٨ )

<sup>(</sup>٢) مابين المقوفين وارد بهامش الاصل .

تعيين منه أصلا، ثم صار دابن أبي الصفا عشير الصغيرة. ولده، والمسمف له بنقده ومدده، هو للستقل غالباً بالاستبدالات، التي فاق فيها الاحياء والاموات، بتعيين من غير القاضي، لمكونه حسبا بدندن بذلك غير راض يكتب فى التعيين لمن قصدهم فيه وأمّه ما أرشد إليه صاحب الترجمة بما فيه موعظة واعتبار، وألفاظ شريفة المقدار، يرضون بها الاغمار، ويمرضون بالوقوف عليها القلوب العمار، وما أمكن تنزهه عنها ولا توقيه، نسبته إلى الورود منها، بل أكثر ما يصنعونه، لا يحتنى عن ذكائه ولا ينتنى عن قوة الورود منها، بل أكثر ما يصنعونه، لا يحتنى عن ذكائه ولا ينتنى عن قوة المنها، وسرعة إيمائه، إلى أن انتشر انتشاراً فاشياً، وصار الاستبدال حسناً الحظه، وسرعة إيمائه، إلى أن انتشر انتشاراً فاشياً، وصار الاستبدال حسناً ماضياً ، وأضيفت معظم الامور لولده الصغير ، وكثرت الاموال فيه من الجليل والحقير، وأبوه مغ ذلك كله مفتن بجه، ممتحن بمشاهدته وقر به.

وعنوانه ما سأحكيه [ يدوب ارتياب ] (۱) من النظم الذي أنشده / النواب الى أن كانت كائنة شقرا وقيام الولد معها قسرا ، على ما أشرت اليه في ترجة والبدري السعدي ، ، أقام السلطان والده صاحب الترجمة من المجلس الذي عقد بين يديه بالحوش ، بحضرة القضاة والعلماء والعسكر والمباشرين في يوم الخيس حادي عشر جمادي الأولى ، سنة سبع وسبعين ، ثم صرح بعزله ، وأمر بالترسيم عليه وعلى الولد ، وابن أبي الصفا ، بطبقة الزمام حتى يتحرو الامر فيا استبدل من أوقاف الحنفية في أيامه ، ويعمل الحداب .

وقرر الشمس الأمشاطى فى قضاء الحنفية فى أيام إقامتهم فى الطبقة ؛ وصل الى السلطان مقامه ، ما ترك صاحبها لقائل مقالا ؛ ولا لسائل إشكالا ودفعها وللقرالزيني، ؛ ولسان حاله يقول: مانسبته هذا مع [ما] صدر منى (٢٠).

ثم لما كان فى يوم السبت العشرين من الشهر المذكور أمر السلطان بنزول القاضى وولده لبيت دالمقر الزينى، بشفاعة دأتابك العساكر ، فأقاما إلى استهلال شهر رجب ، وطلع المحبى بعناية الزينى مع القضاة للتهنئة ، فجلس

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفتين وارد بهامش الاصل .

 <sup>(</sup>۲) مكفا وردت العبارة بالأصل: دوما نسيته هذا مع صدر منى، وما بين العقوفين
 زيادة ينتضيها السياق.

تحت الشافعي ، وجلس و الأمين الأقصراي ، فوق الحنني المستقر من الجانب الآخر ، وأخذ السلطان في ذكر الولد بما لا أحب إثباته هنا ، وبالغ في عتب أبيه بسبب ذلك ، وانفصل المجلس ورجع القاضي إلى بيته ، ولو شرحت تفصيل ذلك بتمامه لضاقت الأنقاش ، وامتلا القرطاس ، وراسل القاضي ــ وهو في الطبقه ــ السلطان بقوله : [ بسيط ]

يَا مَلِكاً ثُمُورً في تُسلَطَانِه قُلْدُمُ(١)

وَمِنْ عَلَىٰ كُلُلْ سَلْطَانِ لَــُهُ قَدَم

لِلَّهِ فَى النَّسَاسُ قُومَ يُرِحْمُونَ وُهُمْ

تُحدَّامُ عِنْمُ لَمْ فَ دَرْسِهِ قَدَم

ومعشرٌ من ذَوِي الْابياتِ عَثْرَتُـمُــم

تُقال بالنص إن ذلت لم قدم

فكيف من مجمع الوَّصْفَـانِ فيه وَقَـَدْ

رَ مَاهُ بِالإفك أعداء له قُدُم

وقبل عزله بمدة أخرج السلطان عنه ماكان بإسم الولد المشار إليه — فيما أظن — من قضاء الشرقية به و بلبيس ، وعملها ، وكان ينوبُ فيه عن قُضاة الشافعية و الغورى البلبيسى ، الكونه كان معه أولا واتفق له نظيرُ ذلك مع و المناوى ، ، كان معه مما هو باسم المشار إليه أو غيره من أهل و الحسنية ، و و شبرا ، تلقاهما عن و الولى البلقينى ، — فيما أظن — عند سفره قاضياً على الشام ، ، وقد رأن صاحبنا و ابن قر ، عارضه في عند سفره قاضياً على الشام ، ، وقد رأن صاحبنا و ابن قر ، عارضه في القارى ، وهو و الولى الأسيوطى ، ؛ فلما انتهى المجلسُ ووصل إلى بيته ، القارى ، وهو و الولى الأسيوطى ، ؛ فلما انتهى المجلسُ ووصل إلى بيته ، السندعى و بابن قر ، (٢) وخاشنك ، بعد أن التمستُ منه الكف عن ذلك استدعى و بابن قر ، (٢) وخاشنك ، بعد أن التمستُ منه الكف عن ذلك قا أفاد ، فقام من عنده مكسور ُ الخاطر لما بينهما من مزيد الصحبة ، وعدم صدور شي مما وقم .

<sup>(</sup>١) قدم : القدم الكثير العطاء ( لسان العرب ) .

<sup>(</sup>٢) ابن قر: ( انظر الضوء اللامع بج ١١: ٢٦٧ )

فتوجّه حينتذ و للمناوى ، فبادر وأخرج العمل المشار إليه ، وتوجه لمباشرته وكان صاحب الترجمة قد ولى فى أوائل شعبان سنة إحدى وسبعين تدريس الحديث بالمؤيدية عوضاً عن و التنى القَـلْـقَـشَـنْـدى ، بحكم وفانه بسعى شديد منه ، وتوسل و بالبدر بن عبد الله ، / عند الناظر و الدوادار الكبير ، والد صهره ، وإلا فقد كان الناظر رام تأخيره حتى أرجع من و مكة ، حسبا أخبرنى به والده الصهر المشار إليه ، وصار المحبي حينئذ يُعلى على جماعته بها يوم الأحد من أيام الدروس حديثاً يأخذه من أمالى شيخنا أو من مشيخة و الفخر ، أو من و أمالى العراقى ، أو نحو ذلك .

وأكثر من استعمال الرواية كالإجازة العامة بدون بيان ، بل يطلق الاخبار وربما يقول : إجازة . بحيث يتوهم مَنْ لا يحسن أنه أخذ عن ذلك الشيخ سماعاً أو قرأه ، وهو مصطلح جديد ، أردت التنبه عليه .

ولقد تكرر إنكارى عليه فى هذا الامر خصوصاً حين يروى عن ابن صديق و « المجد اللغوى » صاحب القاموس ، ويملا فَمَنهُ بقوله فيه : « شيخنا هذا » ، مع قول الحافظ ابى بكر الحازى : إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث فى باب ولم يجد مسلكا سواها ، أعنى الرواية بالإجازة العامة استخار الله – تعالى – وحرر الفاظه نحو أن يقول : أخبرنى فلان إجازة عامة أو فيما أجاز من أدرك حياته أو يحكى لفظ المجيز في الرواية ، فيتخلص من غوائل التدليس والتشبع بما لم يعط ، ويكون حيند مقتدياً ، ولا يُعكر مفتوناً ، انهى .

واذا كان الاطلاق فى العامة مع الاضطرار للرواية بها يُعَـد فاعله مفترياً فما بالك بمن الوقت فى غنيه عن تحديثه لو سمع لفظاً لنزول إسـناده فضلا عن كونه مُقِـلا من المسموع والشيوخ كما قدمته .

ويروى بالإجازة العامة من غير بيان ولا إفصاح، وقد قال هو فيها كتبته على بعض الاستدعاءات [طويل].

أجزتُ لمم عُطرًا وإن كان موالدي المبين بمال حديثاً وإسـنادى فلبس بمال

## جميع كماعاتي وكثب وصفتها

ومالِيّ من نظمْمٍ ونشْرِ مقالي

إلى غير ذلك مما شرحته فى محل آخر ، من تكرّار السقط عليه فى الإسناد ، حتى إنه أورد حديث و عبد الله بن سلام ، فى قدوم النبي حصلى الله عليه وسلم ح المدينة عن البرهان الحلبي عن الصلاح بن أبي تحمر عن الفخر بن البخارى عن و ابن طبر زاد ، عن ابن حصين عن ابن غيلان عن مماذ عن يحيى عن عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام ، وقال : إنه من المشاريات الشيخه .

وهذا فيه سَقَط في موضعين من كل موضع راو ، الأول شيخ ابن غيلان وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، والثاني شيخ معاذ وهو مسدد ، فأما اولها فإنه صاحب الفوائد المشهورة التي انتقاها والحافظ أبو الحسن الدارقطني / ، من حديثه ، وعرفت و بالغيلانيات ، لانفراد ابن غيلان راويها بها عنه وهذا الحديث هو آخر حديث فيها ، وشيخه في هذا الحديث هو و معاذ بن المثني بن معاذ العنبرى ، راوى مسند و مسدد ، عنه .

وقد سمع منه وأبو بكر الشافعي ، جميع المسند المذكور ، وخَـرّج له و الدار قطني ، الحديث المذكور منه ، وشيخ مسدد فيه هو و يحيي بن سعيد ، الذي روى الإمام أحمد الحديث في المسند عنه ، وأخرجه الحاكم والترمذي وغيرهما من طريقه .

وقد كتبت على هذا الحديث لذلك جزءاً ، ووراء هذا كله أنى ما أعلم الحديث فى مسموع و البرهان ، على والصلاح ، ، ولو أمعنت النظر فى ذلك واستقصيته الأظهرت ما يتعجب الطالب منه ، لكونه يسقط عليه السلفى الحافظ : [ بسيط ]

وللحديث رجال أيعرفون به أوللدواوين كتَّـاب وحسّاب وسلم وبالجملة فهو فصيح العبارة ، غاية "ف الذكاء ، وصفاء القريحة ، بديع النظم والنثر سريعهما ، متقدم في الكشف عن اللغة وسائر فنون الادب ،

4.8

عب فى الحديث وأهله ، إلا حين وجود هوى شديد الإنكار على ابن عربى ومن نحا نحوه ، نهاية فى حلاوة المنطق ، وحسن العشرة والصحبة ، واستجلاب الحواطر ، مائل إلى النكتة اللطيفة والنادرة ، وراغب فى الكالات الدنيوية وأنواع الشرف والفخار ، منصرف الحمة فيما يتوصل به لذلك ، حتى إنه استنزل والشهاب بن العينى ، عن تصوف كان باسمه فى والأشرفية الجسديدة ، و والبدرى بن عبيد الله ، عن والإعادة ، با وسمّ غشمشية ، لولده الصغير ، بل وأبرز عنه هيئة نزول بحميع وظائفه بعد موته ، وزوج ابنه الصغير لابنة العضدى شيخ الطّاهرية ليتوصل بالتزويج والإعادة والتصوف والنزول إلى أخذ المفيخة بكل من الأماكن الثلاثة المعيّنة وغيرها مما لم يعين بعد موت شيخه ، فاب أمله فى جميع ذلك ؛ بل كان أخذه التصوف سبباً لرغبة والأمين ، عن المشيخة وليرم ورسم السلطان على مَنْ مشى فى النزول الذى أظهر بعد الموت .

ولم يحسن له من الوظائف المذكورين شيء البتة ، هذا مع ذكره عن و الامين ، في حياته ما لعله يكون سبباً لإغراء أهل الدولة في إخراج وظائفه عنه ، وذلك أنه رآه كتب إجازة بخطه لبعض مَنْ عرض عليه ، فزعم أنَّ فيها ما يدلُّ على اختلاله ، وصاريقول :قدأ خسر جست والشيخونية ، عن فلان حين بلغ إلى نحو هذا الحد . وأرسل بالاجازة له و المقر الرّبني ، فبادر وكتب الإجازة الصادرة منه بعر ض المشار إليه تحت خط والامين ، إشارة إلى عدم الالتفات لهذا . ويأبي الله / إلا ما أراد ، (و مَنْ لم يختمل الله نوراً فما له من نور )(١).

وأكثر من تسليط دابن عبيد الله ، على خازن والمحمودية ، حافظ الدين الجلالى ، لينزل له عنها فما سمح ، فصار أيناكده ويتمقته بمما ضعُف الخازن عن حمله ، لا سيا وهو نائبه فى القضاء ، ولم يَسَعُه إلا أن عزل نفسه من النيابة عنه ، هذا مع أنه حمل له من كُتبها ما ينيف على مائة بجلد فاكثر ، بما لم يتيسًر عوده إلى الخزانة إلا بعد موت الخازن و بالشوكة ،

۲.0

<sup>(</sup>١) سورة النورآية رقم: ٤٠

وتلطف بـ والبدرى و ابن شيخنا ورغبة في الوقوف إلى السلطان ليسعيد له وظيفة و مشيخة البيبرسية و وينتزعها من والشّماب أحمد بن القاياتي و وذلك حين كان كاتب السّر و أنه يساعده بشرط أن يرغب له (١) عنها بعد المودكما وجد له في ذلك مصلحة ،

واجتهد فى أخد و الشيخونية ، بعد موت و المحيوى الكافياجى ، غيل بينه وبينها . ثم بعد موت و السينى ، وشغورها بعده نحو نصف سنة ، بالتغدوا فى التوسسل عند و الاتابك ، بمعاونة و الزين سالم العبسادى ، لمصاهرة بينهما ولغير ذلك ، فكلم و الاتابك ، و السلطان ، فى ذلك وأنه مكسور الخاطر ، وما تخلف و المقر الزينى ، أيضاً عن مساعدته ، فولاه إياها .

ولبس الخلعة لذلك في يوم الخيس ثامن عشر جمادى الأولى سنة اثمنتهن وثمانين ، واتفق في وقت إلباسه ثم في ركوبه وحضوره ، ثم في رجوعه وما تبع ذلك ما شرحتُ في محلِّ آخر ، وطاش الولد بهذا ، وخطب من الغد في جامع الحاكم مملوِّحاً بأن السعد أقبل ... وما أشبه ذلك ، فلم يلبث أن اشتكام و الشهاب بن العيني ، لذين عليهم ، وحضر النقباء ، فتوسسلوا به و الزين ، المذكور في إنظار و الشهاب ، إيام ، ولم يلبث إلا يسيراً و عقد الزوج أحمد الزين المذكور با و لمؤيدية ، فجلس صاحبُ الترجمة بالقرب من باب المقصورة ليسلم على الناس مبالغة في موافاته ، وكان من الحوادث من باب المقصورة ليسلم على الناس مبالغة في موافاته ، وكان من الحوادث قسيل هذه الولاية وبعدها للولد بخصوصه ، هو أشهر من تسويد الورق بذكره ، وتوسع صاحب الترجمة في التلطف لأخذ الوظائف، حتى إنه سعى فياكان باسم و بدر الدين المرجمة في التلطف لأخذ الوظائف، حتى إنه سعى فياكان باسم و بدر الدين المرجمة في التلطف الشرع وكثيراً ما يجتهد في السسم مع كونه ترك فيه بمن ليست فيه أهلية للرغوب عنه ، كما وقع لهم في تدريس الحديث بالمدرسة و الحسنية ، وفي غيره بل استكفب ناظر و البيبرسية ،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوطة : « له له » مكررة .

<sup>(</sup>٢) الهيئسي : بفتح ومثلثه - الضبط من الضوء اللاسم ج ١١ : ٣٣٣ .

و والسَّعيدية ، على وظائف شيخ الأدب والشهاب الحجازى ، فيهما فى مرض نَـزَل به ، لم يَشـك أنه مَيْت ، ثم نزل عن التصَوُّ فَيَسْن (۱) بخمسين ديناراً . وتأكم والشهاب ، لذلك كثيراً ، وماكان بأسرع من عافيته واستمراره بعد ذلك سنتين ، ولو أطعت قلى فى هذا / المهيّع لملأت الكراريس ، ولكن هذا عنوانه .

۲٠٦

ولذلك كثرت أخصائمه فى بلده وبلدنا أيضاً ، ولم يعدم فى كل وقت من طماعن فى علاه ، ظماعن عن حماه ، عظيم العناية فى تحصيل كتب العلوم ، بحيث اجتمع عنده من نفارًس كل فن ، ما قل أن يجتمع الهيره ، وربما اغتصبها يممّن هى عنده ؛ كان يستعيرها ، شم لا يعيدها ، حتى أن أبا ذكر ابن شيخه البرهان الحلبى منع العارية لكتب أبيه أصدلا إلا فى النادر خوفاً منه كما صرح لى به ، وصار هو يذكره بالقبيح بسبب ذلك ، وضاع لى عنده شى كثير .

ونُسِبَ إليه أخْـنـُ تفسير والفخر الرازى، وهو فى مجلد من أوقاف المؤيدية وجحده ، ورسم الناظر على ولدِه بسبب ذلك ، وألقاه بين يديه ليضربه فشفع فيه .

ولا يعير منها إلا لمن له شكو كة . ولقد تكرر طلبي منه لمكل من الصعفاء للعقيلي ، وتاريخ قزوين للرافعي ، وهو يسو في ويخلف ، ويعتذر ويحلف إلى أن أحضر إلى أحد مما وهو في مجلد ، ولمكنه لم يسمح بجميعه ، بل قطع من أوله ثلاثة كراريس فأقال ، وتألمت حين فعشله ذلك ، ولولا مزيد ضرورتي إليه ما أخذت منه شيئاً ، فكان من المقدور أنسني في هذا اليوم بعينه ، وحدث منه في بعض المدارس نسخ موقوقة فأخذتها ورجعت إليه بكراريسه .

هذا مع أنه لا يهتدى للكشف عن كثير بمــا يتَــفـِـق احتياجه له ، ولقد راسلني بالسؤال عن ترجمة بعض المحدثين، فأجبْـتُــه بأنه في الكتاب الفلاني

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل المخطوطة عن « التصوفين » .

هذا مع أنه لا يهتدى للكشف عن كثير مما يتفق احتياجه له ، و القد راسلنى بالسؤال عن ترجمة بعض المحدثين ، فأجبته بأنه فى الكتاب الفلانى الذى عنده فرجع القاصد ومعه الكتاب المعين ، وورقة بخطه يلتمس فيها الحاق تلك الترجمة من نسختى فى نسخته ، فأخذت الكتاب ، وتصفحت مظنته ، فو جدت الراوى للسؤال عنه ، فأعلمت له عليه علامة ظاهرة جداً فى أشياء كثيرة من هذا النمط يطول شرحها. ولله در الاستاذ أبي حيان حيث قال: [الوافر]

مظن الغمر (١) أن الكتب تجدى

وما علم الجهول بأن فها

إذا رمت العلوم بغير شيخ

وتشتبه الأمور عليك حتى

أخافهم لإدراك العلوم غوامض حيرت عقل الفهيم ضللت عن الصراط المستقيم تصير أضل من توما الحكيم

بهى المنظر ، حسن الشكالة والشيبة ، ذو نفس أبية ، وهمة علية ، ورياسة وكياسة وتهجد — فيها حكى لى — وصبر على المحن والرزايا ، وقوة جأش المعنافة في البذل ليتوصل بذلك إلى أغراضه الدنيوية بحيث يأتى ذلك على ٢٠٧ ما يتحصل من جهاته التي سمعته يقول : إنها سبعة آلاف دينار في كل سنة ، ويستدين بالفوائد الجزيلة ثم يثقل عليه الوفاء ، وأحواله في ذلك يطول شرحها . ولا يزال لذلك يتشكى حتى ان ، العلمي ابن الجيعان ، يكثر تفقده له بالمبرات ، وكذا أسعفه ، الدوادار الكبير ، أيده الله بما هو مدخر له عند الله لحسن نبته .

مع أن القاضى دعز الدين الحنبلى ، لم يكن يقبل منه دعواه ويقول : بل هو كثير الأموال – فالله أعلم . (عمن)

ورغبة فى الانتقام يفهم عنه مناوأة أو معارضة ما يحيث لا يتخلف عن ذلك الا عند العجز ، ويصرح هو بما معناه أثبت الى أن يجد بجالا ، فدُق ويحكى عنه فى الاحتيال على الاثتلاف مالا أثبته .

<sup>(</sup>١) الفمر : هو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور ( السان ) .

كثير التأنق فى ملبسه ومسكنه ، وسائر تمتعاته ، وهو بالمباشرين أشبه منه بالعلماء ، كما صرح به له غيره من ، المحيوى الـكافياجى ، بل و ، العز الحنبلى ، ولم يكن يقيم له فى العلم وزناً ،كما سمعته أنا وغيرى منه .

ما وجد بخطه فى المائة التاسعة له من ترجمته ، فها قلدنى فيه على ما يشهد به خطه الذى عندى بما قلدت فيه بعضهم .

وقال له والشريف المناوى ، :كيف يدعى العلم من هو مستغرق فى تمتعاته و تفكماته ؟ ويبيت فى لحف النساء ليله بتمامه . العلم له أهل — والكلام فيه كثبر جداً لا اقدر على حكايته .

وعلى كل حال فجموعه حسن الظاهر، وقد كان شيخنا رحمه الله لذلك كثير المحبة له. وكذلك صاحب الترجمة لم أزل اسمع منه ذلك. لكننى رأيت فى مقدمة شرحه و للهداية ، فى ترجمته ما نصه : وكان كثير التنكيت فى تاريخه حتى على مشايخه وأحبابه وأصحابه ، لاسيما الحنفية ، فإنه يظهر من زلاتهم ونقائصهم التى لا يعرى عنها غالب الناس ما يقدر عليه ، ويغفل ذكر محاسنهم وفضائلهم الا ما الجأته الضرورة اليه ، فهو سالك فى حقهم ما سلكه و الذهبى ، فى حقهم . وحق الشافعية حتى قال و السبكى ، إنه ليؤخذ من كلامه ترجمة شافعى ولا حنبلى . وكذا نقول فى شيخنا رحمه الله — انه لينبغى ان يؤخذ من كلامه ترجمة حننى متقدم ولا متأخر ، وكل هذا ليس بجيد . .

ولقد جَرَح هذا الكلام — لَـمَّـا وقفت عليه — قلبي . وما حمله على ذلك فيما يغلب على ظنى الا قوله الآتى فى ترجمة أبيه . وشيخُـنا هو العمدة فى كل ما نثبته من مَدَّح وقدح ، وهو فى الدرجة التى رفعه الله اليها فى الاقتداء والاتباع ، والحروج فى ذلك خدش فى الإجماع :

اذا قالت حَذامِ فصدة قوكما فإن القوال ما قالت حَذَام / (١)

Y . A

<sup>(</sup>۱) قائل هذا البيت هو لجيم بن صعب والدحنيفة وعجل ، وقيل : إنه لديسم بن طارق أحد شعراء الجاهلية -- وحذام ؟ : قيل : هي الزياء ، وقيل هي زرقاء اليمامة ( السان ) .

ولو أعرض عن ذلك ، وكذا عما هو أشنع منه فى حق غير واحد كا دالذهبي مؤرخ الإسلام و من قبله ، الخطيب البغدادي ، الذي [كان] (١) الناس فى هذا الشأن بعده عيالا على كتبه وكالحنابلة حيث قال فيا سمعته منه فى كتب أصحابنا : إنه يعقد عليهم الجزية . فى الفاظ غير ذلك عما كتسر دعا ه القاضى و عز الدين الحنبلي ، عليه بسببه . بل وسأل فيه من يُتوسم استجابة دعائه ، وزاد صاحب الترجمة حتى دندن بالبخاري (١) الى غيرهم بما أتالم من حكابته ، فضلا عن ايراده بعبارته : لكان كالواجب ، وأسلم من المعاطب وطالما خاص فى [كثير من ] (١) انساب الناس [ المؤتمنين عليها ] (١) بحيث إن بعض الاعبان هو وأبوه وجده (٥) رئاسة وحشمة وعقلا وتو دداً حضر إن بعض الاعبان هو وأبوه وجده (٥) رئاسة وحشمة وعقلا وتو دداً حضر وكتبت له فى بطلان هذه المقالة ، وما أستند اليه فيها ، ما أرثو كم الغليل ، وأسفى العليل ولا ينهض لوده .

وقد صار [ ابنه ] (٢) مع أحواله الظاهرة وخصاله المتناثرة المتكاثرة يتبع أثر والده فى ذلك ، ويتكلم فى الكبار والصغار بكلام قبيح ، بعضُه عندى مخطه .

وفى سنة تسع وسبعين نسب إليه أنه وصف د السراج البلقيني ، وولده بالعامية . فاستفتى ولده مع كونه كان كشيره وقسيمته فى الآفعال وفتيا الناس فى ذلك . فاتفقوا على استحقاقه التعزير البليغ . وبعضهم صرح بالننى وعدم القبول منه لتوجيه ذلك يكون كل من لم يكن مجتهداً هو عائى — نسأل الله السلامة .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل المخطوطة : « بالنجار » والتصويب،اذكرناه من الضوء اللامع لدؤلت .

<sup>(</sup>٣) ما بين المقونين وارد بالهامش .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين وارد بهامش الأصل .

 <sup>(</sup>٥) العبارة غير مستقيمة بعن الشيء ٠٠٠ و نصها كما جاء في الضوء اللامع لدؤلف :
 ولما خاض في كثير من أنساب الناس وكوئهم فير عريقين في الإسلام ، وهذا لو كان صحيحاً
 كان ذكره قبيحا » انظر ج ٢٠٣٠ من الترجة .

 <sup>(</sup>٦) وردت ق اأأصل : « بنية » وق الضوء اللامع « ابنه » .

وقد امتدح صاحب الترجمة لنائلة فحول الشعراء كما والنواجي ، وسمعته مما سلك فيه مسلك الشعراء يقول له فى ولايته الأولى لكتابة السّر : والله لم يلها بعد الفاضى الفاضل مثلك ، وابن وأبى السعود ، . وكان مغتبطاً بكثرة محاضرته ، مرتبطاً بثنائه وساحته ، ومن يليهم كا والبرهان المليجى ، و البقاعى ، . واضطرب أمره فيه كعادته فى السخط والرضا ، فمرة قال : انه أعظم روس أهل السُّنَة ، ومرة قال : كل شىء رضينا به وسكتنا عنه إلا التعرض للبخارى ، وقال حسبها قرأته بخطه ، ووقفت عليه المحب : [ رجز ]

إِنْ كَانَ نُحْلُ شِحْنَةً فِي نَحسه

قد جاً، بالتَّقيـــل والخَـَفيف

فإنَّهُ المظنـــونُ فيـه إذْ أَتَى

إندار خيرِ الخلاق من ثقيف(١)

وقال أيضاً :

لاَ بِدْع لابن شَمنة أَنْ فاق فى كَذِب و بُمْـتَـانِ لَـهُ مُنِـيفِ فِإِنَّ خَـيْرَ الْحَلَق قـد أَنذرنا من كُلُّ كَاذب يكون فى تثقبف

وقال أيضاً :

لا بدع إن كان و المُحبِ ، وفى بكذبة والصدق فى تطفيف الى غير هذا بما أردت به تناقض قائله ، مع جَرِ الأذى لـ والحب ، من قبسله مراراً ، ولكن الجزاء / مِنْ جنس العمل ، فسَطالما نال المحب من والزيني قاسم ، بحيث انتصر له منه فى بَعْضِ الأوقات قاضى الحنابلة والعز الكنانى ، مع ما ولزيني قاسم ، عليه من الحقوق الوافرة فى العلم والإرشاد ، وكذا اتفق له نحو هذا مع ابن و عبيد الله ، مع مزيد انتفاعه بسَعْيه ومشيه فى النيابة هو وصاحبه الامير و يَشْبَسَك الفقيه ، (٢)

 <sup>(</sup>١) وجد بهامش الأصل ما نصه: « انداراً من كاذبى ثقيف ، إشارة إلى رواية أخرى
 وكاذبا تقيف هما: مسيلمة الكذاب وسجاح اللذان ادعيا النبوة » .

بالمصاهرة وغيرها، وبغير ذلك حسبها أسلفت الإشارة إلى انتفاعه بهافيا تقدم.

ومع والشمس الأمشاطى ، مع مزيد ترقيع خلله ، ودفع عليه عند الأمراء وغيرهم من ذوى الحل ، والعقد ، ومع والشمس أبن قم ، كا قدمته ، مع تحصيله له نفائس الكتب ، و تقديمه له فيها على نفسه ، ومع أبي ذر ابن شيخة ، مع ما لابيه عليه من الحقوق ، ومع ابن أبي شريف مع قيامه على والده ، حتى أقدر ضه مبلغاً لم يصل إلى كاله ، ومع والزين ابن الكويز ، و والعزى الفيدوى ، (۱) ، وابن الطناني (۱) ، وغيرهم من تطول الترحمة بهم ، مع أنه دُكر استطرادا بقصد التحذير ، وأعلى من هذا كله توالى إحسان و المقر الزيني ابن مُزهر ، له بالمال والجاه ، والدفع ، وأشباه ذلك ، مما يُلاكم من كثيرين عليه ، وما سلم مع هذا من أذاه ، حتى في حال ضعف حركته ، وزوال بهجته .

وقد حدث المحب، ودرس فى «الفقه»، و «والأصلين و «الحديث» وغيرها، وأفتى وناظر وصنّف . وبمن كتب عنه من أصحابنا «النجم ابن فهد» ، وأورده فى معجمه لأجل ماله من نظم . وقرأ عليه الجمال حسين الفتحى بعض مشيخة «الفخر ابن البخارى»، وسمعت مهه بعضاً من ذلك بروايته لها عن شيخه «البرهان الحلبي» الحافظ، سماعاً وإجازة ، أخبرنا الصلاح ابن أبي عمر ، أخبرنا بها الفخر ("). وسمع منه الشمس

عد ثم ترق إلى أن تزوج ابنته آسية وتكلم في أوقافه في أيام الأشرف برسباى رأس نوبة المجدارية ، ثم أصبح في زمن الظاهر « ططر » من أمماء المشرة بعد وفاة «تمرالنوروزي » ثم زيد عدة قرى إلى أن أصبح من أمماء الطبلخافاه ، وقد تقلب في مناصب عدة ، ثم أصبح « بطالا » في أيام الأشرف فايتباى وكان ديناً خيرا لا يميل إلى الشر مات سنة ٨٧٨ هـ .

<sup>(</sup> الضَّوْء اللامع ج ١٠: ٢٧٠ ) -

<sup>(</sup>۱) العز الفيوى : هو عبد العزيز بن أحمد بن عجد عبد الوهاب بن أسد العزبن العاد الفيوى ثم القاهرى ، الشافعى ، أبو عمر الوكيل ، كان أبوه بزازا بالفيوم ، فولد بها سنة ۸۱۲ هـ وحفظ القرآن وكتباً . ومات سنة ۸۹۸ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ع ٤ : ٢١٠ )

<sup>(</sup>۲) ابن الطنانى : على بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن النور بن الشهاب بن ناصر الدين ابن الوجبه السكندرى الحننى ، ويعرف بابن عبد الرحمن الغزولى ولد سنة ٥٨ هـ مالاسكندرية ثم قدم القاهرة مات سنة ٨٩ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٥ : ١٨٦ ، ١١ : ٢٠٦ )

 <sup>(</sup>٣) مكذا وردت المبارة في الأصل: « أنابها الصلاح بن أبي عمر أنابها الفخر » .

ابن الفلاتي ، وكذا أخذ عنه جماعة من القاطنين والرَّحَّـالة ، لكن يسيرا جدا .

وأول ما لقيتهُ ؛ بِالقاهرة في سنة اثنتين وخسين ، فحملت عليه(١) ، ما قرأته على غيره بمن هو أعلى منه إسناداً ، وأولى منه صَبطاً وانتقاداً ؛ جزه • المخرّمي ، و • المروزي، ، ثم كثر ترددي إليه ، وتوددي بالإقبال عليه ، حتى علقت من فوائده وعلومه ، وعلمت فصاحته في منطوق الـكلام ومفهومه ، وحملت عنه ٢٦ أيضاً بما هو عندي أعلى وأولى ؛ جزءاً فيه مجلسان من أمالى أبي مُطيع ، وشرعت في مقابلة القاموس بحضرته ، وتقييد ما حققه بأصل الكتاب أو ُطرَّ ته ، وكان يحضر هذه المجالس المهمة . الشهاب ابن أسد ، و . النجم العجلوني ، ، والبدر ابن اسد ، و د ابن قاسم » ، وغيرهم من الأثمة .

وخرجت له أربعين حديثاً عن عدة شيوخ فيهم كمن أروى عنه ، سمعها منه الفضلاء ، وسمع عليه جمعُ كثيرون وأنا منهم ، بقراءة أخى جزء « الجمعني » ، وهو عندى أيضاً عن شارك شيخه في روايته ، بل قرأ عليه ٢١٠ أخي، وأنا مجاور بـ مكه، أيضاً مجالس من « تفسير / ابن كثير ، وسممتهُ غير مرة يحكى عن الحاج ، أبي بكر بن احمد بن محمـــد المشيرق ، انه قال : رحلت في خدمة والخطيب ناصر الدين بن عساكر، إلى القاهرة ، ولما نزلنا بـ . الصالحية ، ذكر لنا ان بها شخصاً اختطفته الجن ، وفي الظن انه سماه . محمداً ، ، وهو مشهور عندهم بالمخطوف ، فذكر لنا انه قتل « وزغة ، ٣٠ بـ « جامع الصالحية » فاختطف ، واحتوشه جماعة من الجن ، كل يدعى انه قاتل قريبه ، فقال له شخص : « قل شرع الله ، فصاح «شرع الله ، شرع الله » فأحضر في الحال الى شخص جالس على كرسي وعلى رأسه برنس وهو القاضي ، فأدعى عليه عنده ، فأنكر وقال دلم اقتل لهذا احداً ، فقال القاضي حينئذ للمدعى : • في أي صورة ظهر قريبك ، ؟

 <sup>(</sup>١) وردت العبارة في الأصل المخطوطة مكذا « فمات عليه » .

<sup>(</sup>٢) العارة في الأصل: و فحلت عنه » .

 <sup>(</sup>٣) الوزغة : حشرة سامة « أبرس » وهي العروفة « بالبرس » ( القاموس المحبط )

فقال: ظهر فى صورة و زَعَة ، فالتفت الى مَنْ بجانبه فقال ، الم يخبرنا على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: ، من تزَيّا بغير زيه فقيد مُن فقيد مُن مُن مُن أنه عليه وسلم انه قال: ، من تزيّا بغير زيه فقيد مُن مُن فد مُن مُن في الله : دهل تحسن قراءة الفاتحة ؟ ، فقال له : نعم . فقال : د انى قد قرأتها على على من . ثم لقنه الجنى اياها والتمس منه الإقامة عندهم ، ليعلمهم القرآن ، فأبى .

وقال دأبو بكر ، المذكور إنه هو و , ابن عساكر ، تلقَّ با الفاتحة من المخطوف كما تلقنها من الجنى . وقال صاحب الترجمة : إنه قرأ على أبى بكر ، وقرأها المحبُّ علينا ، والله أعلم بصحتها .

هذا وقد حسّن العز الفيومى لصاحبنا السيد، علاء الدين بن السيد عفيف الدين الايجى(١) ، حتى سمع هذه الحكاية منه ، ثم ندم ، كما صرح لى به لشيء قام فى نفسه .

وكثر جبر صاحب الترجمة للخاطر ، وثناؤه باللسان ، وبنان المحابر جرياً على عادة الكمَلة الآكابر ؛ فكان من ذلك وصْفُه بعين المملكة المصرية بل عين المهالك الإسلامية . ووقف على كراسة جعلتها شبه الترجمة لى ، إجابة لملتمس ذلك ، فتو جها بخطه ، وقاله بلفظه المعرب فيه عن ضبطه بما نصه :

والحدالة ، الذي جعل اللسان والقلم آلتي ما يبين ويترجم ، وأحيا العلماء بعد الموت والعدم ، بيقاء ذكر محاسن الشيم ، وصيّر أرواحهم موجودة في برازخ النعيم والنعم ، وإن كانت أشباحهم معدودة في نواخر المعظام والرمم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، تُحكم القسم ، وقاسم الحكم ، وأشهد أن سيّد البشر محمّداً عبده ورسوله ، حائزاً أصناف علو القديم من القيدم ، صلى أوصاف المكرامة والكرم ، وحائزاً أصناف علو القديم من القيدم ، صلى

 <sup>(</sup>٣) الإبجى . بكسر الهمزة ثم تحتانية بعدها جيم نسبة لـ « لمريج » بلد القاضى عضد الدين الإبجى بالقرب من شيراز .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ١٨٧ ) .

الله عليه وعلى آلة وأصحابه ، زواكى الهمم ، وأرباب مفاخر العرب والعجم وسـُـلم تسلما كثيراً . وبعد :

411

فقد وقف العبد الحقير ، المعترف بالعجز والتقصير / على هذا الدر النثير ، والفضل الكبير ، والبحر النمير ، وما اشتمل عليه من أوصاف أولى الجد والنشمير ، لهذا الحافظ الكبير ، صاحب حسن التقرير ، وراقم وشى التحبير ، والمحدث الذي ليس له في عصره نظير ، وظهر له بالقياس الصحيح من هذه الأوصاف أن إجماع أهل السنة لا يتطرق إليه الحلاف ، وإن المترجم خليق أن يترجم بطبقات فوق ما ترجم ، وجدير بالعلم بتقييد المهمل ، وتبيين المعجم ، فالله يبقيه لكشف مُشكلات الاحاديث الغامضة ، المهمل ، وتبيين المعجم ، فالله يبقيه لكشف مُشكلات الاحاديث الغامضة ، وبيان معضلات الاسانيد العارضة ، وإحياء لدواوين السنن السنية ، وإماتة أوال أهل البدع والفتن والعصبية ، إنه قريب مجيب . وقد قلت فيه قول المحب في الحبيب : [كامل]

وَ قَفَ الْحِيبُ على الذي رقمَ الحبيبُ فَــرَاقهُ قَسَمًا ولمُ يُسِمِعُ بِهِ مِن وَصْفِ إلا شَاقه

سطر هذه العجالة اليسيرة مرتجلا ، وقصر لكونه مستعجلا ، فقير لطف الله الحنى و محمد بن الشحنة الحنفى ، .

وله حرّص تام فى تحصيل تألينى ، بحيث اجتمع عنده منها أشياه ، وربما قرى م بعضها بين يديه بحضرتى من ابنه الصغير ، وسبطه «ابن النصيبى» وتنكر سؤاله فى تحصيل تعليقى على « الآلفية الحديثية ، ، وشرحها بخطه ولفظه ، وكذا مصنفى فى « ابن عربى » وكتابى « الحافل فى الرجال ، وفى تراجم المتأخرين من الحنفية وغير ذلك ، بما الحامل له عليه فيما يُظهره عجة العلم ، وحسن الاعتقاد ، فجزاه الله خيراً على كل حال .

والتمس منه مرة بعض فضلاء المكيين قراءة والسنن لابن ماجه ، وكنت حاضراً ، فقال : وهل مع وجود فلان ؟ ، وأشار إلى ويحسسن التصدى لهذا ، ؟ وقال لى مرة : ووالله إنك تعدل عندى ألفاً من البقاعي ، . وكتب

لى مرة يطلب كتاب و التحقيق ، فقلت : و ليس التحقيق عندى ، فقال كا كتبه بخطه : و يتحقق العبد ، إن التحقيق عندكم ، وأما و كتاب التحقيق ، وذكر الرسالة(١).

ومرة أخرى: والعبدينهى أن موجب تسطيرها السلام عليكم والسؤال عن كافة أحوالكم، أجراها الله على وفق آمالكم، فإنه كثير التلفت إلى أخباركم السارة، وقد قصد التوجه إلى خدمتكم غير مرة، فيقال إنكم بخير، ولله الحمد، جعلكم الله دائماً كذلك، فيخشى من تكليف الحواطر، والآن فقد قوى عنده السؤال، ليعلم حقيقة الحال، فالمسئول تطبيب خاطره، وإذالة قلقه، والله يمتع بجنابكم،

ودعا لى مرة فى رسالة بقوله : ﴿ أَلَحْقَكُ اللهُ بِالصَّدِّ بِقَيْنِ وَالشَّهِدَاءُ وَالسَّالَةِ عَلَى وَالسَّالَ وَعَافَيْةً عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخَيْرِ وَعَافَيْةً عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخَيْرِ وَعَافَيْةً عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخَيْرِ وَعَافَيْةً عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخَيْرِ وَعَافَيْةً عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخِيْرِ وَعَافَيْةً عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخِيْرِ وَعَافَيْهُ عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخِيْرِ وَعَافِيْهُ عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخِيْرِ وَعَافِيْهُ عَلَى السَّالِيْعَى فَيْخِيْرِ وَعَافِيْهُ عَلَى السَّلِيْعَى فَيْخِيْرِ وَعَافِيْهُ عَلَى السَّلِيْعَ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيْعَ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيْعَ عَلَى السَّلِيْعَ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيْعِيْعَ عَلَى السَّلِيْعَ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيْعِيْعَ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَّلِيْدِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلْمِي السَلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَلِيْعِ عَلَى السَّلِيْعِ عَلَى السَلِيْ

414

وأوراقه عندى بالاسئلة / وغيرها كثيرة يطول إيرادها .

وكان دالشرفى المناوى ، يتعجّب من مساعداتى له فى الأمور التى كان يقصد تخجيله بها ، ويصرح بذلك لبعض أخصائه خصوصاً مع ما تحققه من محبتى فيه نفسه ، وما عنده هو أيضاً من المحبة لى . وكذلك كان بعض أصحابه يقول : د إنه شيخ المحب ، ونحوه قول د العلاء بن أقبر ، فيما شافهنى به — د رأيتك عند د ابن الشحنة ، فهل يُشحن منكراً ويشحن منه؟ فقلت : د الأول ممنوع ، فقال : د بل هو الواقع ، .

هذا إلى كتب حصلتها له ، لو لم يكن منها إلا و الدرر الكامنة ، و و إنباء الغُمر ، و و رفع الإصر ، لشيخنا التي كنت استكتبها برسم و المقر السكالى بن البارزى ، ، وصرفت عليها استنساخاً وورقاً ، وجلداً وتذهيباً نحو أربعين ديناراً ، قبل وصوله إليها ، وعلم بها فرغب في أخذها بستين ديناراً فكان وفياً .

ولم يشاركه أحد إذ ذاك في الوقوف عليها ثم دفع إلى في نسخة بخطىمن

<sup>(1)</sup> جواب و أما ، غير مذكور في الأصل .

والدور ، عشرة دنانير ، مع أنها بيعت بغير خطى بعشرين ، واشترى منى كتاباً آخر بعشرين ديناراً ولم يعطني إلا عشرة ، فكأنه استرجع الزائد ، وإنما شرحت هذا لدفع كلام ذكر في معرض المائة مع ما فيه من الكذب الصريح ، ولكني قد التحقت في ذلك بمن جازاه بمن قدمت ذكر هم على صنيعه الحسن بالقبيح ، بل وما خفى اكثر ، حتى إنه قال في و المؤيدية ، بحضرة كثيرٍ من نر ابه ، بعد إنشاده قول غيره :

ترى الناس يحيون الضغائن بينهم وعندذوى التقوى تموت الضغائن إذا ما هذى يوما أخو ك فلاتكن له مضمر الشحناء فيمن يشاحن

ما نصه : وقد كان نقل عنى هذين البيتين من خطى بعض من خرج جزءا من حديثى وقرأه على من سنين ، فصحف ( يحبون ) فجعلها (يحسنون) من الإحسان ، فصحف الخط وأفسد المعنى ، وأخطأ الوزن ، وإنما ذكرت ذلك لآن هذين البيتين فى آخر المجلس السابع من أمالى الجوهرى أبى محمد الحسن بن على – رحمه الله – فشيت أن يقف عليهما أحد على حكم هذا النصحيف فذكرت ذلك تنبيها ؛ أنهى .

وكان مقتضى الإنشاد الإعراض عن ذلك ، والإرسال إليه ليصلح هذا إن صح ، فكيف وهو كذب محض ، فإنه بمجرد وصول علم ذلك إلى ؛ أخرجت بحياعة مسودة التخريج المشار إليه بخطى وفيه (يحيون) ليسبين الحاء والياء ما يوم شيئا ، ثم أخرجت أصلى من أمالى الجوهرى وهو أيضاً بخطى وفيه (يحيون) بحودة لا التباس فيها ، وبلغه ذلك ، فقال : وأنما أردت أنه قرأه هذا (الله م عبارته لا تساعده حيث قال : فصحف الخط ، وبالله لم يكن هذا أصلا ، ولكنه جرى فى ذلك على عادته ، فقد قال لى د ابن خليل ، ما معناه : / انه رام استغفاله فى إلصاق / شى به يتعلق بى ، فبادر الى إنكار ما نسبه اليه ونحوه ، مما نسب الى السنباطى وغيره ، ما هو فبادر الى إنكار ما نسبه اليه ونحوه ، مما نسب الى السنباطى وغيره ، ما هو والأمر وراه هذا .

<sup>(</sup>١) وردت الميارة في الأصل: ه أنه قرأه هذا » .

وله عدة أولاد وأحفاد وأسباط ، فأمثل الآبناء طريقة أكبرهم ، وأمثل الآحفاد لسان الدين ؛ \_ وقد توفى فى الطاعون شهيداً . وأما الأسباط ؛ فالذى أعرفه منهم قد فسد حاله جدا ، بواسطة الانضام \_ نسأل الله التوفيق .

وله تصانيف عدة من أجمها وشرح الهداية ، وهو حاو لعلوم جمة ، كتب منه الى آخر فصل الغسل خمسة بجلدات أو أقل ، ثم فتر عزمه عن إكماله . ومنها بما تضمنته مقدمة هذا الشرح عدة مختصرات فى أصول الكلام وأصول الفقه ، وعلوم الحديث ، وسماه و المتجد المغيث فى علم الحديث ، و « المناقب النعانية » . وبما هو مقرر بالنا ليف كالكلام على الحديث ، و « المناقب النبوية (۱) ، واختصار المنار وسماه و تنوير المنار » . وكذا اختصر والنشر ، فى القراءات لابن الجزرى . و و الجع بين العمدة ، و و يقول العبد فى قصيدة زيادات مفيدة ، و و وحدة استيعاب الكلام على و ريقول العبد فى قصيدة زيادات مفيدة ، و و وحدة استيعاب الكلام على شرح العقائد ، ولكنه لم يكمل ، وكذا الكلام على و التلخيص ، وشرح مائة الفرائض ، من ألفية والده (۲) .

ومن منثور كلامه سوى ما تقدم ماكتبه فى عرض المحب محمد ولد صاحبنا و القلقشندى و فقال : و الحمد لله الذى و فع دين محمد على سائر الأديان ، فطوبي لمحب الدين ، وجدع بملة الإسلام مارن من أبغضه ، فسحقا لمبغضيه المعتدين وجعل من علماء أمته قوماً لا يزالون على الحق ظاهرين ، لا يضرهم من خدلهم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ، نصبهم عمادا لدينه ، وعمدة "لاحكام شر عه المبين ، واستخلصهم لصحبته ، فهم خلاصة خلاصة المؤمنين محمده ، على أن أتحفنا من سلالة العلماء بأحاسن خلاصة خلاصة المؤمنين محمده ، على أن أتحفنا من سلالة العلماء بأحاسن النجباء، ونشكره أن سلك بنا طريق الأجداد والآباء ، ونشهد أن لا إله

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في الأصل : وفي الضوء اللامع هكذا : ﴿ سَيْرَةُ نَبُويَةً ﴾ .

<sup>(</sup>۲) وشرح « مائة الفرائض من ألفية والده » هكذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) مارن: الأنف: ، أو طرفه ، أو مالان منه ومن الرمح . ﴿ القاموس الحيط ﴾

إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة ترقي أخلص لله باطنا وظاهرا ، ونشهد أن سيد البشر عده ورسوله المبعوث لدين الإسلام ناصرا ، ولعبدة الأصنام قاهرا ، ولأحكام الشريعة مبينا ناشرا ، ولمن ناواه سابيا وكاسرا ، فلم يزل يجاهد في الله حق الجهاد ، ويكابد من أعدائه الشدائد الشداد ، ويصبر على ذلك الصبر الجميل ، ويحتسب ويتوكل ، وحسبه الله ونعم الوكيل ، حتى كانت له العاقبة على كل كافر ومنافق ، و عبد الله وحده لاشريك له بالمغارب والمشارق ، فصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وأصحابه البررة / الكرام الغيرر ، الذين أيد بهم الملة الحنفية ونصر ، وسكم تسليما كثيرا ، وبعد :

فقد عرض على الو ك الآثير الآثيل ، والنجل النجيب النبيل ، سلالة علماء الآمة ، وخلاصة كرماء الآثمة ، خدام سنن سيد المرسلين ، أبو الفتح محد يحب الدين ، ولد الإمام المشتهر اشتهار الشمس والقمر ، المتصف بابن المحاسن بما يُورى بأحاسن الدرر ، الآتى فى المجالس الحديثية بفنون الآثر والمتحف المجالس ببدائع الفوائد الغرر ، أبى الفضل عبد الرحمن تتى الدين القلقشندى ، الشافعى ، سلك الله به مسالك كرام آبائه ، ومتعهما ببقائه ، مواضع عديدة من عمدة الأحكام ، والحلاصة الألفية ، بعبارات بارعة مرضية ، كبر منت يخطه لها أنه بجميع الكتابين حافظ ، وأيقنت بجسن همته أنه على اكتساب العلوم واقتنائها محافظ ، وسالت الله أن يكون له حافظاً ومحتفظاً ، وأجزت له جميع ما يجوز لى روايته متلفظاً ، قال ذلك مرتجلا ، ومشقة عجلا ، فقير لطف الله الحنى ، عفا الله عنه وأعانه ، وحرسه من مكائد شياطين الإنس والجن وصانه .

وماكتبه سريعاً على الحادثة التي قدّمتُ الإشارةَ إليها في القاضي وماكتبه سريعاً على الحنبلي(١)، فقال: والحديث ، الذي أظهر برهان

<sup>(</sup>١) العز الحنبلي •

هو أحد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحد بن محد بن أبي الفتح بن هاشم بن سهيل =

دينه القيم بينه الحرام، وأحل له سِحْر بيان المعانى من بديع بحر الكلام، وفهدم من فقه أصول الشرع مايقصر عن إدراكه غالب الأفهام، وعلمه مالم يعلمه من قواعد الأركان مالا يقوم به إلا العلماء الأعلام، نحمده على الهداية برعاية تعظيم منهاج الإسلام، ونشكره على الدراية بمقادير الأنبياه عليهم السلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، شهادة تحرسنا في مقام الزلل من ذلك المقام، ونشهد أن سيد البشر محمداً عبده ورسوله ركننا الوثيق، الذي نأوى إليه في يوم القيامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، مالاح صباح وسجى ظلام، وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين، وبعد.

فقد وقامت على هذه المحاورة ، وماكتبه عليها علماء العصر ، ولم أخرج عما رسموه ، وتبعتهم فى الدخول إلى د باب النصر ، ، إذ الواجب صو ن منصب النبوة عن موهمات النقائص ، والمثابرة على ذكر خصائص المحاسن منصب النبوة عن موهمات النقائص ، والمبابرة على ذكر خصائص المحاسن الحصائص ، والجواب حسب الوسع عما يشكل ظاهره ، والحوض فيما تحمد موارده ، من ذلك ومصادره ، فلله ماأ بدكوه من ذلك وما أعادوه وما فهموه من دقائق الحقائق ، وما أفادوه ، وابتهلت إلى الله تعالى أن يمنح الإسلام والمسلمين / طول بقائهم ، ويفتح باب الخيرات إلى معارج ارتقائهم قال ذلك مقتصراً معتذراً ، وسطرت مستعجلا مؤتمراً ، مقر لطف الله الخنى ، و محمد بن الشحنة ، الحننى فى ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء الحامس عشر شهر ربيع الأول سنة خمس وستين . وبما أنشدنى من نظمه قوله فيا وافق عمر رضى الله عنه : [ طويل ]

<sup>—</sup> ابن نصر الله بن أحمد الكناني المسقلاني الأصل ، المصرى المولد ، قاضى القضاة ، عز الدين أبو البركات ابن قاضى القضاة برهان الدين ابن قاضى القضاء ناصر الدين الحنبلي ، تفرد بمذهب الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عن الحجب بن نصر الله والعز بن جاعة ، والشيخ عبد السلام المغدادي وغيرهم ، وناب في القضاء عن ابن مغلي وهو في العشرين ، ثم ولى قضاء الحنابات الديار المعدرية ودرس للحنابلة بقالب مدارس البلد ، وله تماليق وتصانيف ومسودات كثيرة في الفقه وأصوله والحديث والعربية والتاريخ وغير ذلك . ولد سنة ٥٠٠ هـ - ومات سنة ٨٧٦ هـ (حسن المحاضرة للسيوطي ج ٢٠٠١)

لَـــَــَـدُ وَافْقَ الْغَــَارُ وَقُ مِن نُحْـُـكُمُ الذُّكر

مُمَانَ مِنَ الآياتِ 'صَمَّتُ إلى عَصْر قيامٌ حجــــابُ مَعْ عَسَىَ رَبُّهُ ولا

حجمهاب مع على ربه ولا تمكل وكن إن المشفا وعدا بدر

عداوة بعبريل وحل النسّاق ليالى شهر الصّام مع حر مة الخر نساؤكم حرث ، وحكم كلالة ولا تسالوا خوف الإجابة بالشر وتبارك فى التحليق كادوا ليُـهْ مَنواً وثلاث استيذان تماوك أو حراً وفى دم مؤذى المؤمنين وفى فكلاً وربّك فانظر ما لذى الحبرين فحر

وقوله في المستهزئين : [ بسيط ]

من رام معرفة المستهزئين فك لل أهمُ ثمانية لا كرَّ كَرَّ هُمُ الله وَدَانِ وَلِيدُ حَارِثُ حَكَمْ عَالَمْ أَبِع الأسوادان وليدُ حارث حكم عاص أبو لهب مَعْ عَقْبة وَهم كنَّ الإله رسول الله أَمْرَ هم بادُوا عنى الكفر لكن أسلم الحكم

قال: وإن شنت فقل بدل البيت الثالث:

أرى الإلهُ رسولَ الله مصرعهم لكن بإسلامِهِ منسهم نجا الحكمُ وقوله في ضبط ما قيل في أطفال للشركين إجابة للشيخ « نجم الدين

وقو له فی ضبط ما قبل فی اطفال السر این اجابه نستیج و جم ۱۰۰۰ ابن قاضی عجلون ، حبث سأله فی ذلك : [ طویل ]

أَصِخُ لَاخِتَلَافَ النَّاسُ فَي طَفْلُ مُشْرِكُ

فَعَشْرَةٌ أَقُوالَ لَمُمْ فَى الْفَعْنِيَّةُ مَعْ جَنَّةٍ أَو نَارِ أَوْ مَعْ اصولِهِمْ

وَوَقَفَّ وَخَدَّامٌ لَاصْحَابِ جَنَّةً يكونون كالانعام يمتحنـــونَ أَوْ

( بأعراف الإمبساك تخص المشيئة ،(١)

وقو له مما 'يُقرأ على قافيتين مما سبق نظيره لابن الآدى ، وابن الننيسى :

<sup>(</sup>١) مكذا وردت الأبيات في الأصل -

[ رجز ]

قلت لهُ لمَّناً وَفَى مَوْعَــدِي وَمَنا بِقَلْنِي لِسُواهِ نَـَفَناقُ وَجَـَادَ بِالْوَصْلِ عَلَى وَجَـدِي حَى سَمّا كُلُّ حَبِبٍ وَفَاقَ (١)

وقوله بما نظمه في المنام ، واستيقظ في ليلة الجمعة مستهل شعبان سنة

717

تسع وستين / وهو ينشدهما : [كامل ]

وَ اللَّهُ وَدُ

وقوله : وكتب بهما لـ د ناصر الدين الفاقوسى ، أحد المُسشنيــدين ، وأعيان الموقعين :

يا ناصر الدين إنى قد سمعت لـكم صيتاً يفوق عبير المسك من زمن حتى التقينا فحقــــاً أن ما نظرت عيناى أعظم مِمّـا قد وعت أُذنى

ومما أنشدنيه ، وقيل إنهما له يخاطب ، عبد العزيز الحياط ، أحد تلامذة « الزيني قاسم ، الحنني الذي صار حباكاً بعد كونه كان قبل التجائه بصاحب ، عبد القادر بن الرسام ، الذي انتزع بعض وظائفه صاحب الترجمة منه ، وكان الحباك هو السفير في إيصال مطالعات ، ابن الرسام للحمالي ، ناظر الحناص ، فكره المحب ذلك . فقال فيما قيل :

بِحُسْنِيكَ يا عبد العزيز أقامِمُ

حرَ يَفُكُ أَمْ حَرِف لِلعَنَّ فَلا تَخْفَى

فقال أنا الخيــاط حقاً وإنه

أجبر لأجمل الشَّــلُّ يقنع بالكف

ولكن قد أنشدهما البدر محمد بن يوسف الدميرى لابن الحرّاط ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) روجعت الأبيات على شذرات الذهب ج ٧: ٣٤٩

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في الأصل « بولوده » وعلق ناسخ النسخة بقوله في الهوامش
 لمله « لوفوده » .

وقوله فى مطلع قصيدة له فى ختم « مسلم ، حين قرى، على شيخه البرهان :

صح الحديثُ أنا المحبُّ المُغشرمُ وحبيبُ قلبي طَالِمُ يَتَظَلِّم ومَا أنشدنيه لغيره فقال وأنشدني قاضي القضاة بحلب الزين الخليلي — فيما بلغنا — :

يا حسن [ شبابي ](۱) المفدى أرأيت ما

أسرع ما رحملت عنى ونأيت

قد کنت مُسَاعِدِی علی کیت وکیت

البوم الو رَأْبِت حَالِي لَــَـكِيتَ

وفى المعنى المتنى :

ولقد بكيتُ على الشبابِ ولِمُـتِى

مُسْدِوَدَّةٌ وَلِمَـاهِ وَجْهَى رَوْدَـقُ

حَذَرًا عليه قبل يوم فراقه

حَى لكدت بماء جَفَى أَغْرَقُ

وأنشدنى قال : أنشدًا البدر بن سلامة بنفسه فى أصحاب الآلف من الصحابة — رضى الله عنهم — :

صحيب النبيّ ذوو الآلف عدّتهم قلْ سبعة نجُبُ بالفضل قدرَ أسوا أبو هريرة ، عبدُ الله ، عَائشة جايِر ، وابن عباس ، كَذَا أَنْكُسُ وأبو سَعيد رَوى أَلْفًا وَيَشْبِهُمُها سبعون مع مائة يجلى بها الغَـلَسَ

قال : وأنشدنا البدر مذيلا على بيتى الحافظ الذهبي ، فيمن اتفق السنة على الرواية عنه وهما :

بُنْـذُارُ ابن المُنْنَى الجَهِضمَى أبو سَـعَيد عمرو وقيْس وحسّانى / بَنْـذَارُ ابن المُنْنَى الجَهِضمَى أبو سَـعَيد عمرو وقيْس وحسّان / ۲۱۷ يمقوب والعتبرى الجوهرى همُ مشايخ الستة أعرفهم بإحــان /

<sup>(1)</sup> ما بين المقوفين في الأصل « شهافي »

فقال:

وأبوكريب رووا عنه بأجمعهم

قل: وأنشدنا البدر لغيره:

مدِحت الخميسَ النّـذل أرجونواله إذا انصب ماءً اليأس في مقلة الرجا

إذا انصب ماءُ اليأس في مقلة الرجافل فليس له عند الحكيم رسوى القدح قال وأنشدنا السراج قال وأنشدنا السراج البخارى والبخارى والمنافق فيها أورده في شرح والبخارى ولفيره:

اشرب قياماً تابعاً سُنن الهـدى فالحزّمُ فى هذا المفـام رِخلافهُ

وَدَع ابن حزّم والذي يتقولُه فهو الصوابُ أتى به متقوُله

والغـْير يأبى قل شيخ لهم ثان

فلم أجنني ثمرَ النَّـوالِ من المدَّح

وأنشدنى لنفسه قصيدته التي نظمها وهو به و القدس الشريف ، :

كا حشاه بنار البُول مشعول فد معه فوق صحن الحدة مسبول وعقله بعقال الشوق معقول وقلبه لفراق الإلف مذ بول (١) وكبده م تفارقه التآزيدل (١) والقلب والجسم مسلول ومشلول والقلب والجسم مسلول ومشلول وحين بانوا فنور الصبح يبطول (١)

قلبُ الحب بداءِ البَّسْين مشغول وطرفه اللبل ساه ساهر درب وقد اللبل ساه ساهر درب وقد وكره شارد كلت روبة ما وحاله حال من وجد يكابده ورُوحُه تلفت من طُولً فرقتهم ومُذ نأى ونأت عنه حبّائبه والوجد والصبر موجود ومنعدم ومُذ قضى بفراق الرَّبْع حاكمه كانت لياليه بالاحباب مُسْفرة كانت لياليه بالاحباب مُسْفرة

م ۲۹ - السخاوي

<sup>(</sup>١) مذبول : ذيل النبات ، ذيلا وذبولا : ذوى . ذيل الفرس : ضمر (القاموس المحيط)

<sup>(</sup>٢) مرعول : أرعل ، رعل : طعن طمنا شديداً ، وبالسيف نفعه . (القاموس المحيط)

<sup>(</sup>٣) التآزيل: تأرل صدره: ضاق . الأزل : الضيق والشدة ( القاموس المحيط )

وفارقته دنانس الوجـــوه كما وصار مَنشه مسرات مُصاحبه وبعد 'سكناه بالفيحاء في . حلب ، لكنّ بالمسجد الأقصى وبهجنه ولا: يُسليه عن أهل ولا وطن فيَــالهُ مسجدًا مع ذَّا الجــال لهُ كان 'قبُّته في سطح صخرته وقد رضیت مقامی فیه مع شغف هذا وقد كان دهـ , آلا مر به كُمُتِّماً بلذيذ العيش في دعة مصبّحاً ومُمَــنَّى في أحبتُهُ أولاده حوله مثل البدور لهُ ترعاه فاترة الألحاظ فاتنية من كل " كاعبة بالعقبل الاعبة شموس أفق ولكن بالحجاب غدت بجوف دار تحلت بالمحاسن في والأنس جم وحبل القرب متصل

قد رافقته على رغم كمشاقيل وصاحبته من الدُّنيا عراقيلُ مَأُواه حَفْش كبيت النمل زحْسليل(١) لقلمه عن حمّـے الاحماب تعلمانُ الا جـال لمسراه وتجمعاً بهامها المشتلي تاج وإكليل لكن في القلب من لني عاقبل (٢) وقت كدر قال ولا قيل ما عن حماهُ لنجم السعند ترحيل كِسرُ خاطره أهـلُ وتأهيل بهم 'سُرورُ وإقبالُ وتقبيل | الالباب ضامرة الاحشاء هرقيل ٣ عن نيل تخبيلهن الوهم متبول<sup>(1)</sup> كالدير في صدف بيض زهاليل(٥) أرض يضوع برياها القرنفول(٢) والدهر طوع وجيش الهم مغلول

<sup>=</sup> العطل : العنق . والعيطل : الطويلة العنق في حسن جسم أو كل ما طال عنقه العيطل والعطيل : بلا وترعطل . (القاموس المحيط)

 <sup>(</sup>۱) زحلیل: زحل عن مقامه: زال . وزحل عن مکانه: زحولا: تنعی .
 وتزحل: فهو زحل وزحلیل ( القاموس المحیط )

<sup>(</sup>٢) عباقيل . بقايا المرض والحب ( القاموس المحبط ) •

 <sup>(</sup>٣) هرقيل . لا توجد الكلمة بالقاف في القاموس المحيط ، ولمما المذكور « هركيل ومى بمعنى المرأة الحسنة الجسم والحلق والمشية · والهركلة : مشى في اختيال .

<sup>(</sup> القاموسالمحيط ) .

 <sup>(</sup>٤) متبول: النبل: العداوة والانتقام. تبله: ذهب بعقله . تبل الدهر القوم:
 رماهم بصروفه وأفناهم، وتبلت المرأة فؤاد الرجل: أصابته. (القاموس المحيط)

<sup>( • )</sup> زهاليل: الزهلول: الأملس . والزهل: امليلاس ( القاموس المحيط )

<sup>(</sup>٦) القرنفول: هو القرنفل المعروف (القاموس المحيط)

والحال منتظم والنظم منسجم والعمر غض وأبواب الصباقشب وكان يُرجع في العظمى له وبه فروع البين قلباً كان ذا جذل وصار يمشى هويناها وكان له والدهر في حكمه ما زال منحرفا وللأراذل تفخيم وبشرجة مسيدان في الناس قول فيه عجرفة والحال فيه اضطراب والعدو له في عرضه ادعيا ما لهم نسب لهم عكوف على ما يُغضربون به لهم في الجسوم سمان غير أنهم هم في الجسوم سمان غير أنهم وفي النفوس لهم سعى يؤول بهم

وما لطيب ليالى الوصل تبديل والوقت صاف وحبل السعد مفتول كانت تحل المهمات الغدا كيل(١) وعاد وهو عن اللذات مخدول خطو لنيل العلا والمجد تأديل(٢) له لذى الفضل تعكيس وتخميل(١) وللأصائل تضعيف وتصبيل(١) وقول صدق بديع النظم منخول والشمل من بعد ما جمع أبابيل(٥) بغسي ونأى وتوهيل وتهويل خاضوا وإن نسبا أبدوا فدخول رب العباد مناحيس لواعيل من الحلوم ومن دين مهاذيل من الجحم وفى الأعراض تمجيل(١)

<sup>(</sup>١) غدا كيل ٠

<sup>(</sup>٣) تأديل : ادل الجرح يادل : سقط جلبه . وأدل الله : مخصة وحركه . وأدل الشيء : دلج به مثقلا الإدل : وجع في المنق ، اللبن الحائر الحامض . وما يأدله الإنسان للإنسان ويدلج به . ( القام س المحيط )

 <sup>(</sup>٩) تخميل : خل ذكره وصوته خولا : خنى ٠ أخله الله تعالى فهو خامل : ساقط
 لا نباهة له .

خل البسر : وضعه في الجر أو نحوه ليلين . وأخلها : جعلها ذات خل . والخل : هدب القطيفة .

<sup>(</sup>٤) تصييل: صال على قرنه صولا وصبالا وصؤلا وصولانا ، ومالا : ومطالة ، سطا واستطال . صال الفحل على الإبل صولا فهو صئول : قاتلها . والتصويل : لمخراجك الشيء بالماء وكنس نواحى البيد . وصاوله مصاولة وصيالا وصيالة : واثبه . وصال يصبل لغة في يصول . وصيل له كذا : قيض وأتبح (القاموس المحيط)

<sup>(</sup>ه) أبابيل: فرق (جم بلا واحد ) ( القاموس المحيط )

<sup>(</sup>٦) تهجيل: هجل عرضه تهجيلا: وقع فيه ( القاءوس المحيط )

قد مل قلى ما عدوه به وكل شيء من الأعداء علول بغواً وإنى لارجو أقر ب مصرعهم وكل باغ بسيف البغي متلـُول(١) بيناه في الأوج أمسى في الحضيض

وإذ بالعرش يفرح أمسكي وهو مثلول(٢) وضاق ذَرُعُ الحب الصب من نكد

وغربة وشنات فيسه تطويل وقصر الأهل عنه والصحابُ ولم يَعُد له في جميع الناس تأميل فأنزل الحال والشكوى بساحته من حام فيه الذي الحاجات تنويل من لا يردّ سؤال السائلين ولا يقول: لا ، قط فيها منه مسئول هادی الانام وَأَزكی العالمین و مَنْ له من الله تعظيم وتبجيل به التخلص في الدارين مأمول محمد سيد الرسل الكرام ومن تقاعست عن ترجيه الأماثيل من خصه الله في يوم المعاد بما وفى الشفاعة من أهوالها سيلوا إذ قول كل ني عندما 'قصدوا ۲۱۹ یارب سلم فإنی لا أرید سوی خلاص نفسي وقد غال الورى غول/

إلى آخرها وباقيها أكثر .

ومن نظمه بما أملاً على نوابه بالمدرسة المؤيدية ، ﴿ فِي غَيْبَةُ وَلَدُهُ المُشَارِ إليه لقُـُل مِن كُثر أوصافه ، إذ سافر إلى حلب ، ليكون ذلك زيادةً في طغيانه، وانحمل إليه الهدايا ببيته وصيوانه :

ذابت بنار وهجها يتصعد منذ الوداع ُ لهـا الحب يكابد غابوا وشخصهم بقلبي شاهسد

نصب على وصب وغم خالد وطريف هم فى الفؤاد وتالد وتعــــرق لتفرق ما ذاقه ظنى على ولد كمثلك والد ومدامع قطـرت دماً من مهجة نار تضرم جمرها لا ينطق وصبابة أضفت لفرقة [ رفقة ]

<sup>(</sup>١) متاول : نله فهو متاول وتليل صرعه أو ألفاه على عنقه وخده ( القاموس المحيط)

 <sup>(</sup>۲) مثاول : ثلهم ثلا وثللا : أهلكم. الثلة : الهلكة ( القاموس المحيط )

وأقام وجدفى الحشاشة قاعد والصبر منى نازحاً يتأبد وقوی وجدی لم یزل یتزاید لكريم ذاتك يا سرى أشاهد ولطيف معنى بالقلوب يشاهد فتسر ثم مرابع ومعاهد تسمو ربا ومدارس ومشاهد ومحارب ومنابر ومساجد يا ثانياً هو في الفضائل واحد في ساعة الظئما الزلال البارد لُولًا جميل الظنِّ أنك عالمد ولدا فني التخقيق أنت الوالد ولان برك بي عظيم زائد وأنله في الدارين ما هو قاصد في صادر منها وما هو وارد وأدم له العز العزيز يعاضد في عونه لم يضطهده مكابد أحد سواك على الزمان يساعد يا من له بالمكرمات عوائد مع آله صلى الإله الواحد/

سارت مسراتی علی آثارهم هذا ووجدی قد تأبد بارحاً فضويف صبري لم يزل متناقضاً لاكنت فى الدنيا إذا مالم أكن فأرى جمالا بالنواظر كيخستلي و تطیب من فرح بکم أوطانکم وبباهر من نور بهجة وجهكم فبكم لـكم كرسي و عظ قد زَها يا من إليه عنان قلي قد ثي ما لذ بعدك لي من الدنيا ولا صلة القوى كادت تحقق ميتي والنولدتك ماسري وكنت لي اوفور إشفاق على ورأفة يابر رُدّ على عبدك سالماً وأموره بخَــنيِّ لطفك ُحفهــا واجعل له الجد السعيد مساعدا وإلى سواك فلا تكله فمن تكن واجبر بلطفك كسر شيخ ماله فلـكم جبرت وكم أجبت دعاءه وعلى النبي محمد وصحابه

44.

ولم يزل منقطعاً ببيته ، مشغولا بتوعكه إلى أن تزايد به بحيث استخلف ابنه فى «الشيخونية» و «المؤيدية» . وانقطع عن الجمعة مدة طويله بما يقرب من الاختلاط إلى أن مات فى يوم الاربعاء سادس عشر المحرم سنة تسمين وصلى عليه من يومه تجاه و الحاجبية ، من و باب النصر ، فى مشهد حضره القضاة ، وكذا الشافعى المنفصل ، وجمهور الاعيان وغيرهم ، ثم دفن بتربته فى نواحى تربة و الظاهر برقوق ، واستقر ابنه فى « الشيخونية ، بعناية

الاتابكى ، و ، الزينى بن مزهر ، ، بعد توبيخ زائد ، وتقريع كتير ، ولم
 يلتفت لوفا ، ذمة أبيه من الديون وتحوها عفا الله عنه ورحمه وسامحه وإيانا .

## القاضى محب الدين أبو الوليد ابن الشحنة\* محمد بن محمد بن محمود الحنني ۷٤٩ – ۸۱۰ \*

محمد بن محمد بن محمد بن محمود القاضى محب الدين أبو الوليد الحلمي الحننى عرف بابن الشحنة (۱) وفى نسبه مع ذكر جده الأعلى وأبيه وإخوته وبنيه فى الترجمة الماضية . ووقع فى معجم شيخنا تسمية أبى جد صاحب الترجمة وعبد الله ، وسماه فى ترجمة والده من « الدرر » « مسعوداً ، وكلاهما سهو . وقد ذكره هو على الصواب فى تاريخه كما أثبته .

ولد فى سنة تسع وأربعين وسبعائة ، ولم أقف على تعيين الشهر به وحلب ، ونشأ بها فى كنف أبيه ، فحفظ القرآن وكتباً ، وجد فى العلوم المنطوق فيها والمفهوم ، وأخذها عن شيوخ بلده ، والقادمين إليها ، وارتحل فى حياة أبيه إلى ددمشق ، و « القاهرة » فأخذ عن مشايخهما ، ولم أعلم من شيوخه سوى والسيد عبد الله ، فقد أثبته والحافظ البرهان الحلبي ، أفاد ولده أن ابن منصور و « الأنفى (٢) ، أذناله فى الإفتاء والتدريس، قبل أن يَلْتَسَجى ، وأنه بعد مضى سنة من وفاة والده ارتحل إلى والقاهرة ، أيضاً ونزل به والصرغتمشية ، فاشتهرت فضائله ، وظهر اسمه ، فعينه الشيخان ، أكمل الدين ، و « سراج فاشتهرت فضائله ، وظهر اسمه ، فعينه الشيخان ، أكمل الدين ، و « سراج فاشتهرت فضائله ، وظهر اسمه ، فولاه إياه « الأشرف شعبان » وذلك في سنة ثمان وسبعين عوضاً عن « الجمال إبراهيم بن محمد بن العديم ، في سنة ثمان وسبعين عوضاً عن « الجمال إبراهيم بن محمد بن العديم ،

<sup>(</sup>۱) ابن الشعنة محب الدين : له ترجمة فى الضوء اللاسم ج ۱۰ : ۳ . وقد جاء فيها أنه : محد بن محمد بن محمود بن غازى بن أيوب بن محمود بن الحنلو المحب أبو الوليد الحلنى ، الحننى . وله ترجمة أيضاً فى شذرات الذهب ج ۷ : ۱۱۳

 <sup>(</sup>٧) الأننى : ف الضوء اللامع : « أن إن منصور الأننى » ، والصواب ما ذكرناه
 لأن الساق يقتضيه .

ورجع إلى بلده، وهو قاضيها، فلم / تطل مدتة فى الولاية ، بل عزل عن قرب به و الجال ، المذكور ، ثم أعيد ، واستمر إلى بعدكائنة ، الناصرى ، مع ، الظاهر برقوق ، فعزله لما كان به « حلب » ، وذلك فى سنة ثلاث وتسعين ، بسبب صحبته للناصرى ، وامتحنه بالمصادرة والسجن بل ما كفه عن قتله إلا الله على يد الجمالى محمود الاستادار ، بل وساعده على مقاصده ، ولذلك امتدحه بعدة مدائح حتى اختص به ، واستصحبه معه إلى « القاهرة ، فأقام بها نحو ثلاث سنين ، ثم عاد إلى بلده ، فأقام بها بَـطّالاً ، ملازماً للاشتغال والاشغال والتصنيف .

وعظمه و جكم (۱) ، حين ولى نيابتها تعظيما بالغاً ، وامتحن بسببه ، فلما قدمها و الناصر ، ولاه قضاءها ، في سنة تسع و ثما ثما ثة ، فاستمر ، ثم لما اختلفت الدول حصلت له أنكاد من أجل أنه ولى عن و شيخ ، لما كان يحارب و الناصر ، سنة ثلاث عشرة قبض عليه وعلى جماعة من جهة و شيخ ، منهم و التباني (۲) ، وقيدهم ، ثم شفع فيهم ، فأطلقوا ، وحضروا إلى و مصر ، فعنى بصاحب الترجمة كاتب السر و فتح الله ، حتى استقروا به فى عدة وظائف [كتدريس الجمالية (۲)] عوضاً عن مدرسها ومحمود بن الشيخ زادة ، بحكم و فاته ، وعظمه و الناصر ، محيث أنه كما قال ولده : حبس فى المولد بحضرته مع كونه معزولا عن قضاء وحلب ، فوق و ناصر الدين بن العديم ، قاضى الحنفية بالديار المصرية ، قال : حتى ضج و ابن العديم ، من ذلك ، ولم يجد اله ناصراً .

ثم إنه توجّه مع «الناصر » إلى « دمشق » ، فلما كان بينه وبين

<sup>(</sup>۱) جكم : هو « جانبك » الحكيمي جكم من عرض ، التغلب على حلب ، صيره الفاهر جقمق أحد المشرات ورؤوس النوب حتى مات في شوال سنة ١٠٤ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٣ : ٣٠ )

<sup>(</sup>٢) التبانى: نسبة للتيانه خارج القاهرة ٠

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١: ١٩٤ ، ج٧: ٢١٣ )

 <sup>(</sup>٣) د مكذا تستقيم العرارة » وهو يوانق ماجاء في الضوء اللامع ، وما جاء في الأصل هو : منها تدريس ، وكذا الجالية •

و المؤيد شيخ ، على و اللجون ، ما كان ، وجاه و الناصر ، إلى و دمشق ، دخلها معه ، فولاه قضاء الديار المصرية في زمن حصار م به و دمشق ، لكون قاضيها و ناصر الدين بن العديم ، كان اتصل بـ و المؤيد ، ز من الحصار ، لكنه لم يباشر ؛ بل ولم يرسل إلى و مصر ، نائباً ، فلما انجلت القضية بقتل و الناصر ، الذي كان و ابن العديم ، هو الحاكم بقتله ، و نقم على و الحب ، مع و صدر الدين بن الأدى ، بوظائف لـ و ابن الأدى ، بوطائف كانت حصلت لـ و الحب ، بـ و مصر ، د كالجمالية ، وغيرها ، وأقام و الحب ، بـ و دمشق ، فلما توجّه و نوروز ، بعد أن اقتسم هو و و شيخ ، البلاد ــ وكان و نوروز ، كثير التعظيم و المحب ، ولاه ــ كاقال ولده ــ جميع ما هو في قسمه من والعريش ، إلى و الفرات ، قال : فاقتصر على بلده ، ووصل صحبته إليها . كل ذلك في سنة وس عشرة ، فلم تطنّل أيّامه ، ومات عن قرب في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر من السنة . /

777

وقد وصفه شيخنا في ترجمة أبيه من و الدرر ، بالإمام العلامة ، وفي تاريخه و الإنباء ، بالعلامة ، و ترجم له نفسه ترجمة في تاريخه و ال : إنه اشتخل قديماً ، و نبغ و تميز في و الفقه ، و و الأدب ، و و الفنون ، و إنه (١) المتخل قديماً ، و نبغ و تميز في و الفقه ، و و الأدب ، و و الفنون ، و إنه (١) لما رجع من و القاهرة ، إلى و حلب ، سيمني قبل القر أن اقام ملازماً (١) للاشتخال و التدريس و نشر العلم ، لكنه مع ما وصفه له بكثرة الاستحضار ، وعلو الهمة ، و النظم الفائق ، و الخط الرائق ، قال : إنه كثير الدعوى و في ، تاريخه أو هام عديدة ، و نحوه قوله في معجمه مع وصفه بمحبة السنة و أهلها : و لما عديدة ، له نظم كثير متوسط ، قال : و لما فتح و الله نك ، و حلب ، حضر عنده في طائفة من العلماء ، فسألهم عن القبلي من الطائفتين و حلب ، حضر عنده في طائفة من العلماء ، فسألهم عن القبلي من الطائفتين من أهو منهم الشهيد ؟ فقال : قال رسول الله سميل الله عليه وسلم سمن أمن منهم الشهيد ؟ فقال : قال رسول الله سميل الله ، . فاستحسن من قاتل لتكون كلمة الله هي العُمايا فهو في سَديل الله ، . فاستحسن من قاتل ليكون كلمة الله هي العُمايا فهو في سَديل الله ، . فاستحسن من قاتل ليكون كلمة الله هي العُمايا فهو في سَديل الله ، . فاستحسن من قاتل له عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل « وإعا »

<sup>(</sup>٢) أقام ملازما ، العبارة كذلك في الضوء اللامع •

كلامه ، وأحْسَن إليه . قال وأنشدني لنفسه لغزاً في الفرائض فأجنته .

ولما حكى شيخنا في ترجمة قاضى الحنفية والجمال يوسف بن عمد الملطى ه (۱) الحلمي من الأصل ؛ أنه كان قد اشتهر عنه أنه يقول : مَنْ أكثر من النظر في كتاب البخارى تزندق . ويفتى بإباحة أكل الحشيشة قال : إن صاحب الترجمة ذكر أنه دخل عليه يوماً فذا كره بأشياء ، وأنشده كأنه يخاطب غيره وأنما عناه :

عجبت لشيخ يأمر الناس بالتق وما راقب الرحمن يوماً وما اتق يرى جائزاً أكل الحشيشة والربا ومن يستمع للوحى حقاً تزندقا(٢)

أشار شيخنا إلى ذلك فى ترجمة والملطى ، من تاريخه أيضاً حيث قال : وعمل فيه و محب الدين ابن الشحنة ، أبياتاً هجاه بها ، كان يزعم أنه أنشدها له بلفظه ، موهماً أنها لبعض الشعراء القدماء فى بعض القضاة .

وذكر والعلام بن خطيب الناصرية ، فقال فيه : «شيخنا وشيخ الإسلام » كان إنساناً حسناً عاقلا ، كومت الاخلاق ، أحلو النادرة ، عالى الهميّة ، إماماً عالماً ، فاضلا ذكياً ، له الادب الجيّد ، والنظم والنشر الفائقان والبد الطيّولى فى جميع العلوم ، قرأت عليه طرفاً من و الممانى والبيان ، ، وحضرت عنده كثيراً ، وكانت بيننا صحبة أكيدة ، وصنف فى والبيان ، ، وحضرت عنده كثيراً ، وكانت بيننا صحبة أكيدة ، وصنف فى دالفقه ، و و التفسير ، وعلوم شتى ، وأورد و الجمال عبد الله محمد بن زويق المعرى ، (٢) قصيدة المتدحه بها ، وقال والبرهان الحلى ، من بيوت

<sup>(</sup>۱) ابن الملطى : ذكره ابن العاد في شذرات الذهب فيمن مات سنة ١٠٨ه ، وجاه في ترجته أنه جال الدين يوسف بن موسى بن محد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله الملطى ، ثم الحلبي الحنفي ، وأصله من خوت برث ، ولد سنة ٧٢٦هم، ونشأ بملطية واشتفل بحلب حتى مهر ، ثم رحل إلى الديار المصرية وهو كبير فأخذ عن علمائها ، وسمع من العز بن جاعة من الح واشتهر أنه كان يفتى بأكل الحشيش وبوجوه من الحيل في أكل الرا ، وأنه كان يقول : من نفل في كتاب البخارى تزندق .

<sup>(</sup>شفرات الذهب لابن المادج ٧:٠٤)

 <sup>(</sup>۲) وردت في الأصل : د ومن سمم الوحى حقا تزندةا ، وما ذكر ناه يتفق
 مم الورن ٠

<sup>(</sup>٣) الجال عبد الله محمد بن زويق المعرى : هو هبد الله بن محمد بن زويق ، الجال =

الحلبيين ، مَهَرَ فى « الفقه ، و « الأدب ، و « الفرائض ، مع جَوْدَةِ الكتابة ، ولُـطف المُحَاضرة ، ومُحسن الشّكالة ، بتوقد ذكاء ، وله تصانيف لطاف .

وقال ولده : إنه ألّف فى التفسير ، وشرح و الكشاف ، ولم يكملهما وألّف لاجلى مختصراً فى الفقه فى غاية الفيصَر / ، محتوياً على مالم يحسّو عليه المطولات ، جعله ضو أبط مستثنيات ، فعدم منه فى بعض الاسفار ، واختصر منظومة النسنى فى ألف بيت ، مع زيادة مذهب أحمد ، ونظم ألف بيت فى عشرة علوم إلى غير ذلك فى الفقه والاصول ، والتفسير ، وعامّة العُله و عصره ، قال : وحاصل الامر فيه أنه كان منفرداً بالوئاسة علماً و عملاً فى بلده و عصره ، و كُورَة أفى جبة دهره ، و كَل تقتناه و حلب ، في بلده و عصره ، و كُورة ألى خيرة الظاهرة و و و القاهرة ، و بحو ثه النيرة الظاهرة و انتهى أمره إلى ترك التقليد ، بل كان يجتهد فى مَذْهَب إمامه ، وَيخر كُور على أصُوله وقواعده ، ويختار أقو الالالا يعمل بها وأثنى على جميع نظمه على أصُوله وقواعده ، ويختار أقو الالالا يعمل بها وأثنى على جميع نظمه

وذكر أنه عِمَّنْ أَخذَ عن والعز الحاضرى والبدر بن سلامة ، بد حلب ، و وابن قاضى شهبة ، و وابن الآذرعى ، بدوالشام ، و وابن الشَّمَام ، و وابن السَّمَام ، و وابن السَّمَام ، و وابن السَّمَام ، و وابن عبيد الله ، بدو مصر ، ، فالله أعلم بذلك كله .

277

یروق من راقه ســـواده وذر فی عارضی رماد

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج • : • • )

<sup>(</sup>١) في الأصل: أقوالًا لايعمل بها .

ومن تصانيفه أيضاً اختصار ، تاريخ المؤيد صاحب حماة ، والنذيبل عليه إلى زمنه على طريق الاختصار ، و «سيرة نبوية ، و «الرحلة القسرية بالديار المصرية ، و [ من ]() نظمه ما أنشدنيه شيخنا شفاهاً قال : أنشدني القاضى محب الدين أبو اليد مُملْعُزا :

ما القول فى مرأة مع خسة ورثوا قسرابة فلدعت يا أيها النياس الابنتى ولى ذا المال أجمعه وابنى وألى وأختى هو أسداس

قال : شيخنا فأجبته عنه فقلت :

أم واختمان منها إرثهن غداً ثلثاً وسدساً سوى ما فيه إلباس وبالولاءورثت أم الرضاع كذا ابن وأخت فهذا الإرث أسداس

قال: ثم نزلته على صورة أخرى لأجل قوله (ورثو قرابة) فقلت: ثنتان مِن أُمِّ أم شـبهة وأتى الحديهما الآب وطناً فيه إلباس أتت ببننـْين منه ثم من عصب بابن ومات أب فالمـال أسداس

قال : ثم نظمت صورة أُخرى فقلت :

ثنتــان من أُم جــد شــبهة وأتت من حافل الجد الأولى أيهــا الناس بابنتين وبابن عاصب وتوفى الواطئون فمالُ الجد أسداس

على أن الناظم قدأجاب نفسه بقوله وهو مناسيخه بخلاف ما قبله، فإنه من بطن واحدة:

ام واختان منها وابن عمّ أب قد مات والمال لم يدركه إمساس مُ ابنتين وابن واحد ولد من إحدى الآختين فالميرات أسداس/ ٢٢٤ ومن نظمه عما أخير أنه أول شيء نظمه قوله:

و خو د(۱) سَبَت عَمَّـلَّى بلين قوامها

تَــُنَّتُ فَــا سمـر الرماح وما القطب.

<sup>(</sup>١) في الأصل : و بمن .

<sup>(</sup>٢) الخود: هي الحسنة الخلق ، الشابة : ( القاموس المحيط ) .

رَ دَاحْ تراءتني احتشاماً نفرقت

سِمامَ ألحاظٍ ريشما ذلك المدب

أَصَابَتْ فُـوُادى فابتلبت باسرِها

وولت وما ألوت وريحها العجب

وجارت بيعد وهي أقرب جارة

وما ضرنى إلا التباعد والقرب

ومن نظمه أيضاً ما أنشدنيه ولده عن صهره القاضى , عـلاء الدين ابن خطيب الناصرية ، عنه قولة فى العشرة المشهود لهم بالجنة ، قال ولده : وهو أول من عملها فى بيت واحد :

أسماء عشر رسول الله بشرهم بحنة الحداد عمن زانها وعمر سعيد، سعد، على، عثمان، طلحة، أبو بكر، ابن عوف، ابن جراح، الزبير، عمر

وأنشدني أيضاً عن شيخه الحافظ أبي الوفاء فيها أنشده إياء لابيه :

رباع عشر لهم بالمصطنى شبه سبطاه وابن عقيل كابس قثم وجعفر وابنه عبدان مسلم أبو سفيان سائب وابن ابن النجادهم

وأنشدنى أيضاً ما وجده بخط" والده من نظمه ، وسمعه من جماعة من أحجابه ، كالبدر بن سلامة ، وعمه فتح الدين أبي البشرى ، وظنا من العلاء القاضي :

وأنشدنى أيضاً ما وجده بخط أبيه من نَـَظْـمـِـه ، وسمعه من عمه أبي الشرى عنه :

كُلُ كَلِمَا شُنْت ولا تقر بَنْ وإن أضر الجوع قلفاسا ولا تقل قاسى ولا تقل قاسى أخو جوعه بل آكل القلقاس قُـلُ قاسى

وأنشدني أيضاً مما وجده بخطه من نظمه :

كنت بخُـُمْـضِ العيش في رفعة مُنتَـصَـِبُ القامة ، ظلى ظليل فالله فاحدَو دَب الظهر ، وَهَا أَصْلُـمَى تَعَدّ ، وَالْأَعَينُ مَنْــي تَسَيلُ

وأنشدنى أيضاً مما وجده بخطه مما كتب به للزركشي قال والظاهر إن البدر وهو معين عندى بخط الوالد، لكن ما أتحقة الآن :

فلله ما أبدَى نظام مُرصّع من الدر فى جيد الزمان المعطل يزركش بالإ بريز مكنون جرهر فا تمَّ معنى فيـه إلاّ وينطلى

وأنشدنى أيضاً نما وجده بخطه من نظم :

ثلاف ليـال الشهر غرّ وبعدها كذلك 'شهـُـبُ ثُم بهرُ بَوادِى وعشر وبيض ثم دُرْعُ وُخناً س و دُهُم وفُحم ثم بعد دآدى / ۲۲۰

يعنى أن الليالى الثلاث أول الشهر تُسمى « الغُسر" ، ، والثلاث التى بعدها « الشُّمْـب ، والثلاث التى تليها « الشُّمْـب ، والثلاث التى تليها « بوادى ، وهكذا إلى آخرها .

وأنشد و العلاء ابن خطيب الناصرية ، في تاريخه من نظمه :

أُسير بالجرعي() أسيراً ومن جَرَعي() لاأعرف كيف الطريق في ُمنْحَنَى الاضلُع وادى الغَضا وفوق سفح الحد وادى العقيق()

وقرله:

وإنى بِسُكُنَىَ تُغَنَىٰ حَامَة من البَسْين والنفريق مثلى تشكّت ولو تكُ مثلى ما تحلت بطوقها ولا خصّدبت كفتًا لها وتغتت

<sup>(</sup>۱) الجرعى: الجرعة أو الجرعة: الرملة الطيبة المنبت لاوعوثه فيها، أو الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل ، أوالدعس لاينبت؛ أوالكثيب جانب منه رمل وجانب حجارة كالأجرع والجرهاء ( في السكل ) . والجرع : الجمع ( القاموس المحيط ) .

<sup>(</sup>٢) في شذرات الذهب لابن الماد : ٥ همي ٧ .

 <sup>(</sup>٣) ٣ وادى العقيق: موضع بالمدينة ، وبالتمامة ، بالطائف ، وبتهامة وبنجد ، وسته
 مواضع أخرى (القاموس المحيط) .

وقوله:

منأ بك العبد الذي أنت عده عطاؤك يروى عنه و هب ونافع

يهنأ بك العمام الذي هو عائم فَدُمْ وَا ْبِقَ لَلْعَافِينِ سَيْرًا وَمُوثَلًا

وقوله :

ساقى المُدام دع الكئوس فكل ما فعل المُدام ولونها ومذاقُّها

وقوله:

وبَدْر فی حَنِین جاء یسطُو فأتى ينكر الفتلي ومدر

وقوله:

رُ وحي أفدي من سيا ني بطيرٌ فه وجنتيه وَرْدُ وآسُ وَعَنْـبَـرُ ۗ

وقوله:

لما جنيت الوكر°دك من وجناته فأنا القتبل بما جنيت وكيف لا

وقوله:

وهي قصيدة طويلة ، وبما نسب إليه قوله :

جراتُ ممَّك أرمها بمُدامة

ويحياً به الفُصْلُ الذي عنك يؤثر وجودك يمكيه ربيع وجعفر

وحقك في بحر الندي من جنابك فكم رام سترآ ناله من جنابك

في السكاس من وصف المدامة فيكا في مقلتك ووجنتك وفيكا

سيف اللحظ والقد الرُّدَ بني(١) أتانا وهو يخطر في حنين

وقدًّ فؤادى منه قدُّ مهفهف (۲) وريقه شهد ومستك وقرقف

سـلُّ اللواحظ آخـذا بالشار الحق أبلج والسبوف عىوارى

بسالف العيش قد طابت سلافات مذ سبيت بالحي لهلا سلافات

وادى العقيق بلونها موصوف

<sup>(</sup>١) الرديني : الرمح ، نسبة إلى « ردينة ، وهي امرأة اشتهرت بتقويم الرماح ( المنحد ) .

<sup>(</sup>٢) القرقف: والقرقوف: هي الخر يرعد عنها صاحبها ( القاموس المحيط) .

فالعود زمزم والمقام صفا لنبأ والكاس يسعى والحباب يطوف

وكتب إليه العلامة . الشمس ابن الجورى المقرى ، مُمانْغزا في فيل مانصه حسبما سمعتُه مع جوابه من لفظه / ولد صاحب الترجمة ذى العلوم ه

الشريفة ، والعبارات المفهمة ، وأورده والعلاء بن خطيب الناصرية ، في ترجمة ابن الجزرى ، من تاريخه و عد الارض (۱) ، وينهى بين يدى مَنْ هو للدين والعلم محبّنه وإمامه ، وللرأى والملك نظامه وقوامه ، وللفضل والجود سحائبه وغمامه ، وللسلم والحرب روحه و حسامه ، إنه بعد مفارقة وجمكم الجميل ، كابد ذاك الوجع النقيل ، وتزايد به قلق ، وساده العريض في

الليل الطويل، حتى خطر له شيء قايل، ضامن معنى كفيل، يدعو إلى اسم جليل، ونظمه، وخص به / فضلكم الجزيل، لعلمي أن ذهنكم الصحيح ٢٢٦

يشنى العليلَ بل الغليل ، فإنه المحبُّ الصادق في الحقيقة :

وليس يمح في الاذهان شيء إذا احتماج النهمار إلى دليل

وهو:`

ياإمام الورك بغير عديل وتممام الوغى بغيير مثيل أثيمًـا اسم على ثلاث حروف وهو ذو أربع بشكل مهول قد براه الإله خلفاً سويًّا فهو ذو قسوة وبطش تجليل ترهب الناس كلهم من أسطاه إن يمل نحوه بشيء طويل ورأينسا به الجبسار العُوبا مع نساءٍ وصبية وكهول حبــوان حيُّ وميتُ جمــاد لم بزل بين آكل ماكول وترى قلب يكون نباتآ في رياض الجنات بين النخيل وكذا بى من قلبه أى قبل فيك منه التصحيف بل في منه ذكره جا. في القرآن صريحاً واسمه باسم صاحب وخليل

في قضاء بالعدل خدير عديل

وجمال لكن برأى جميل

وهو في وقتنا لسلطان مصر

و مُشيرٌ لكن بنصح مليك

<sup>(</sup>١) مكذا وردت العبارة في الأصل في عبد الأرض ، .

فأرِجبْني ياذا العلوم فإنى كدت أني أُحلُّه مقول

فأجابه بقوله : يقبل الأرض ، واضماً جبهة الاعتذار لديه ، خاضماً لَقَلَهُ أَدْبِهِ بِهِنْ يَدِيهِ ، وَيَنْهِي أَنْ مُولَاهَا لَمْ يَزَلُ فَي حَلَّبَةِ الفَصَاءُلُ مُجَلِّلُمِّ أَ وعلى السلف الأفاضل مسلماً ومصلياً ، وتصدقت أعزك الله بسؤال هو من جملة أفضالك ، وما أحسنها صدقة منك على بسؤالك ، فقـَـرعتُ برُح العلم مني سنِّسي ، وتجشَّمت الإجابة ، وايس ذلك ، فني ، فإني كثير الحَـطَا مستضعف الرهط بأقله ، قليل الخاطا ، فليتق الله سائله :

والبتناء والشقى وفعل الجيل حبث كانبت من عبيدك قبًّا ﴿ أَنْفُتُ عَنْفُهُ رُوايا الخَمُولُ ماحتيال على كسير ذليل في عظيمين هائـل ومهـول / فهما الآن من قال وقسل ى ذاك هذا و ُخص حسن مقول ثلث الحرف من حروف المسيل ذا تُعلاً لم يزل وظل ظليــل عدب له ونيل الوصول فهدو لي كافيل وخدير كفيسل فتمتع بذا الحباء الجزيل أو كُمُدُ لكل رزق مكيسل مثدل لون بخدد أسبيل لك يا خير صاحب وخليل رافل في الرياض بين النخيل قبل قيدل فحُطُّه عن قليل صحّف الثلث منه فأصغ لقيل أنا فيه من الغراق الطويل ما له في اقتنائها من مثيل

أيهـــا الحر ذا المفــام الجليـــل ك في بالله عز" عز "مُك ير ضَى ۲۲۷٪ في جواب عن قيــل مشــاك سيمــًـا ملك الإنس والوحوش وإني اسم هذا هو اسم ذاك ومعـ قلب هـذا وذاك بحر حواه فالخساسيّ منسه مالك رُقَّ لكنه الآن قلهم في اجتماع ليتــه لو عَلـَى يعطف يوماً خمساه يصيبك الآن منمه طرفاه كدِّ بحر عظيم وإذا ما قلبت ذين تجسد ما وبقلبي لذين تدعو طويلا والثـــــلاثى قلبــــه فى حليف إن الصحف تلق فتكا وقتــلا في منسه وفسك ذا إذا ما وادْعُ لَى بِالْحَلاصِ وَالْفُورُ مِمَا فلك الله من ولى عــــاوم

م النز إليه صاحب الترجمة في حنيفة ، وكذاك كا سمعت أيضاً من لفظ ولده ، زاده الله من فضائله ومدده ، فقال : دما قول مولانا القاضي الفاصل ، الذي لم يزل على رفعة علم العلم يناظر ويناضل ، في اسم لا حقيقة لنأنيثه ، ولا سبيل إلى تنصيفه و تثليثه ، هو أبو حي من العرب ، وأبوه مخصوص بالقرب والقشر ب ، معروف بالإمامة ، موصوف بالزعامة ، ذهب مذهبه خالص ، وحظ مَنْ عدل عن طريقته ناقص ، كم أطال وأطاب ، وأناف وأناب ، واجتهد فأصاب ، تصحف بعضه حين من الدهر ، وأحد أجزائه مرجود في الزهر والنهر ، قلبه مع طرفيه حيوان مرهوب ، وباقيه فن سره عير محجوب ، وشم أعمال أخر ، تركها خوف الضجر ، والنور ما بين الشجر ، يكشف أخبار الثمر . ومولانا – أعزه الله تعالى – هو الجدير أن يحلك بكشف أخبار الثمر . ومولانا – أعزه الله تعالى – هو الجدير أن يحلك ويكسوه من مُحلل ألفاظه أحسن مُحلة : فلقد أذكر تني عامرية أقلامك ور د العباد ، ومطارحة آدابك قدم الزناد :

یا حائزاً قصبات السبق مبشد تا رفعت قدری بالنساؤل عن خبری / ۲۲۸ أیقظت راقعد افکاری فقلت له حییت یامیشت إذاًمددت بالجزری

قلت : وما أدرى هل أجابه الشمس عنه أم لا ؟ ووجد بخط صاحب النرجمة ما نصه : أرسل الولد بدر الدين الشاشي ، رحم الله سلفه الُخذرا في رمان ، وهو :

وفى ذلك العليساء زأه وزاهس يُركى الفضل منها وهو هام وهامر وتصحيفه مُسُر وها هو ظاهر ويأتيك عن وجه الملاحة سافر نجده سميماً طائماً حين تامر وسنهل وأوضح إن فهمى قاصر

قال : فأجبته . قلت : وألفِّر له بعد الجراب في العنب .

سألت وطرف الفكر ساه وسأهر

أيا فاضلا في جبهة الدمر عُلُونَهُ

عرضت على أبكار أفكارك التي

فيا النم لحلو تصفيه بعيد عكسه

فرم شطراه تسكفاه عير مساع

وفى العكس مع تبديل أولاه سيدى

فيين رعاك الله سِرٌ رمُوزه

وبدر عسلاك التم باه وبأهر ۲۲۰ - الخساوي عن النجم بيدو في سمائه زبرجد

يضيء نهاراً وهو زاه وزاهر

فرم آن ما تبغی جناه مسهلا

ف عنه تم الآن ناه وناهر

ودم رافلا في روضة الفضل دائماً ﴿

وبحر ندا عليـاك واف ووافر

وان تَمَرُم الأعلى فدونك أنجا

[تضامت)] و [ للأفلاك)] شاك وشاكر

الأنثى حرام بكرما وعجوزها

والابن فنعم الحل" طاه وطاهر

وان نكح الأثى أبوها مصحفاً

تولد عنها وهو طاف وطاهر

على أنه عيث لكل موال

يجود لعمرى وهو هام وهامر

وتصحيفه عيب فسكم كان قبله

یروی به فی الناس صاد وصادر

ومن نثره ؛ ما كتبه على نزول الغيث , البدر الدمامينى , فى سنة حمس وتسمين ، وصورته كما قرأته بخطه : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطنى ، وقفت على هذه النبذ التى جرت على نهج البلاغة نكتها وعيونها ، وجمت أشتات / الفضائل ، فأقرت لها الأفاضل ، وقرت عيونها ، فلم أزل ولله الحدر افلا فى رياض معانها ، مستجلياً فى حال ألفاظها عرائس مغانها اجتنى من مغارسها ثمار القوائد ، واجتلى من عرائسها أبكار الحسان الفرائد أعود فريد حسنها البديع بالسع المثانى ، وأجل واشى بردها الرفيع أن يشفع

779

<sup>(</sup>١) مايين المقوفين ورد بهامش الأصل هكذا تضامت .

 <sup>(</sup>٢) مايين المقوفين في الأصل : للاولاد ، وورد بالهامش للأفلاك وهو الذي يتفق مع
 المعنى .

بنان، فلله من أنفاس السر النفوس ولا الكؤوس، وياعجبا كم إبذه الطروس من غروس :

تزف على يد الدر المام وبت أفضُ أغلاق الختـام

شموس أطلعت أقمار فضل فبتن بحانى مُصَرَّعات

فتح من باب المناصلة مالا طاقة به لذوى الجدال، وحلى جيد الزمان العاطل(١) بحواهر سحره الحلال، قدح زناد المطارحة في أفانين البلاغة فورت وأجرى جياد فكره في ميادين الفصاحة ، فأوكبت به ٢٠٠ وما كُبت ، اقتعد غارب السيادة فلا يبارى، وأحرز قصبات السبق فما يجارى ، معاقل أفكاره حجال المقائل ، ولعمري هو الاحق بقول القائل .

وإنَّى وإن كنت الأخير زمانه ﴿ لَاتَ بِمَا لَمْ تَسْتَطُّعُهُ ۖ الْأُواتِلِ

جمل الله الوجود بوجوده ، وأسبغ عليه ملابس نعمة وجوده ، ولا زال جيد الدهر به حالياً ، ولا رئى ربع الفضائل منه خالياً ، ليجبر به ربيع الفضل بعد ما غبر ، ويقال هذا الاسكندري قد ظهر .

ومن فوائده ؛ أنه وردكما قرأتُه يخط تلبيذه العلاء بدر الدين بن سلامة شيخ المذهب الحنفي ببلاد و حلب ، سؤال من العلامة البدر الدماميني في موضعين من كلام والكشاف ، أحدهما ما ذكره في قوله تعالى : وإن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وإن تخفُّوها وتؤتُّوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله قال (ونكفر) قرىء بالتون مرفوعاً عطمًا على محل ما بعد الفاء ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ونحن نكفر

للجماعة ركبانا أو مشاة ، أو ركاب الإبل الزينة ( القاموس المحيط ) ..

<sup>(</sup>١) عطلت المرأة عطلا وعطولا وتسطلت إذا لم يكن عليها حلى ، فهي عاطل وعطل من عواطل وعطل وأعطال ، ومعتادتها معطال ، ومعاطلها مواقع حلبها ، والأعطال من الحبل والإبل التي لاقلائد عليها ولا أرسان لها ، والتي لاسمة عليها ، والرجال لاسلاح معهم ، واحدة الكل عطل والأشخاص والتعطيل: التفريغ والإخلاء وترك الشيء ضياعًا ( القا.وس المحبط ) (٢) أُوكِ : ارْمَهُم ، وكب يكب وكوبا ووكبانا : مشى فى درجان ومنه الموكب

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٧١.

أو على أنه جملة من فعل وفاعل مبتدأة (١) وبجزوماً عطفاً على محل الفا. وما بعده لانه جواب الشرط . انتهى .

استشكل هذا الفصل من وجهان ، أحدهما ؛ أن ما بعد الفاء جملة لا محل لما من الإعراب ، لارفعاً ولا نصباً ولا جرا \_ وهو واضح \_ ولا جزماً لأن الفاء الرابطة للجزاب مانعة من جزم ما بعدها ، لو كان مما يقبل الجزم فكذا ما يقع / موقعه ، فكيف يقول عطفاً على محل ما بعد الفاء ، والفرض أن لا محل له .

44.

وثانيهما، أن قوله: وبجزوماً عطفاً على محل الفاء وما بعده لانه جواب الشرط صريح، في أن الفاء وما دخلت عليه في محل جزم. وكذا قال غيره لكنه مشكل لما تقرر من أن الجملة لا تكون ذات محل من الإعراب، إلا إذا كانت واقعة موقع المفرد، وليس هذا من مجال المفرد، حتى تكون الجمله الواقعة موقعه ذات محل من الإعراب، لان جواب الشرط لا يكون الإجملة، ولا يصح أن تكون مفرداً، فالموضع للجمل بالاصالة.

وأما جزم الفعل فليس بالعطف على محل الجملة ، وإنما هو لكونه مضارعاً وقع صدراً لجله معطوفه على جملة جواب الشرط الجازم ، وهى لو صدرت بمضارع لكان مجزوماً فأعطيت الجمله المعطوفة حكم الجمله المعطوف عليها ، وهو جزم صدرها إذا كانت فعلا مضارعاً .

الموضع الثانى؛ قوله — تعالى — : وإذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين () قال الزمخشرى : وماذا ، منصوب . به و أنزل ، بمعنى أى شىء أنزل ربكم ؟ أو مرفوع بالابتداء و بمعنى أى شىء أنزله ربكم ، ؟ ، فإذا نصبت ؛ فعنى و أساطير الأولين ، ما تدعون نزوله ، أساطير الأولين . وإذا رفعت ، فالمعنى ، آساطير الأولين . كقوله : (ماذا ينفقون ، قل العفو ) () فيمن رفع .

 <sup>(</sup>١) وجدت تهميشة على الأصل تقول: أي مقطوعة عن الجزاء غير داخلة في حيرة بل
 معطوفة على الجلة الشرطية وهي قوله « إن تبدوا · · · الح » فهذا معنى قوله جلة مبتدأة .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢١٩.

هذا كلام استشكل فقال: الذي يظهر أن و أساطير الاولين ، بخر مبتدأ محذوف ، تقديره و المنزل ، أو و ما تدعون نزوله ، سواه جعل و ما ماذا ، في محل رفع ، أم في محل نصب ؟ ولا يظهر وجه لتخصيص و ما يدعون ، نزوله بصورة النصب ، وتخصيص المزل بصورة الرفع ، ولا يخني أن هذين المبتدأين المقدرين مؤداهما بحسب الممني وأحد ، فإنه ليس المراد بالمنزل الذي أنزله حقيقة ، وإلا كان مناقضاً ولاساطير الاولين ، وانما هو على سبيل النه كم من المشركين كما أشار البه الزعشرى ، أي والذي أزل على زعمه هو أساطير الاولين ، .

وإذا استويا من حيث المعنى ؛ فكيف يأني القول بأن أحد المقدّر ن يختص بصورة والنصب ، والآخر بعسورة والرفع ، ؛ قال والمولى قطب الدين الشيرازى ، : قول والزخشرى ، عطفاً على محل ما بعد والفاه ، بناه على أن وحرف الشرط ، لا يعمل فيها بعد والفياه ، لان الجزم رابطة و والفياه ، وابطة ، فاستغنى بد والفياه ، عن الجزم . وقال والنفتازاني ، : قوله : على محل ما بعد الفاه معناه أنه بجموع الجزاء ، وهو والفاه ، مع ما بعدها مجزوم . وما بعدها وحده ومرفوع ، إذ لا أثر المعامل فيه ، فقراه ة الرفع والجزم و محمولة ، على الاعتبارين / .

221

وأجاب عنه صاحب الترجمة بقوله: والجدلة ، الجواب عن الوجه الأول من الاعتراض الأول ، إنا لا نسلتم أن الجلة الواقمة بعد والفاء ، في الآية الشريفة لا محل لها ، بل لها محل وهو والرفع ، لأنه لما حصل الربط بوالفاه ، امتنع في مدخو لها ، بل لها محل وهو والرفع ، لأنه لما حصل الربط بوالفاه ، امتنع في مدخو لها الجزم ، فبقيت الجلة الواقعة بعد الفاء كما لو وقعت بحر دة عن القضية الشرطية ، نص على ذلك وسيبويه ، قال وابن الحاجب ، نوالفع ، في نكفتر و والجزم ، جائزان واختار وسيبويه ، والرفع ، في الجزم ، الجزم ، والفاه ، قد صار بمنزله في غير الجزاه ، قال وسيبويه ، والنه ما بعد والفاه ، قد صار بمنزله في غير الجزاه ،

ولا يصير فى غير الجزاء إلا مع عدم اعتبار حرف الشرط ، وحيانة يكون ، هو خير لكم ، خبراً عن إخفائكم ، التقدير : , إخفاؤكم هو خير لكم ، نبحل هذه ، الحلة ، الرفع على الحبرية . قال و الجارير وى ، فى شرح و الكشاف ، وإنما كان ما بعد و الفاء ، مرفوعاً لكونه خبراً لمبتدأ ، خالياً عن و الناصب ، و و الجازم ، ، فثبت أن الجملة الواقعة بعد و الفاء ، فى الآية لها محل هو والرفع ، ووجتهه أكثر الممر بين ، وجماعة من شراح و الكشاف ، ، بأنه لو وقع بعد الفاء فعل مضارع لكان مرفوعاً ، كما فى قوله . (ومن عاد فيشتقم الله منه منه ) (١٠) ، لكن بجر دكونه مرفوعاً لا يدل على مقتضى الرفع فيه ، والمدار عليه .

وعن الوجه النانى ؛ بأن كون و الجالة ، ذات محل من الإعراب مشروط بصحة وقوعها موقع المفرد ، ومفهوم كلام و الزمخشرى ، أن و الفاء ، وما دخلت عليه فى محل من الإعراب مشروط بصحة وقوعها موقع المفرد ومفهوم كلام و الزمخشرى ، أن و الفاء ، وما دخلت عليه فى محل و جزم ، على ظاهره ، ولا يناقض هذا قولنا أن و الفاء ، سلبت مدخولها محلية و الجزم ، المجموع من و الفاء ، ومدخولها ، ولا يناقض كون بعض المحكوم له بمحلية لا تكون له بها لان المجموع غير بعضه ، وعلى هذا يكون العطف بالجزم ، لان ذلك عطف مخلاف توجيه بعضهم بما ذكر فى السؤال إذ هو بعيد ، لان ذلك عطف على توهم مضارع مجزوم صدر به الجواب ، كا فى قوله ، و ولا سابق ، عطفاً على توهم الباقى قوله مدرك من قوله .

بدا لی أنی لستُ مدرك ما مضی ولا سابقٌ شیئاً إذا كان جائباً

وقتنى كثير من الأكابر منهم , أبو بكر الأنبارى ، أن ذلك نادر لا يقاس عليه ، كما هو منقول عن , سيبويه ، ، فإذن لا يجوز التوجيه به في القرآن الكريم ، وقول بعضهم أنه يسمى في القرآن عطفاً على الممنى ، وفي غيره على التوهم بعيد عن التحقيق ، لانه ضعف هذا العطف باعتبار ماهيته ، وهو كونه مشتملا / على معطوف ذى إعراب ، لا مقتضى له الا باعتبار لقبه ، وما هيئت لا تنغير بتغير لقبه ، فلا ينفي ضعفه تسميته .

\*\*

<sup>(</sup>١) سورة الأندة آية ٩٠ .

مأما ما ورد على هذا من أنه ليس واقماً موقع المفرد وقد اشترطوه، لكون الجملة ذات محل، فيسكون تناقضاً، إذ لا يصلح فيه المفرد، فنقول: المراد من ذلك اشتمالها على معنى المفرد لتستحق ما يستحقّمُه المفرد من الإعراب، غير أنهم استدلوا على ذلك بوقوعها موقع المفرد حيث بتأتى المفرد.

ولمّــا لم يتأتّ فى جواب الشرط؛ استدلوا بعدم تصدّرها بمفرد يقبل الإعراب لفظاً أو محلا فيقع من الجلة [ ](۱) أزيد منه فكانت كالمفرد فاستحقت ما يستحقه ، واختصاص ذلك بحال الاقتران بـ • الفاء ، لفظا أو تقديراً معروف .

وأما جزم والفعل المصارع والواقع صدر الجلة و فجرد كونه كذلك لا يوجب جزمه و بل لا يو من مقتضى له والجبب الثانى منع في الوجه الأول كون الجملة لا محل لها و وجعل سند المنع اختلافهم في نحو و من يكرمنى أكرمه و و مل الحبر الشرط أو الجزاء ؟ قال و فعلى النانى تكرن الجملة خبرية ، وكل جملة خبرية فلها محل و وعلم من هددا أن محلم الرفع و ولقد أجاد حيث ركب مطلوبه من الشكل الأول ، واستنتج منه كون محل هذه الجملة الرفع ، لكنه غير مجد لأنه بنى على قول ضعيف ، وعلى مناد المنابل بل يزيفه ، وعلى تقدير تسليمه له ، فإنما الحلاف فيما كانت أداة الشرط اسماً كن في مثاله وليس ذلك مما نحن فيه .

ثم احتار فى الموضع النانى من السؤال الأول ؛ إن المراد من قولهم ( يحل محل المفرد ) أن يكون مع تغيير ما فى التركيب ، أو بغير تغيير ، فإذا قلت : • إن جا، زيد فهو مكرم ، ، كان معناه أن إكرام زيد مرتب على مجيئه ، وهو أيضاً منقوض دخول ما لا محل له فيما له محل ، فعو : • لو جا، زيدكان مكرماً ، ، إذ فيه ترتيب الإكرام على المجى ، ، ولا عمل له ما نفاق .

<sup>(</sup>١) باض بالأصل عقدار كلة .

وأما الجواب عن الاعتراض النانى ؛ فإنه لما كان جواب ماذا يجب أن يكون مطابقاً فى النصب والرفع لكونه كالبدل منه ، وقد قرر المصنف فى ماذا ، رفعاً ونصباً ، والجواب وهو ، أساطير الاولين ، بالرفع ، لان جو اب المرفوع مرفوع ، وجواب المنصوب منصوب ، فلم يقرأ أحد ، أساطير ، بالنصب ، قال ، الزمخسرى ، : فإذا نصبت ماذا فعنى ، أساطير الاولين ، ما يدعون نزوله ، أساطير الاولين ، ، فالدعوى فى المعى ، تسلطه على ما ، كا سلطه عليها أنزل / فتطابقاً معنى ، مع بقداء الرفع فى أساطير ، وصارت الجملة فعلية ، و ( ذا ) لغو ؛ ومطابقة الرفع بحمل ، أساطير ، وصارت الجملة فعلية ، و ( ذا ) لغو ؛ ومطابقة الرفع بحمل الاستفهام جملة إسميه من ، ما ، و ، ذا ، وجعل الجواب لذلك ، وهو قولك : المنز ل أساطير الاولين ، وليس عما قرر فى مطابقة الرفع فى قراءة مع رفع ، العفو ، فى جواب ، ماذا ينفقون ، ، وقد انضح ولله الحد وجه المخصيص ، وتبين المقتضى له

وقد أجيب عن عدا الاعتراض من سلف بما يقارب هذا ، قال صاحب التقريب ، : في كلام و الزيخشرى ، نظر ، إذ لا مقتضى للتقدير في أحد مما بما فيه صورة فعل وهو ما يدعون وفي الآخر بالمنزل ، وأيضاً ؛ فلم خالف بين لفظى الدعوى والإنزال في التقديرين ؟ ، مع أن حمثل الأول على السخرية . ثم قال : ويمكن أن يحاب عن الأول ؛ بأن الرفع أدل على ثبات الإنزال من النصب ، لأنه جملة اسمية ، فقال فيه : والمنزل أساطير ، وإن ، أنزل في النصب باق على فعليت ، فيقتضى في الجواب فعلا ، ولم يمكن مطابقة الجواب السؤال مطلقاً ، لأن وأساطير ، مرفوع مقدر بمفرد لأنه خبر ، وأن ، أن شيء المنزل ، فأني بالجواب مرفوع مقدر بمفرد لأنه خبر ، وأن ، أن شيء المنزل ، فأني بالجواب ما يجانسه ، فقال : المنزل أساطير الأولين .

وفي الجواب الناني : أشار إلى ما قررته غير مفصحة به .

ولقد حاز قصبات السبق فى التعبير عن هذا المعنى مولا ناشيخ الإسلام رُرِحَلَّةُ العَلَمُ والنَّمُ اللهُ شَانُهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ شَانُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

\*\*\*

أنديم، أن يكون وراءه مصلياً، ولله در السائل، حيث أورد هذه المسائل وما هذا بأول فضله وأفضاله، ومتى يسمح الزمان بناسج على مشو اله، جمع الله به الشمل فى خير وعافية، قلت: ورأيت تمام الفائدة إيراد الجوابين الشار إليما. فأما جواب والبلقيني، فنصه:

أما السؤال الأول ؛ فجوابه أن مقصود ، الزمخشرى ، ومن قال مثل أوله بهذا السكالم ؟ أن محل ما بعد الفاء مرفوع ، أنه لو وقع بعدها فعل مضارع لكان مرفوعاً ، كقرله ، ( و مَنْ عَادَ فينْـتْـقيـمُ الله منه ) (١) ، فَعَـو ل السَّائلُ يقع الله به أن ما بعد الفاء إلى آخره يُشير بذلك إلى الآية التي نحن فيا ، وهي قوله تعالى : ( فَهُـو مَحْيُر لَكُمْ ) (٢) ، وهذه جملة لا محل لها حكا ذكر حالكن مرادهم ما ذكرناه فخرج الجواب .

وأما السؤال النانى ؛ فقولهم موقع المفرد ؛ يريدون به ما يظهر فيـه الإعراب ، فإنها إن كانت خبريّـة كان الواقع موضعها مفرداً مرفوعاً . وإن كانت حاليّـة ؛كان مفرداً منصوباً .

وإن كانت مضافاً إليها ؛كان مغرداً بجروراً . وإن وقعت صفة ؛ فهى بحسب موصوفها ، وإن وقعت لجواب شرط جازم ؛ فتقع موضعها مضارع بظهر فبه الجزم . ولا يقال / الفعل مع فاعله جملة ، لانا تقول المراه بالمفرد ما قلناه ، وإذا كان هذا مرادهم فلا اعتراض .

وأما السؤال الذك؛ فجرابه أنه إنما خصصه به لأن وأساطير الأواين ، مرفوعة في قراءة السبمة ، فقدر وجه الرفع بما يظهو فيه الرفع ، ويتأول صشبه بالمعنى ، وذلك أن قوله : وما تدعون نزوله أساطير الأواين ، مصوب به ويدعون به لتحصل مطابقة الجواب السؤال ، من حيث المعنى لا من حيث المعنى لا من حيث اللغظ ، يدل عليه قوله فيمن رفع و قل العفشو ، وهي قراءة ، وأبي عمرو ،

**YT**T

١ (١) سورة الماثدة آية ٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢١١ .

وجوزوا على قراءة , أبى عرو ، وجُهرين ، أحدهما وهو الأول : أن تكون ، ما ، فى موضع رفع بالابتداء ، و « ذا ، موصول بمعى الذى وهى خبره ليطابق الجواب السؤال ، ويكون « العفو خبر مُبُندا محذوف أى قل : المنفق العفو ' .

والنانى؛ أن تكون ، ماذا ، كلة استفهاماً منصوب بينفقون ، وتكون المطابقة من حيث المعنى لا من جهة اللفظ ، كذلك هنا تكون ، ما ، مبتدأ ، و ذا ، موصول بمعنى ، الذى ، ، والتقدير ، المنزل أساطير الأولين ، ويجوز أن يكون ، ماذا ، كله اسماً واحداً استفهاماً فى موضع نصب بأنزل والنقدير : ، الذى تدعون نزوله أستاطير الأولين ، ويتأول ، يدعون أساطير الأولين ، ويتأول ، يدعون أساطير الأولين ، فليتأمل ذلك فإنه حسن ، ولم أر مَن ذكره ، وتعقب الشيخ ، أبو حيان ، على ، الزيخشرى ، فى قوله : أو مرفوع بالابتداء ، فال : الشيخ ، أنزله ربكم ، وهذا لا يجوز عند البصريين إلا فى ضرورة الشعر ، وكأنه أراد المعنى الأول ، الذى ذكرناه أنه يكون ، ما ، مبتدأ ، الشعر ، وكأنه أراد المعنى الأول ، الذى ذكرناه أنه يكون ، ما ، مبتدأ ، و هذا ، موصولا بمعنى ، الذى ذكرناه أنه يكون ، ما ، مبتدأ ، الصواب حكتبه ، عبد الرحن البلقينى » .

وأما جواب الناني؛ وهو العلامة والشمس البيسيّاطي، فنصّه:

الحد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محد خاتم النبيين ، وعلى آل محد وأصحابه ، وبعد : فقد تصفحت ما دل على هذه [ الآسئلة ] (٢) العظام ، وماكتب عليها بعدلها شيخ الإسلام ، وحققه بمبارته في افتتاح السكلام ، وايس لآحد بعده الاقتفاء والزيادة بعد الاكتفاء فأقول : أما الوجه الآول من الوجهين الملذين استشكل بهما قول و الزيخشرى ، ؛ أنه معطوف و على محل ما بعد الفاه ، ، ففيه حشو مستدرك ، لأن قوله : ولا جزما ، ليس له ولا لبيانه دخل ، إذ الغرض توجيه الرفع ، فبكنى

<sup>(</sup>١) وردق الأصل د هاذا » .

 <sup>(</sup>٣) - ماين المقوفين ورد بالأصل : الأسوة .

فيه إبطال كون ما بعد الفاء مرفوعاً ، وبيانه بإبطال الجزم فيه أيضاً نظر ؛ لأن النحاة اختلفوا في هذه ، الفاء ، ، هل هي عاطفة جملة على جملة ، أو هي سببية ؟ فعلى الأول ؛ إذا كانت جملة الشرط في محل الجزم يلزم / ٢٣٤ قطماً أن تسكون جملة الجزاء كذلك ، والجواب عنه منع كون التي بعد الفاء لا محل لها ، وسنده اختلافهم في مثل : ، من يكرمني أكرمه ، هل الحبر الشرط أو الجزاء ؟ فعلى الناني ؛ تسكون الجملة خبرية ، وكل جملة خبرية فلها محل ، و حكم من هذا أن محلها الرفع ، ولا أقول كما قال الشبخ ، أن معني كونها في محل (١) رفع ، إنه لو وقع موقعها مضارع ، لسكان مرفوعاً مولانه لما يلزم على طرده من أن محلها مع الفاء يجوز أن يكون مرفوعاً ، ولانه لا يخلص في رفع المعطوف عليها .

وأما الوجه النانى من الوجهين المذكورين فآخر الكلام يقتضى عدم تخصيص و الزمخشرى و الوجهين وقال في أول الكلام: إن الطالب استشكل هذا الفصل ، وظاهره على و الزمخشرى ، والأمر قريب ، وكأن هذا السؤال نشأ من أن معنى قولهم : الجل التي لها محل من الإعراب ، هى التي تحسل محل المفرد ، إنه لو أنى بمفرد موضع تلك الجملة بق التركيب بحالة صحيحاً كر (جاه زيد يضحك وضاحكا) ولذلك قال في آخر السؤال ؛ لان جواب الشرط لايكون إلا جملة ، وليس هذا معنى كلامهم والله أعلم . وإلا لتخلف في المحلية مع القول ، والمملق عنها العامل وشبه ذلك ، وإنما معناه بقاء الكلام على حاله ، وهى هاهنا كذلك فإذا قلت : وإن جاء زيد فهو مكرم ، كان معناه أن إكرام زيد ، مرتب على مجيئه ، فهذه أمور دلت الفاظهم عليها ، ممناه أن إكرام زيد ، مرتب على مجيئه ، فهذه أمور دلت الفاظهم عليها ، ومن تدبر كلامهم لم يكن هذا عنده عزيزاً يقتضى الرحلة والله أعلم .

وأما الكلام الواقع بعد ذلك فى موجبية جزم الفعل ، فنظور فيه ، أما أولا فقوله لكوئه مضارعا ، وقع صدر الجملة معطوفة على جملة جواب

 <sup>(</sup>١) وردت بهامش الأصل ما يل : فيه مذهبان أصحبها أنه المصرط ، فعل هذا من حمله
 ف لفظ يكرمنى الجزم ، وق عمله الرفع لكونه خبرا لما .

<sup>(</sup>٢) مكذا وردت بالأصل

الشرط الجازم حكاية الواقع ، وليس فيه مناسبة لجزمه بوجه إلا إذا كانت الجملة التي عطف علمها مجزومة .

وأما ثانيا فقوله ، وهى (لو ُصدّرت بمضارع لكان بجزوما ) إن عى به منع الفاء فمنوع ، وإن عَنيَ من غير فاء فسَـلمٌ ، ولكن [ •سألننا(١) ] لبست كذلك .

وأما السؤال الناائ ، فنشؤه من تجعل الزعشرى كذا أوكذا صناعيا كا يظهر من قول السائل (أساطير الأولين) خبر مبتدأ محذوف على التقديرين ، وكذا قوله (مؤداهما بحسب المعنى واحد) ، والزعشرى لم بخالف ذلك ، بل صريح كلامه أنه خبر ، وإنما مراده أنه أى شي ، فى التركيب الأول منصوب ، فالمناسبه أن يؤتى فى الجواب بما إذا تؤمن البريب منه السؤال ، فإذا تؤمل الذى يدعون نزوله (أساطير الأولين) فهم منه أن السؤال عن أى شي ، وقعت عليه الدعوى ، ومن هذا عمل وجه الآخر والله أعلم .

وللمتنى تصيدة أولها : /

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم وهي قصيدة فيها حكم . كتبت هذه الاجوبة الثلاثة والدؤال من خط ان سلامة الذكور أولا ، والله المستعان .

القاضى بدر الدين أبو مخمد عمود بن أحمد بن موسى اثنتابي الحنني ۷۱۲ — ۸۱۹

محود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود ، القاضى بدر الدين أبو محمد، وقيل ، أبو الثناء ، ابن القاضى شهاب الدين ، الحلمي الأصل ،

<sup>(</sup>١) مابين المقوفين وردت في الأصل مكذا [ مسلنا ] .

بدر الدين المنتابي : له ترجة بالضوَّء اللَّدَيمَ ج ١٠ : ١٣١ وله أيضًا ترجمــة ق شذرات الدّهب ج ٧ : ٨٢٦ ط . القدسي .

العنتانيُّ لِلولد، ثم القاهري، الحنني أحد الأعيان .

كان مولد والده بحلب فى سنة خس وعشرين وسبعهائة وانتقل إلى وعنتاب ، وولى قضاءها فولد له بها ابنه البدر ، وذلك كما قرأته بخطه فى سابع عشر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعهائة فنشأ بها ، وقرأ القرآن ، واشتغل بالعلوم من سائر الفنون على العلماء الكبار، فقرأ ، مراح الارواح فى التصريف على ، الشمس محمد الراعى ، بن الزاهد ، وكذا قرأ علمه ، الشافية ، ، وشرح الشمسية ، و ، رموز الكنوز ، للآمدى ، وسمع علمه بقراءة شخص يسمى أبوب الروى ، الطوالع ، للقطب ، وهذا الشيخ بمن أخذ عن الركن قاضى ، قرم (۱) ، وأكل الدين ونظرائهما .

ثم قرأ والمفصل في النحو ، و و التوضيح منية التحقيق ، على الآثير وجريل بن صالح بن إسرائيل البغدادي ، تلبيذ النفتازائي ، وهو قرأ على الشرف و الأرزنجاني ، وهو على والده وجيه الدين شارح والمشارف ، ، وهو على مصنفه ، و و المصباح في النحو ، أيضاً على الشيخ و خير الدين القصير ، وسمع وضوء المصباح ، على و الشيخ ذي النون ، وتفقيه و بميكائيل ، قرأ عليه و القدوري ، و و المنظومة ، وسمع عليه بجمع البيخرين ، وهو بمن قرأ على و الفخر إلياس ، ، و و العلاء المشرق ، ، وقرأ على و المختر إلياس ، ، و و العلاء المشرق ، ، وقرأ على و الفخر إلياس ، ، و و العلاء المشرق ، ، وقرأ على و المحال الزاخرة في المذاهب الأربعة ، ، وكذا تفقه بأبيه ، وقرأ المعاني والبيان والبديع على والفقيه ، وعلى بن الحاص بن مجود الشرماري ، وسمع عليه غالب و الكشاف ، وقال في موضع آخر ؛ أنه قرأ عليه من و الزاهراوين ، قراءة بحث و الطبي ، وكذا والمفتاح ، السكاكي ، وهو قرأه على الطبي أيضاً و الطبي ، وكذا والمفتاح ، السكاكي ، وهو قرأه على الطبي أيضاً

ومنشيوخ والسرماري، أيضاً و الجاربردي ، والشمس و النيسيري ، ، وتاج الدين الكردي ، وأخذ البدر في سنة ثمانين و تصريف العربي ،

<sup>(</sup>۱) قرم : قرى ، قرية يوادى القرقرى باليمامة ، وفي معجم بالبدان ه قرما ، أيضا جد مكة والنين على طريق ساج زبيه ( معجم المبلدان لياقوت ) .

و و الفرائص السراجية ، وغيرهما عن و البدر محمود بن محمد بن عبد الله / المنتابي ، الواعظ المذكور في ستة خس وثمانمائة من أبناء شيخنا .

وبرع فى هذه العلوم وباشر النيابة عن والده فى قضاء عنتاب ، ، وارتحل إلى حلب فى سنة ثلاث وثمانين ، فقرأ على « الجمال يوسف بن موسى الملطى البردوى ، وسمم عليه فى « الهداية ، وفى « الآخسيكنى ، .

وأخذ عن شارح و الفرائض السراجية و حيدر الرومي (١) ثمم رجع إلى بلده ، ولم يلبث أن توفى والده فى السنة التى تليها ، فارتحل أيضاً ، فأخذ عن و الولى البهسنى و وبهسنا و (٢) ، و وعلا الدين بكختا ، و و بدر الدين الكشافى و به ملكطية ، ، ثم عاد إلى بلده ، وارتحل منها أيضاً ، فحج و دخل دمشق ، وزار و بيت المقدس ، ، فلقى العلاء أحمد بن محمد السراى الحننى ، وليس بجد الشيخ ، عضد الدين ، بل هو آخر ، بلسخ (٢) المشيخة عنه جد المذكور فى سنة تسعين ، ثم خلفه ولده و نظام الدين ، يم وعضد الدين ، يرحمهم الله ،

ولما لتى صاحب الترجمة العلاء استقدمه معه القاهرة ، وذلك فى سنة ثمان وثمانين ، وقرره صوفياً به « البرقوقية ، أول ما فتحت فى سنة تسع وثمانين ثم خادماً ، ولازمه حتى أخذ عنه أكثر « الهداية « وقطعة من أوائل « الكشاف ومن « اللويح فى شرح التوضيح » « إلى القياس وشرحه على التلخيص » و « التنقيح » .

وهو بمن أخذ عن التفتازاني ، وكذا أخذ غن الشهاب وأحمد بن خاص

 <sup>(</sup>۱) حیدر الروی : هو حیدر بن أحمد بن ایراهیم ، أبو الحسن الروی الأصل ، السجس الحننی ، الرفاعی ، نزیل القاهرة ، ویسرف بشبخ الناج والسبم وجوه ، ولد بشیراز فی حدود
 ۷۸۰ ه ، وتوفی فی حدود سنة ۹۰۲ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٣ : ١٦٨ )

 <sup>(</sup>٢) بهمنى : من حصون الشام الشهالية وهى قلعة حصينة ذات بساتين ونهر صغير
 ورستاق وإلى الشهال من عينتاب وبينهما مسيرة يومين ( تقويم البلدان لأبى الفداء اسماعيل ).

 <sup>(</sup>٣) جاه طي هامش الأصل ما يل ٥ تلتي عنه المشيخة ، وإلا فلا ينتظم السكلام » .

التركى (۱) , الحننى المتوفى سنة تسع وثمانمانة ، وكان البَدُرُ يطريه ، وأخذ عن د السراج البلقينى ، – فى حدود سنة تسع وثمانين ، ومرة قال سنة تسمين – تصنيف د محاسن الاصطلاح ، بقراءة د السراج ، قارى ، الهداية ، وسمع بقراءة د الزراتيتي ، (۱) الشاطبية على د المسقلانى ، ، وبقراءة ، الشهاب الأشمونى ، به , قلعة الجبل ، البخارى ، على الزين العراقى فى سنة ثمان وثمانين ، وبقراءة غيره على الزيني أيضاً د الإلمام ، لابن دقيق العيد ، بروايته له عن الشهاب ، أحمد بن أبي الفرج ابن البابا ،

وكذا سمع ، صحيح البخارى ، مع ، صحيح مسلم ، وباقى السنة على التقى الدجوى ، بل قرأ عليه مسندى عبد والدارى ، وقريب النلث الأول من سند أحمد ، وكان انتها قراءته وسماعه عليه فى سنة أربع وثمانمائة ، وقرأ بعض المعاجيم الثلاثة للطبر انى على القطب عبد الكريم بن التتى بن الحافظ الحلبي و ، الشفاه ، بتهامه على ابن الكويك ، قال وانتهى فى شعبان — يسى من السنة — قال : وكذا روى عنه «كتاب السنن الكبرى ، للنسائى فى تاريخه ، وكذا ، التسهيل لابن مالك ، ، وعلى / الفوى بعض ، الدارقطنى ، ٢٨ ومرة قال جميعه فى سنة ثمان وثمانمانة ، و ، شرح معانى الآيات ، ومرة قال جميعه فى سنة ثمان وثمانمانة ، و ، شرح معانى الآيات ، الطحاوى بتهامه على « تغرى بر مش ، بسماعه له من « الحشج تشدى ، ٢٥ الطحاوى بتهامه على « تغرى بر مش ، بسماعه له من « الحشج تشدى ، ٢٥ بروايته له عن العز بن جماعة ، ويروى عنه «المصابيح المغوى، وعن الشيخ بروايته له عن العز بن جماعة ، ويروى عنه «المصابيح المغوى، وعن الشيخ

 <sup>(</sup>١) الشهاب أحمد بن خاص الركى ، : هو أحمد بن خاص ، شهاب الدين الحننى ، أحمد
 الفضلاء المتميزش ، مات سنة ٩٠٨ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١ : ٢٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) الزراتيتي : نسبة لفرية زراتيت من قرى مصر ، وهو محد بن على بن محد بن أحد ،
 الشمس ، أبو هبد الله القاهرى الحنني المقرى ، ويعرف بابن الزراتيني ، وبابن الغزولى ، ولد سنة ۸۲۵ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٦ : ١١ ، و ج ٢٠٤: ٢٠ )

<sup>(</sup>٣) الحجندى: بقم ثم فتح، نسبة إلى خجندة مدينة كبيرة على طرف سبحون من بلاد المعرق: ويقال لها خجنده بزيادة الهاء

<sup>(</sup> الذوء اللامع ع ١١: ١٩٩)

. سراج الدين عمر ، ، ولم ينسبه , الصحاح ، للجوهوى ﴿

وكذا سمع على الحافظ ، نور الدين الهيشى ، وغيره ، ولبس الحرقة من و ناصر الدين المحلوى ، ، وهو لبس من و أمين الدين الحلوى ، ، ودخل في غضون ذلك أيضاً و دمشق ، في ربيع الأول سنة أربع و تسمين ، فقرأ على والنجم أحد بن إسماعيل بن السُكتُسُك، بعضاً من أول وصحيح البخارى، بد و المدرسة النورية (۱) ، بد ، دمشق ، كما استفدت جميع ذلك بالممنى من حفظه مفرقاً ، وما رأيت في الطباق شيئاً من ذلك كله ، نعم وقفت على قراءته للجود الحامس من ، مسند أبي حنيفة الحارثى ، على والشرف بن الكويك ، .

ووجدت بخط بعض الطلبة أنه سمع على ، العز بن الكويك ، ، والد ، الشرف ، المذكور وهو محتمل إن لم يكن وهم الطالب فى لقبه

ومن اللطانف رواية , العيني ، عن ابن , الكشك ، عن ، الحجار ، عن ، الحجار ، عن ، المجار ، عن ، المجار ،

ولم يزل والبدر ، به والبرقوقية ، على وظيفة الحدمة بها ، إلى أن عزل عنها فتوجّه إلى بلاده ، ثم عاد وهو فقير مشهور الفضيلة ، فتردد إلى الأمراه ، وصحب الأمير . جمكم ، و ، قليطاى العثمانى ، و و تغرى بردى القسردى ، ، فلما مات و الظاهر ، فى سنة إحدى وثمانمائة ، سعوا اله فى حسبة القاهرة ، فوليها فى سابع ذى الحجة عوضاً عن المؤرخ و تق الدين المقريزى ، شم عزل كى مستهل المحرم قبل استكال شهر و بالجمال الطنيدى ، المعروف عرب ، ثم أعيد فى رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين ، ثم انفصل بعد شهر و بالمقريزى ، ، ثم أعيد ، ووايها مراداً ، آخرها فى شوال سنة ست وأربعين ، عوضاً عن و الديخ على الحراسانى ، ، ثم عزل ، وكان سنة ست وأربعين ، عوضاً عن و الديخ على الحراسانى ، ، ثم عزل ، وكان

<sup>(</sup>۱) المدرسة النورية بدمشق مى المدرسة التى أنشاها الملك المادل أور محود بن زنكى عند حام القصير بباب الفرج بدمشق ، وعرفت فيا بعد بالهادية نسبة إلى هماد الدين السكاتب أبو حامد ، محمد بن محمد الأصفهاني ، الذي ولاه أوو الدين أمرها ١٦،٥ ه بعد الشيخ الفقيه ابن عبد الحارش في تاريخ المدارس ج ١ : ٢٠٥ وما بعدها ) في (الروضتين الأجه شامة ج ٢ : ٣٦٨ بتحقيق د . محمد حلى أحمد ) .

في مباشرته لها يغرَّر بالمال ، فكن خالف ما يرسم به أخذ بضاعته غالباً ، وأرسل بها إلى السجن للمحابيس .

وولى فى أثناء هذه المدة يدرس الحديث بـ « الجامع المؤيدى ، أول ما فتح ، وتدريس الفقه بـ « المحمودية ، لكنه رغب عنه ، ثم كان من خصيص المؤيد ، حتى أنه أرسله إلى « بلاد الروم ، فى مصلحة تتعلق به فى سنة اثنتين وعشرين ، ولما استقر « الظاهر ططر ، فى السلطنة زاد فى / ٢٢٩ / رامه ، والاختصاص به لما بينهما من الصُحبة قبلُ ، و ترقتَّى حاله .

فلما تسكيطن الأشرف صحيبه واختص به ، وارتفعت منشز لنه عده بحيث صار يسامره ، ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ، ثم يفسره له بالنركية ، لتقدّ مه في اللغتين ، ويعلمه أمور الدين ، حتى حُكى أن الأشرف كان يقول : ولولاه لكان في إسلامنا شيء ، وقدر شغور مشيخة والشيخونية ، عن شيخ المذهب السراج وقارى الهداية ، بوفاته ، مشيخة والشيخونية ، عن شيخ المذهب السراج وقارى الهداية ، وتعصب له وسعى القاضى وزين الدين التفهي ، فيه مضافا إلى الفضاء ، وتعصب له أهلها فأجيب لذلك ، وبات على الصعود المبس الحيث ، فأضر السلطان في نفسه أخذ القضاء منه للبدر هذا ، وييست معه في تلك الليلة : وأن كبسر غدا عمامتك ، واحضر بُكرة ، من غير أن ويفصح له بشيء ، ففعل ، فولاه قضاء الحقية عوضاً عن المذكور ، وذلك في سابع عشرى شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ، ثم صُرف في أوائل سنة ثلاث وثلاثين وبيع المناه ومد وثلاثين .

وفى هذه المرة سافر صحبة الرّ كاب السلطانى مع بقية القضاة والحليفة على العادة ، ووصل معه إلى ، البيرة ، ثم فارقه ، وأقام فى • حلب ، حتى رجع السلطان فرافقه مع أصحابه ، ومات الآشرف وهو قاضٍ ثم صرف فى أيام ولده فى المحرم سنة اثنتين وأربعين بابن الديرى .

ولزم داره مقبلاً على الجمع والتصنيف، مستمراً على تدريس الحديث بد المؤيدية، ونظر الاحباس حتى مات ، غير أنه عزل عن الاحباس بد العلاه بن أقبرس، في يوم الاثنين سادس عشر شهر رجب سنة مدد العلاه بن العبرس، المناوي

ثلاث وخمسين ، بعد سَعْشَى شديد من العلاء فيه والم على ذلك.

ولم يجتمع القضاء والحسبة ونظر الاحباس فى آن واحد لاحد قبله – فيما أظن – وكان إماما عالماً علاّمة ، عارفاً بالتصريف والعربية وغيرهما، حافظاً للتاريخ واللغة ، كثير الاستمال لها ، مشاركا فى الفنون ، لا يَمَـلُ من السُمطالعة والسُكِمَا بَة ، كتب بخطه جملة ، وصنف الكثير ، بحيث لا أعلم بَعْد سَيخنا أكثر تصانيف منه ، وقله أجود من تقريره ، وكنابنه طريفة حسنة مع الشر عة ، حتى أسنفيض أنه كتَسبَ والنَّهَدُ ورى ، في ليلة ، وأخبرني / شيخ المذهب و العز الحنبلي ، أنه سمع ذلك منه .

45.

وعمَّر مدرسة بجاورة السكنه بالقرب من د جامع الآزهر ، ، وتحميل بها خطبة لكونه كما بلغنى كان يصر ح بكراهة الصلاة فى الآزهر ، لآن واقفه كان رافضياً يسب الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ وحدث وأفتى ودرس مع الحف العشرة والتواضع .

واشتهر اسمه ، و بَدُد صيته ، وأخذ الفضلاه عنه من كل مذهب ؛ وعلق شيخنا من فوائده ، بل سمع عليه لآجُدلِ ماكان عزم عليه من عمل البلدانيات في مرافقته معه لسفره و آمد ، بظاهر بلده و عين تاب ، بقراه ة الناصرى بز. المهندس ، حديثين من و صحيح مسلم ، وحدثنا من و مسند احد ، عن الدجوى قراءة ، مع أنه كان بينهما ما يكون بين المصريين وكذا كان هو يستفيد من شيخنا خصوصاً حين تصنيفه ورجال الطحاوى ،

ورأيته يسأل شيخنا في مرض موته ، وقد جاء ليعوده عن مسموعات الزين العراقى . ، فقال له : « ليست بجموعة من كتاب ، لكني أوردت في ترجمته من معجمي ما أخذته عنه ، وذلك شيء كثير فانظروه ، فإذا حصلتموه ناخذ في النظر في الباقى ، . وقد أورده شيخنا في الاصل ياختصار جداً ، وفي القسم الآخير من معجمه ، وقد أجاز في استدعاء ابني مجمد .

وقد قرأت عليه الأربعين التي انتقاما شيخي ــ رحمها الله ــ من صحیح مسلم فی خامس صفر سنة إحدی وخسین، وعرضت عایه قبل ذلك محافيظي ، وسمعت عدة من دروسه ، بل قرض لى بعض تصانيني ، وبالغ في الثناء على ، فإنه قال ما نصه . والحديثة الذي جعل علماء الحديث أنجما زاهرة ، وحججاً قاطعة ، ومحجة ظاهرة ، والصلاة على من أرسل بالمعجزات الظاهرة ، محمد المبعوث بالبراهين الساهرة ، وعلى آله وصحبه الذين استؤثروا بالفضائل المتكاثرة، وبعد الإن العبد الفقير إلى الله الغني ؛ أبا محمد محمود بن أحمد العيني . يقول : قد عثرت على هذا التخريج المنتهى ، الذي فيه كل ما يشتهي ، فوجدته قد حوى فوائد كثيرة ، وزوائد غزيرة / قد أبرز مخدرات المعاني بموضحات البيان ، حتى جعل ما خنى كالعيان ، قداني ذلك على أن [منشئه](١) بمن يخرض في بحار العلوم ، ويستخرج من دررها المنثور والمنظوم ، وبمن له يد طولى فى بدائع التراكيب ، وتصرفات عجيبة في صنائع التراتيب، زاده الله فضلا يفوق به على أنظاره، وتسمو به في سماء قريحته قوة أفسكاره، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، ولم يكن هذا إلا من فضل الله ذي العطايا ، حيث أبرزه من سنن من كان في الزوايا من الحبايا ، حتى بان فضله بالاشتهار ، كالشمس في الساعة الرابعة من النهار ولما كان الامركذلك أردت أن أتحفه بنحفة سنية ؛ وأذن لى في كلام طويل ه .

711

ولم يزل ملازماً للجمع والنصنيف، حتى مات فى ليلة الثلاثاء رابع ذى الحجة سنة خس وخسين وثمانمانه، ودفن من القد بمدرسته التى أنشأها.

واستقر بعده فى تدريس و المؤيدية ، صاحبنا والتقى القلقشندى ، ، لتوهم السلطان أنه أخوه و العلام ، وكمان يعرفه بالعلم ، وقال حينئذ والتقى الشمى ، ما قال ، وانفق بعد قليل عزل و ابن أقبرس ، من الأحباس ، واستقر فيها ولده ـــ وهو الزين عبد الرحيم والد الشهابى أحمد ، الذى صار بعد موت أبيه إلى ما صار .

<sup>(</sup>١) في الأصل « منشئيه » .

ومن تصانیف صاحب الترجمة و شرح البخاری ، ، فی أحد و عشرین بحلدا ، أسماه و عمدة القاری ، ، أخذ الكثیر منه من شرح شیخنا ، بحیث ینقل منه الورقة بكالها ، وربما اعترض ، لكن تعقبه شیخنا فی مجلد حافل بل عمل قدیماً حین رآه تعرض فی خطبته له – جزءاً سماه والاستنصار علی الطاعن المعثار ، ، بین فیه ما نسبه إلیه مما زعم انتقاده فی خصوص الخطبة ، ووقف علیه الا كار من سائر المذاهب ، كالجلال البلقینی و و الشمس البرماوی ، و و الشمس بن الدیری ، و و الشرف التبانی ، ، و و الجمال الأقنهسی ، و و العلام بن المدیلی ، ، فینوا فساد انتقاده ، وصوبوا صنیع الاقنهسی ، و و العلام بن المدیل ، وليوا فساد انتقاده ، وصوبوا صنیع شیخنا ، وأنزلوه منزلته ، وطول و البدر ، شرحه بما تعمد شیخنا حذفه من سیاق الحدیث بتهامه ، و تراجم الرواة ، واستیفاء كلام الاغو بین ، ما كان القصد یحصل بدونه ، وغیر ذلك .

وذكر لشيخنا عن بعض الفضلاء ترجيحه لما اشتمل عليه من البديع، فقال: بديمة، هذا شيء قد نقله من شرح لركن الدين؛ كنت وقفت علمه قبله . لكن ما / أحببت النقل منه لكونه لم يتم وإنما كتب قطعة يسيرة، وخشيت من تعبى بعد فراغها في الاسترسال في هذا الهيع بخلاف البدر فإنه بعدها لم يتكلم بكلمة واحدة في ذلك . ولم ينتشر كانتشار شرح شيخنا، ولا استدعت ملوك الأطراف من صاحب مصر طلبه، ولها تنافس العلماه في تحصيله [في] (١) حياة مؤافه، وهلم جرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاد (٢).

وشرح كتباً كثيرة منها ؛ ومعانى الآثار للطحاوى ، فى عشرة مجلدات ، وقطعة من والسنن لآبى داود ، فى مجلدين ، وقطعة كبيرة من والسيرة النبوية ، لابن هشام سماه وكشف اللئام ، و والكلم الطيب ، بنمامه ، و والكنز ، وسماه ورمز الحقائق فى شرح كنز الدقائق ، و والتحفة ، و والحداية ، فى أحد عشر مجلداً كما قرأته بخطه ، و و المجمع ، بنمامه وسماه والمستجمع ، وقال وإن تصنيفه له كان وهو ابن إحدى وعشرين سة فى حياة كبار شيوخه ، فوقفوا عليه وقرضوه ، و والبحار الزاخرة ، لشيخه حياة كبار شيوخه ، فوقفوا عليه وقرضوه ، و والبحار الزاخرة ، لشيخه

<sup>(</sup>١) مايين المقوفين في الأصل « من » .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد : آبة ٢١ .

فى مجلدين وسماه و الدرر الزاهرة ، و و المنار ، و و الشواهد ، الواقمة فى شروح الألفية ، فى تصنيفين : كبير فى مجلدين ، وصغير فى مجلد وهو أشهرهما ، وعلمه معول الفضلاه . و و مراح الأرواح ، وسماه و سلاح الألواح ، ، وقال : إنه كان أول تصانيفه ، صندة وله من العمر تسع عشرة سنة . و و العوامل المائة لعبد القادر الجرجانى ، وقصيدة و الساوى فى العروض ، و وعروض أبن الحاجب ، :

واختصر , الفتارى الظهيرية ، ، وكذا ، المحيط ، فى مجلدين وسماه ، الوسيط فى مختصر المحيط ، ، وله حواش على , شرح الألفية لا بنالمصنف ، وعلى ، التوضيح ، ، وعلى ، شرح الجاربردى فى التصريف ، . و فوائد على ، شرح اللباب فى النحو للسيد ، و ، تذكرة نحوية ، ، و ، مقدمة فى النصريف ، وأخرى فى العروض .

وعمل و سير الانبياء ، وتاريخاً كبيراً في تسعة عشر مجلداً ، ومتوسطاً في ثمانية واختصره أيضاً ، و , تاريخ الاكاسرة ، بالنركية ، و , طبقات الهنمراء ، ، و , طبقات الحنفية ، ، ومعجم شيوخه في مجلد ، و ، رجال الطحاوى ، في مجلد .

واحتصر و تاریخ ابن خلکان ، وله و تحفة الملوك ، وفی المراعظ والرقائق – کتاب فی ثمانیة مجلدات سماه و مشارح الصدور ، ، ورأیت بخطه أنه سماه و زین المجالس ، ، وآخر فی النوادر ، و وسیرة المؤید ، نثر ، ونظم فی أخری – انتقد کثیراً منها شیخنا فی جزء سماه / , قدی العین ، ، وقر ظه عیر واحد مما هو عندی ، و وسیرة الظاهر ططر ، ، و وسیرة الاشرف ، و وتذکرة متنوعة ، وكتب علی كل من والکشاف ، و و تفسیر البغوی ، . وله نظم كثیر فیه المغبول وغیره ، فنه :

714

ذكر أنا مدائح النبي محميد طربنا فلا عُودٌ ، سكرنا فلا كر م فت اك مدامة يسُوغُ شرابها وليس يشوبها كم ولا إثم في أبيات أودعتها تصنيني والقول المُنشي عن ابن عربي ، مع كلامه فيه وفى أمثاله ، وله تقريض غاية فى الانتصار على . الرد الوافى لابن ناصر الدين فى ابن تيمية ، عندى فى موضع آخر .

ومن نثره ماكتبه على « السيرة المؤيدية لابن ناهض ، ، بعد أن سئل فى ذاك يقول القائل :

ياقاض بدر الدين ياوجه الرّخا طابت بك السُّكان في الأوطان قرظ لسيرة شيخنا وإمامِنا ياصاحب التّاريخ بالسلطان

فقال: و لله الحمد ويه المستعان ، وعليه التكلان فى كل شان ، وعلى النبي محمد الصلوات فى كل زمان وعلى آلة وصحبه ذوى الفضل والإحسان وبعد ؛

فإنى قد أنخت مطبى بحضيض ربع هذه السيرة الشريفة ، وحليّبت حقيبى لا تلمح إلى أوجاتها المنيفة ، فوجدتها بحرآ يتلاطم أمواجاً ، ورأيت الناس يحوضون فيه أفواجاً ، للاستنباط من دُوره الزاهرة ، والالتقاط من جواهره الفاخرة ، وكيف وأنَّ ممانها قد عنَّت عانها ، ومغانها قد غنَّت بأفانها ، بتراكيب مُرصّعة بجواهر سنيينة ، أبرزتها أفكار الجان ، وترانيب منظمة باللالى في سلك الجان ، إذا شاهدتها قلت : الجان ، وترانيب منظمة باللالى في سلك الجان ، إذا شاهدتها قلت : مناسايستنى كسسوت كشافى من حللها السنية ، وقرظت آذانه من درها الهية ، وأبن الباقوت والمرجان (() ، بحيث لو شاهدها و الزخشرى ، السلام ولو عانها «الحريرى» لتحسر بيا ، ما فاتت مقاماتى ما كان يزينها من حلاها ، وما كان يجلوها من جلاها ولو أبصرها والسكاكى ، لمنض على أنامله / وما كان يجلوها من جلاها ولو أبصرها والسكاكى ، لمنض على أنامله / مننفساً صُعدًا ، حيث لم يركب على علواء في الاستنارة في وطلبستاه (() من مشرفانها اللامعة ، من برانها الساطعة ، ولم يستضى وفي طرمساه (() من مشرفانها اللامعة ، في مفتاحه الذي فتح أبواب المعاني والنيان ، وشق ينابيع البدائع وأساليب في مفتاحه الذي فتح أبواب المعاني والنيان ، وشق ينابيع البدائع وأساليب في مفتاحه الذي فتح أبواب المعاني والنيان ، وشق ينابيع البدائع وأساليب

<sup>(</sup>١) سورة الرحم الآية ٥٨

 <sup>(</sup>۲) الطلساه : الأوض ليس بها منار ولا علم ، والظلمة ، وليلة طلسانة : مظلمة ،
 وأرس طلسانة : لا ماه فيها ( القاموس المحيط ) .

 <sup>(</sup>٣) الطرماء : الظلمة أو تراكها ، السعاب الرقيق ، النبار (القاموس المحبط)

الافتنان ، وبتواريخ مسرودة فيها عجب عجيب ، ونكات من كل شيء غريب، بحيث لو ظفر بها د الخطيب، لكستر سيف تاريخه في غمده، ولو تمكن منها . ابن الجرزى ، القلع نصل تاريخه وفرنده ، ولو رآها . ابن الأثير ، لمحى أثر تاريخه من عنده ، وتنظم كالؤلؤ المكنون عذب سهل حا و لكل فنون، بحيث لو قيس إلى شعر , ابن الخطني ، , جرير ، صار شعراهمًا كالغزل والحرير ، ولو نسب إلى شعر . `همَّام ، . الفرزدق ، لصار شعراهما كالنقى الجيئو ارى (١) والجردي ق ٢١) ، ولو تجوري بشعر ، غوث ، . الاخطل ، لقالكل قائل أين ذو مُحسن من ذى خطـَلُ ، وما ذاك كله إلا لاحتوائها على سيرة من قامت به قناة " الدين ، واشتدت به أركانُ الشرع باليقين ، و [ استنارت ٢٦٠ به منارات العدل والإنصاف ، وانطمست به ُظلم الظُّلم والإجعافُ ، أعنى به سلطان الإسلام والمسلمين ، وناصر سنن سيد المرسلين ، وقامع أدمغة الظلمة والمفسدين ؛ وكاسر شوكة الملاحدة والمبتدعين، وتُمعَـمرُ المساجد والمدارس، وتُخرّب البيبع والكنائس ، السلطان الأعظم ـ أبا النصر ، الملك المؤيد ، المنصور بالنصر ، والمؤيد ، ، خلد اللهُ ملكه بأيام ذات أمن ومُسَرات ، محفوفة بكل نوع من الخيرات ، فهذا وإنكان قد تصدى لذلك جمع من القيام ، وزُمر من العلماء الأعلام ، ولكن ما ينهض بمثله كل ناهض ، بل نهض به من انتسب إلى ناهض ، وعلا بذلك كل مجار و مُعارض ، وكيف وقد أيدى من مضمرات ضميره كل مكنون ، وَلَحْن في دعواه ببرهان غير مطعون ، وأنَّ بمقدَّمات مُسَلَّمَة تنتج في شكابها محصورات المعانى العظيمة ، مُرْسلة مخلطات الأفكار السقيمة ، سليمة عن التناقض والمكوس ، سالبة لموجبات الخطأ في الحدوس ، وأبرز [ ببيانه ](٢)

<sup>(</sup>۱) النقى الجوارى : الجواد : الماء الكثير القمير ، ومن الدار طوارها . الجوار : الأكار ( الحراث )

<sup>(</sup>۲) الجردق: ( فارسي معرب): وغيف ( القاموس المحيط )

<sup>(</sup>٣) ف الأصل د استنارات ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصلي و بينانه يه .

كل شيء في موضوعه ، محمولا على أصل من منقوله ومسموعه ، زحوحه الله تعالى عن الوقوع في مكان الارتباب ويسر عليه ما اشتد م من الأمور الصعاب ، إنه على ذلك قدير ، وبالإجابة جدير ، وقد نمق هذا زايرا محراراً مسطوراً ، عبيد الله ، ، الراجي رحمته ، والمغتفر إلى لطفه الحنى ، أبو محمد محمود بن أحمد ، العبني ، الحننى ، في ساعة أتسته من ليلة الحنيس العاشر من صفر ، عام تسمة عشر وثمانمائة ، من الهجرة النبوية المشرف بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الحسيني الموسوى ، يحيى ابن الحسين بن القسم أبو منصور الحسيني الكوفى .

## القاضى شرف الدين أبو زكرياه يحيى بن محمد بن مخلوف المناوى الشافعي الحدادي ١٩٥٨ – ١٩٨٩

يحي بن محمد بن محمد بن احمد بن احمد بن مخلوف بن عبد السلام ، فقيه المذهب ، القاضى شرف الدين أبو زكريا بن القاضى سعد الدين ، ابن الشيخ قطب الدين ، ابن الشيخ جمال الدين ، ابن الشيخ شهاب الدين ، ابن الشيخ زين الدين ، الحكة ادى الأصل ، ثم المناوى ، القاهرى المولد والدار ، الشافعى ، كان كل واحد من جده فمن فوقه من عمود نسبه يوصف بالصلاح والشهاب بقد وة الزهاد ، حسما أخبرنى به صاحب الرجمة ، قال و د الحد ادى ، نسبة لقرية من قرى تونس ، انتقل الجال منها له و منية بنى وصار لاهل المنية فيه حسن اعتقاد ، وأنجب هناك ولده القطب ، فأقام وصار لاهل المنية فيه حسن اعتقاد ، وأنجب هناك ولده القطب ، فأقام بها على طريقة واحدة ، وأنجب والقطب ، فاشتغل بالحدمة بها على طريقة واحدة ، وأنجب والقطب ، فاشتغل بالحدمة

<sup>\*</sup> یمی محلوف المناوی: له ترجمهٔ فی الضوء اللامع ج ۱۰: ۲۰۶؛ وکذلك ترجم له ابن العاد صاحب شذرات الذهب ج ۲ : ۳۱۲ ، ۳۱۲ . وانما ذكر فی ۲۷۸ خطأ كما بشير إلى ذلك فی الهامش .

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين في الأصل ه زاوية ، .

في المباشرة على طريقة جميلة ، والْحَدِّبَ بالقاضي على قاعدة المباشرين ، ولذلك توهم بعض الناسكونه قبطياً ، ولا حقيقة لذلك .

فقد قرأت بخط الولى العراقي، تلقيب والدسعد الدين بقطب الدين ، كما قدّ منه ، وسمَّـى جدَّه محمدًا أيضاً فليعتمد، وكذا قرأتُ ذلك بخط غيره من مشايخ صاحب الترجمة .

وكان انتقال سعد الدين إلى والقاهرة ، بعد التسعين فولد له بها صاحب الترجمة ، وذلك في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وسبعهائة كما أخبرتى به مراراً .

مُم رأيت خطئه بآخرة وأظن مولدي ، (١) ، وذكر ذلك ، ونشأ بالقاهرة ، لحفظ القرآن عن شخص يقال: « ابن الفرات ، وانتهى حفظه لة وهو ان عشر ، وصلى به للناس التراويح علىالعادة ، ثم حفظ , العمدة ، و د التنبيه ، و , الملحة ، والالفيتين ، وكذا منهاج الاصول – فيما أظن – وعرضها على / شيوخ عصره ، وأقبل على الآخذ عن شيوخ الوقت ، فكان يمن أخذ عنه الفقه ؛ و الشمس البرماوي ، ، حضر عنده في تقسيم و مختصر المزنى، لكن مات الشيخ قبل إكاله ، وقرأ عليه رُ بُعاً مَن ﴿ الحَاوِي ، حين تقسيم الشيخ له بـ . الجمالية ، ، و , الشمس الغُمَرَّاق ، قرأ عليه في ، التنبيه ، ، وحضر عنده ، تقسيم القُـُو ْنَـَوى ، <sup>(٢)</sup> ، وكذا قرأ الفقه على الولى العراقى ، ؛ وعليه أيضاً قرأ نحو النصف من شرحه لـ ، البهجة ، المسمى به و النهجة المرضية في شرح البهجة الوردية ، ، وسمع أكثره ، وأجازه بباقيه إن لم يكن سماعاً ، وسمع عليه أيضاً بمضُ شرحه لـ وجمع الجوامع ، سماع بحـت ومقابلة ، ولازمة أنم ملازمة ، واختص به لكون الولم كان زوج أخنه الحررة الصالحة . بلقيس ، ، الني كانت في العبادة والحير بمكان ،

<sup>(</sup>١) العبارة في الضوء اللامع. ﴿ وَلَدُ فِي الْمُقْرِ النَّاوِلِ مِنْ ذِي الْحُجَّةِ سَنَةُ عَانَ وَتَسْعِينَ وسعائة كما أخرى به — زاد كما قرأته بخطه ظنا » .

<sup>(</sup>۲) القونوى : بضم ثم سكون ثم نون مفتوحة •

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١١ : ٢٢٢ )

بحيث قبل إنها كانت تمكث حيناً (١) إلا من حيض أو نفاس ، وبه انتفع , وعليه تخرج ، وقرأ عليه كلتا الالفيتين تصحيحاً ، ثم عرضا بجميعهما ، ثم بحثا بجميع و ألفية النحو ، ، وسماعاً في البحث الأكثر و ألفية الحديث ، ولغير ذلك من كتب الاصلين وغيرهما .

وانفرد عنه بضبط مسائل وفرائد وآداب، لكثرة اختصاصه بخدمته، وإقبال الشيخ عليه بمحبته، وربما استكثر ما يحكيه عنه من النرائب، وليس بحيد؛ وسمع عليه من الكتب والأجزاء ونحرها أشياء؛ حتى أخذ عنه ببعض النراحى ك و انبابة، و و و الجزيرة الوسطى م (٢) والمكان المعروف بد و السبع وجوه، والمنوفية وغيرها

وكذا ببعض مناهل الحجاز ، ك ، الينبوع ، وشبهها على ما سمعته منه ثم رأيتة في ، الطباق ، ، واستملى عليه بد ، القاهرة ، بعد موت ، الزين عبد الرحيم بن محمد بن أبى بكر الهيثمي ، كما قرأته بخط الولى في أواخر بجالس أماليه ، وكذا استملى عليه المجلس الذي أملاه ، بالمدينة النبوية ، .

وأما المجلسُ الذي أملاه به و مكة ، فكان المستملي له شيخنا و الزين رضو ان العُهي ، ثم قرأه صاحبُ الترجمة، وأخذ النحو أيضاً عن و الشمس الشطنوفي ، قرأ عليه جميع و الآلفية ، وتوضيحها قراءة بحث ، وأذن له في إقرائهما مع ما يريد من كتب النحو والفقه على مذهب الشافعي ، في إجازة ضخمة أرّ خها بتاسع عشرى رجب ، سنة خمس وعشرين ، وأثمد علية ولد الشهاب أحمد وغيره ؛ وكذا أذن له شيخه و الولى ، و و البرماوى ، وغيرهما في الإفتاء والتدريس ، وأخذ الفرائض ، والحساب ، والعروض ، والقوافى عن الشيخ ناصر الدين محمد بن عبد الوهاب البارنبارى ، (٢) وقرأ والقوافى عن الشيخ ناصر الدين محمد بن عبد الوهاب البارنبارى ، (٢) وقرأ

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل « جيباً » •

 <sup>(</sup>۲) الجزيرة الوسطى : مرقم شمالى جزيرة الروضة ، وكانت تعرف بجزيرة أروس وأقم بينها وبين الروضة جسر في أيام الناصر عمد بن قلاوون ، عرف بجسر الحليلى ، وانحسر عنها الماه بعد سنة ، ۷ م وهى الآن المنطقة المعروفة بالجزيرة

<sup>(</sup>۴) ناصر الدین البارنباری : هو ناصر الدین ، محمد بن عبد الوهام محمد البارنباری (۴) ناصد الألف راه ثم نون ثم موحدة ) نسبة إلى بارنبار (قربة قرب دمياط) ، ===

عليه و الحزرجية ، وشرحها القاضى و غرناطة ، ، و و نزهة النظار في القلم الهندى الغبار ، الشهاب ابن الهاشم ، وذلك في سنة ثلاث وعشرين ، وأذن له في إفادتها مع غيرها ، وكذا أخذ عن و العهاد بن شرف ، أحد الآخذين عن الولى ، أيضاً مصنفاً لابن الهاشم في و الحساب ، في سنة عشرين ، وعن الكال بن الهشهام وآخرين . والسلك بالشيخ و ابراهيم الأذكاوى ، (۱) و و دالشريف الطباطي ، (۱) ، و جالس والزين الحقوافي ، (۱) وغيره ، ونظر في كلام القوم فتبحر فيه ، واختلى مراراً ، و تصدي فيه النسليك في حياة السيد وغيره من أشياخه ، وحج مع والده في سنة خمس عشرة ، شم مع شيخه الولى في سنة اثنتين وعشرين ، وسمع هناك على والنورى بن سلامة ، وكذا أخذ عن والشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشرف النه المناسل الكويك ، و و الشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزرى، وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزيرى وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجزيرى وغيره ، وسمع أيضاً على و الشمس بن الجنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن الجنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن الجنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن المناس عبد الله الحنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن الجنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن المناس عبد الله الحنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن المناس عبد الله المناس والمناس والمناس والمن فيضل الله ، و و المناس عبد الله الحنبلى وابن فيضل الله ، و و الشمس بن المناس عبد الله المناس والمناس وا

<sup>—</sup>الشافعي النحوى ، قال السيوطى « ولد قبيل سبعين وسبعائة ، وقدم القاهرة فاشتهر ومهر في الفقه والعربية والحساب والعروض وغير ذلك ، وتصدر بالجامع الأزهر تبرعا ، ودرس وأفق مدة ، وأقرأ وخطب ، وناب في الجمالية عن حفيد الشيخ ولى الدين العراق ثم انتزعها منه الشيخ شمس الدين البرماوي وأصابه فالج أبطل نصفه ، واستمر موعكا إلى أن مات ليلة الأحد حادى عشر وبيع الأول سنة ٨٣٢ه ه ٠

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٨ : ١٣٨ ) [ شذرات الذهب ج ٧ : ١٩٩ ]

<sup>(</sup>١) الأدكاوى: نسبة لأدكو بالقرب من الساحل .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١١ : ١٨٣ )

<sup>(</sup>٧) الطباطي: إبراهيم بن أحد بن عبد السكانى بن على أو عبد الله ، السيد برهان الدين أبو الحير المسنى الطباطي الشائمى المقرى، ، نزيل الحرمين ، أخذ القراءات بمكة والمدينة وبالقاهرة عن حبيب بن يوسف الروى والزين رضوان وعن الزراتيتي وغيره ، وأقصى مائلابه للمشر والحديث الجال السكازروني وغيره ، وكان أحد الحدام بالحجرة النبوية ، وهو الذي أنهى أمم ابن قدعم الرافعي لملى الظاهر جقمق وأنه ما سمم منه ما يقتضى السكفر ، فبادر بالاحنيال عليه حنى أحضر إليه فأمم بقتله مات يحكل سنة ٩٦٣ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٤:١)

<sup>(</sup>۳) الخوافی بفتح أوله وآخره ناء · وهو عجد بن عجد بن عجد بن علی ، أبو بكر الحوالی ثم الهروی ، الحننی ، ویعرف بزین أو والد إبراهیم وإسماعیل و عجد · ولد سنة ۷۰۷ هـ ومات سنة ۸۳۸ هـ

<sup>(</sup> الصوء اللامع ج ٩ : ٢٦٠ ، ج ١١ : ٢٠٠ )

<sup>(</sup>٤) ف الأصل ه السرف ، .

الشامى الحنبلى ، ، و دمحمد بن قاسم السيوطى ، والزينين ، ابن النقاش والقسمى ، () والشهابين – والواسطى ، و «الكلوة آتى ، ، و «النور الفكوسى ، و والكال ابن خير ، . وآخرين ، منهم ؛ والبدر حمين البوصيرى ، وشبخنا ؛ لكنه إنما أكثر عن شيخه الولى .

وأجاز له فى استدعاء بخط شيخه المذكور جماعة منهم: , العز محمد ابن جماعة ، ، و «العدر السّو بفق » (٢) ، و , الفخر الدنديلي ، ، و «البيجوري ، (١) و السموس — , البوصيري ، و «البيجوري ، (١) و «البسنهاوي ، (٥) و « ابن البيطار ، (٦) و « ابن الزّراتيتي ، . و باستدعاء بخطه ، أبو عبد الله مجمد بن أحمد بن مرزوق العُرجيْسي المغربي ، .

 <sup>(</sup>٩) القمنى : بكسر ثم فتح ثم نون ، وف الحاشية وشذ ابن السمانى ومن تابعه فشدد
 الميم - كا جاء - كا فى حاشية الأصل .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ٢٢٢ )

<sup>(</sup>۲) السويني : ( بضم ثم فتح ثم تحتانية وفاء ) ، نسبة لقرية اشتهرث ب ( بني سويف ) وهو عبد السكاني بن عبد الله بن أبى العباس أحمد بن على بن محدالصدر بن الجال الأنصارى العبادى البنمساوى ، نسبة لقرية تعرف قديماً بنمسوية ( بكسر الموحدة والنون وسكون الم ، وضم المهملة ، وفتح الواو ، وسكون التحتانية و آخرها هاء ) واشتهرت بيني سويف ، ولد سنة ٧٣٦ ه ( الضوء اللامع ج ٤ : ٣٠٣ ، ج ١١ : ٧٠٨ )

<sup>(</sup>٣) الدماميني : هو البدر محمد بن أبي بكر بن عمر .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٢١ : ٧٤٧ )

وچاء فی شذرات الذهب لاین العاد أنه بدرالدین محدین أبی بکر بن عمر بن محد بن سلیان ابن جعفر القرشی المخزومی ، الأسكندرانی المـالـکی ، النحوی ، الأدیب ، ولد سنة ۷۶۴ ه وذكر وفاته فی حوادث سنة ۷۲۷ ه .

<sup>(</sup> شفرات الذهب ج ٧ : ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) البيجورى : نسبة للبيجور قرية بالمنوفية ، وهو الشمس محمد بن حسن .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١١: ١٩٤ )

<sup>(•)</sup> البنهاوى: محمد بن عبدالله البندر ، البنهاوى الأصل ، القاهرى ، الثانمى ، ويعرف بالبنهاوى حفظ القرآن ، والتنبيه ، وتكسب بالشهادة ، مات سنة ٨٧٧ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٩ : ١٢٨ )

<sup>(</sup>٦) ابن البيطار : بكسر أوله أو فتحه ٠

<sup>(</sup> الغيوم اللاسم ج ١١: ٢٣٨)

وكتب , على الزين بن الصايغ , ، وزَ بره (۱) شيخه الولى عن الإكتار من ذلك نظير ما وقع لشيخنا , الحناوى ، مع بعضهم .

ولزم الاشتغال والمطالعة والعبادة حتى تقدّم فى العلم والعمل، واشتهر بإجادة الفقه، وصار له سجية، فعكف ألناسُ عليه للقراءة، وانتصب لذلك وأخذ فى تقسيم مختصرات والفقه، و والتنبيه، و والحلوى، و والمنهاج، و والألفية، ونحوها على العادة، فنقدّم فيها.

ولمتا مات والقاياتي ، حلمت به و الجامع الازهر ، بعد استشارة الولى السفطى في ذلك ، وإذنه له فيه ، وهرع الفضلاء للاخذ عنه ، فذ كر وراج أمره ، وقصيد بالفتاوي في / النوازل ونحوها ، ونوه شيخه والكمال ، بذكره عند والظاهر ، وغيره ، بحيث كان يقول عنه قديماً وإنه أمس به و الفقه ، من غيره عن إيشار إليه فيه ، ، وقرأت بخطه أبياتاً امتدحه بها فقال :

YEA

يحي المنساوي لا يضاهي علمها وعدلا وفعد فحر قد عد المادحون منه سخاء بحسر بكف ور لا ينتهى قط عن جيل يوليه في العسر مشل يسر وخاص بحر المسلا فريدا فلم تدانيه نفس مُراً فراح للمجدد والتهاني رضيع ثدى رفيع قدر

ولم يلبث أن عينه الظاهر القضاء ، و تدريس المدرسة المجاورة القبة الإمام الشافعي مع النظر عليها ، فصّمم على امتناعه من القضاء استحباء من شيخنا ، ورَغبة في التدريس ، فاستقر فيه في يوم الخيس رابع شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ، فبَاكْسرَهُ مُبِاشرة حسَنَة ، وابتكر تنزيل جماعة من طلبته ، وغيرها ، فقويت شو كتُه ، وانتشرت أتباعه وحفدته ، وأخذ في الكتابة على و مختصر المزنى ، مستمدًا فيه من شرح

<sup>(</sup>١) زيرَه شيخه عن الإكتار من ذلك : الزبر هو الانتهار والمنع والنهي ، فعله زبر ويزبر .

المهذب، و « د المهمات ، و تصانيف شيخه ونحوها ، مع ما يبديه من أبحاث ومناقشات وغير ذلك كان القارى ، عليه فيه الشيخ سَلارَ الجَوهرى وربما قرأ الشيخ « فخر الدين المقسى (١) » ، أو الشيخ «عبد الرحن المنهلى (٢) ، وصار بلق هناك دروساً محرره منقحة ، غير قانع بما يسلكُ أهْدلُ العصر من التخفيف في دروس الوظائف ، حتى أنه قرر في الصبة من باب الأبنية بالسبير والنقسيم خسهانة وثماني مسائل في مجلس واحد ، فكان ذلك من النوادر .

وقد انتهت كتابتهُ في «شرح المختصر » إلى أَثْنَنَامِ صِفَةِ الصَّلاَ فِي عَد السَّلاَ مِ

واتفق فى بعض دروسه هناك قبل استقراره فى القضاء أنه نقل شيئا وقال إنه . قويل للشافعى ، وكان • البهاء بن القطان ، حاضراً بجانبه ، فبادر لإنكار التصغير ، وحصلت قلة أدب أدّت إلى خشونة من كل منهما فترك • البهاء ، الدرس وانصرف ، وكانت ولايته للتدريس المذكور فى حياة والدته • عائشة ، وكانت من خيرات فساء زمانها ديانة وعبادة ، على ما بلغى / ممن رأت الذي صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فصالحها ، وأخبرت أنها حين كانت حاملا به أحبت النفاؤل بما ينطق به • إبن أبى الوفاء ، وهى فى مجلسه ، فقام من موضعه ، ومشى حتى وقف عند رأسها وتلا ( مَن عليه من موضعه ، ومشى حتى وقف عند رأسها وتلا ( مَن

<sup>(</sup>۱) المقسى: ويقال له المقسمى، ( نسبة اناحية المقسم بالقرب من باب البحر ) وهو المسكان الذى قسمت فيه الفنائم عند استراء الصحابة على مصر ، وسار نهاية السور الذى أمر السلطان صلاح الدين الأيوبى بإدارته على مصر والقاهرة ، وهو عثمان بن عبد الله بن عثمان ابن عفان بن موسى القحر أبو عمرو بن الجال ، الحسينى بلدا ، نسبة لمنية أبى الحسين من الصرقية ، ثم القاهرى ، المقسى ، الشافعى ، ويعرف بالمقسى ، ولد سنة المحمد منية فضالة ، وتوفى بالقاهرة سنة ۸۱۸ ه ،

<sup>(</sup> الصوء اللامع ج ٠ : ١٣١ ء ج ١١ : ٢٢٧ )

 <sup>(</sup>۲) المنهلی: هو عبد الرحن بن سلیان بن داود بن عیاد بن عبد الجلیل بن خلفون ته الزین ، المنهلی ، ثم القاهری ، الشافعی ، ولد فی شوال سنة ۸۲۹ بمناوهل من الغربیة ، ومات سنة ۸۸۵ هـ .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ٤ : ٨٠)

المق منينَ رَجَالُ ) (١) بلكانت تخبر عير مرة أنها رأت مناما فيه دلالة على وُلايته للقضاء ، و تكاد تجزمُ بو توع ذلك .

وأما هو فقد قرأت بخطه مانصه ، رأيت فى ليلة يسفر صباحها عن سابع عشر المحرم بعنى من السنة التى ولى فيها — أنى دخلت كل ضربح الإمام الشافعى للزيارة ، وأنه رضى الله عنه ظهر وقعد ، وإذا به أسمر اللون قليل اللحم ، وأخذ يتحدث فسمعته يقول : تحكم فى الارض كيف شئت ، فإن الله الله ممين وناصر ، وإذا بشخص بجانبي يقول نعم ياسيدى ، سمعته يقولها لشخص من قبل يسمى ، ناصر الدين ، وساق مناما وفيه : أن الإمام رضى الله عنه أخذ يشير إلى أشياء ذهبت من رخام قبته ويقول عسى قاضى القضاة ينظر فى ذلك ، وأظنه قال مولانا ، لكنني متردد فى هذه اللفظة ، أعنى المقطة مولانا ، وأنا أقول فى الجواب ، نعم ياسيدى أرسل خلف المتحدث المفطة ، وأيل وقفها وأتكلن معه أو آمره أو كيلسمة يحو ذلك ، ويدى فى يده ، وأنا أقول فى الجواب ، نعم ياسيدى أرسل خلف المتحدث وأنا أقول له ، ياسيدى خليني أقبل يدك ، وأظن أنى كررت ذلك ، وهو وأنا أن يجعل هذه الرؤيا حقاً ، ويحكنى بالحق كيف شئت ، ويكون وأسال الله أن يجعل هذه الرؤيا حقاً ، ويحكنى بالحق كيف شئت ، ويكون معيناً وناصراً ، ويصلح ما وكمى من مذهب الإمام الشافعى على يدى .

م ذكر أنه رأى النبئ صلى الله هليه وسلم مراراً ، واستمر حريصاً على نشر العلم ، حتى كان بعد ذلك فيمن ذكر لقضاء الشافعية أيضاً . إذ التمس الظاهر من والمقر الكالى ابن البارزى ، كأنب السر تعيين مَن يصلح لذلك ، فإنه سمى له و العلاء القلقشندى و و الجلال الحلى ، والزبن البوتيجي ، وصاحب الترجمة ، ووابن حسان ، وغيرهم ، فأمره بالاستدعاء بهم إلى و القلعة ، ليتخير واحداً منهم ، فصعدوا إلا من شاء الله ، بعد أن راسل الكال بن الهمام السلطان في تعيين الشرف ، فقر رّه بذلك ، وتوهم الشرف انتزاع وظيفة و الشافعي ، منه ، فاستدعى على السلطان

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : آية ٢٣٠

بنفسه تقريره / فى القضاء ، مضافًا لما باسمه من التدريس والنظر ، فأجابه لذلك .

وفات العلاء الذي كان يؤمله ، فإنه غلب على ظنه أنه إن لم يَلِ القضاء فالوظيفة الآخرى ، لـكونه كان استقر فيها بعد موت ِ « النلواني ، ثم عزل منها بشيخنا .

وكانت ولاية الشرف للقضاء يوم ثلاثين ثانى عشرى وجب سنة ثلاث وخسين ، عِوَضاً عن القاضى دعلم الدين البلقينى ، وهرع الناس للسلام عليه ، ومنهم العلاء المشار إليه ، فبالغ الشرف فى التلطنف به .

وباشر القضاء بعضة وصراحة ، وظهرت كفايته ، وأستهة من عنده فى النقابة ، الشهاب ، لكنه أشرك معه و خير الدين الر يشيى (١) ، وما حمد الناس ذلك ، مع تقدّمه فى العشناعة ودربته فيها ؛ بل ولم تحمد هو عاقبته ، ولا حصات الشهاب من القاضى راحة ، وصرح بمناوأة ، العلمى البلقينى ، وانتقاد فتاويه وَغَـرُيرها ورُبما استَطئر دَ للإ كثار من التعقب على والده ، بكون في شيخه الولى إنما بورد كلامه فى تصانيفه اير ظهر مافيه وإن لم يُصر ح بانتقاده ، وأن الله عز وجل اقتص لشيخه من ، العلم ، بأحد جماعته ، حتى شافهى مرة بأن الولى وشيخنا إنما كان الحائل لهما على ترك مبارزته كونهما لايريانه قرينا ، بل هو تليد لهما فاد خر الله انتصارهما على مبارزته كونهما لايريانه قرينا ، بل هو تليد لهما فاد خر الله انتصارهما على له بعض تلامذتهما ، أو نحو هذا الكلام ، وما كنت أحب له التعرض بد بعض تلامذتهما ، أو نحو هذا الكلام ، وما كنت أحب له التعرض

ولم يزل على ولايته مع كونه لايرفع لاحد من الاقباط والمباشرين رأسا ، خصوصاً « الجمالى ، ناظر الحاص ثم « تمر بغا ، لكونه فهم عنه نوع تعصّب لمذهبه ، مع تقدمه عند أستاذه وامتنع من حضور عقد مجلس « ببيت الكمال ابن البارزى ، إلى غير ذلك ، مما تقتضى تقير" خواطرهم منه ،

<sup>(</sup>۱) الريشى: : بكسر أوله ، نسبة لكوم الريشى •

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١ : ٢٠٤ )

مثل مااتفق؛ لما ُطلب و المحبى بن الأشقر ، لبا به ، حيث مكن بعض سفها. الركلاء من الدعوى عليه والإفحاش فيه .

وأقام بده الزمامية ، فى الترسيم أياماً ، وخاص الناسُ فى صحة الاقتداء به ، لكونه فيها يتوهمونه ببدِّل حرفاً بحرف ، وايس الآمر كذلك ، خصوصاً وقد بلغنى أنه كان معه خط شبخه الولى بصحة الاقتداء به .

وكتب له و يحيى العجيسى ، وكان غاية فى الفحش حين أبطأ عنه صرف معلومه ، بجامع طولون ، و الغريب مَنْ ذهبت أقرانه ، وقلسّت أعوانه ، وعاش إلى أن رأى الحفاة العراة ، الجفاة الجناة / ، تضع و ترفع ، و تصل و تقطع ، و تُحلفه ، سعد بلم ، و دخلفه ، سعد بلم ، والعوذ بالله ذى الجلال من فتنة المسيخ الدجال ، وقد آن أن ننشد :

خلا لك الدهر فبيضى واصفرى ونقرى ما شئت أن تنقرى و و الظاهر مع مناوأتهم أه لا ينشى عن محرّته ، ولا بُصْهُ في لمن يعذله عن تقدمنه ، بل عرّن له و الحشابية ، في توعّل عرض لم ولربها ، وكاد أمر و أن يتم فيها ، وأنعم عليه بإقطاع ، بل أقطعه و طائفة ، من أراضى الجزيرة و تلك البقاع ، وازدادت بذلك كله وجاهته و وجلالته ، ولذلك حرص كل الحرص على القيام بمقاصد السلطان بالوجه المعتبر ، حتى كان يشافهه – فيا بلغني – بقوله : وأحب الإخبار بمقصدكم لانشطر له مسروغاً ، وجر هذا لمعارضة و الحب بن الشحنة ، وكذلك و البدر بن عبيد الله ، الحنفيين ، حيث محقد بجلس بين يدى السلطان في بعض بحرياتها لكونه كان هو القائم بأعباء الوقائع ، التي تعقد المجالس بسبها بين يدى السلطان بل وغيرها ، حتى أنه عقد بجلس به و الجامع الازهر ، بسدب مابه السلطان بل وغيرها ، حتى أنه عقد بجلس به و الجامع الازهر ، بسدب مابه من خزان المجاورين ، والكراسي والامتعة ونحو ذلك .

فقام بتـاً يبد أهل الجامع ، واستظهر لمقصوده ؛ بكون العراجين كانت تماق بالمسجد في الزمن النبوي ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) مكذا جاء الاسمان في الأحل : د سمد الذابح ، و د سمد بلم ،

قلت: وقد فاته أن الرافعي – رحمه الله – ذكر المسألة في تاريخ قروين ، فقال: ووفي الجواز نظر لما فيه من شغل الموضع ، والمَـنْع من من الصلاة فيه ، ثم قال: وويشبه أن يُقال إذا لم تكثر ، أو كان في المسجد سعة ، وأذن فيه السلطان فلا بأس به ، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر في المسجد ، بعد أن لم يكن ، وأطبق المسلمون على وضع المنابر وضع الكتب في المواضع المهيّاة في جوامع المسلمين ، وعَدُّوا ذلك من شمار الدين ، . انتهى .

وتكرر فى هذه الولاية استعراضه لأهدل السجون، والنظر فى مصالحهم والمصالحة عنهم من جهاته، ومن غيرها، وخرج فيها بأمر السلطان إلى الصحراء بعد أن ندورى فى الناس بالتوبة والصيام، لأجل توقيف وفاء النيل عن وقته المعتاد، وحصول الغلام بسيب ذلك، لكونه شرق أكثر بلاد و مصر، فصلى بهم إماماً / وخطب لهم خطبة ضدّنها أحاديث وأدهية وغير ذلك؟ وتوجد بهوا إلى الله فى كشف كربهم وألا يهلكهم بسوه أفمالهم.

وكذا اتفق فيها أن السلطان أقر به الي المنحاس الذي عم ضرره في الناس في محنستيه ليد عي عليه ، نيابة ، فكانت قضايا أد ي الآمر فيها إلى تصريحه بتجريح و العز الدساطى و لكونه من أعظم من شهد عليه بسبب بعض من ينسب إلى الشرف ، مما كان ية نضى سفك دمه ، بعد أن ثبت ذلك على و الجمال ابن عبد الغفار ، وحينتذ وقع الإشهاد على وأبي الحير ، بإشضاء تقرير السلطان و للشرفي الانصارى ، فيما كان و أبو الحير تلقي عن شيخنا من خطابة و جامع عمرو ، وإمامته وإعداده في نزول و الانصارى ، عنها لصاحب الترجمة ، وكذا في مشيخة والطويلية ، أبي الحير باسم و زين العابرين ، ابن القاضى ، وأنجز بواسطة إحضار و أبي الحير ، ليا به الكلام مع و المحيوى الطوخى ، ، بماكان اللائق خلافه ، وأبي الحير من أعيان الشافعية خصوصاً وبينهما رضاع — على ما سمعت .

وبِقَالَ : إِنَّ سَبِّبَ ذَلِكَ كُونَهُ كَانَ قِبْلِ اسْتَقْرَارِهِ فَى الْفَضَاءُ خَالْفُ

YOY

القلقشندى والمحلى، فى فتيسا، وقال له , الطوخى ، حينذ فى بجلس , الجالى ، ناظر الحاص : « أنه لا يحلُّ لك الإفاه مع وجود الشيخين ، وأشار إلى المذكورين ، فاتزعج هو وولدُه من ذلك ، بحيث انهض . زين العابدين ، قائماً ، وأشار إلى أبيه بالانصراف ، وقال لصاحب الجلس : أنت لم تُرْسِلُ لابى إلا لمجرد الإساءة ، ، فكتمها ، الحالى ، كا كمم ، الشرق ، مقالة ، الطوخى ، .

على أنى رأيت والشرق ، حضر بين يدى شيخنا قاضى الشافعية إذ ذاك هو و و الجلال الحلى ، ليَنشظُر في حجتهما ؛ فما بقي المحلى يسمع بتوجيه الحطاب و للشرف ، لكونه لم يكن خبيراً بحاله ، لكنه ما مات حتى أثنى عليه .

وفى هذه الولاية انتزع من « البها ، بن القطان ، بدرس « الحروبية » لتوهمه أنه لم يكن معه إلا بطريق النيابة عن ابن « الولوى السَّفُطيى ثم تبـــَّينَ أنَّ شيخناكان قد قرره فبه استقلالاً .

ولكن لم يكن ، البهاء ، يظهره ، فحينند أفصح به ، ومع ذلك في أفاد وقرّ ، الشرف ، فيه ولده ، زين العابدين ، ؛ وكذا رام المتوقّف في إمضاء رغبة ، العلاء القلقشندي ، لآخيه وولده شركة بينهما عن تدريس الحديث بد جامع / طولون ، في مرض موته ، لقصّد التبرك بالشيخ ، وعدم به إخراجه عنه في حياته كما أخبر ؛ فانزعج العلامُ من ذلك ، ورام الصعود إلى السلمان محولا ؛ فبادر الشرف وكتب بالإمضاء .

وأمّا « الكمال بن الهمام » فا سمح بذلك فى الصيخونية ، هذا بعد أن كان « الشرف » عَاد ً « العلاه ، وجلس بجانبه إلى تكرمته ، وأخذ ينقل شيئاً عن شيخه الولى ، فعارضه العلاه بقوله : « أما أخدت عن « الزبن العراقى ، والد الولى وشيخه ، كأنه يقول : « أما فى مرتبة شيخك ، ثم بعد انصرافه أنكر جلوسه على تكرمته ، وقال إنه لم يأذن له فى ذلك .

وفى أيامه بويع للخليفه . القائم بأمر الله حزة ، (١) بالخلافة ، بعد وفاة

<sup>(</sup>١) الحَلَيْمَة القائم بأمر الله حزة : هو أبو البقاء حزة ، الحَلَيْمَة العباسي بمصر ، بويع ==

أخيه «المستكنى بالله سليم ، بعد عهد منه ، فتولاها «الشرف ، واستأنفها , الكمالي ،كاتب السرحتي تمت .

كل ذلك و والشرف وناصب نفسته لنشر العلم ، من فقه وأصول وعربية وحديث وتفسير ، لكن فنه الذى طار اسمه بسببه والفقة ، ، ولم يذكره معظم الناس بغيره ، وتخرج به فيه جماعة "صاروا رؤساء في حياته ، مع أنه لم يشغل نفسه بتصنيف غير ما نهت عليه من كتابته على و المختصر ، وكذا بواسطة تدريس والصالحية النجمية ،

وفي أيام قضائه شرع في شرّح متوسط على و المنهاج ، كان القارى عليه فيه و الفخرى المقسى ، انتهى فيه إلى و مَسْح الخف ، وكذا عمل أيضاً حاشية على شرح البجة ، لشيخه ، بيّض منها إلى الفرائض (١) ، وقرأ عليه و الحب أبو حامد القدسى ، وغيره بعضها ، وكتب أيضاً مواضع مفرقة منها غير ذلك ، وشرح قطمة من و تنقيح اللباب ، لشيخه وصل فيها إلى أثناء والرهن ، وقطعة من عمدة فيها إلى أثناء والرهن ، وقطعة من عمدة السالك ، لد بن النقيب ، وصل فيها إلى وأثناء الصلاة ، واختصر واختصر بندل الماعون ، لشيخنا ، ولحقص من الأذكار النووى أذكاراً ينتفع بها المربد ، وكتب في وأقسام الضعيف ، ورقة تلقاها عنه غير واحد ، وممن تلقياً ما عنه على الكيفية التي استقر الأمر عليها والشرفي عبد الحق السنب الحق ، وكانت كتابته اذلك حين إقرائه والألفية ، وشرحها ، والتمس مني غير مرة الوقوف عليها في حياته ، فا تيسر ، هذا ما علمته من تعاليقه ، وربما نظم الشعر كما سأورد شيئاً منه .

بالملاقة في عهد السلطان الفااهر جقمق بعد موت أخيه المستكفى بالله سنة ١٠٥٤ هـ ، وظل خليفة حتى مات جقمق سنة ١٠٥٧ هـ . ولبت هكذا في عهد ابن جقمق المنصور عبان ، وفي عهد الأشرف أيناله العلاق حتى سنة ١٠٥٩ هـ فلم نصه حين عاتبه اينال على تأييده للجند الثاثرين ضده ، ثم سبر إلى الأسكندرية وظل بها حتى مات سنة ١٦٣ هـ .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة للسيوطى ج ٢: ٧١ -- ٧٧ ) و ( المختار من حسن المحاضرة لهمد محود صبح : ٢٤٦ -- ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>١) جاءت بالأصل « القراس ».

ولما مرض و الظاهر ، مرض موته ؛ واقتضى رأيه أن يعهد لولده الذي لقب بد و المنصور ، ؛ استدعى بالفضاة والحليفة على العادة واجتمعوا ، وذلك في يوم الاربعاء العشرين من / المحرم سنة سبع وخمسين ، فسكان من ١٥٤ استرعاء و الشرف ، على و الظاهر ، قوله : مع بقائكم على السلطنة ، فالتقطها الوائشون ، وألقوها في أذن المعهود إليه ؛ وانترز كل من الجالى ، و ح تمريغا ، وغيرهما الفُرصَة في السعى للقاضى و علم الدين ، في القضاء بهذل مال ولد والسراج الخمصي ، في تدريس ، الشافعي ، بمعاونة صهره المير المؤمنين و القائم بأمر الله ، له في ذلك ؛ فأجاب واستقر كل منهما فيا المتن عشرى صفر من السنة .

ولم يعلم «الشرف ، بعزله منهما إلا يوم الجمعة بعيد الغروب ، فيا أمكن بعض ذلك ، بل صرح المنصور بعزله من جميع تعلقاته ، وقيل إئهم راموا الإلحاش به وبجاعته ، وانه يطلب هو إلى بيت ، الدَّوادار الكبير ، تمر أبغا ، ، ولا يمكن من صعود المقعد ، بل أيدّ عي عليه وهو من أسفله عند ، الحيوى الطوخي ، فعوجلوا بالركوب على المنصور وهو الأمير ، يونس ، شاد الشر بخاناه (۱) ، إذ ذاك بالحضور عند جماعة الأمير الكبير في أيام محاضرتهم ، يلتمس أستعطاف خاطره ودعائه ؛ ليحصل لهم الانتصار على من ألتى في خاطره أن حضرهم إنما هو بسبب التعرض له ، فيا أجاب لذلك مع تكرر الطلب كما بلغني .

ولعل السبب في امتناعه كون ، المستقر ، مهم ، وآل الأمر الياستقرار الامير السبب في امتناعه كون ، المستقر ، مهم ، وآل الأمر أيتعرض المتواين بعر الكبير إينال في السلطنة و لـُـقـّب ، الأشر في مقاله ، واستخلف بعر له ، والسراج ، إلى ، الشام ، على قضائه ، واستخلف في التدريس ، الشمس الشاشي (٢) . دخل الآمير ، قائم الساجر ،

<sup>(</sup>١) الشريخاناه: هي الموضع المخصص للأشربة والحلوى والمقاقيز والفواكه ، وهناد الشريخاناه هو المشرف على شئونها .

<sup>(</sup>النجوم الزاهرة ج ١٧: ٢٧٧ )

<sup>(</sup>٢) الشقشي : بفتحتين ثم معجمة ، وهو محمد بن أحمد بن عمر ، الشمسي ، الشقي معجم

للجمالى ناظر الحاص ، وتوسل به فى عود الوظيفة له الشرق ، صاحبها فلم يحد بُدًا من ذلك ، وعارنه حتى استقر فى التدويس والنظر على عادته الأولى ؛ وذلك بوم الإثنين رابع عشرى جمادى الأولى ، سسنة تسع وخمسين .

وأما القاضى وعلم الدين ، فإنه استمر في وظيفة القضاء بعناية الجهالى الغضّه (۱) من الشرف بسبب ما تقدم ولتعظيم الأشرف في نفسه البلقيني .

وفي أو الولايته الترع تتى الدين والقلقشندى والطويلية (٢٠) و من المابدين ولد صاحب الترجة وكان رام أخلة ما منه في أيام تابس أيه بالنضاء و طابه من الحنى بن الديرى و فيا نهض بحجة واستقر البدرى بن القطان و في تدريس و الحروبية ، وزين العابدين إذ ذاك لم يبلغها في مدرستها و أن يزيد سنته على الاربعين و وزين العابدين إذ ذاك لم يبلغها وكذا لما قدم وأبو الحنير النحاس، انتزع من الشرف خطابة و جامع عموو مراهامته ، متمسكا باخذها منه بغير طريق ولم يحفظ قيامه معه في صو ن وأمامته ، متمسكا باخذها منه بغير طريق ولم يحفظ قيامه معه في صو ن مع الإهداء له أيضاً ، فقام و الشرف واسترجعهما فاستمادهما و النحاس ، وتكر و حذا الصنيع مراة أخرى ، وآل الاثم لل أن أرسل أيضاً ، وتكر و حذا الصنيع مراة أخرى ، وآل الاثم لل أن أرسل منع الخطيب الذي من جهة و أبي الخير ، بكل طريق ؛ وبلغه ذلك ، فكف منع الخطيب الذي من جهة و أبي الخير ، بكل طريق ؛ وبلغه ذلك ، فكف أسوا فيل كا سمته منه في حال سجنه و بطم المشر و الشرف ، الانصارى الموا فيل كا سمته منه في حال سجنه و بطم المشر ، مريما ، وما المون الأكثر من هذا

¥ 0.0

<sup>---</sup>القاهرى ، الشائمى ، و سرف بالشنشى ، وبين أهل البلاد نقاضى «مسبة إسها ، ولد بسويقة الريش سنة ٧٧٨ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ٧ : ٣٤ ، ج ١١ : ٢١٠ )

<sup>(</sup>١) ورد ق الأصل و النضة »

<sup>(</sup>٧) الطويلية ، يفهم من السياق أنها مصرسة ( اوجع لفهرس المدارس آخر الكتاب )

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل د وما يَهضوا ٢٠

كل ذلك مع عدم ذكر القاضى «علم الدين » له إلا يخير ، وكونه لا يمكن من تنقيصه بمجلسه إذا أمكنه ذلك ؛ ومداراته ؛ حتى أنه لما مات والسكال بن الهام ، لم يشهد جنازته لكونه صهره ، لئلا براحمت في النقدم للصلاة عليه ، بل رُبما اشيع أنه أو صى له و الشرف ، بالعُلاة عليه ، ومع ذلك فلما حضر النعش ، ورام التقد م أخسره و البدر بن عبيد الله ، ؛ وقد م القاضى و الحمني بن الديرى قائلا : و نحن أحق بائمة مذه منا .

وأقام , الشرَفُ ، منفصلا عن النضاء أيام الأشرف كلها ثم أيام ولده حريصاً على أشر العلم ؛ والناس لا ينفكتون عن التردُّد إليه ؛ فلما كان يوم الخيس حادى عشر شوال سنة خس وستين أعاده ، الظاهر خَصْفَدَم ، بدفارة الأمير (١) قائم التاجر ، وغيره ؛ عوضاً عن , البلقيني ،

فأقام إلى أن صرف، واستقر والبلقينى وايضاً يوم الحيس العشرين من شوال سنة سبع وستين ، ببذل ما ل كثير جدا ، واتفق كو ته بعد عو تسعة أثهر ، فأعيد والشرف ، وذلك في ثامن شهر رجب سنة ممان وستين ، وفي هذه الولاية لبس خلعة الاستمرار في يوم الجمة ثامن عشر صفر سنة سبعين ، لما كان أشيع من السعى عليه ، ولم يلبث أن انفصل فأة في يوم الحيس ثالث عشر جمادى الثاني بربيب و البلقيني ، وهو ملاح الدين المدكبني ، وكان والشرف ، إذا ذاك بالجامع الآزهر ينتظر منازة والفخر الاسيوطى ، فبلغه أن المشار إليه طلب، فصعد عقب جنازة والفخر الاسيوطى ، فبلغه أن المشار إليه طلب، فصعد عقب السلاة السطح الجامع ، فاجتمع بالشيخ وعلى الجبرتي ، وأشير عليه بالإقامة عنده قليلا خوفاً من التلاقي مع المتولى في الطريق ؛ ففعل ، ثم رجع المي بينه وهو في غاية ما يكون من الكرب والآلم ، الكونه لم يكن الشار إليه النيابة ، بل يدندن بالطعن فيه بقله ولسانه ولا يرفع / له راسا ، مع أخذ و الصلاح ، بعد موت عمه في مغالطته ، والتردد إليه التهنئة وغيرها ، مع أخذ و الصلاح ، بعد موت عمه في مغالطته ، والتردد إليه التهنئة وغيرها ، مع أخذ و الصلاح ، بعد موت عمه في مغالطته ، والتردد إليه التهنئة وغيرها ،

roy

<sup>(</sup>١) وردت ق الأصل ﴿ الأمر ، وهو خطا . إ

فاخضع والشرف و ولا وافق على صرف شيء مما له تحت نظره وكان ذلك منه عين الغلط وأنه جاله وسيلة للسعى واسترضى في السركل مساعدى والشرف و حتى والشرف الأنصارى و وصادف ذلك تغير خواطر جماعة من الأمراء و كالدوادار ](ا) يشبك الفقيه ورأس نوبة والسكبير أزبك و على والشرف و وعدم إجابته لهم و طمعاً في محبتم المحلة و او حد الدين بن العجيمى وعدم إجابته لهم و طمعاً في محبتم له واعتقاده فيه ، حتى أن الأمير و أزبك و شكاه بهذا السبب للأمير و قائم و فانكر عليه ذلك أيضاً و بل كان أحد رفقته في القضاء شيخ المذهب و العر الحنبلي و متغيظاً و منه و لا كان أحد رفقته في القضاء شيخ المذهب و العر الحنبلي و متغيظاً و منه و لا كان أحد رفقته في القضاء شيخ المنات ما العادة جارية واختصاص الشافعية به و المرف و على و بعض نوابه و المات ما العادة جارية واختصاص الشافعية به و المرف و المرف و المرف و المرف و المرف و المنادة و المن

فازعج العز من ذلك ، وشافهه بكلمات ، فاحتماها وصار يتلط في به غاية اللطف ، فا أفاد ، بل لما سلم عليه بالعزل حينتذ ؛ اتفق حضور ابن القاضى و علم الدين البلقينى ، و فاخذ و العز ، فى الشاء عليه ، وكونه ابن شيخ الناس ؛ بل كل الناس من طلبة جده أو طلبتهم ، فكان ذلك فى هذا الوقت كالندفيف (٢) ، وما أظن وقوع هذه السكائنة إلا بسبب الإكنار من التعرض لكلام و السراج ، حسبا أشرت له أولا ، حيث وقع الانفصال بعض أنباع أهل بيته .

كا أنه حصل القصاص لـ والولى و بواحد من جماعته ، كا حصل الفصاص لابن و الملقن و من الولى و فإنه قال : إذ صرّح القاضى و علم الدين و بعد أُخْـدٌ وظيفة القصاه منه ، بطلب المناظرة معه ، أعرف ذنبى في ذلك ، وهو أنه لما استقر شيخى و ابن الملقن و في وظيفة والدى بدرس دار الحديث و الكاملية ، حين سفره و للدينة النبوية ، بعد رغبة والذى

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين ورد في الأصل و الدواوي ،

 <sup>(</sup>٣) التدفيف ؛ دنف تدفيفاً . أسرع . والدفيفة : السبرالاين ، ومن الطائرة : مره فوبق الأرض أو تحريك جناحيه ورجليه وفي الأرض . ودافقته : أجهزت عليه وتدافوا : ركب مضهم بعضاً وأدفت عليه الأمور تنابعت [ الفاموس المحيط ] .

لى عنه ، طلبت المناظرة معه فطاف على مَنْ كان موجوداً حينئذ مِن مُشَايِخِي كَا وَ لِلْقَبْنِي ، وَ وَالْآبِنَاسِي ، حَيْ سَكَتُ ، فَسَبْحَانَ الحَـكُمُ العَدُلُ .

وكان يظن أنه بموت [البلقيني] [يصفو] (١) و قته فا ازداد إلا " نكداً ، بل عاد النقض على سائر الطائفة ؛ ولذلك صار يظهر تأشفه على فقده ، وتوالى الكرب به , المناوى ، مرة بعد أخرى ، خصوصاً حين يذكر للقضاء من هو فى عداد أصحابه فيابى ، و يسأل له فيه فلا يجاب السائل ولا يلبسى ، بحيث أنه أنشد بُعَيد عز له بما /كتبه بخطه من نظمه ببعض ٢٥٧ الاستدعاءات :

إلى الله أشكو محنة أشغلت بالى

فین کمو لما ربع اصطباری غدا بالی

ومالِی مأمول سوی سیّـد الوری

فإنى مذاك الجاه عليقت آمالي

أيا سَيُّدا لا ذال طول حياته

لقد ضاق ذرعی من أمور كثيرة

وأنتَ مَلاذِي في تغيّر أحوالي

وإن كنتُ يا مولاى عبداً مُقصراً.

ځکمك يا مولای أعلى وأولى ل<u>ى</u>

عليك صلاة الله ما هبيت المسيا

ولاسال دمعي من خوف أو سلا سالي ١٦)

وقد مَشى فى آخر البيت الأول على لغة ربيعة فى الوقف على المنصوب بالسكون بحذف الألف ، كما كتبه الناظم بخطه ، حيث قال فوق لفظة مالى و لفية ، .

<sup>(</sup>١) وردت بالأصل د يدنوا ،

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الأبيات عدا البيت الأخير نالضوء اللاسم ج ١٠ : ٢٥٦ – ٢٥٧

واستمرً على قهره حتى مات كداً ، وقد تفتّت كبده فى ليلة الإثنين ثانى عشر جمادى الثانى سنة إحدى وسبعين وثمانمائة . ود فن بتربته جوار و ضريح الإمام الشافعي » .

واستقر ولده بعده فى تدريس والشافعى، وغيره من وظائفه ومرتباته وجاء العلم بذلك وأنا بد و مكة ، فارتجت ، وصالوا عليه صلاة الغائب ، ولم يخلف بعده فى مذهبه مثله – وكانت جملة والاياته فى المرات الثلاث ثمانية أعوام وثلاثاً وأياماً ، وأولها أحسنها ، وأما التى تليها فاختل النظام فيها كثيراً من أجل إر خاء العينان الاتباعه فى تحصيل ما يقع الالتزام به عند الدخول وكذا ما يطلب منهم فى الاثناه بواسطة الاحتجاج بطروق ساع . وصار ببابه عدة نقباه وغيرهم من الاعوان .

وأما المرق الآخيرة فهى أسوأها ، وكثر تعمله هو وولده الدُّيون بسبب ذلك – وبالجملة لم يَر تشي في القضاء قط ، ولا مال على استبدال شيء من أوقاف و الحرمين ، ، بل ولا غيرها سوى مرة واحدة ، احتاط فيها لجهة الوقف غاية الاحتياط . وباشر كشفه بنفسه ، ولم يزل أكثر النواب معه في صَنْب ، وفي كل وقت يستنيب من يغلب / على ظنه التوقف في صحة ولايته ، ولذلك كان أكثرهم ير غب في ولاية غيره ، حتى إنه حضر إليه بعض [ السفهاء ] ممن عوف بالجرأة في بعض عزلات فأنشك مما أوهم أنه لغيره :

. . . . .

وقد ملكت أيديكم البسط والقبضا وعضتكم الآيامُ من جو رها عضا فصرتم لادنى مَنْ يجالسكم أرضاً وما زالت الآيام تسترجع القرضا

إذا لم تجودوا والأور لكم تمضى فاذا رُحِتى منكم إن عُولتمو وكنتم سماء للأنام عليتة سنسترجع الآيام ما أقر ضتكم

فلا قوة إلا بالله .

ولما بلغ « الحسام ابن حريز ، قاضى المالكية صنع هذا المدبر ، رام مقابلته وتعزيره بما يليق به ، فراسله بالسؤال في الإغضاء والصفح ، فكان مُعدُّ من حسناته . وكانت أوقاته مشحونة بالإقراء والتسعب والاشغال . حريصاً على تربية المنتمين إليه ، والتنويه بذكرهم ، بحيث يقول : أصحابنا فيهم كل واحد يكنفى به أهل بلد . وقل أن سمعته يقول : تلامذتى ، بل يقول : أصحابى ، ونحو ذلك . غير سامح بالثناء على غيرهم بما يسمح لهم به ، حتى فى المباحثة به ، بحيث لا يمكن كبير أحد غيرهم من التكلم معه غالباً ، راغباً فى عدم الصباح ، والصخب فى مجلسه . وكان إذا بحث مع أحد من جماعته ، ونكوزع فيها يميل إليه ، ولم يوافق عليه يقول : (أناز مكوها وأنتُهم لها كار ٍهون )(١) .

آخذاً بيد من يقصده فى مُهمّاته ، مداوماً على حضور وقت الشافعى فى كل شهر ويصلى العشاء ، ثم يجلس متربعاً ، مطرقا خاشعاً لا يقوم ولا يتزحزح ، ، وهو على طهارة كاملة ، فإذا تم الحكتُم ، قام فصلى ما تدمر له واستمر حتى يُصلى الصبح . ثم يذكر ويسبت ، ويتوجه حينئذ لضروراته مع المداومة أيضاً على القيام ، وكثرة المسيام ، والمحافظة على غيسل الجمة ونحوه ، كالاعتكاف فى شهر رمضان ، أو فى العشر الاخير منه ، وفى فى الحجة والمحرم ، ونحو ذلك ، بد ، جامع عمرو ، أو غيره ، ديماً للنلاوة والمعالمة للسيرة النبوية ، حتى يكاد يأتى على الغسر وتراجمهم .

وإذا قرى، عنده حديثُ النبى — صلى الله عليه وسلم — يكون هو وجاعة مجلسه فى غاية ما يكون من الإطراق. وسكون الأطراف، لايتكلم مع أحد، ولا يتزحزح لقادم إلا فى النادر فيهما، ذا تجلادَةً على القراءة بحيث يجلس غالباً من بعد صلاة الصبح إلى الظهر.

ولقد بلغى عن بعض الآئمة أنه كان أيكثرُ التعجّبَ من خُطُو ُ فكره للإقراء مع ماكان عليه من الديون ، بل حكى لى بعضُ طلبَتِـهِ أنه بينها هو في إقراء والحاوى ، جاءه مَنْ أخره عن قصّبٍ له بأنه غرق ، قال : فما كان ذلك بقاطع له عن تنمة الدرس

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية وقم ٢٨.

709

ولكن يقال إن ذلك بـ بَركة / رؤيته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه رآه في المنام - فيا قبل - و و صنع يده على قلبه بحيث وجد بَر دها مع استمرار ذلك .

خبيراً بإدارة المعاصر والسّواقي والمـزُدَرَعات()، ونحو ذلك - بل لاجل خبرته بها صار لجماعة من طلبته فيها بَراعة ، وكذا له خبرة تامة بالمباشرة ومتعلقاتها ، حسن اللّطف بأنْهـلِه ِ ، والنودد إليهم ، ولو حصل منهم بعضُ بَجفاه .

اتفق أنه تزوج ابنية شيخه «الكمال بن الهيام ، الى كان تزوج بها بكراً وحسين بن الحواجا شهاب الدين قاوان ، في حياة والدها ، فلها مات والدها ، كرهت الإقامة عند والشرف ، وصار يبدو منها عدة عنالفات ، وهو يبالغ في الصبر والتسوذ و مراعاة والدها ، وحفظاً له فيها ، إلى أن انقطع صبره ، بعد أن أعلمها بأن ذلك إن كان نشأعن رغبتها في ذو جها الأول طلقها ، وجهد ها إليه به و مكه ، مكر مة . فا رضيت إلا بفراقه ففارقها ، ولم ينتظم لها حال بعده .

كثير الرّغبة في البذّل الفقراء، والإحسان إليهم، والشّوا ُضع معهم، وربّها تصدق بقميصه، بلّ شيء معه، والتفت إلىّ نقال: هل يظن أن القاضي الشافعي ليس عنده في هذه الآيام ما يتصدق به ؟ ثم قام فدخل الببت وأحضر عِمَامَةً له جيّدةً فدفعها لِذَلك الفقير.

وكان لجماعة من الفقراء فى كل سنة عليه رواتب ، من القمح والعسل ، وكذا من الطمام والعسل ، وكذا من الطمام وقل أن كان يأكل وحده

وأما معلومه بـ د جامع عمرو ، وهو فى كل شهر ألْـفَـا درهم ، فكان يغر ق ما يفضل عن معلوم نائب الحطابة وهو د الفخر العشى ، ونائب الإمامة وهو د السيد شمس الدين محمد بن شيخه الطباطي ، على جماعة ٍ من

<sup>(</sup>۱) المزدرعات : زرع وازدرع : طرح الندر ، وموضع الزرع : المزرعة والمزدرع درا)

أهل و مصر ، و و الجامع ، ، ولا يتعاطى منه شيئاً ، وكثرت استدانته لهذا الصّنيع وانتفع جماعة من جماعته بمحاباته لهم فى السّلم (۱) لاجل احتياجه للتعجيل حتى إن ولدّ ، صار بآخرة لا يمكنه من التصر ف ، بل مُحجر عليه ، واتفق أنه لم يجد ممه فى العشر الاخير من رمضان ، ما يُقدُوم بما جرت عادته بصر فه فتلطف به و الزين المنهلي ، (۲) أحد أعيان جماعته ، على أحضر له ستين ديناراً فاستو فى تفرقتها ، وعاب صنيعه فى هذا من لم يوفق حتى أحضر له ستين ديناراً فاستو فى تفرقتها ، وعاب صنيعه فى هذا من لم يوفق لو شدة مراكبت في حسن الاعتقاد وإفراطه فى ذلك . بحيث إنه قال لى مرّة : أعرف الظالم من المظلوم من الفقراء ولا أتكلتم بينهم ، وإذ رأيت هذا أعرف الظالم من المظلوم من الفقراء ولا أتكلتم بينهم ، وإذ رأيت هذا أخذ عمامة هذا لا أنازعه ، فقلت له فى الجواب فير ذلك مخاطباً لوفيق كان معى ، وكان مساء : قم بنا ليلا " تؤخذ عما ثمنا من صوف فلا بأخذ مولانا قاضى القضاة على يديه أو نجو هذا :

ومع ذلك كله في استطاع التخلف عن الإفتاء في كائنة و ابن عربي ،

بما يكتني يدونه من مثله وعدم مُمراعاة العربية في ألفاظه ، وتقريره ونحو

ذلك ، حتى اتفق أنه ساق مرة سلسلة سنده في الفقه فجمل و المأشر جسى ،

ب و الحاه ، المعجمة ، فرد ها عليه و النواجي ه (٢) ردًا مزعجاً وأنها وجيم ،

فكانت أبلغ نكاية ، فإنه لم يكن يرفع النواجي رأساً لما أشيع من كونه هجا

شيخه و الوكل ، متعرضاً لذكر و الشرف ، حتى إن و النواجي ، قلق من

إعراضه عنه ، وعدم انقياده معه في صَرف ماله تحت نظره في الاوقاف وغيرها ، فاحتاج إلى أن امتدحه بقصيدة ، وأنشده إياها من لفظه ؛ فما أظهر كبير أمر مراعاة لحق شيخه .

ويقرب من ذلك أنه بلغه أن القاضي ﴿ وَلَى الَّذِينَ ۚ ابْنِ ﴿ تَقَيَّى الَّذِينَ

 <sup>(</sup>١) السلم: السلف ، يقال أسلم وسلم إذا أسلف ، وهو أن يعطى ذهباً أو فضة في سلمة معلومة إلى أمد معلوم ، فسكانك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلفة .

<sup>(</sup>٢) ألمنهلي: سبقت ترجمته ٠

 <sup>(</sup>٣) النواجي : نسبة لنواج ، وهو عجد بن حس ب على ، الشاعر الشهير ٠ الشوء اللامع ج ٩١ :

البُلقيني ، نازع في كلام نقيل عن شيخه ، الولى ، واتفق حضور و عنده فلم يقم له ، وأعرض عنه ، فما احتمل ذلك ، وسأله عن سببه فأعلمه وبالغ في توبيخه والرّفمة لشيخه ، فأخذ في الاعتذار إليه والنلطف به وناهيك بهذا من مثله ، حتى سكن ورضى .

وقد اجتمعت به فى سنة إحدى وخمسين ، وخرّجت له إذ ذاك جزءً (۱) من مَرْوَّ ياته تشتمل على أحاديث وأسانيد وغيرها ، بإشارة شيخنا ، الزين رضوان ، بذلك ، ثم خرّجْت له بَعْدُ أربعين حديثاً سيميمها منه الفضلاء فى ولايته الآولى بالمكان الذى بناه ، التّاج بن حنّا ، للآثار النبوية بقراءتى فإنه كان غالباً عشد ختم النقسيم يَتَسُوجُه بالجماعة فَهُ بيشل رمضان إلى هناك و يجتمع من الناس مَنْ لا يُحصى كثرة ، وفى تلك المرّة وأيته نزل البحر فسبح سباحة جدة ، تدلّ على قوة زائدة

وكذا قرأتُ عنده و المسلسل ، بد و بالأولية ، بل سمعتُه من لفظه بشرطه و وفوائد تمام، و والغيلانيات، و و السيرة النبوية / لابن هشام، و وجزء و ابن سعد البغدادى ، و و سداسيات ، و الرازى ، والجزء الآول من و الآربعين ، الثلاثيات و للرهاوى ، وجزء و الغطريف ، ومشيخة و أبى غالب، ابن و البنا ، و و الشهائل النبوية ، و للترمذى ، وغير ذلك .

ولبست منه الحرقة الصدونية ، والنمس منتى مُقَمَّا بَلة , بجم الزوائد ، لم السيت منه الحافظ ، الصدونية ، والنمس منتى مُقَمَّا بَلة وبجم الزوائد ، له والسيت الحافظ ، الأول خاصة منه ، وحضرت عنه ا تفاقاً دروساً في شرح الآلفية ، له والعراق ، ولم يكن عن خاص في بحار هذا العلم ولا مارسه ، بل كُنَّمه الذي طار اسمه به كما تقدم والفقه ، وقصد تقسيم والرجة الوردية ،

<sup>(</sup>١) في الأصل د جزاء ،

<sup>(</sup>٢) الهيني : بكسر ، وعلى الألسنة الفتح ، ثم سكون ،

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١١ : ٢٣٧ )

وسمع هو من تصنيق . القول البديع ، وكتب بخطه أنه سمعه منى ، فاستفاد أكثر ، وأطبب فما أفاد . وبالغ فى تقريظه وتقريظ مؤلفه . ومن ذلك قوله :

فلما أشرف علم الحديث على الاندراس من الندريس ، حتى لم يَبَتَ منه إلا الخبر ، انتدب منه إلا الآثر والانفصال من التأليف حتى لم يبَتَقَ منه إلا الخبر ، انتدب لذلك الآخ في الله – تعالى – الإمام العالم العلامة والحافظ النّاسك الآلمي الفهامة ، الحجة في السّنن على أهل زمانه والمشمر في ذلك عن ساعد الاجتهاد في سرّة وإعلانه ، فجد بحدّ في حفيظ السّنيّة، حتى هجر الوسن ، وهاجر [ بعزم ]() في تحصيل الرواية ، حتى طلق الوطن . وأرْوَى الناس من عذ ب بحر السّنة ، حتى ضرب الناس بعطن . . في كلام أطول من هذا .

وكان حسسَنَ الاعتقاد في ، كثير الحبّة لى ، وذكرنى الجميل غيبة وحضوراً ، وصرّح مرّة فى مجلس دروسَ ، الشافعى ، بقوله : ، فلان ، وأشار إلى أحفظ منى فى الحديث ، وأذن لى فى التدريس والإفتاء بل كان ــ رحمه الله ــ يراجعنى فيها يقعُ له من الاسئلة الحديثة كثيراً ويطلب منى الإمداد له بما يشكلم به حين التهنئة للسلطان فى أواعل الشهور ونحوها .

وقلت له مرة : أحبُّ أن أمرُّ معكم على الفقه مرورا جيداً ، فقال : الزم ما أنت فيه ، فإنه كاد يتمين عليك ، . ولامنى مرة على سفر سافرته لكونه قاطعاً عند الاشتغال/ .

ولما استقر ، الوكولى الآسيُسوطى ، فى قراءة ، البخارى ، بـ ، القلعة ، أرسلنى إلى ، العلاء بن أقبرس ، أرسلنى إلى ، العلاء بن أقبرس ، لآتكم معه فى بعض الاحاديث التى كان تَشَازَع هو و ، العلاء

<sup>(</sup>١) ﴿ الْأَمْلَ كُلَّةً لَمْ نَسْتَطُعُ قَرَاءَتُهَا وَمَا ذَكَرَنَاهُ هُو مَا يَقْتَضُيهُ السِّبَاق

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: وذكر أني -

القلقشندى ، بها بحضرة , الظاهر ، ليكون على يقين فى معارضته حينتد من عو د الكلام فيه إلى غير ذلك بما يطول أيراده . كل ذلك لعظيم رغبته فى الحير . ولذلك كثرت تلامذته حتى كان بمن أخذ عنه سوى من أشرت ليه — فيما تقدم — ، النجمى بن حجى ، بعد أن كان سلك فى أمر ه النقليد أولا . فلما خالسطه عركه ، فارتبط به . و ، البرهان ابن زهيرة ، قاضى ، مكة ، وعالمها ، و ، الشهاب ابن أبى السعود ، و ، ابن أسد ، و من بطول سرد مم .

واختلى عنده جماعة كثيرون مهم ؛ , البرهان الأنصارى ، أخو الشرف ، و الشمس الحالدى ، والشيخ ، عبد الرحمن المغربى ، وأخذ عنه في شرح ، ألفية العراق ، من غير أهل مذهبه ، الناج السَّكَنُدرى ، وأبو يزيد ، المالكيان ، والبدر السَّدى الحنبلى ،

ومن نظمه قوله فى قصيدة امتدح بها النبى ً \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين حَجَّ حَجَّمَهُ الثانية سنة اثنتين وعشرين :

تشييرُ باطرافِ الآنامِل السيا منتاتى غيومُ كالسيول مواطرُ على أنها تأتى على خجل فكم تفسّجرَ بحرٌ من بَنَانك ذاخرُ

ومنها :

ولماً أرادوا منك إظهارَ رَايَة ظهرُتُ وَوَجْهُ يُخْجَلُ البدَرَدُاهِمَ فلما رآه البدرُ خَرَّ تُواكُنُعُمَّ وَكُنْقُ إِلَى أَنْ شَاهِدَتُهُ النّواظُلُ وَكُنْقُ إِلَى أَنْ شَاهِدَتُهُ النّواظُلُ وَكُنْبُ إِلَى اللّهِ الشريف وصلاح الدين الأسيوطي ، وقد رام الاجتماع به به وجامع عمرو ، فلم يسمح بالاجتماع به لشغله بالاعتكاف :

هذا لعمرى جامع فد ضمنا والقلبُ نحوك باله من شيق الكن تخللف صانع اضرورة فاعتب كه من جارمع و مفرق

فَاكِمَا بَهُ صَاحِبُ التَّرْجَةُ بِقُولُهُ الذِّي أَنشَدْنُيهِ لَفظًا :

الجامع العَمَديُّ لما يقتضي جماً ويجمعني فيمنعُني اللَّقا قدمت مانعسه على مايقتضي فاعجَبْ له من جامع ومُفَرَّق ومن نظمه أيضاً مارأيته يخط , الشَّهاب الحجازي ، وقد سمم قول , ابن غالبة ، في ذم العدار:

> سأصنع في ذم العبدار بدائما إلا كاللام، والثلام شأنها

فَسَن شاء فايتض الليل كما أفض إذا ألصقت للاسم مار إلى الحفض

بلى إنها لامُ ابتداء عبة أواللام للماكيدليست يذى الخفض فلو أبصرت عيناك والمسك قدمشي

على خدُّه الوردى كنت إذاً تقض

وكتب إليه الشيخ « شهاب الدين الإ بشييطي (١) ، نزيل « طيبة ، نهم الله بيزكاته = أبيانا :

أنى طائعاً بيتاً نهاراً بلا تُنكر من الإبل المفتولة الوبر الحر ففك غطاهاجاشت النحل كالقدر فا يرحت أن مات من شمها السكر من الجل المقتول من دائها القسر وأهل علوم كلهم قال ماتدرى مثابين من رب السموات ذي الأمر وندءو لكم تنرى بخاتمة الخبر

فا قواكم أبضاكم اللهُ في أمرى. وبالبت مربوط بويزل عامة وتعل بَكُورُانه مع غطائها ُ وبالجل المربوط بالبيت أحدآت فا يلزم المرء الذي فك قيدها بذا كر فت آفاق كتب عديدة فمتشوا علينا بالجواب تفضلا فإنى وإخبوانا نواصل بالدعا

ناجاب بقو له :

إلهى لك الحد الذي أنت أهله فيس لم النوفيق في السُسر والجهر وَ صَلَّ عَلَى الْمَادِي عَمْدُ الذِّي

اقَامَ حَقُدُوقَ اللهِ فِي العِشْرِ واليُسْمِر

د الضوء اللامع ج ١ : ٣٣٠ ،

<sup>(</sup>١) الإنقيطيُّ ؛ بكسر الهمرَّة ، هو أحمدُ بن اسماعيل بن أن بكر بن عمر بن بريد ، الشهاب ٤ الأَيْشيطي ۽ ثم القاهرة ۽ الأزهري ۽ الشافقيٰ ۽ نزيل طُيبة ۽ ولد في سنة ٢٠٨ ﻫ بإبشيط ﴿ قرية مَنْ قرئ الْحَلَّةُ مِنْ الفربية ﴾ ومات سنة ١٨٨ ﴿ بالمدينة المنورة ودفن بالبقيم

وسلم عليه ثم سلم على أخ يُسائل عن كخال تعدى على بكنر / وعن عليمته رثاه ، ما وجد الشيخ و شمس الدين القادرى ، (۱) وكذا شيخ الوقف و الشهاب الحجازى ، (۲) وصداحه الشيخ و شمس الدين الجدوجرى ، (۲) وعلى إيرادها اقتصرت لا لكونها أحسن :

خطب جسيم ورُزه جل موقعه ومدمتع أغرق الإنسان أدْمُعه ولوعة في الحشا تُذكى بها لهماً

وإذ صاح ناع بما قد ساء مسمعه لفقد قاضى القضاة الحبر من شر ُفت ذات لهما الحير أجمعه ذات لهما حل فهما الحير أجمعه

شجاك بربم المامرية معهد به أنكرت عيناك ماكنت تعهد ترحل عنه أمله باعلة بأحداجها غيد من العين خرد وكواعب أثراب حان كأنها بدور باغصان النقا يتأوه (حسن المحاضرة السيوطن ج ١: باب من كان عصر من الشعراء والأدباء)

<sup>(</sup>۱) الشمس القادری : هو عجد بن أبی بكر بن عمر بن عمران الأنصاری السعدی ، الدنجاوی ، وقد سنة ۱۹۵ هـ ، واشتغل بالعلم ، وقال النصر فاكثر ، برع فی فنون الأدب نظم وثرا ، مات سنة ۹۰۲ هـ ومن نظمه قصیدة منها ؛

 <sup>(</sup>۲) الشهاب الحجازى: أحمد بن عمد بن على الأنصارى المزرجى ، الشاعر البارع ،
 ولد سنة ۲۹۰ هـ ، عنى بالأدب كثيراً حتى صار أحد أعيانه ، وصنف كنا أدبية منها : روس الآداب ، والقواعد والمقامات من شرح المقامات ، وغير ذلك مات سنة ۸۷۵ هـ .

<sup>(</sup>حسن المحاضرة السيولمي ج ١ : باب من كان يمصر من الشعراء والأدباء ، والمختار من حسن المحاضرة : ١٣٤

<sup>(</sup>٣) الشمس الجوجرى: هو محد بن عبد المنعم بن محد بن محد بن عبد المنعم بن أبي الطاهو اسماعيل ، الشمس بن نبيه الدين الجوجرى ، ثم القاهرى ، الشافعى ، ويعرف بين أهل بلده بابن نبيب الدين وفي غيرها بالجوجرى ، ولد سنة ٨٢١ هـ أو التي بعدها بجوجر ، وحمول منها إلى القاهرة صحبة جده لأبيه بعدوت والده وهو ابن سبم فأكل بها القرآن وحفظ المنهاج الفرعى ، وألفية ابن ماك ، وكتب الحط النسوب ؟ وكتب على عمدة السالك وكذا على الإرشاد مختصر الحاوى لابن المقرى في أربعة فأزيد ، وعلى شدور القصب مطول ومختصر وقصيدة البوصيرى المعربة التي أولها : كيف ترقى رقيك الأنبياء : في مطول ومختصر أيضاً سمى أولاها خير القرى في شوح أم القرى ، مات سنة ٨٩٩ هـ بالظاهرية القديمة بالقاهرة . ( الضوء اللائم ج ٨ : ١٣٣ )

هو المتناوي بحثرًا في العُلوم وفي الافضال طاب به للناس مَشْـرَعــه طابَتْ سريرتهُ حفيًا وسيرته فَعَنْـه حدَّث فحير الطبب أضوعه قد كان في الفقه أعل الناس مَر ْ تَسَةٍ \* لما أبُومِشْل فيه أو أبقرًاعه لا تسكن النفس عن المشكلات سوى لما يُقرَّرُه فها ويُشمِعه تبكى النقتاري عليه طول غيته والارضُ مُسْجِدُهُ فيها ومَرْكُمُـه واحشرتاه لِعلم كان يَنشُرُه فَيْنَا ، وَوَالْحَدِيثِ كَانَ يُرفِعُهُ رِلسيرٌ ق ابن هشام حين يُوردُها رُو ْضُ يُطيبُ بِهِ للناسِ مَرْ بَعُـه وكم أرى الخصم في بحث وفي جدل من دُقَّةً الفَّكر ما أدناه يَصْرَعه وفى اللُّمُــَاتِ وفى نحو ِ يُرَى عجباً مِنَ الخليل لحزم النَّقُلِ مَنْ جَمُّه وكان والله فرداً في عَــا يسـنه ـ فلن ترى أحداً في السَّاس يَشْفعه كم من مكارمَ جَادَتُ يَدَاهُ جِـا أنَّ يُقَالُ بِها نيسل وأصبعه فكم كسَّا كارياً ما كان يَلْبُسه وكم أغاث أنحا فقـــر تطوعــه

عَمَّت عطايًاهُ ذا صِيقٍ وذا ُسَعة عَمَّلَتُ عطايًاهُ ذا صِيقٍ وذا ُسَعة عَمَّلَتِكُمهُ والكفُّ مَشْبَتُكُمهُ

وَهَيْهُ أَيِدًا مَالٌ الْمَرْقُهُ إذ كانِهَ هُمُ رِسُواهُ مَا يُجَمَّعُهُ لا تمسك الكف منه درهميا أبدأ بل کفیّه عنه مع ز هد توزعه / وكم صبام له في كل هايجراة. وكي قبام مطوال الليل يُعلنكمه وما اشتكى أحدُ هما فلاذً بهي إلا وفرجسه عنه تصرعه لا يعرف الفحش في قول يَقوهُ به وإن حوى الفحش قولا ليس يسمعه قل لابن ومقلة ، لا تحكى كنابته مل منسكت أسفا والحد مرتمه سَعَى العَامُ صَرِيحاً حَمَّ أَعْظُمَهُ وطاب فيه بفضل اللهِ مَضحِمُه وصافحته يَدًا رضوانٍ في مَلاً من الملاَّمَكُ يَخْسُونُهُ ويُسرعه وفاز بالحور في الجنمات يسكنها مع النبيين أعلى الخاد موضيعه مَنَّماً برضى البـــادى ورُوْيتهِ في لذَّة بخطساب الله يسمعه لولا تكدّر فِكْرى من مصيبته رأيت نظمى فيه كيف أمشنعُه لكن أنينت ما قد لان من كلمج ف يوثم فرةنيه كن لا أضيعـــه ثم المسلاة ولسلم الإله على

خير الآنام وأعلاهُ وأرفعه

الحسد غائم الرسل الكرام و من يوم القينامة مولاه يشقمه والآزواج ما عنبت عبيب عبر مصرعه

القاضى زين الدين أبو الصدق أبو بكر محد بن أحد بن عثمان المعروف بابن مرهر ١٩٣ – ٨٩١ •

أبو بكر بن محد بن أحمد بن محمد بن عبد الحالق بن عثمان القاصى ذبن الدين أبو الصدق بن القاضى بدر الدين عميد الاعمان المعتمدين . من يبت منياؤه بالحكمال مرهر ، وصفاؤه للمحاسن ممظهر واحد به الآيام سطع صووها المشرق ، وزائد جؤده التام ، حتى كان محظ رحال أهل المغرب والمشرق . من به الجمال للناس حقيقة وو مما وعليه المعول في زمان الإلباس فعلا وإسما .

تقدم فى العشناعتين ، واستحق التعويف بذي الرياستين ، وعرف بالذّ هن الذى يتوقد ، والنفس المزاحمة الفرقد . وساد بحسن طباعه ، وزاد بما اجتمع فيه من العلم ، ورقم يَرَاعه بحيث حمد من يُفاصل بذكر مآثره ويناصل إن كان القاسم بمنصب القاضى الفاصل انفرد بمزيد تودّد و تواضعه وقفتد المستغيث التوصيل به لمناقمه ، فرجع بالتأميل مع الناهيل وقو يناو د ما على المجسنين من سبيل ، (أ)،

وصل بجميل سيرته إلى أعلى الرتب ، وحفيظ - إن شاه الله - بخسن سيرته من المخاوف والعُسَطب ، وأشتهر بحبُّ العلّماء ، وتقريب

الزين بن مزهر : مو أبو بكر بن محمد بن أحد بن عُد بن عبد ألمّال ابن عثمان الزين بن البدر الأنصارى الدمقتى الأسل ، القاهرى ، الشافعي ، و يعرف بابن مزهر

<sup>(</sup> الضوء أللاسع ج ١١ : ٩٨ )

<sup>(</sup>١) مَا هُلِ الْحُسَنَيْنِ مِنْ سَبِيلِ ﴾ أَلَايَةِ ١١ سُورَةَ التَّوْبَةِ ٠

الأخيار، والفيض على الفقراء سحامِب البر والإناو. والصدق في توكله، والرفق في توسله، والقيام المهجد، والمحافظة على الأوراد والنعبد، ومزيد بر موالدته من صغره، وهلم جرا — ووقوفه عندما يصدر عنها نهيا وأمراً، ونشر الإحسان، بل سائر أعماله الصالحة، وسير الركبان بما هو مُضمره غادية ورائحة، لا يُنشد — إلا على قدر أهل العزم تأتى العزائم — ولا يُسند إلا العطاء الجزل — وتأتى على قدر الكرام المكارم، ما ساد أحد ناواه، ولا زاد هو عن تناسيه إياه، بل لجيل ر بما ولاه، من لم يلذ بحياه فليس له استبصار، بل حاد عن طريقة الاهتداء والاعتبار، وكيف يرجو المداية من لم يسلك طريق الانصار، الذين قال في حقيم من اختاره الله واصطفاه، من أحبهم أحبته مولاه، فلذا عكف الناسُ من سائر الاقبام على خد منه ، وأمسلوا دفع الباس بإلزام قلوبهم بالذوام على عبينه مع ما مُنيحة من اصفاء اللوك لإشارته، وارتفاق بالذوام على عبينه مع ما مُنيحة من اصفاء الله في الدارين من كل آفة، بالرحة خافة وأسلافة.

الانصارى الدمشقى الاصل الفاهرى المولد والدار ، الشافعى عرف بأن مزهر ، و يُسمى مجداً ، لكنه اشتهر بكشيته ، فصار لا يعرف بغيرها . ولذا أثبته بعد الاسماء ، وفيه إشارة لانفراده جزما ، رئاسة وحزّماً :

نسب كان عليه من شمس الضحى

نوراً ومن فلق الصّباح تحمُسوداً

ل كانجده و الشهاب محمد ، ويكنى و أبا بكر ، و و أبا عبد الله ، أيضاً من أمة الشافعية ، وأعيان القراء ، من أخذ القراءات عن و العلم السخاوى ، والعقة عن و أبن الصلاح ، وأقرأ – وكان شيخ الإسلام قطب الأولياء الكرام و المحيوى النووى ، يعظمه ، حسبا رأيته مخطه ، واوردته في ترجمة النووى من تصنيني .

ونسَسَبَه : أتصارياً ــ روى هـه , الحانظ الذهبي ، وأورده في معجمه وتاريخه وطبقات القراء وغيرها من تصانيفه وآخروني ومات في رجب 777

سنة تسمين وستمائة ، وله حفيدان ؛ أحدهما . الشمس محمد ، كان أحد رؤساء , دمشق ، يعمَّن وَ لَى بِهَا وَكَالَةَ بِيتَ المَالُ مُدَّةً ، ومات في شوال سنة إحدى وثمانين و سَبِعيانة ، وثانيها جَدُّ صاحب النرجة « البدر محمد ، كان كاتب سر و دمشق ، قدر عشر سنين ، مسن تفقُّه بأحد شيوخ . الشهاب الأذرعي ، الشيخ . شمس الدين محمد بن عمر بن قاضي شهبة ، الجامعُ بين العلم والعمل ، حَدُّ فقيه الشام ﴿ النَّقِ أَبِّي بَكُرُ بِنَ أَحْمُدُ ، ، وساعد , البدر ، شيخه المذكور حتى أخذ له تدريس , الشامية البرانية ، ووصف ، البدر ، في مُباكثر ته : بالعفة والنزاهة ومات في سنة ثلاث و تسمن بهد أن أنجب والد صاحب الترجمة وكان مولده في سنة ست وثمانين ، وَ تَرَ قَدِّي مِراتِبِ السُّمِدِ ، حتى استقل بكناية السُّر , بالديار المصرية ، ، وصار المعول عليه لخبرته وكونه نصيحاً مفوّهاً مع ملازمته الملاوة والأوراد ، ومحبته في إغاثة الملهوف ، ونصر المظلوم ، وتقريب العلماء ، واعتقاد الصالحين حتى إنه لما زوَّج ابنته « لابن سلام ، احتار لشهود العقد د الشيخ شمس الدين البوصيرى ، و ناهيك به علماً وصلاحاً و , الشيخ شمس الدين الزَّراتيتي ، شيخ القرَّاء .

وكان كثير البر . لِنَسَقِيعُ الدّين بن فَتَسَعِ الدّين بن الشهيد ، فكان و العرَّ القدسي ، يتعجَّب منه كثرة البِّر له ، مع ماكان َ بين أبوبهما وإغفال غيره ، مع الاختصاص لذلك \_ إلى غير ذلك .

ومات في جمادى الآخرة سنة اثنتين و ثلاثين وثمانمائة ؛ عن نحو الخسين سنة ، وشهد غسله الشيخ , سعد العجلوني ، وقال : ما أكرمك من قادم على الله ، . وأنجب سوى صَاحِب الترجمة ؛ , محمداً ، و ,أحمداً ، ، فأما , محمده / AFT وكان مولده في سنة أربع عشرة ، فإنه نشأ فحفظ القرآن و . العمدة ، و . الماج ، وغيرهما :

وعرض على جماعة أجلــّهم شيخنا ، وكتب في إجازته : ذو الأصل الثابت فرعه فى سماء والمجد مقمر ؛ والعز النابث .

فكل مكان بنبت العز طيب

ولأجل السّجعة أقرل: نير؛ والبيوت المشرقة بأنواره؛ والقطوف الدائية بثماره؛ وكيف لا وأصله فى الحالين مزهر؛ واشتغل وأخذ عن البَسد ربن الأمانة، و و والشرف السبكى، وكتب الخطّ الحسن، وفضل وكان بديع الذكاء . جارى و الزينة القمسنتى و فى مبسّاحة رَاج عليه فيها، واستقر فى كتابة السّر بعد وفاة أبيه؛ ولقب بلقبه بعد أن كان لقبه و جلال الدين، ولم تطل مُدّته ؛ بل مات عن قرب فى رجب سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون.

وأما وأحد، وهو الملقب بـ و شهاب الدين ، وكان مولده فى سنة عشرين أو التى قبلها فإنه نشأ ولم أيوا فق على الدخول فيها عرض عليه من الوظ نف اللامقية به ، وعاش بعد والده مدة حتى مات فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الآول سنة ثلاث وخمسين . وكان له مشهد حافل .

وأما صاحب الرجمة - وقبل الشروع في ذكره - أنبه على من عرف بمن ينتسب إلى ، مُزهر ، مَن لم أتحقق أهو من هذا البيت أم لا ثم أخبر في صاحبُ الترجمة أنهم من بني عهم فنهم ، الشهاب أحد بن مظفر ابن أحمد بن مزهر ، النابلسي ، كاتب شهير ، وتبه الآقرم في صحابة الديوان بد ، دمشق ، ومات سنة ثلاث وسبعيانة . وأخذه الصاحب شرف الدين يعقوب ، قال فيه ، البدر بن حبيب ، كاتب معروف بالرياسة ، موصوف بحسن المباشرة والسياسة ؛ علا شرفه ، وارتفعت غير فه وجرى بالردور يراعه ، وكثرت مركورة نه ، وحسن طباعه ؛ وظفر من السعادة بأوفر الإقسام ، وتنقبل في المناصب الجليلة بولانظار الكبار با دلشام ، مات يد و حلب ، سنة أربع عشوة وسبعيانة ، عن نيسف با دلشام ، مات يد و حلب ، سنة أربع عشوة وسبعيانة ، عن نيسف و أنين سنة وكان بالقرب من هذا الوقت وعباد الدين بن مزهر ، ما وقفت له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد على له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد على له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد على له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد على له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد على له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد على له الآن على ترجمة لكوني لم أعرف اسمه ، نعم عرفيت بكونه شهد ملى المنتمين له و ابن عربي ، المارق في سنة أربع وسبعين / بما اقتضى المنتمين له و ابن عربي ، المارق في سنة أربع وسبعين / بما اقتضى المنتمين له و ابن عربي ، المارق في سنة أربع وسبعين / بما اقتضى

771

ومنهم . الشهاب أحيسبه بن عجه بن أنى الفِيرَج بن مزهر ، شيخ

لـ . الشهاب ، بن وجب ، والد ، الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى ، مات فى سنة أربع وخمدين وسبعهائة ، لكن هذا كان ينتسب مخزوميا لـ . خالد بن الوليد ، حيث يقول فى نظمه .

فإمّا تكون نسبتُ كذلك من جهة أخرى ، أو يكون غير قريب لمن في هذا النسب . كان مولد صاحب الترجة — حفظ الله عليه دينة ودنياه — وبلغه في الدارين من الخير مُناه ، في رجب سنة إحدى وثلاثين وثمانمانة بالقاهرة ، ومات والده كما قدمت قبل استكال سنة ، فنشأ يتيما ، وَرُبِّنَ في حجر السّعادة ، واستحضر له غير واحد من المؤدبين ، حي حفظ القرآن و والممدة ، و والمنهاج ، و والالفية ، وغيرها . وعرض والممدة ، على الشيخ المعتقد ومحمد بن سلطان القادرى ، . و والمنهاج ، . وعيم البخارى ، على والشرف يونس الواحى ، (١) خاتمة أصحاب والزين بن القارى ، و و خليل بن طرائه طاكى ، بالسماع فيه و و الجمال الاسنوى ، و و الكلائى ، (١) صاحب و المجموع ، بالإجازة .

وكذا سع صاحب الترجمة على والشرف المذكور و بُشرى اللبيب ، ل و ابن سيد الناس ، وعلى شيخنا شيخ الإسلام ، والقاضى وعلم الدين ، وغيرهمل والمجلس الآخير من البخارى بدر الظاهرية ، القديمة بقرادة

<sup>(</sup>۱) الواحي هو شرف الدين أبو النون ، يونس بن حسين ، بن على ، بن محدين زكريا ، الزبرى ، ابن الجزار ، الواحي ، تزيل القاهرة ، الشافعي ، ولد بالقاهرة سنة خس وستين وسبمائة ؟ وسم من عبد الرحن القارى ، وناصر الدين الطيرداد وغيرها ، وخدت بالكثير وعرض العمدة على الجمال الأسنوى و لازم السراج البلقيني ، قال أبن حجر ، وجم لنفينه جاميع مفيدة لكنه كان هريا من المربية وكان كثير الابتهال والتوجه ، وسم عنه خلى عنو توق لبلة الخيس رابع عشر ذي الحجة سنة ٤٤٨ ه [ شذرات الذهب لابن المادج ٧ : ٢٤٧] لبلة الخيس رابع عشر ذي الحجة سنة ٤٨ ه [ شذرات الذهب لابن المادج ٧ : ٢٤٧]

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١٩: ٣٢٣ )

صاحبنا والشمس بن الشكالان على أربعين شيخا من أعيابهم فى العلم والرياسة والعلاء القلشقندى و و البدر النّستاية ، و و الكمال بن البارزى و حده بةرائى البارزى ، و و المحب بن الأشقر ، وعلى الكمال بن البارزى وحده بةرائى جزءا من حديث أبى موسى المدينى وغير ذلك ، ومع أولاده و البدرى ، وسيدى يحيى وأكبرهما و سيدى بن إبراهيم ، على الكانبة الأصيلة , نشوان ، (۱) ابنة و الجمال عبد الله الحنبلى ، أشياء من تصانيف و الدمياطى ، وغيرها . وعلى و الشهاب الشاوى ، البعض من و صحيح البخارى ، ، وأجاز له فى جملة بنى أبيه فى استدعاه صاحبنا بحدث الحجاز و النجم بن فهد وأجاز له فى جملة بنى أبيه فى استدعاه صاحبنا بحدث الحجاز و النجم بن فهد الماشى ، (۲) المكى ، المؤرخ برجب سنة ست و ثلاثين ، خلى يعسسر مصره ، فاقتصر على جماعة من أعيانهم ، فن ومكه ، البدر حسين بن محمد ابن حسين بن العُلبُ ف و و ، محمد بن على بن عثمان الصالحى ، و ، الشرف ابن حسين بن العُلبُ ف و و ، الذين عبد الرحيم بن الجمال الماشى ، و ، الذين عبد الرحيم بن الجمال

<sup>(</sup>۱) نشوان : وتسمى أيضاً سودة لكنها هجرت حنى صارت لا نعرف للا بهذا ، وهى ابنة الجال عبد الله بن الملاء على بن محد بن على بن عبد الله بن أبى الفتسع ، الكنائ ، السلان ، القاهرى ، الحنبل ، أجاز لها جاعة منهم : ابراهم بن أبى بكر بن عمر بن السلاد الراوى ، ورسلان بن أحد الذهبي ، وناصر الدين محد بن المنز محد بن داود بن حزة المقدسى وعبد الله بن أحد بن المقداد القليسى ، ماتت سنة ، ۸۸ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللاسم ج ١٢ : ١٢٩ )

<sup>(</sup>٧) النجم بن فهد ، هو محد بن محد بن عبد الله بن محد بن فهد بن حسن بن محد بن عبد الله بن جسن بن محد بن عبد الله بن محد بن على بن أبي طالب ، النجم ، أبو النصر بن الكمال أبى المحبر ابن الجمال أبي عبد الله القرشي الهاشي ، المكي ، الشافعي ، ولد تقريبا سنة ٧٦٠ ه محكة وسم بها على جاعة من العلماء وبالمدينة من على بن يوسف الزرندي ، وبالقاهرة ، قطن بأصفون ، وكان يتردد في بعض مواسم المج لمكة ثم تحول منها نهائبا إلى مكة سنة ٧٦٥ ه ودام بها حتى سنة ٨١١ ه .

<sup>(</sup> الضوء اللاسع ٢ : ٢٣١ )

 <sup>(</sup>٣) الشوف أبو الفتح بن الزين أبو بكر بن الحسين بن عمر المواغم، ٥ نسبة إلى المراغة
 مصور -

<sup>﴿</sup> الضُّومُ اللَّمَ جَ ١١ : ٢٢٥ )

الأميوطي (۱) و ، البرهان إبراهيم بن على الزمزي (۲) و ، الموفق على ابن إبراهيم ، الآني و ، زينب ابنة ولى الله العفيف عبد الله اليافعي ، و ، فاطمة ابنة الشمس محمد بن على بن شكر ، ومن ، القدس ، الزين عبد الرحمن بن عمر القيبا بي ، و ، الشمس محمد بن الخضر بن المصرى ، شيخ باسطيتة ، و ، التقي أبو بكر بن محمد بن إسماعيل القلقشندى ، شيخ ملاحية ، بسطيته أيضاً ، و , المو عبد السلام بن داود القدسي ، شيخ صلاحية و ، المثاب عمد بن جماعة ، ، شيخ صلاحيته , أيضاً و ، الشهاب محمد بن أحمد الشد مرى ، ،

ومن ، مصر ، الشمس محمد بن عماد بن محمد المالكي ، وتجار الله محمد ابن محمد بن مُسسلم ، ومن ، القاهرة ، الشهاب أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطى ، والبدر حسين بن على البوصيري المالكي ، ، والزين عبد الرحن ابن محمد الزركشي الحنبلي ، و الشمس محمد بن أحمد البيسياطي المالكي ، و الزين عبادة بن على الزرززاري المالكي ، وعالم الحنابلة بها ، المحب أحمد بن نصر الله البَعْد ادي ، ومؤرخها ، النقي أحمد بن على المقريزي ، و ، البدر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن الأمانة ، ، و ، الشهاب أحمد بن محمد ابن إبراهيم الحناوي ، المالكي ، و ، العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات ، الحنفي ، و ، عبد الله بن السراج عمر بن عبد العزيز بن جاعة ، ، وأخوه إسماعيل ، و سارة ، و ، الشهاب أحمد بن عبد الخالق الأسيوطي ، ، وأخوه إسماعيل ، و محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشراييشي ،

<sup>(</sup>۱) الأميوطي : عبد الرحيم بن ابراهيم بن عمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن يميي بن أبي المجدد ، الزين ، أبو على بن الجمال أبي إسحاق بن العربن البهاء بن الجمال أبي إسحاق اللخمي الأميوطي الأصل ، المسكى ، الشافعي ، ويعرف بابن الأميوطي ، ولد سنة ٧٧٨ هـ وتوف سنة ٨٩٨

<sup>(</sup> الضوء اللامع ع : ١٦٦ )

 <sup>(</sup>۲) الزمزى: ابراهيم بن على بن عمد بن داود بن شمس بن رسم بن عبد الله ،نسبة لبئر زمزم ، لـكونه كأبيه كان بلى أحزها مع سقاية العباس نبابة عن أمير المؤمنين العباس ، ولد يمك سنة ۷۷۷ هـ ومات سنة ۵۹۵ هـ يمكذ .

<sup>(</sup> الضوء اللامع ج ١ : ٨٦ )

و , ناصو الدين حمد بن حسن الفاقوسي ، و «عائشة ابثة العلاه نخلي ابن محدةالكتاني الحنبلي، ومن , دَمَشْنق ، وصالحيتها : ، حافظ الشمسي محد بن ناصر الدين، و « الشهاب أحد بن عبد الرحن » بن ناظر الضاحبة ، و , الزين عبد الرحمل بن يوسف بن الطحَّان ، ، و مجد بن محد بن يوسف « ابن الكيال» ، و « موسى بن إبراهيم الملكاوى » ، / و « عبد الرحيم ابن أحمد بن محمد بن المحب ، ، و . محمد بن عبد ألله بن موسى السلمي ، ، و . الشهاب أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى ، ، و . غائشة ابنة البرهان إبراهيم بن الشرائحي ، ، ومن , المزُّمَّ ، , عبد الوهاب ابن الحافظ عماد الدين بن كثير ، ، ومن • حلب ، حافظها • البرهان ابن محمد بن خليل ، شارح , البخارى ، ، و , الشُّـفَّـاء ، ، وغيرهما . و . الشهاب أحمد بن إبراهيم بن محمد بن العديم ، و . أبو جعفر عمد بن أحمد ابن عمر بن الصياء ، و . إبراهيم بن على بنناصر الدمياطي ، و . محمد بن عمد ابن خليل الحاضري ، ، و محمد بن على بن عبد الرحمن بن أمين الدولة . ومن و خاة شاعر النضر ، التَّقيأبو بكر بن على بن حِجَّة ، ومن د بعلبك ، و على بن يوسف بن إسماعيل بن عشم ، ، و و على بن إسماعيل بن بر دس ، و . البرهان بن محمد بن سلمان بن المرَّحل ، ومن ، دمهور ، « الزين عبد الرحمن بن الفقيه شهاب الدين الآذُ رُعى » ، ومن « الرُّ ملة » زاهد العصر : , الثنهاب أحمد بن حسين بن وسلان ، ، ومن , طرابلس ، و. حمص ، و . غزة ، وغيرها .

وأول ما أخذ في والفقه ، عن الشيخ ، شيس الدين الشّنشي ، ثم لازم الفاضى و علم الدين البلقينى ، فيه ، وقرأ عليه فى والمبشاح ، وأذن له حد فيها بلغنى عد في التدويس والإفتاء . بل عوض عليه الكتابة في بعض الفّناوى بحضرته ، وقرأ على الشهاب الأبدى فى والعربية ، . وحضر دروس والشمس الشّركوانى ، فى والتلخيص ، وه والمتوسط ، وغيرهما ، بل قرأ هليه فى شرح العقائد ، وكذا قرأ على والشمعن الكريمى ، فى والمتوسط ، وغيره ، وحضر دروسه في آخرين كما والمحتوى الكافياجي ، حيث أكثر الاستفادة منة وإجازه ، و حجيب القييخ و مدين الأشموى ، وقتاً ، وتلقس منه الذكر . وكتب على « الشمس المالكي ، واختص بكل من وَصِيَّة و الزين عبد الباسط ، و ، الكال بن البارزى « و ، الجالى ابن كاتب حكم ، ، عن عرف ، تقد وَهُم بالإجماع . فتدرب بما تلقفه منهم حين الاجتماع .

وضم لما اشتمل عليه من كرم الاصل ، وجودة الطباع ، وجود اللبسان الذي لا يستغنى عنه في مخالطة الاتراك ، واشتهر بحسن الذكاء ، وسرعة الإدراك ، وتقدم بكثرة بجالسة أهل العلم . وأرباب الفضائل ، ومباحثهم بحضرته في مهمات الاحكام والمسائل / . فتشنوا يدت بذلك كله رئاسته ، وانتشرت در بته وسياسته ، وظهرت براعته ، فتستامت بين الفريقين وجاهته ، وتناهت في الرياستين كفاءته . فخطب المناصب ، وطلب إلى ، العلا من الرانب ، وسعد بحسن نبته ، وجميل طويته في حركانه وسكناته ، وسامر الملوك فن دونهم من الامراء بطلعته ووثق كل منهم بنصيحته ، ومحبته وخبرته التامة ، بمخالطتهم ، وقدرته على كل منهم بنصيحته ، ومحبته وخبرته التامة ، بمخالطتهم ، وقدرته على وشواله ومال أمره في نمو" ، فعظم في كل دولة ، وامتثلوا إشارته وشواله والم يزل أمره في نمو" ، وفكره في ارتقاء ، وعلق من زمن وشوراً .

كل ذلك مع كال العقل ، و حسن الصيانة ، والنودد ألا هل العلم والدياة . واعتقاده في للنسوبين إلى الصيلاح ، رجاء النجاة والفلاح ، وموافقته للجمهور فيها اعتقدوه وانتقدوه بحيث صرح في بلفظة الرائق معنى وحسا ، أنه لا يرفع لاحد من الطائفة العربية رأسا ، حتى مسلك القلوب ، باياديه ولسانه ، وسلك ما رحم به القيد ماه ، وانفرد فيه عن سائر أهل زمانه ، وم يؤثر غير العلماء والصالحين على محاضرتهم ، سائر أهل زمانه ، وم يؤثر غير العلماء والصالحين على محاضرتهم ، ولا تخلف من النويه برفعهم ومساعدتهم ، مع لحظة لمن يلتجى و النه من النويه برفعهم ومساعدتهم ، مع لحظة لمن يلتجى و النه من النويه برفعهم ومساعدتهم ، مع لحظة لمن يلتجى و تخلي لفظة المنكورج عن كل منهم ما يرتجى في تخفيف تلك الحسندانة ، وحلي لفظة المنكورج عن كل منهم ما يرتجى في تخفيف تلك الحسندانة ، وغيرها المن المناه و الكورش ، ويحيي الاشقر ، وغيرها المن المناه و المناه الإنها المناه و المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه و

فأثنت عليه الآلسن والمحابر، و عُرِفَ بالمعروف، فآوى إليه كل مضعارب ملهوف ، اجتمع فيه أكثر ما تفرق فى غيره ، وارتفع بما تحقق من تحاسب و خيره ، وصار يلا زاع كله إجاع لا يشك فيه ولا يمتره إلا جاسه مُفشترى .

. منزله جميع الاحباب . ومنهاه الصافي أحلى شراب . تُساقُ لجلساته صعاب المسائل فتتضح بين يديه ، وتذاق لذة ما أشكل الاستعصاء به بالرقوف عليه ، صِفَآتُه مُرْشِدُنا عنه ، كيف يمدح ، ويورى زيناد فكره، فاعجب كيف بالعدل تقدح، وأوصافه مُصَّدَّقة مادَّحة فيها يةول . فلذا امتدحه من أيَّة الشعراء / الفحولكا والنواجي، و والحجازي، و د بن أبي السعود، وآخرين؛ منهم قاضي المالكية بـ , طبية، الآن . و • الشمس القادري ، الموجود . وكذا . ابن الشحتة ، لدفعه ما يتوالى به من مدحه(١) بالقصائد الفائقة ، والأبيات الرائقة ، حتى أنه لكثرته ، وبديم تفصيله وجملته ، رام بعض أُعمل الأدب من الفضلاء النبهاء ، على الحروف برتبها . وأنشيدَ بعضُ المديح فيه بحضرة الأعيان الاماثل حين المهم البهبع الحافل ، الغيني عن الوصف والتنبيه ، لحنان السادة بنيه الذي كان بالتعيين في يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان سنة رِتشع ِ وستين . وكذا أنشد بعضه حين انتها. بعض درره مما شنَّف بحلاوته الأسَّماع حين مُرُّورٍه . وكم له من مكان بديع أنشأه ، وإحسان لن يضبع مَيًّا مَ . أُشير مُنا لبيان بعضه ، وإن كان إخفاؤه - فيما أفهم - غاية غرصه ، بل صرح لى بعدم ذكر كثير عا أثبته بسببة.

ويأبى الله إلا إجراء السنة في الناس ، من أخنى عملا صالحاً على الآلسنة رداء بين الناس يعرف به ، فن ذلك المطهرة به والمدرسة الجوهرية ، له حامع الازهر ، وإدارة الساقية بها . وكذلك و المعاهرة ، به و الجاهر ، له ، سوق الحاجب تحت الربع ، و و السقيفة ، له و فَسَسَقِينَة الصَّالِحَية ، الشافعية ، و و الحيمة ، لصحن و جامع الاقر ، إذ رأى الصَّالِحَية » الشافعية ، و و الحيمة ، لصحن و جامع الاقر ، إذ رأى ما يحصل للصلين فيه من وهج الشهس يوم الجمة . وحرّم الله حارة الفوز بهذه المتو بة . ذلك فعنل الله يؤتيه من بشاه .

244

وعدة تصوفات بكل من والأزهر و و الشام ، وغيرها وقراءة والشقا ، به الحرمين ، ورباطات به و مكه ، وسَحَابَة و بنقق بها الحجيج . وسبيل مجاور سكنه ، ومكتب الآيتام يعلوه ، ورباط للارامل والمنقطعات . ورواتب من القمح لغالب أهل و المدينة ، الشريفة ، وكذا لمجاعة به و القاهرة ، مع مُحبّر مُيفر ق كل يوم على كنير من الفقواء والطلبة والحبوس أيضاً خارجاً عن رواتب شهرية وسنوية لكثير من الفقهاء والطلبة – فيما سميعت – إلى غير ذلك من الإحسان الذي بحرى بسفارته وإزشاده / وإشارته كالجماعة المقررين في سماع الحديث به والقلعة ، بسفارته وإزشاده / وإشارته كالجماعة المقررين في سماع الحديث به والقلعة ، في مو دهم بعد قطعهم مدة . بل جد و جماعة آخرين . وكان ذلك من الغرب ، في هذا الوقت العجيب .

YVE

وكالجماعة الني ابتكر لهم النقرير في الجوالى حين نظره عليها . واشتد حرصه على طلبة العلم والمستحقين فيها بشغر من الوظائف التي تحت نظره كا . لبرة وقية ، و • الجمالية ، و • المؤيدية ، و • الاشرفية ، وغيرها على غيرهم غالباً ، وحرص على دفئن من بموت من الغرباء وغيرهم من العلماء ونحوهم بتربتيه كا • العلامة النجمي ، بن قاضى • عجلون ، الدهممة والرئيس • الجمال بن السابق الحموى ، ، وانفرد في أوقافه التي يحبسها لما تقدم من البداءة بما يعنيه من جهة القرب ، ثم يجعل الفكاضل عند ذلك لذر يسته – وأرجو بسبب هذا كله حفظها .

وأول شيء و ليه نظر الإسطبلات السلطانية ، وذلك في حادي عشر شهر رجب سنة سبع وخمسين ، عوضاً عن «البرهان بن الديرى» ثم أضيف إليه مع نظر الجوالى بالديار المصرية في يوم الإثنين تاسع ذي الحجة سنة اثنتين وستين بعد وفاة « الجمالى بن كاتب حكم ، وكان أضيف إليه معها التحدث على جهانه ، لكنه بطل ولله الحد .

ثم نظر و الخانقاه الصالحية سعيد السعدا ، ، ووكالته ببيت المال في يوم الاربعاء ثالث عشرى شهر رجب سنة ثلاث وستين عوضاً عن و الشرق الانصاري ، ، وامتنع مِن لبس خلمت لها ، ثمراعاة له ، بل صار – فها

بلغلى ــ يصله بمعلوم ما تلقاه عنه . وُعدٌ ذلك من تمام رئاسته .

ولمنا استقر فيها ، وُزُّ هت جَوَالَى الشَّام إضافة للدخيرة ، ثم نظر الجيش بالديار المصرية، في يوم السبت سابع عشر شعبان سنة أربع وستين عوضاً عن والبرِّهان بن الديرى ، وركب في أُنْبُهُ زائدة ، و مَعَنَّهُ جَمْعٌ حَجَّ ، فَنَهُمْ مِن لِسِ أَيضاً في هذا اليَّوم خلمة / ، الولولي البُّلقيني ، بقضاء والشام، وبعض من ينتسب للشيخ وعبد العال ، بشيخة المقام ، بر , طندتا ، و , سعد الدين بن النُّحَالَ ، بنظر الدولة حتى وصل إلى كيت ، وهم بين يديه ، فرجع كل منهم إلى منزله ، وكان يُو ما مشهوداً وبعد يوم من هذه الولاية ، وذلك يوم الإثنين تاسع عشر الشهر المذكرو ، أعيد . ابن أصيل ، لنظر الجوالي المصرية ، عوضاً عنه ، وكان الناسُ ُخصُمُ صاً أَهِلَ إِلَمْهُ وَالفَضَلَاءِ ، عَلَمُوا الفَرق بِينهِمَا فِيهَا ، ثُم بَعَدَ، ثَلَاثَةَ أشهر ، وذلك في يوم الخيس ثامن عشر ذي القعدة ، أعرض عن نظر والحانقاه ي ، فاستقو فيها و البُندُرِيُّ أبو السُّعادات البلقيني وكذا. أعرض أيضاً عن نظر والإسطبل ، ، فاستَـقـر من فيه و محود بن الرهان ابن الديري، وعن إلوكالة فاستقر فيها الشرف الأنصاري، وكان السبب في المراجعة. عن الوكالة أنه التمس منه الدعوى على حد ، ابنة خاص، بك، فلم يو افق على ذلك ؛ واختار الإعراض عن الوظيفة ، لهذا القصد ، رعاية لاختصاصها بوالدته ، وحفظاً لماكانت مُتَكَابِّسَة به ، مماكان الإعراض لاجله هو عين الرئاسة ، وهكذا دأبه حفظ ذوى المناصب بعد انقضاء دُوَّ لِمْم ، مَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ سَبِياً فَى حَفَظُه ، واستمر في وظيفة نظر الجيش ، إلى أن كان في يوم الإثنين ثالث ذي القعدة سنة خمس وستين فانفصل عنه بـ و النجمي يحيي بن حجي ، وما سَمَّح السلطان له مع انفصاله ﴿ بالانقطاع عن التطوع مع الجاعة على المادة ، بل ألزمه بذلك ، وأذن له في التَّكَامِ مَعَهُ فَي الْآمُورُ [كراماً له ، واعترافاً بحقه بحيث إنه أنهنَّى معه بعض الاشغال المتعلقة بالوظيفة ، مع انفصاله عنها ، ولم يلب إلا يسيرا ، ثم أعيد إليه بعد صَرَف ، النجمي ، المشار إليه وذلك في يوم الإثناين ؛ الذرصفور ، سنة ست وسنين ، ثم صوف عنه في اليوم العمرين من ذي ﴿

444

ذى القمدة منها، لـكاتب المهاليك و الناجى عبد الله بن المقسى، واستقر حينتذ في كتابة السرب و الديار المصرية ، وظيفة أخيه و و الدهما ، عوضاً عن و البرهان بن الديرى ، وكان قد انفصل عنها من أيام ، وباشرها صاحب الترجمة بدون و لاية / ثم سُئيل حتّى استقر فيها ، وكان أحق بها وأهلها ، ولو عاش مفخر الشعراء العلامة و الشمس النواجى ، لاقر عيناً حيث رأى مصداق قوله في القصيدة التي امتدح بها صاحب الترجمة ، وهو ناظر و الإسطيل ، .

## ومن يكن السر في أصله لا بُدَّ أن يظهر فيه حقيق

وباستقراره فيها حصل الشبه لبينه ببيت ابن فضل الله في الجملة ، فإن والمحيوى يحيى بن فضل الله ، كاتب السر ، ناب عنه فيها ابنه والعلاه على واستقل بها أزيد من ثلاثين سنة ، فكذا كان يقرأ كتب البريد فقط ، على السلطان أنه الآن و الشهاب أحمد ، صاحب المسالك ، وهو مع عظمته لم يلها استقلالا ، نعم ، ولى كتبا بة السر بد و دمشق ، ولهذا قلت في الجملة : و ولما انتهت البربة التي أنشاها و الظاهر خشقدم ، بالصحراء ، والمدرسة التي بناها هناك ، كان هو أول من خطب بها ، وذلك يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة سنة سبعين ، وكان المرق له و الشرفي الانصاري ، وحضر القصاة الآربعة ؛ و و والحب بن الشحنة ، مع كونه كان إذ ذاك وحضر القصاة الآربعة ؛ و و والحب بن الشحنة ، مع كونه كان إذ ذاك و من أمني أستناب في الخطبة بالسلطان في و القلمة ، بعض النواب ، وما أمكنه التخلف ، بل وخطب صاحب الترجمة بالسلطان بقلمة الحبل ، كا قد منا ؛ وفو ص إليه التكلم في القضاة والتعابين ونحوها ؛ حتى تعين من أمني ونو والحق كا أسلفت على الاستمرار ما تقدم غيره ؛ ولاجل استقر ؛ وكو وافق كا أسلفت على الاستمرار ما تقدم غيره ؛ ولاجل ماشر ته لذلك ائتمنه في هذا ، الذيل ه .

وكذا استخلفه قبل ذلك قاضى الحنفية , المحب بن الشعنة ، فى النظر فى النَّارَّ اب والسَّعايين ونحو ذلك مدة كسفر و لقضاه فرضه ؛ لحفظ إليه المنصب حتى عاد ، ولولاه ما سلم بمن كِثبُ عليه فيه . ولما صار ناظر

 الشريفية ، بـ د العلمي البلقين ، بمقتضى ثبوت كونه للمدرس ؛ فوئض له ذلك ؛ و ُحِيدً في مباشرته كلها ؛ وقام باعبا. حلما ، وألزم نفسه إذ وكم كتابَة السير" عدم الكتابة في إراقةٍ دم ؛ خوفًا من العاقبة / في ذلك، وَالندم بِل وفيها لا يجوزُ شرعاً . وإن جر" بسببه من الحسكام نَسَفُماً ، رلم ينفصل عن نظر الجوالي والحانقاه ، حتى قرَّر فهمـًا من الفضلاء والمستَحقين مَن يدفع إليه عنه بهم ما بتوقاه وهو مع هذه الحصّال اكلستنة والنفيعيّال المستنخسنيّة ؛ يكثر في طلب الاستدعيفاء والنّيوسل ويبذل الاموالَ الجليلة الجزيلة بَسَـبَب النّـنصّـل، فلا يَسْمَـحُـونَ بالمُـدُول عَن طلمته ؛ ولا يرون كمن يكافئه في منصبه ونهضته ، بل يلبس الحَلْمُ المُنْيَفَةُ ؛ للاستمرار في هذه الوظيفة ؛ فن ذلك يتعين في أول سنة تسع وستين ؛ حتى إنه كا رام الحج لبيت الله الحرام ؛ والفوز بتلك المشاهد العظام ؛ كرر في ذلك الطلب لهذا السبب ، فما أحيب ؛ بل أذن له في التُّوجمه ؛ وأن يستنب وحينتذ سَافر في يوم الخيس تاسع عشري جمادي الآخرة سنة إحددك وسبمين بعدأنُ كان انقطع الركبُ عَن المسير في هذا الوقت سنين ؛ وبرز وممه أُمُّنه وعياله في تجمُّـل ذائد ؛ وصحبته سحابة تظل الفقراء، وجماعة من العلماء والفضلاء والموقعين وغيره من المصريين والشامبين والحوبين عسَّنْ قام بجمع شأنهم إلى غير ذلك من الحيرات والمبرات التي تفوق الوصف . وكان المسير من بركة الحاج ، في صبيحة الأحد ثالث شهر رجب، وأمير الزُّ كب و علان الأشرفي ، أحد أمرا. و العشرات ، ، وهو في الحقيقة كالنبع لصاحب الترجمة وسافر في هـذا الركب كثيرٌ من الرؤساء والعلماء والصلحاء والأمراء والمباشرين وسائر أصناف المسلمين ! عن لا أطيلُ سَرْدَ من لهُ ذكش منهم . وإن كنت أثبتهم في غير مدا المحل .

وابتدأ وهم معه بزيارة النبي -- صلى الله عليه وسلم -- وضل هناك من المدروف ما عمّ به أهل المدينة بحسب مراتبهم ، وأمر بإصلاح ما تهذم من الرسخام بالحجرة الشريفة .

فن وفود تسكاكته أنه وجد هناك رخاماً فاشتراه، ولم يكتف بقيامه

بذلك من ماله ، بل صار يعاون الصّنتَاعَ بنفسه أيضاً ، فكان يحمل طسّناً / ممثلناً طيناً بحيث يتعجب من اقتدائه – مع رفاهينه – على حمله وكذا باشر بنفسه وظيفة الفراشة ، التي باسمه ، فشد وسَطه ، وتولى حمل الشّمَسُع ، إلى غير ذلك ، مما انتفع به ، وبلغني أنه أشهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وصاحبين – رضى الله عنهما – على نفسه بمحالة من نال منه أو نحو ذلك .

وُسُمُل فَى الْحُطَابَةِ هَنَاكُ ، فَامْتَنْعُ أَدْبًا ، نَعْمُ تُوسُلُ لَهُ الْإِمَامُ هَنَاكُ بالنبي — صلى الله عليه وسلم – أن يَوْمَّ ولو مرة فها أمكنه التَّــخلف ، وأجرى الله على لسانه القراءة بعدالفاتحة في الأولى بقوله : (لَـهَـدُ جاءً كم رسولُ من أنفسكمُ (١) الآية ، وزاروا «البقيع ، وما هناك من المشاهد الشريفة ، وأقامو ا بها ستة أيام ، وكان الظهور منها في يوم الأربماء (حادى عشر شعبان، فدخلوا دمکه، فی یوم الخیس سادس عشر ــ وکنت مناك ــ فأقاموا بها إلى أن حبم، وكان على طريقة شريفة، تواضما وعبادة ورفقاً وإحسانا رغم من كالبِّ أهل مكه أيضاً والحدم المجاورين فيها بالمال ، وأكثر من الاعتباد والطواف وغالب أنواع العبادة ، وقصد من يحسب الصلاح بالزّيارة ، وتردد مع بعض جماعته ، لـ ، عبد المعلى المغربي ، في قراءة ومنهاج العابدين ، وغيره ، كلُّ ذلك مع مزيد التواضع والتودُّد ، ورَدْع مَنْ ربما يتعدى من الغلمان ونحوهم ، ولولم يكونوا من جماعته ، ولو كِانت منقطمة من مدة، وأجرى دعين بافران، وكانت منقطمة من مدة، وصرف عليها الآجل ذلك مالا كثيراً ، وركب لكشفها بنفسه ؛ ورخمس بسبب ذلك الماء بـ . مكة ، فتزايد حموم النقع به ، ولما فتح البيعه الممظم بعد قدومهم ، وكان الجمع كثيراخشي من شدة الازدحام أنه ربما يحدث أحد ؛ فجلس بنفسه بالباب الشَّمريف ؛ ومعه جماعة ندبهم لمماونة الفقراء والضمفا. في الطلوع شيئاً فشيئاً حتى هم الناس أجمين بالزيادة ، وقاسي هو من ذلك شدة ، بحيث خشيت عليه من كثرة الفوغاه ؛ وهو عليه ب النَّـفس بهذا كله ، وصلى و مِده البدرى التراويح هناك ، بمقام الحنفية ، نعم الناس باکجلوی ، وکانت اوقات طبیة ، تلاُّوة وإنشادا ــ وغیر ذلك أ

وأرسل له السلطان بخلعة الاستمرار والاشتياق له وتعظيمه إلى الغاية ولما انقضى أمر الحج، ورجع لم يكنف بالزيارة الأولى بل زارالني - بَيْنَظُمُ النامة الوصل إلى و بركة الحاج، في وسط يوم الجمعة العشرين من المحرم شنة اثنتين وسبعين وهو في موكب عظيم إلى الغاية، واحتفل الناس وأعيان المملكة بلقائه، وطلع من الغد إلى السلطان، فأكرمه، وخلع عليه، وكذا حج قبلها وهو على وظيفتى نظر الإصطبل، والجوالى المصرية في سنة إحدى وسبعين التي حجت فيها وخوند، وابنة ابن خاص بك، في سنة إحدى وسبعين التي حجت فيها وخوند، وابنة ابن خاص بك، وبنوها، وكاتب السّر والحي بن الأشقر، وغيرهم من الأعيان، واستناب إذ ذاك في نظر الجوالى الشيخ و الجلالى بن الأمانة، ولم يتعرض الوظيفة في غينه .

وأما حجة الإسلام فكانت في سنة خسين ، السنة التي حج فيها ، الكال ابن الباردي ، وأخته خوند الباردية ، وكان – فيها أخبرت الرافقته وأجاب لذلك ، وهيأ له جميع ما يحتاج إليه على احسن و جه ، ثم اشار عليه بعض الرؤساء بالاستقلال بنفسه ، وعدم الانتهاء في السفر لاحد ، ففعل ، الا انه كتم ذلك عن كل ، بحيث لم يعمل السكالي باثمنائه عن مرافقتة ، الا وهو به و بركة الحاج ، فتوهم ان ذلك بسبب تقصير في شأنه ، فلما تبين له الا تقصير كاد يغضب ، فأخذ في استعطاف خاطره ، وأو هم ان تجيرة من صنيع جماعة حين بلغهم سفره وإلا في كان عَنْ مُه إلا أن يكون في صحبته ، وليس من المكن الآن إبطال ما وقع ، ونحو هذا من يكون في صحبته ، وليس من المكن الآن إبطال ما وقع ، ونحو هذا من الاستعطافات ، فسكت ، وسافر في هيئة جميلة ، استحسنها «الشرف العطار» وناهيك به في مثل ذلك .

وصَرَّح بأنه لم يَرَ حينند أزهر ولا أبهج منها ، بل وحد له والشهر في ، بعد ذلك استقلاله وصار يقول : لبت هذه الشبة صنعت كذلك . فقد تكافت هذه السفرة ، مع صورة / الانضام زعم -- دون ألني دينار -- بل و حَدَدٌ هو ذلك بعد خصوصاً حين تروى وبسبطة الكالى ، المشار إليه ابنة القاضى و البائى بن حجى و وأخت ، العكل مى النجمى و دام

النفع به وقبل حجانه كلها دخل وهو صغير و الشام ، وزار في رجوعه م بيت المقدس ، و الجليل وكذا سافر بعد ذلك في الركاب السلطان ، لغير ، جهة من أعمال و الديار المصرية ، شرقيها وغربيها كا و اسكندرية ، و و دمياط ، و و الفيوم ، ، وكذا بيت المقدس ، (۱) و و بلد الحليل ، حليه السلام - وذلك في الآيام و الاشرفية القاتبائية ، ، كما شرح في غير هذا المحل .

ولم يتخلف فى سفره منها عن استصحاب جماعة من أعيان المذاهب وفضائلهم ، وأقام وقتاً فى تعب بقلبه وقالبه من أجل إضافة وظيفة ، نظر الخاص ، لولده ، البدرى ، المشار إليه عقب صرف ، التاجى بن المقسى ، وما أمكنه التخلف عن تمكين ولده من ذلك إلى أن صَرَف أن ذلك عنه ، بعد أن تكلف فيها مالا أحضره .

وبالجلة فهو كما قدمت مَسْعُمُودُ الحركات ، المرجو استصحابها في الحياة وبعد الميات ، وقد تُحرُّج من مروياته بالإجازة وغيرها ، أربعين محابياً حديثاً ، عن أربعين شيخاً عن ينتسب إلى أربعين بعدا عن أربعين محابياً في أربعين باباً من أربعين تصنيفاً كراها عليه ، العزى بن محدث الحجاز النجمي بن فهد الهاشمي وسمعها جماعة ، وهي كثيرة الفوائد غزيرة الفوائد ملقبة بالفخر المظهر لعلو المقر الزبني بن مُوهم ،

## وكذا عمل له فهرست أشياء من المرويات .

ومن يلازم قراءة الحديث عنده فى شهر رمضان الشيخ و شمس الدين ابن قاسم ، وكذ قرأ عنده فى و الحلية ، وغيرها والشيخ المحبوى، العلو خى فى آخربن . وعندى من عشبته لآلا أنهض أن اصفه وقلبته يشهد بذلك ، ولذا لم يزل يناضل ويحاول مَنْ ينازع ويدفع ، ويُبتكى مَنْ بهامنه يُبتكى ويقول من بعض كلامه فى كثير مما يصدر عنى لبعض من محسده بعض من الافاضل ، ومن / من نهض إلى مثل هذا فله خسون دينارا إلى غير ذلك ، مما لا أحصره كثرة واشتهارا ، بل المسرات ودفع المكدرات ، كل وقت تدخل على من قبله زاده الله من فعنله .

ومن بديع الاتفاق أنى قصصت عليه رؤيا عقب عافيته من توعك شديد عرض له تدل على على الحرير ، وذلك اننى رأيت كأننى اتبنى ، قمداً فى وسط البحر فى غاية الارتفاع والابتهاج ، فمرت أتمجب من كيفية ستقرار دعائمه فى هذلة التيار العظيم ، ومن الذى يستعليم التوصل إلى أعلاه ونحو ذلك ، ثم استيقفات فأخبرنى أن كلا من قاضى القضاة ، البدرى ابن البلقينى ، و قاضى القضاة ، البدرى العزى الحنبل ، قص عليه نحو هذه الرؤيا أمس هذا اليوم فاجتمعت بهما ، وسمعت مقالة كل منهما ، بشى من ذلك فكانت نادرة فريبة .

ثم قرآت بخط ثانيها ما نصه: رأيت في أواخر شعبان سنة خس وسبعين عند الفجر كانئ في مكان على الحليج ليس هوسكني المألوف، وإن كان الماء في غاية العلو ، بحيث أنى شربت منه بيدى من طاف البيت والناس في فرح شديد ، ثم خرجت من البيت فشيت قليلا فرأيت باباً مفتوحاً إلى دار واسعة بها أشجار ، وبصدرها ديوان يطلُّ على الخليج ، والمقر الأشرف الزيني و مزهر ، كتب السر الشريف ، لا زالت الدنيا بعنياه وجوده مزهرة ، والارجاء بطيب ثناه ممطرة جالسني به هو وولده فوقفت عند الباب متردداً في الدخول المسلام وأخيراً ، خشيت أن يكون الدخول من غير استئذان إساءة أدب ، فرجمت وقلت في نفسي : أكتب المهم بينين بنوبان عني وفكرت فيها أكتب ، ثم قلت بديهاً من غير روية ؛

عمرك الله كذا دائماً عنماً فيها بما تشتهى /

ثم فكرت في الناني ، فتعسر على ، واستيقظت ، فعملت البيت الناني هو :

تُنكى عدا ، تولى يد ، تُهدى هدى

منفنرداً ، مالك من مشبه

لازالت الآيام تمنحه المؤدة ، يقظة ومِناماً ، ولا يُرَحَت الآيام تتحفه من منحها أمناً وسلاماً ــ انتهى ما قرأته بخطه ، ثم سمعتُ من لفظة . وكذا سبق في الولوى الآسيوطي كلام العزى أيضاً في صاحب الترجمة . والله أسأل أن يؤيده بعزه ، ويجعله في كنفه وحرزه ، ويعلمس عنه عين كل حسود – ولو كانت هين الشمس – ويهيء له أسباب الحير حتى يكون يومه داءً زائداً على أمس ، وتستخدم له العظاه ، حتى يكون تقبيل أنامله العشر عنده حتما كالفرائض الخس ، فلا برحت أعلام العلم بعاول بقائه مرفوعة ، وآثار المآثر والمفاخر إليه مسندة ، وعنه مسموعة ، ولله كور القائل :

ما إن سممت ولارأيت بمثله في الحسن والإحسان والحسنات والفضل في الأفعال والأقوال والتدبير والحركات والسكنات وأسأل الله لي وله المغفرة وحسن الحاتمة .

ولم يزل صاحبُ الترجمة على ما منحه الله تعالى من صفات الكال، وكال الصفات ، وصلات الجيل، وجيل الصلات وعرّه فى ازدياد، وسَعْدُه فى انقياد، وبابه القاصدين باب الفتوح، وبدره فى سماء السيادة يلوح، إنسان عين الزمان وعدوه الحاتف منه فى أمان، قد ملك زمام السيادة، وسلك من الإحسان ما يوصله إن شاء الله - تعالى - إلى الحسنى وزيادة، حتى أراد الله أنقله من هذه الدار إلى الدار السالمة من الأكداد،

وقد أجرى الله تعالى العادة أن يجعل لسكل شيء سبباً ولسكل ذاهب مذهباً . فتوجّه في مهم شريف إلى مدينة و نابيس ، وأهمالها ، لإصلاح شأنها ، وتفقيد أحوالها لحصل له النوعك ، ثمّ ، وتمّ من الأثمير ما تم واستمر متوككا هناك مدة ، ثم عاد ، وقد حصل لجيئه خصوصاً كانه غاية الإنكاد ، ولا زال توعكه يزيد ، وتدبير الأطباء لا يفيد إلى ان توفى سعيداً حيداً في سادس شهر رمضان سنة ثلاث وتسمين و انمائة وصلى عليه . و سبيل المؤمى ، من الغد في جمع يفوق الإحصاء والمد بأمر من المقام الشريف .

وتقدّم للصلاة عليه قاضى القضاة الشافعي الشيخ ذكريا ودفن بتربة والده بالصحراء . وكثر َ الاسف عليه ورثاه غير واحد من الشمراء فرحمه الله ـــ تعالىـــ رحمة واسمة ، وروّى ثراه سحائب رضوانه الهاممة .

واستقر بعده فى كتابة السّر ولده المقر الأشرف البدرى أدام الله \_ تمالى \_ فى سماء السعادة إشراق بدره ، وزاد فى عظم شأنه ، ورفيع قد ره ، وتسلّى محبّوه وذووه عن ذلك المصاب العظيم بهذا السرور العميم ، ومحت الاحزان البشائر ، وتمثلت بقول الشاعر :

هناء محاذاك العنواء المقدما فما عبس المحزون حِتَى تبسّماً ثغور ابتسام في ثغور مدارمع شبيهان لا يمتازُ ذو السّنبّــ منهما

فالله أسأل أن يحمل أيامه كالشمس وضحاها، ولياليه كالقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، وأوامره ماضية في البلاد والله فلا يخاف عقباها.

آخر الذيل الطاهر ، الذي لكثير من الفساق قاهر — وصلى الله على أشرف خلقه ، سيدنا محمد وآله وصحبه ، وسلم تسليما كثيراً آمين .

وكان الفراغ من كتابته فى سلخ شهر ربيع الأول سنة (١)

وحسبنا الله و نعم الوكيل .

الحمد لله رب العالمين ، نظر في هذا الذيل الطاهر ، فقير عفو الله ولعلفه الحنني محمد بن تحد بن قرا الحنني الأزهرى الدمشقى الأنصارى – غفر الله له ولوالديه وأمنهم يوم العرض عليه بمحمد وآله وصحبه – وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ولله در القائل :

أموت ويبقى كل ما قد كتبنه فياليت من يقرأ خطوطى تَعَـاليّاً الله الله يمفو عنى بفضله وينفر زلاتى وسوء فعالياً

والحمد لله وحده وصلى الله على من لا ثبي بعده :

<sup>(</sup>١) « مكذا بالأصل » .

# ترجمة مؤلف هذا الكتاب « الذيل على رفع الإصر ، للحافظ ابن حجر العسقلاني للشيخ المذكور

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ، الشيخ الإمام العالم العلامة ، المسند الحافظ المتقن ، شمس الدين ، السخاوى الاصل ، القاهرى المولد ، الشافعى المنزل ، نزيل الحرمين الشريفين ، ولد فى ربيح الأول سنة إحدى و ثلاثين و ثما نمائة بد ، القاهرة ، ، وحفظ القرآن العظيم وصلى به فى شهر رمضان بزاوية الشيخ شمس الدين العدوى المالكى ، وحفظ ، عمدة الاحكام ، و «التنبيه ، و « المنهاج ، وأافية ابن مالك ، و « النخبة ، اشيخه شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر العسقلاني .

قرأ على شيخه كثيراً ، وسمع عليه ، ولازمه أشد الملازمة ، حتى حمل عنه ما لم يشاركه فى غيره ، وأفبل عليه الشيخ بكليته حتى صار يرسل إليه قاصده ، يعلمه بوقت ظهوره من بينه ليقرأ عليه ، وسمع من نقده أشياء كثيرة ، وحمل عنه أكبر تصانيفه ، وكتب غالبها بخطه الشريف ، وأذن له بالإقراء ، بل قال , إنه أمثل جماعتى ، وألف الذكور لشيخه ترجمة سماها به والجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، وقال فى أجازته للشبخ عبد القادر ابن الآبار الحلمي(١) .

 <sup>(</sup>١) هذا ما وجد على هامش المخطوطة بعد الانتهاء من التراجم .

# التعريف بأهم المدارس الواردة بالكتاب

## ١ ــ الاشرفية :.

اسم لمدرسة بجوار تربة أم الصالح المجاورة لمشهد السيدة نفيسه ـــ رضى الله عنها ـــ ودفن بها الملك الاشراف خليل بن قلاوون سنة ٩٩٣ م وتعرف الآن بتربة الاشراف خليل وعليها قبة شامخة :

## ٢ ـ الاقبغادية:

اسم لمدرسة أنشأها الامير أقبغا عبد الواحد سنة ٧٤٠ ه. وهي على يسار الداخل من الباب الكبير للجامع الازهر ، وبها المكتبة الازهرية الآن .

#### ٧ \_ الباسطية :

اسم لمدرسة أنشأها القاضى عبد الباسط بن خليل بن ابراهيم الدمشتى نائب الجيوش سنة ٨٢٢ هـ وتعرف أيضا بجامع عباس باشا وهى بحى الحرنفش بالجالية .

## ع ــ الدرية:

اسم لمدرسة أنشأها ناصر الدين محمد بن محمد بن بدر العباسي سنة ٧٥٨ هـ بحوار باب سر المدرسة الصالحية النجمية بحي النحاسين الآن

## البرقوقية :

اسم لمدرسة أنشأها السّلطان الظاهر أبوسعيد برقوق سنة ٧٨٨ ه المعروفة الآن بجامع برقوق بشارع المعز لدبن الله الفاطمى بالنحاسين .

#### ٣ الجاني :

اسم لمدرسة خارج باب زويله بالقرب من قلعة الجبل، كان موضعها وماحولها مقبرة ويعرف خطها بسويقة العزى، أنشأها الامير السكبير سيف الدين الجسائى سنة ٧٦٨ ه وهى المعروفة الآن بجامع الجائى أو جامع السائس .

#### ٧ \_ الجالية:

اسم لمدوسة ألشأها الوزير مغلطاى الجمالى سنة ٨٣٠ ه وتعرف الآمير بزاوية الجمالى بين حارة الفراخه بقصر الشوق بالجمالية .

## ٨ — الجوهرية:

اسم لمدرسة أنشأها الامير جوهرا القنقبائى قبل سنة ٨٨٤ ه ودفن بقرتها الصغيرة وموضعها الطرف الشرف البحرى للديوان القديم بالجامع الازهر تجاه زاوية العميان .

## ٩ -- الحجازية:

اسم لمدرسة بنتها السيدة و خوندتتر ، الحجازية سنة ٧٦١ ه وهي الآن المعروفه بجامع الحجازية بشارع المحكمة بالجالية .

## ١٠ ــ الحروبية : ـ

اسم لمدرسة بظاهر مدينة الفسطاط أنشاء دما كبير الحراربية بدر الديد عمد بن محد بن على الحروبي التاجر في مطابح السكر بعد سنة ٥٥٠ه . وتعرف بجامع القبوة بمصر القديمة .

## ١١ \_ الدميشة :

اسم لمدرسة أنشأها الملك الناصر فرج بن برقوق، وتعرف بزاوية الدهيشة وهي على يسار المار بياب زويلة وبها سبيل يعرف بهذ الاسم .

### ١٢ \_ الذمامية:

اسم لمدرسة أنشأها الطواشى زين الدين مقبلا الروى وتعرف بجسامع المغرق بالمنطقة من شارع الحزاوى بالازهر إلى درب سعادة .

## ١٣ ــ السابقية:

اسم لمدرسة أنشأها سابق الدين مثقاو الأموكى سنة ٧٦٠ ه. وتعرف بجامع درب قرقر بالجالية .

### 14 - سعيد السعداء:

اسم المدرسة كانت فى الأصل دار الملوك أعتقه المستنصر بالله الفاطمى يدعى سعيد السعداء قنبر ثم حولها صلاح الدين الآيوبى إلى عانفاه (تكية) للصوفية \_ وتعرف بجامع سعيد السعداء تجاه حارة المبيضة على يمين السائك من شارع الجالية إلى المشهد الحسيني رضى الله عنه .

#### ١٥ - السيوفية :

اسم لمدرسة جعلها السلطان صلاح الدين الآيوبى لتدريس المذهب الحنق وكانت فى الاصل دار لاحد الوزواء الفاطمين يدعى عباس وهى برأس السكة الجسديدة عند تقاطعها بالشارع الموصل من باب زويله إلى النحاسيين تجاه جامع الاشرفية وتعرف بجامع الشيخ المطهر.

#### ١٦ - سودون من زادة :

اسم المدرسة أنشأها الامير سودون من زاده من مماليك الظاهر برقوق فى أواخر القرن التاسع الهجرى ــ وتعرف بجامع سودون بسومية العزى بشارع سوق السلاح .

#### ١٧ ـ الشريفية:

اسم لمدرسة أنشأها الامير فحر الدين أبو إسماعيل سنة ٦١٧ ه وجددها الشيخ عبد السلام المغربي ، ( وتعرف الآن براوية ابن العربي على رأس حارة الجودرية بالقرب من سوق النحاسين ) .

## ١٨ — الشيخوخة :

اسم لمدرسة أنشأها الامير سيف الدينشيخو العمرى سنة ٧٥٧ه ، ( وهى المعروفة الآن بجامع شيخون بحن القلمة ) .

### ١٩ \_ الساحية:

اسم لمدرسة أنشأها الصاحب صنى الدين بن شكر الدميرى وزير الملك العادل وكان موضعها من جملة دار الوزير يعقوب بن كلس الفاطمى، وفى سنة ٧٥٨ ه جددها القاضى علم الدين ابراهيم المعروف بابن الزبير ناظر الدولة أيام السلمان حسن بن قلاوون ثم تخربت وبتى بها قد منشئها ثم أزيلت وبنى مكانها مساكن، ولازال قبر منشئها إلى الآن بجانب زاوية الست بيرم وقد سمى المقريزى المؤرخ زاوية الست بيرم الني بنيت مكان هذه المدرسة بهذا الاسم وهي بشارع اللبودية بدرب سعادة بحى بأب الخلق)

## · ٢٠ ـــ الصالحية :

إسم لمدرسة أنشأها السلطان الصالح نجم الدين الآبوبي سنة . ٦٤ هـ (وتعرف الآن يقبة الصالح يشارع المعز لدين الله الفاطيمي يحيى النحاسين )

#### ٧١ \_ الصرغمشية:

اسم لمدرسة أنشأها الامير سيف الدين صرغتمش أحد مماليك الناصر محمد ابنقلاوون سنة ٧٥٧ه (و تمرف الآن بجامع صرغتمش بشارع الخضيرى قرب مسجد ابن طولون ).

#### ٢٢ \_ الطيرسية:

اسم لمدرسة أنشأها الامير علاء الدين طيبرس الخارندارى سنة ٩٠٥٩، ( وهي على يمين الداخل من الباب الكبير بالجامع الازهر ).

## ٢٣ \_ الظاهرية:

اسم لمدرسة أنشأها السلطان الظاهر بيرس البندقدارى سنة ١٦٦٣م (ولاترال بقاياها قائمة بشارع المعزلدين الله الفاطمي بجانب قبة الصالح ـ بحى التحاسين)

#### ٢٤ \_ الغرابيـة:

كانت فى الأصل خانقاه ، ذكر المقريزى المؤرخ أنها خارج القاهرة على الخليج الكبير من بره الشرقى ، وقد أنشأها القاضى سعد الدين بن عبدالرازق ابن غراب الاسكندرى سنة ٨٠٨ه ، (وهى بشارع بشتاك المعروف بدرب الجاميز الآن) .

## ٢٥ ــ الفخرية:

اسم لمدرسة عمرها الامير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل الباروم، استادار الملك الكامل الايوبي سنة ٦٢٣ه ( وهي فيما بين سويقة الصاحب ودرب العداس ) .

## ٢٦ — الفيروزية :

اسم لمدرسة أنشأها الامير فيروز الجركسى فى القرن التاسع الهجرى ، وهى المعروفة الآن بجامع فيروز ، وهى بشارع المنجلة ومابين حى باب الحلق وحى الازهر ) .

#### ٢٧ \_ الفادرية:

بالقرب من مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها \_ مسجد به ضريح سيدى على القادري قد بني سنة ٩٧هـ، و لعل المؤلف قصد ( بالقادرية ) ذلك

المسجد المعروف أن كثيراً من المساجد كان يتخذ مكاناً للدرس والتحصيل

#### ٢٨ \_ القجاسية:

إسم لمدرسة أنشأها الآمير الاسماق السبنى الظاهرى سنة ١٨٦ه، وأسرف الآن بجامع قجاس أو أبي حريبة نسبة إلى الشيخ أحمد أبي حريبة المدفون به والمتوفى سنة ١٢٦٨ه، وهو بشارع جامع أهلاز على يسرة الذاهب من باب زويلة إلى القلمة ).

## ٢٩ ـــ القراسنقرية :

امم لمدرسة أنشأها الامير قراسنقر الظاهرى أحد مماليك الظاهر برقوق ، وهى بشارع الناصرية بالقرب من ضريح كعب الاحبار ، وتعرف الآن بجامع اليسر )

## . ٢ ـ الكاملة:

اسم لمدرسة كانت لتدريس الحديث النبوى ، أنشأها الملك الكامل الآلوبي سنة ٦٢ هـ، ولا تزال إلى الآن وتعرف بجامع الكامل بشارع المعز لدين الله الفاطمي قرب النحاسين .

#### ٣١ ــ المحمودية :

اسم لمدرسة أنشأها الامير جمال الدين محمودبن علىالاستادار سنة ٧٩٧ هـ، بقصة رضوان وبأول شارع الحتيمية مابين عطفة زقاق المسك وجامع ويدرف الآن مجامع محمود الكردى .

#### ٣٧ ــ المزهرية :

اسم لمدرسة أنشأها الآمير محد بن أبي بكر بن محد بن محد بن أحد بن عبد الحنائق بن عثمان ، البدر زبن الدبن البدر بن الزين، الآنصارى الدمشق الشافعى القاهرى ويعرف بابن فرهر سنة ٨٨١ هـ ، وتعرف الآن بحامع المزهرية بشارع البنهاوى المتفرع من شارع الجيش قرب ميدان الشعراني

### ٣٣ ــ المتصورية :

امم لمدرسة أنشأها السلطان المنصور سيف الدين قلاقون سنة ٩٨٤ م ضمن مجموعته التي تشمل أيضا فيه دفن تحتها وبيمارستانا ، ولازالت بشارع المعز لدين الله الفاطمي بحي النحاسين وتعرف بجامع ةلاوون .

#### ٣٤ \_ المنكوتمرية :

اسم المدرسة التي أنشأها الامير سيف الدين منكوتمر الحساى سنة ٦٩٨ ه وكانت بأول ما يعرف الآن بشارع بين السيارج من ناحية شارع المعز لدين الله وقد أزيل ما كان باقياً منها .

#### ٣٠ ــ المؤيدية:

اسم لمدرسة أنشأها الـــــــلطان المؤيد شيخ المحمودى سنة ٨٧٣ ه وهي المعروفة الآن بجامع المؤيد بجوار باب زويلة بالغورية

#### ٣٦ ــ الناصرية:

اسم لمدرسة بدأ إنشاءها العادلكتبغا وأتمها الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٠٧ه، ولا زالت بشارع المعز لدين الله الفاطمى بين جامعى قلاوون وبرقوق وتعرف مجامع الناصر .

#### ٣٧ ـــ القرنوية :

أنشأها الامير حسام الدين القايمان النجمى مملوك نجم الدين وهي بشارع مرجوش ( خطط المقريزي ج ٢ : ٢٢ ) .

## ٣٨ ــ العاشورية:

قال المقريرى فى خططه أنها بحارة زويلة بالقاهرة بالقرب من المدرسة القطابية الجديدة وروحية كوكاى وقد تلاشت هذه المدرسة وسميت العاشورية نسبة إلى التى اشترت الدار وهى الست عاشورا بنت ساروخ الاسدى زوجة الامير إيازكوج الاسدى ( من الدولة الايوبية ).

(الخطط التوفيقية ج ٢٠٠٦)

# مراجع الشرح والتعليق

- (1) القرآن الكريم.
- (٢) صحيح البخاري.
  - (٢) صحيح مسلم ٠
- (٤) القاموس المحيط للفيروزابادى
  - ( ه ) لسان العرب لابن منظور .
- (٦) الضوء اللامع السخاوي (طبع القدسي) ٠
- ( v ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ( طبع مطبعة دار المعارف العثمانية بالهند سنة ١٣٤٨ م) .
- ( ٨ ) حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطني (طبع مطبعة الموسوعات بالقــاهرة ) .
- (٩) الخنار في حسن المحاضرة لمحمد محمود صبيح ( نشر مكتبة الانجلوسنة ١٩٦٠ )
  - (١٠) الخطط التوفيقية لعلى مبارك .
  - (١١) المواعظ والاعتبار بنكر الخطط والآثار المقريزي ( ط. بيروت ) .
- (١٢) معيد النعم ومبيد النقم للسبكي ( بتحقيق محمد على النجار وزميليه . ط أولى . دار الكتاب العربي ) -
  - (۱۲) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( ط . دار الكتب ) .
    - (١٤) معجم البلدان لياقوت الحموى ( ط . بيروت ) .
      - (١٥) الملل والنحل للشهرستاني .
        - (١٦) التعريفات للجرجاني .
      - (١٧) شذرات الذهب لابن العادُ الحنبلي .
- (١٨) سيرة صلاح الدين لابن شداد تحقيق محمد محمود صبيح ( نشر الدار القومية للطباعة والنشر فبرايو سنة ١٩٦٢ ) ·
  - (١٩) سيرة صلاح الدين لابن شداد (ط. لبنان) .
    - (٢٠) كشف الظنون لحاجي خليفة .
- (٢١) الروضتين لابي شامة ج ٢ تحقيق الدكتور محمد حلى أحمد ( نشر الشركة العربية الطباعة والنشر ).
  - (٢٢) فنون الإسلام للدكتور زكى محمد حسن .

## التراجم الواردة بالكتاب

أحد بن محد بن تق ، الدمبرى،
الفوى القاهرى ، المالكى
(٧) العاضى صلاح الدين المكينى:
أحمد بن محمد بن بركوت .
الحبشى: ٨٢١ - ٨٨١ ه.
(٨) القاضى شهاب الدين بن الكشك
أحمد بن محمود بن أحمد ، الآذر هى
الدمث قى الحنق ـ عرف بابن
الكشك : ٧٨٠ - ٨٣٧ ه.

( ٩ ) القاضى شهاب الدين الباعونى : أحمد بن ناصر بن خليفة ،

العربي تاصر بن خليفة ، الدمشق الشافعي

۷۰۱ - ۸۱۶ · (۱٫) الفاضي شراب الدين أبر الفضل

أحد بن نصر الله بن أحد ، الكرماني ، التسترى ، البندادي

الحتبلى ـ تريل القاهرة : ٧٦٥ -

33A -

(۱۱) القاضى بدر الديز بن الصواف. الحسن بن على بزعمد ، الحصنى الحوى القاهرى ، الحننى -

الحوى الف هرى ، الحلق عام ١٨٥٨ م

(۱) القامى برحانالدين ابزالديرى: ابراهيم بن محمد بن عبدالله، الديرى، المقدسى الحنق — ويسرف بابن الديرى: ۸۱۰ —

(۲) (القاضى عرالدين أبو البركات) أحمد بن ابراهيم بن نصر الله، الكنانى ، المسقلانى القاهرى الحنلى : ۸۰۰ - ۸۷۲

(٣) القاضى بهاء الدين : أحمد من أحمد بن الحسين ،

الانصاری ؛ الحزوجی المصری المالسکی : ۲۰۱۱ - ۲۲۴ م ( ع ) القاضی ولی لدین :

أحد بن أحد بن عبد الحالق ، الاسيوطى القاهرى الشافعى ۷۱۳ - ۸۹۱ -

( ٤ ) القاضى الحافظ ابن حجر . أحد بن عبد الله بن محمد ،

أبو الفضل ، الكناني المسقلاني القاهري ، الشافعي : ۷۸۳ ـ

(٦) القاطى شهاب الدين الدميري .

(۱۲) القاضى سعد الدين بن الديرى:
سعد بن محمد بن عبد الله،
أبوالسعادات، النابلسي القدسي
نزيل القاهرة ـ الحنق ـ عرف
باب الديرى: ۲۹۸ – ۸۹۷ – ۸۹۷ .

(۱۲) القاضى زين الدين الانصارى:
زكر ما بن محمد بن أحمد ، السنكي

. . . . . .

القامري النافيي:

(۱۱) القاضى صدر الدين أبو الربيع: سليمان بن أبى العز بن و هيب، الآذرعى الدمشق، الحننى ۱۹۵ - ۲۷۷ ·

(١٥) الناضى البلقيني :

صالح بن عمر السكناني السقلاني ٧٩١ - ٧٦٨ م ٠

(١٦) الماضي بن شريك :

عدالله بن شرك من المائة الأولى.

(١٧) القاضى أبو الثناء .

عبد القادر الدميرى القاهرى المالكي أبو الثناء المروف بان تتي ولد ۸۸۳ - .

(۱۸) "قاضی بن الآدی :

على بن محمد الآدى : ٢٦٧-٨١٦هـ .

(۱۹) القاضى بن المغلى : على بن محمود السلمى الحموى

الحنيلي المعروف بابن المغلى ۷۷۱ م ۸۲۸ م (۲۰) اتقاضي نور الدين :

على بن محمد من عبد الدمير السخاري ت ٧٥٦ه

(۲۱) القاضي الدميري :

على بن يوسف ين مكى المصرى المالكى جلال الدين الدبيرى ت ٨٠٢ (٢٢) 'لقاضى سراج الدين :

عر بن أبي بكر محمد بن حرير ۷۱۹ – ۷٦٧ م

(۲۲) القاضي ابن بلت الاعز :

عمر بن عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن للت الأعز

\* AT+ - TTO

(۲۶) الفاضی سراج الدین الرازی عمر بن محمد بن آبی بکر سراج الدین الرازی

سراج الدین الزاری

(٢٥) الفاضي بن الإمشاطي:

محد بن أحمد القاضي شمس الدين السكحكاري النشابي ۸۸۵ – ۸۱۱

(۲٦) القاضي شمس الدين الهـاطي عمد بن أحمد بن عثمان بن مقدم اب عليم ٦٧٠ -- ٧٤٢ هـ

(۲۷) القاطى جمال الدين التنس عد بن أحمد الاسدى الربيري

المصرى المالسكي المروف بان عمار ٧٦٨ - ١٤٨ ٥ (٢٦) القاضي ابن المديم: محمد بن عمرو بن المديم المقبل الحلى الحنق المعروف بأبنااهم مح \* 114 - V17 ( ۲۷ ) القاضي ابن الغرب: محد من عمر أبو الجود القاهري الحنق العروف بأن الغربي ولد ۲۰۰ ( ۲۸ ) القاضي الندرش: عمد بن أبي بكر السدرش القيامري الحنبلي المعروف السعدى واد ۲۲۸ ه ( ۲۹ ) القاضي أبو القسم : محمد بن محمد بن عتيق أبر الفسم ابن علم الدين المصرى المالـكى \* YY - 77X (٤٠) القاضي البلقيني : محمد بن محمد بن عبد الرحن الكتاني الملقني الشافعي 11x - 11 (٤١) القاضي نصر الدين محد بن محمد بن عبد الرحن بن مزيح ـــ المعروف بابن الصافى \* A . 7 - Vao (٢٢) الفاضي ولى الدين أبو البقاء: محد بن محد بن عبد اللطيف

السكندري المااكي المعروف بابن التنسى ٧٧٧ تمريباً ١٨٤٤ هـ (۲۸) القاضي بدر الدين بن "تنسى : محمد بن أحمد التنسى المصرى المالكي ٧٨٠ – ٥٥٣ ٩ (٢٩) القاضي ولى الدين السفطى محد بن أحد بن حجاج القاهري الشافعي ٧٩٦ - ١٥٥٨ (۳۰) القاضي المناوى : محمد بن إناق بن عبد الرحمن السلبي المناوى الشافعي ت٥٧٦ه (٣١) القاضي حسام الدين التنسي: محد بن أبي بكر بن حريز المالكي المعروف بأن التنسى \* AVT - A.E (٣٢) قاضي الديار المصرية : عمد بن عبيد الله الكربزى المصرى مات ٢٦٠ ه (۲۲) القاضي محب الدين الكرادى: محد بن عثمان بن نوح الاشقر الكرادي الحنق ٧٨٠ هـ -A ATY (٣٤) القاضي شمس الدين القاياتي : عد بن على القالى القامري الشاقعي ٧٨٥ ــ ٥٥٠ هـ (٣٥) القاضي شمس الدين: محمد بن عمار شمس الدن أ و ياسر

(٤٦) القاضي محب الدين أبر الوليد ان الشعنة : محمد بن محمد بن محمود الحنق \* A10 - VE4 (٤٧) القاضي بدر الدن العناني: محرد بن أحمد بن موسى الستابي الحنق ، YEV - PIAA ( ٤٨ ) لقاضي شرف الدين أبو زكريا يحى بن محمد بن مخلوف المناوى الشاذم الجدادي AAVI - VAA ( ٤٩ )'لقاضي ابن مزهر : أبر بكر عمد بن أحد بن عثمان المعروف بأبن مزهر AAT - VTF

السفاطي القاهري المااحكي
(٢٤) القاضي بدر الدين أبو المحاسن عدد بنجد بن عبد المندم المغدادي القاهري الحذلي ١٠٨٠ ~ ١٠٨٠ م القاهري الحذلي عبد الدين الإ نائي عبد بن عجد بن عبان بن رحمة الإخذ ئي الشاهمي المحد بن عبد بن عبان بن الشحنة: (٥٤) القاضي عبد الدين بن الشحنة: ابن المتالو الحذفي الماروف عبد بن محد بن الدياب غازي النائية الماروف بان الشخنة الماروف

44. - A.X

## فهرس أهم الا علام طبقاً للالقاب الدينية

#### (1)

الأشرف قایتبای = ابو النصر قایتبای الاشرف آینال = اینال العلائی الاشرف باریسبای = تمراز الاعور بن الدرادار الاشرف بن قلارون \_ خلیل بن المنصور قلارون الاشرف شعبان = شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون الاصیل الخضری = محمد الخضری افتخار الدین الکرمائی = عبد اللطیف الکرمائی الامام أحمد = أحمد بن حنبل الامام أحمد = أحمد بن حنبل الامن الدیری \_ عبد الرحمن بن ابراهیم الامن الدیری \_ عبد الرحمن بن الدیری الدین بن اشحنة \_ عبد اللطیف بن محمد بن محمد بن اشحنة أوحد الدین بن الشحنة \_ عبد اللطیف بن محمد بن محمد بن الشحنة

#### **(4)**

البدر الأمدل = حسين بن صديق بن حسين البدر بن الامام = محمد بن يحيى بن زكويا البدر بن الأمانة = محمد بن أحمد بن عبد العزيز اليدر البشتكي = محمد بن ابراهيم بن محمد البدر البغدادي = محمد بن محمد بن عبد المنعم أبو المحاسن البدر البلقيني = محمد بن محمد بن عبد الرحمن البدر البنهاري = محمد بن عبد الله البدر البوصيري ... حسين بن البوصيري اليدر التنسى = محمد بن أحمد بن محمد البدر بن جماعة \_ محمد بن ابراهيم البدر الخروبي = محمد بن محمد بن على البدر الداميني = محمد بن أبي بكر بن غس البدر الدميري = محمه بن يوسف البدر الديرى = عبد الرحس العبيراني البدر الزبيرى = محمه بن عبد الرحمن البدر السبكي = محمد بن عبد البر البدر السدرشي = محمد بن محمد البدر بن سلام = محمد بن احمد بن ابراهيم السعدى البدر بن الصواف = الحسن بن على بن محمد الحموى

البدر بن العليف \_ حسين بن محمد بن حسين البدر العنتابي = محمود بن محمد بن عبد الله البدر العيني = محمد بن أحمد بن موسى البدر بن الغرس أ محمد بن محمد بن محمد البدر القدسي = حسن القدسي البدر بن قطان = محمد بن محمد بن ابو سعد البدر المحرقي = محمد بن محمد بن أبي إكر البدر المرديني = محمد بن محمد بن سبط المرديني البدر بن مزهر = محمد بن أبي بكر محمد برهان اندين الباعوني = ابراهيم بن الباعوني البرهان البقعي = ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط البرهان بن خصر = ابراهیم بن خضر البرهان بن خليل = محمد بن خليل البرهان بن الديرى = ابراهيم بن محمد بن عبد الله البرهان الزمزمي = ابراهيم بن على بن محمد بن داود البرهان السوبيني = ابراهيم بن عس بن ابراهيم الدهان البرهان بن طهيرة = ابراهيم بن على بن محمد البرهان العرياني = عبد الله بن أحمد بن على البرهان الفرنوى = محمد بن محمد بن سليمان البرهان الكركى = ابراهيم بن موسى بن بلال البرهان المحلى = ابراهيم بن خليل بن ابراهيم البرهان بن المرحل \_ ابراهيم بن احمد بن محمد البرهان بن الميلق \_ ابراهيم بن أحمد بن محمد بهاء الدين الأسيوطي = احمد بن احمد بن الحسين البهاء ابن بنت الجيزي = على بن حبة الله البهاء الدماميني = عبد الله بن الدماميني البهاء بن عقيل \_ عبد الله بن عبد الرحمن البهاء قراقوش = عبد الله الأسدى البهاء بن الواعظ \_ ابرايهم بن الواعظ

#### (0)

تاج الدین البلقینی = أبو مسلمهٔ محمد بن عبد الرحمن التاج بن حنا \_ عبد الله بن بهاء الدین بن حنا الترابیشی = محمد بن عمر التاج بن الغرابیلی \_ محمد بن محمد بن محمد بن مسلم التاج المناری \_ محمد بن اسحاق بن عبد الرحمن تجار الله بن مسلم \_ محمد بن محمد تقی الدین الأرجاقی \_ عبد الرحیم بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن المحمد بن محمد بن احمد بن احمد بن علی البغدادی = عبد الرحین بن احمد بن علی

التقى الجريفي = نعمة الله الجريفي

التقى الخونجي = ابراهيم بن محمد بن مبارق

التقى الدجوى = محمد بن محمد بن عبد الوحمن التقى بن روين = محمد بن الحسين التقى بن الزبيرى = عبد الرحمن الزبيرى التقى اشمنى \_ أحمد بن محمد بن حسن التميمى ؛ أبو العباس التقى بن عمر 🕳 أحمد بن عمر بن عبد الله 🏿 التقى القلقشندي = أبو بكر محمد بن اسماعيل التقى المقريزي = أحمد بن على بن عبد القادر

جلال الدولة بن عمار ہے علی بن أحمد جلال الدين الأثيري = أبو البقاء محمد بن الأثيري الجلال الجروائي = محمد بن أحمد بن محمد الجلال الدميري \_ يوسف بن مكي المصرى الجلال السيوطى = عبد الرحمن بن محمد الخضيرى الجلال المحل = محمد بن أحمد بن أبرأهيم جمال الدين الأردبيلي = عبد الله الأردبيل الجمال الارمني \_ شاهنشاه بن بدر بن بي القسم الأفضل الجمال الاستادار = محمود الاستادار الجمال الأقفهسى = عبد الله بن مقداد بن اسماعيل الجمال بن جماعة = عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الجمال بن جماعة = عبد الله بن محمد الجمال الباعوني \_ يوسف بن شهاب الدين الباعوني الجمال البرماري = عبد الله بن حجاج الجمال البغدادي = يوسف بن المحب بن نصر الله الجمال بن التنسى \_ محمد بن أحمد الاسدى الجمال عبد الله = عبد الله بن على الحنبلي . الجمال بن خير \_ عبد الله بن سليمان بن خير الجمال بن العمامين = عبد الله بن محمد بن عبد الله الجمال ابن السبكي = عبد الله بن سليمان السبكي. الجمال الطنيذي = ابن عرب ، الطنيذي الجمال بن ظهيرة \_ محمد بن عبد الله بن أبي بكر الجمال بن العديم = ابراهيم بن محمد بن عمر الجمال العسقلاني = عيد الله بن العسقلاني الجمال بن فضل الله = عبد الله بن على بن فضل الله العمرى الجمال الكوراني = عبد الله بن محمد بن خضر

> الجمال المارداني = عبد الله بن خليل بن يوسف الجمال المعرى = عبد الله محمد بن زريق المعرى الجمال بن المعز = يوسف بن أحمد الجمال الملطى \_ يوسف بن موسى الملطى البزدوى الجمال المنفلوطي = يوسف المنفلوطي الجمال بن موسى = محمد بن موسى بن على الجمال بن نباتة \_ أبو بكر محمد بن سحمد بن محمد

الحمال النحريري = عبد الله بن محمد بن ابراهيم الجمال بن هشام \_ عبد الله بن المحب بن هشام **(2)**..

حسام لدين = محمد بن أبي بكر بن حريز بن التنسي الحسام بن الختلو ... محمود بن الحتلو الحسام قايماز = قايماز النجمي

(Ż)

خير الدين الشنشي = محمد بن عمر بن محمد

(3)

ركن الدين بيبرس = بيبرس الجاشنكير

(;)

الزكي المنذري = عبد العظيم بن عبد الفوى بن عبد الله ، أبو محمد زين الدين بن يوسف = عبد الرزاق بن محمد بن يوسف \_ ابن المصرى

انزين الابناسي = عبد الرحيم الابناسي

الزين الأذرعي = عبد الرحمن بن الأفدعي الزين الأزهرى = داود الأزهرى

الزين الأشقر = يحيى الأشقر

الزين الأشموني = مدين الإشموني الزين الأميوطي = عبد الرحيم بن ابراهيم بن محمد

الزين الخليل = عبد الرحمن الخليل

الزين الخوافي = محمد بن محمد ان محمل بن على ر

الزين الرسام = عبد القادر بن الرسام

الزين رضوان = رضوان العقبى المستمل ، أبو النعيم

الزين الرملي = قاسم الرملي .

الزين الرومى = مقبل الرومى

الزين الزرازاري = عبادة بن على

الزين الزركشي = عبد الرخين بن محمد بن عبد الله

الزين الزرندي = عيد الرحمن بن على بن يوسف الانصاري

الزين السستاوى = عبد الرحمن بن محمد بن حجى

الزين السندبيس = عبد الرحمن بن محمد بن يحيى

الزين الشكالسي = عبيد الشكالسي

الزين بن الصايع = عبد الرحمن بن الصائغ

ازين طاهر = قاسم طاهر الزين بن الطحان = عبد الرحمن بن يوسف بن الطحان

الزين العبادى = سالم العبادى الزبن عبد القادر = عبد القادر الحنبلي

الزين بن عتيق = محمد بن محمد بن عتيق أبو الفاسم ، بن علم الدس

الزين العجمي = جعفر العجمي الحنفي

الزين العجمى = حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن

الزين العراقى = عبد الرحيم بن الحسين الزين العسقلاني = شعبان العسقلاني الزين القابوني = عبد الرحمن بن خليل القيابي = عبد الرحمن بن عمسر لوين القيابي = ابو هويوة عبد الرحمن القيابي القيابي = ابو هويوة عبد الله الكويزي المصري الزين القوشي = محمد بن عبيد الله الكويزي المصري الزين بن مطلو بغا = قاسم الكاشف الزين مخلوف = على بن مخلوف الزين مخلوف = على بن مخلوف الزين منهمان الزين المنهل = عبد الرحمن بن سليمان بن داود الزين المنهل = عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر الزين الهيشي = عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر

#### ( w)

سابق الدين الأنوكي \_ منقاد الانوكي سراج الدين الأسواني = عمر بن عبد الله بن عامر السراج البنفيني = عمر بن على الكناني ، أبو حفص السراج بن جماعة ... عمر بن جماعة ، السراج بن حريز 🚍 عمر بن ابي بكو .حمد ، أبو حفص اسراج الحسياني = عمر بن محمد بن عثمان اسراج الوازى = عمر بن محمد بن أبي بكر السراج الطريني = عمر الطريني السراج قارى الهداية = عمر بن على بن فارس السراج بن الملفن = عمر بن على بن احمد اسراج انوروری = عمر بن عیسی بن ابی بکو سعد الدين الديرى = سعد بن محمد بن عبد الله ، أبو السعادات النابلسي سعد الدين بن عراب \_ ابراهيم بن عبد الرزاف سعد الدين بن غراب = عبد الززاق بن غراب سبعد الدين المناوى = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف سيف الدين بكتس = بكتمر بن عبد الله المؤمني السيف الحسامي = منكو تمر الحسامي السيف الحنفي = محمد بن محمد بن عمر السيف العمرى = شيخو العمرى لسبف قلاوون = السلطان المنصور قلاؤون السبف كوكاي = كوكاي بن عبد الله السيف اليوسغي = الجاى بن عبد الله

#### ( ش )

شرف الدين الأرزنجاني = ابن وجيه المدين الأرزنجاني الشرف الأنصاري = موسى بن على بن محمه الشرف البغدادي = عبد المنعم بن سليمان بن داود = ابو المكارم انشرف بن الجيعان = يحيى بن شاكر بن عبد الغنى الشرف الحسن = عبد الله بن الحسن الشرف الحل = راجع الحلى

الشرف السبكي = موسى بن أحمد بن موسى الشرف السنباطي = عبد الحق السنباطي الشرف الصايغ = عبد الرحمن الصايغ . الشرف ابن صنيعة = يحيى بن الوزير الشرف ابن العطار = يحيى بن العطار اشرف عمار = أبو سهل عمار الشرف أبن عيد = موسى بن عيد الشرف الغزنوى = حسين بن سالار بن محمود الشرف ابن الفارض = عمر بن على بن مرشد الحموى ، أبو القاسم الشرف الميلوى \_ الحسيني الهيلوي الشرف ابن الكويك = محمد بن أبو اليمن ،حمد الشرف المناوى = يحيى محمد بن محمد بن مخلوف ، أبو زكريا الشرف الواحى = يونس بن حسين ، أبو النون الشرف ابن يشبك = يحيى بن يشبك المؤيدي الشريف الطباطبي = ابراهيم بن أحمد بن عبد الكافي شمس الدين الاختائي = محمد بن محمد بن عثمان بن رحمة الشمس الأمشاطي = محمد بن احمد بن الكحكاوي العنتابي اشمس البامي = محمد بن أحمد بن محمد الشمس البخاري = محمد بن محمد بن محمود الشمس البدرشي 🖛 محمد بن على بن محمد الشمس البساطي = محمد بن إحمد بن عثمان الشمس البيجوري = محمد بن حسن اشمس ابن البيطار = محمد بن على بن خالد الشمس الجزري = محمد بن محمد بن محمد الشمس الجندي = محمد بن أبي بكر بن أيدغدي الشمس الجوجري = محمد بن عبد المنعم بن محمد الشمس الحريري = محمد بن الحريري الشمس الحصري = محمد بن محمد بن دمرداش الخطيب الشمس الخطيب = الخطيب بن أبي عمر الشمس الديسطى = محمد بن :حمد بن على -اشمس الدمشقى = محمد بن ابراهيم الشمس الديرى \_ محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر = أبو عبد الله المقدس

المقدس الشمس ابن الرخم = محمد بن على بن محمد الشمس الركراكي = محمد بن يوسف الشمس بن الزاهد \_\_ محمد الراعي

الشمس الزراتيتي = محمد بن على بن محمد بن احمد الشمس السخاوي = محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان

الشمس السهرمادى = محمد بن السهرمادي

الشمس الشامى = محمد بن أحمد بن على الم

الشمس الشرواني = محمد بن الشرواني الشمس الشطنوني = محمد بن احمد بن صالح

الشمس الشنشي = محمد بن أحمد بن عمر الشمس الطباطبي = محمد بن الطباطبي الشمس العراقي = محمد بن أحمد بن خليل الشمس بن عماد = محمد بن عماد بن محمد الشمس بن عمار = محمد بن عمار بن عماد \_ الشمس أبو بكر الشمس بن عمر = محمد بن محمد بن عمر الشمس بن الفلاتي = على بن على بن على الشمس بن القادري ... محمد بن بي بكر بن عمر بن عمران الشمس القاياتي = محمد بن على بن محمد الشمس الليان = محمد بن أحمد الليان الشمس بن معبد = محمد بن على الشمس بن المرى = محمد بن الخضرى الشمس المغربي = يحيي بن على بن أحمد الشمس النواجي = محمد بن حسن بن على الشمس إنهروي = محمد بن عطاء الله بن محمد الشمس الونائي = محمد بن اسماعيل بن أحمد الشمس الوقائي = محمد بن محمد بن عثمان شهاب الدين الأبدى = أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهاب الابشيهي = محمد بن احمد بن منصور اشهاب الأبشيهي = محمد بن محمد بن احمد الشهاب الأشليمي = محمد بن صالح الشبهاب الادكاوى = إحمد الادكاري الشهاب الأذرعي = أحمد بن حسن بن على \_ ابن قاضي أذرعات الشهاب الأرميوني = احمد الحسني الشهاب الأزدمي = أحمد بن على الشهاب الأسيوطى = أحمد بن عبد الخالق الشهاب الأيكى = احمد بن محمد الشهاب بن البايا \_ أحمد بن البابا ، أبو الفرج الشهاب البارزي = أحمد بن الكمال الشهاب الباعوني = أحمد بن ناصر بن خليفه الشهاب البصيري = أحمد بن أبي بكر بن اسماعيل الشهاب البغدادي = احمد بن نصر الله بن احمد الشهاب البنبي = داود بن سليمان بن حسن = أبو الجود البنبي الشهاب بن تقى = أحمد بن تقى الشهاب العجازى = محمد بن محمد بن على الأنصارى الشهاب الحريرى = محمد بن عثمان الشهاب الحناوي = أحمد بن محمد بن ابراهيم الشهاب الجوجرى = احمد بن عبد العزيز الشهاب ابن حجر = احمد بن عبد الله بن محمد ، أبو الفضل الشهاب الجناري = أحمد بن أبراهيم بن عبد العزيز

الشهاب بن خاص \_ احمد بن خاص التركى الشهاب ابن خلف الحسيني = احمد بن على

الشهاب الدرياطي = احمد بن على بن محمد الشهاب العميري = احمد بن محمد اشهاب بن رسلان = احمد بن حسين الشهاب السرائي = أحمد بن أبي يزيد = مولانا زادة الشهاب السفاح = احمد بن صالح بن عمر الشهاب بن سفرى = محمد بن محمد بن أحمد الشهاب بن سفری = محمد بن محمد بن حمد الشهاب السيرجى = احمد بن يوسف بن محمد الشهاب الطريتي = أحمد بن يوسف بن محمد الشهاب بن عيد الرحمن = احمد بن عبد الرحمن الشهاب بن عبد الهادى = أحمد بن حسن بن احمد الشهاب العجمى = أحمد بن عمر الشهاب بن العديم \_ أحمد بن ابراهيم اشهاب القاياتي = أحمد بن القاياتي الشهاب القرافي = أحمد بن عس اشهاب بن الحسك \_ احمد بن محبود بن احمد الأذرعي الشهاب بن الواعظ = أحمد بن محمد بن على الشهاب القيد،ري = محمد بن أحمد اشهاب الكحكاري العنتابي = محمد بن أحمد بن حسن = ابن الأقسطى الشهاب بن ،بارك شاه = احمد بن ميارك شاه الشهاب بن الحمرة \_ أحمد بن محمد بن محمد الشهاب بن المرحل \_ أحمد بن عبد العزيز بن يوسف الشهاب بن مزهر \_ أحمد بن محمد بن أبي الفرج الشهاب بن مزهر \_ أحمد بن نظفو بن احمد الشهاب المفراوى = احمد بن محمد بن عبد الله الشهاب المناوى = أحمد بن أبو زكريا الشهاب بن الناصع = أحمد بن الناصع -الشهاب بن النسخة = أحمد بن محمد بن أحمد الشهاب النشوى = أحمد بن حسن بن على بن عبد الله الشهاب بن الهائم = أحمد بن محمد بن على الشهاب الهيتي = أحمد بن على بن ابراهيم الشهاب الواسطى = أحمد بن محمد بن أبي بكر (ص) الصالح = اسماعيل بن محمود بن زنكى ، الملك

الصالع = اسماعيل بن محمود بن ذنكي ؟ الملك الصالع = اسماعيل بن محمد بن قلاوون الصالع = نجم الدين أيوب ؟ السلطان صدر الدين الأدمى = على بن محمد بن أحمد ؟ أبو بكر الصدر الأذرعي = سليمان بن أبي العز بن وهيب الصدر بن خلف \_ عمر بن عبد الوهاب = ابن بنت الأعز الصدر السويفي = عبد الكافي بن عبد الله بن أحمد بن على الصدر بن المجمى \_ أحمد بن محمود بن محمد الصدر المناوى = عحمد بن ابراهيم بن اسحاق

لصدر الوكيل = محمد بن عمر الصدر بن وهيب = سليمان أبي العز = أبو الربيع الصدر الياسوفي = سليمان بن الياسوفي صلاح الدين الأعمى = محمد بن الأعمى صلاح الدين الأيوبي = يوسف بن أيوب الصلاح الكلائي = محمد بن عمر الشاذلي الصلاح المكيني = أحمد بن محمد بن بركوت الصلاح بن نصر الله = محمد بن حسن ضياء الدين بن ابراهيم = محمد بن ابراهيم الضياء البلقيني = عبد الخالق بن عمر بن البلقيني الضياء المناوى = محمد بن ابراهيم الظاهر برقوق = أبو سعيد برقوق الظاهر بيبرس = بيبرس البندقداري الظامر تمريغا = الظاهر جقمق = أبو سعيد الجركسي الظاهر خوشقدم = أبو سعيد خشقدم الناصرى الظامر ططر = السلطان ططو الظامر غازي = ابن صلاح الدين (8) عز الدين البغدادي = عبد السلام البغدادي العز بن جماعة ـ عبد العزيز بن جماعة -العز الأموى 🚊 محمه بن غبه السلام العز بن جماعة = محمد بن أبي بكر العز بن جكو = موسك بن جكو العز الحاضرى = مجمد بن محمد بن خليل العز الرومي = تعمان بن حسن العز بن الزاهد ... الحسن بن محمد العز بن على = على بن محمد بن على العز بن الفرات = عبد الرحيم بن محمد

المز بن جماعه = ، وحمد بن ابى بكر
المز بن جكو = موسك بن جكو
المز الحاضرى = معمد بن معمد بن خليل
العز الرومى = نعمان بن حسن
العز الراهد = الحسن بن محمد
العز العسقلانى = احمد بن ابراهيم بن نصر الله ، أبو البركات
المز بن على = على بن محمد بن على
العز بن الفوات = عبد الرحيم بن محمد
العز بن الفوات = عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن هيد الوهاب
العز القدسى = عبد السلام بن داود
العز القدسى = على بن على بن أبى العز بن عبد العزيز بن هبد الحميد
العز القدس = عبد العزيز بن محمد بن مصطفى
العز الماسي الأهناسى = على بن محمد بن مصطفى
العلاء الدين الأهناسى = على بن محمد بن أبى بكر
العلاء الخازندار = طيبرس الخازندار
العلاء المناز بن الصابونى = على بن أحمد بن محمد
العلاء بن الصابونى = على بن أحمد بن محمد
العلاء بن الصابونى = على بن أحمد بن محمد
العلاء بن فضل الله = على بن محمد
العلاء بن فضل الله = على بن محمد
العلاء بن فضل الله = على بن محمد
العلاء بن المحام = على بن محمد بن على بن المحمد
العلاء بن اللحام = على بن محمد بن على بن المحمد
العلاء بن اللحام = على بن محمد بن على بن المحمد بن على بن العام العلاء بن اللحام = على بن احمد بن على بن العام العلاء بن اللحام = على بن محمد بن على بن العام = على بن احمد بن على بن العام العام = على بن احمد بن على بن العام = على بن احمد بن على بن اللحام = على بن احمد بن على بن العام = على بن احمد بن على بن اللحام = على بن احمد بن على بن اللحام = ع

العلاء بن المفل = على بن محمود بن السلمى الحموى علم الدين البلقينى = عمر بن رسلان العلمى بن الجيعان = شاكر بن عبد اخنى العلم بن الربير الربير الربير الربير العلم بن نعيم = سليمان بن خالد عماد الدين الاسنائى = محمد بن الحسن بن على العماد الأصفهانى = محمد بن محمد بن حامد ) الكاتب العماد القلقشندى = اسماعيل القلقشندى

# (E)

غرس الدين الحسينى = خليل بن احمد بن جمعة ( ف )

فخر الدين البادومي = عثمان بن قزل : أبو الفتع الفتح بن تقى المدنى الفتح بن الشحنه الفتح أبو البشرى = عبد الرحمن بن المحب بن الشحنه فخر الدين المسى = عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عفان

# (ق).

قطب الدين الحلبى = عبد الكريم بن الحافظ الحلبى القطب الخيضرى = محمد بن محمد بن عبد الله القطب الشيشينى = محمد بن عمر بن محمد قوام الدين الكاكى = محمد بن محمد بن أحمد الخبازى

#### (1)

كريم الدين العقبى = عبد الكريم بن عبد الغنى بن يعقوب كريم الدين القرمانى = عبد الكريم القرمانى كمال الدين الادفوى = جعفو الادفوى الكمال الأسيوطى = خليل بن نصير بن الخضر الكمال بن أبو البشرى = ابراهيم بن أبو البشرى الكمال البارزى = محمد بن محمد بن عثمان الكمال الجوهرى = الحسن بن على الكمال بن خير = عبد الله بن محمد بن سليمان الكمال بن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد

## (7)

محب الدین الأشقر = محمد بن عثمان بن سلیمان المحب بن الامام = عبد الله بن عبد اللطیف المحب البغدادی = أحمد بن نصر الله بن أحمد بن عمر المحب بن خلف = بابن بنت الأعز المحب بن خلف = بابن بنت الأعز الحب بن جناق = محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر المحب ابن الشحنه = محمد بن محمد بن غازی الختلو المحب القاقشندی = محمد بن القلقشندی

المحب القلقشندى = محمد بن القلشندى المحب القمني = محمد بن أبي بكر بن عمر المحب بن محمد = محمد بن على بن يعمد محيى الدين الدميرى = عبد القادر بن أحمد بن محمد بن أبي الثناء حيى الدين بن العربي \_ محمد بن على بن محمد محيى الدين بن فضل الله ي يحيى بن فضل الله ي المحيوى المحيوى عبد القادر = أحمد بن تقى الدين الدميري المحيوي الكافياجي = محمد بن سليمان بن سعد المحيوى النووى = يحيى بن حسن بن حسين = ابن أبي اليمن مجد الدين سالم بي سالم بن سام أحمد = أبو البركات المقدسي المجد البرماري = اسماعيل بن أبي الحسن بن على بن عيسى المجد بن الخشاب = عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن المجد الدوكالي = صالح بن محمد بن موسى المجد بن العديم = عبد الرحمن بن عمر بن أحمد المجد الفيروز أبادى = محمد بن يعقوب صاحب القاموس المحيط المجد بن مكانس \_ عبد الرحمن بن عبد الرازق \_ فضل الله بن الفخر مظفر الدين بن المؤيد = أحمد بن المؤيد شيخ ، أبو الفتح المنصور حقمق = عثمان بن حقمق موفق الدين أبراهيم = على بن أبراهيم الموفق بن عبد الملك على عبد الله بن محمد الموفق بن المقدسي 🔃 عبد الله بن أحمد بن أحمد الموفق بن الكرماني  $_{oldsymbol{\pm}}$  محمد بن أحمد التسترى (i)

ناصر الدين الأخميس = محمد بن أحمد بن محمد الناصر بن يوسف = محمد بن يوسف مملوك الاياسي الناصر البارنبارى = محمد بن عبد الوهاب الناصر بن بدير \_ محمد بن محمد الناصر بن برقوق = فرج بن برقوق الناصر بن الجيتي = محمد بن عثمان بن محمد الناصر بن حمزة \_ محمد بن محمد بن داود بن حمزة المقدسي الناصر بن الراءى \_ ، الحمد بن محمد بن السلار الناصر بن الصالحي \_ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن فريج الناصر بن العديم \_ محمد بن عمر الناصر بن الفاقوسي ... محمد بن حسن بن سعد

الناصر بن القاياتي \_ محمد بن القاياتي

الناصر بن قرقماس بي محمد بن قرقماس بن عبد الله الناصر قلاوون \_ محمد بن قلاوون

الناصر بن الخلطة = محمد بن محمد بن يحيى

الناصر بن خطيب نفيرين \_ محمد بن محمد بن محمد النجم بن حجى عد يحيى بن حجى

النجم بن رزين ي عبد الرحيم بن رزين

النجم بن السخارى \_ عبد الله بن محمد بن قاسم السخارى النجم بن سنى الدرلة \_ محمد بن محيى بن هبة الله

النجم بن عبد الوارث \_ عبد الرحمن بن عبد الوارث

النجم بن فهد \_ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله \_ النجم الكبير النجم بن الكشك = أحمد بن اسماعيل نسيم الدين المرشدي = عبدالفني بن ابي بكر بن عبد الفني بن عبد لوحد نظام الدين السيرامي = محمد بن يوسف بن محمد نور الدين الأشليس = على بن محمد بن عبد الوارث النوري بن البرقي = على بن محمد بن محمد النوري البوشي = على بن أحمد بن عمر النوري الدميري = على بن يوسف النوري بن الدهشة ہے محمود بن أحمد بن خطيب الدهشة النوري الحكري = على بن خليل بن على النوري بن زنكي = محمود بن زنكي النوري السخاوي = على بن محمد بن عبد البصير النوري الصوفى = على بن أحمد بن محمد النوري القمني = على بن عبد الرحمن بن على النورى المتبولي = المتبولي بن الرزاد النوري المقرى. = على الضرير المقرى

(3)

الله الدين الاسيوطى = احمه بن احمه بن عبد الخالق الولى الجبرتى = عبد الله الجبرتى الولى الجبرتى = عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرس الولى بن خلدون = عبد الرحمن بن يوسف بن حجاج الولى السفطى = محمد بن احمد بن عبد اللطيف ، أبو البقاء الولى أبى زرعة = احمد بن عبد الحافظ الولى أبى زرعة = احمد بن عبد الحافظ علموظة ، اقتصر في عدا الفهرس على الاسماء التي وردت كاملة في الكتاب علموظة ، اقتصر في عدا الفهرس على الاسماء التي وردت كاملة في الكتاب

# فهرس الاعلام مرتباً طبعاً للحروف الأبجدية

(1)

الأمر بأحكام الله الفاطمي ص ٦٣ : ٣٤

أبراهيم عليه السلام ص ٥٣ ص : ٩ ، ١٥ - ١٩٧ : ٦٦ \_

ابراهيم بن فتح الدين أبو البشرى عيه كمال الدين صدر ٢٥٩ : ٢٠

ابراهيم بن موسى بن بلال = البرهان الكركي ص ١٩٤ : ١ - ٢١٨ : ٤ ييد

ابراهيم الأدكاري ص ٢٨: ٢١ - ٢٤٣ : ٥ ١٨، ...

ابراهيم بن أحمد بن عبد الكافئ = الشريف الطباطبي ص ٢٠٠٢ : ٢٠٠٢

ابراهيم بن أحمد الميلق بن محمد ـ برهان الدين بن الميلق ص ٨٢ : ١٧ ، ٢٨ ابراهيم بن شهاب الدين الباعوني ص ١٠٨ : ٢ ، ٢٤ ٩ - ٢٤ ، ٢٠ ابراهيم بن شهاب الدين الباعوني ص ١٠٨ : ٢٠ ، ٢٤ - ٢٠ ، ٢٠ ابراهيم بن شهاب الدين الباعوني ص

ابراهيم بن حسن بن على الجراحي = الجراحي ص ٢٨ : ٢٦ ، ٢٣

ابراهيم بن خضر = بركمان الدين خضر ص ١٦٩ : ٦ - ١٩٤ : ١ \_ ٢٤٤ :

1 - : YTY - Y - ( 1A : YTY - Y : YAA -77A :

ابراهيم بن خليل بن ابراهيم بن موسى = برهان الدين المحلى ص ٢٦٨ : ١٩،

ابراهیم بن زیاد سبلار می ۲۸۱: ۱۳،۱۳

ابراهیم بن سعد ص ۲۰ ی د ۱۹۰ - ۲۳ ی ۳۰ ی ۱۹۰ د ۱۸۰ ی می

ابراهيم به عبد الرزاقد من غواسيه المايين الدين المياب هن ١٠٢٨ ١٠ ٢٨٨٠

ا بولمبيم بن محتم بن عبل الله بن سمد لله براهان الدين الديري ص عب عبد اله براهان الديري الله عبد الله عبد الم

40 . 14 44: TYV -- 18 -- 3 -- 47 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 --

- 303 : 1 - 143 : 174 . A3": 2 - 10: EAS : 7c

ابرأهيم بن على بن محمد بن دارد = برهاندالدين أبواهيم بن على الومزمين أص ١٠٢٦م بن على الومزمين

ابراهيم بن على بن محمد = برهان الدين بن طهيرة ص ٧ : ١٠ د ٢٤ الراهيم بن على بن على بن على بن على بن الدين بن على بن على بن الدين بن على بن الدين بن على بن الدين بن الدين الدين

ابراهيم بإن المنالا الحماعيل القاتقدي من ١٩٢٨ : ١٩ ١٠

أبواهيم دبن عمر، بن ابراهيم الدمان = برمان الدين العوبين ض ٢٩٣٠ :

1860

ابراهيم بن عبر بن جسن الرباط = ابن عويجان = ابن خبير البسماء = براهيم بن عبر بن البقاعي ص ٢١ : ٤ ، ٢٤ ( ٢٥ : ٢٠ ـ ٢٠ : ١٣ : برهان الدين البقاعي ص ٣١ : ٤ ، ٢٤ ( ٢٤ ) ٢٠ .

19 ( Y 2) YIV - YT (AFT :: KIT - AT : AVE - 1 : 1 · Y - 1 ·

• : YAA - 11 : Y\$1 - YY + AY 17 4 V : 700 - 17 : 727 -

- 787: 07 - 387c 1387

ابر اهيم ابن محمد بن مبارز = تقير الدين الخويسي ص ٢٦ : ٣ الم المراهيم بن محمد بن محمد على المراد الدين بن الموحل من ٣٦٤ : ٣ المراهيم بن الموحل من ٣٦٤ : ٣ المراهيم بن الموحل من ٣٦٤ : ٣ المراد المراهيم بن الموحل من ١٤٠٠ - ١٤٠

- 173 : 171

ام اهيم ، بن مجمد بن مجمد بن مجمد بن العديم عبرجمال الدين بن العديم، ص ١٠٤ : ٢٠٠ - ٢٠٠

ابراهيم بن المؤيد ص ٣٦١ : ٩

```
ابراهيم الواعظ = بهاء الدين بن الواعظ ص ٢٩١ : ٣ ، ٥ - ٣٤١ : ٩
                الابرقومي = القطب الابرقومي المنوفي ص ٢٧٩ : ٨
الأبناسي ـ البرهان الأبناسي ص ٦٤ : ٩ ، ٢٤ ـ ٧٧ ـ ١٧ 6 ٤ : ٢٢٤ :
7 - 377 : F - AV7 : 77 - AA7 : 77 - AA7 : 7 - AP7 : F/
                                               V : 117 -
                             الأبناس = النور الأبناسي ص ٣٣٩: ٢
                                        أقابك العزى ص ١٦٠ : ٢
                        الأتابكي أحمه = الشهاب ص ٣٣٦ : ٥ ، ١ - ١
                                      أحمد بن أبراهيم ص ٥٠ : ٩
           أحمد بن ابراهيم الأندلسي ص ١٠٥ : ٢٥٣ ـ ١٠٧ : ٧ ٨
أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز الموصلي العمشقي ، وابن الخيار والشهاب
                                     ص ٤ : ١١ ، ١٧ ، ١٨
        أحمد بن ابراهيم بن العديم ، الشهاب ص ٣٢٧ : ٧ - ٤٧٦ : ١١
أحمد بن ابراهيم بن نصر الله ، أبو البركات ، الكناني العسقلاني الحنبل ،
عز الدين أص ١٠ : ١٣ - ٢٢ - ١٢ : ٢٧ من الدين أص ١٠ : ٢٤ - ٢٢ أ ٦
17 . 17 : 87 - 71 : 87 - 10 : 7 : 7 : 10 - 17 : 10
- 13: 7-0//: A - V//: / > 77 - 17: / > A: 10-7: 27:
3 · 07 - 71 : 17 - 77 : 11 · 17 - 77 : 1 - 777 : 3
` \ \ : Y = Y : Y T - Y : Y \ - Y : Y \ - \ \ : Y \ \ -
P1 _ 0A7 : 17 _ FA7 : 7 _ VA7 : 0 _ AA7 : 17 _ FP7 : 372
                        17 ( 1) ( 9 : 10) _ A : 278 _ Y.
            احمد بن ابي الفرج بن البابا : ٢٥٨ : ٢٢ ، ٢٢ - ٢٣١ : ٧
                 أحمد بن أبي زكريا المناوي ، الشهاب ص ٤٤٢ : ١٩
     أحمد بن أدريس بن سعيد الأنذلسي ، أبو جعفر من ٢٠٦ : ٢٩ ٢ ٢٠
أحمد بن أسماعيل بن أبي بكر الابشيطي = الابشيطي ص ٧٦ : ٢٦ ٢ ٢٠
                   TY ( A : 670 - 10 : 777 - 10 : VV -
   أحمد بن اصماعيل بن الكشك ، النجم ص ١٢٨ : ١٠ - ٤٣٢ : ٥ ، ١١
                           أحمد بن اسماعيل بن محمد ص ١٠٤ : ٣٣
                             أحمد الأدكاري ، الشهاب ض ١٤٣ : ٧
أحمد بن أحمد بن الحسين ، بهاء الدين ص ٦١ : ٣ ـ ٦٢ : ٣ ، ٤ ، ٥ ،
                                 11: V7 _ YV: 1\V _ 7
احمد بن احمد بن عبد الخالق الاسبوطي = الولوي الاسموطي ص ٥١ :
- 1A : E : TOE - TO : 18A - 18 : 97 - E : 7V - TE : 4
1 : 8AV - 71 : 677 - 71 : 4V1 - 71 : 77 - 17 : 7AB : 1
                                     احمد أبو حريبة ص ٤٩٣ : ٤
احمد بن تقى المالكي = الشهاب بن تقي ص ٩٢ : ١٥ ، ١٩ - ١٩٧ - ١ - ١ -
                                     7: TE1 - 1: TEA
                       أحمد بن أخت بهرام ص ٨٩ : ٢٠ _ ٩٢ : ١١
                          احمد الجندي من ٢١١ : ٧ - ٣٦٢ : ١١
                 أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي ص ٤٧٦ : ٧
```

أحمد بن حسن بن على بن غيد الله ب الشهاب النشوى ص ٣٢٧ : ٢ ، ١٥ . أحمد بن حسن بن على ، الشهاب الأدرعي = ابن قاضي الدعات ص ٣٤٦ :

أحمد بن حسيق بن رسلان = الشهاب بن رسلان ص ٢٦ : ١٨ - ٣٩ : ١

8 3 A/ - Aer : - 7 3 /7 5 77 ... 47 ...

² イペ: ٤٧٦ \_ Y : YYA \_ YY : ٣٠٦ ~

```
أحمد بن حنيل ، الامام ص ٣٩٧ : ٢٣
                                       احمد بن طولون ص ۳۶ : ۱۹
 أحمد بن عبد الحافظ ، أبو الفضل العراقي = اولى الدين أبو زرعه ص ٢٠:
 - A : AY - 7 : V7 17 ( A : 77 - 1 · : Y1 - Y9 ( 19 ( 1A
 -1:17- - : 10A - 18:10V - Y1:11 - 17:1.
 _ 17: 71 - 171 : 7 - 7 · 7 : 7 - 377 : 31 _ 17: 77 - 171
 V37: 3 _ Fo7: -7 - Vo7: 7/3 3/ _ Fo7 F 3/1 _ - A7:
 - 18: TO - - 1V: TEO - TY: TIA - 17: TA9 - 17: 9
                                 14: 587 - 10 6 17: 881
                  احمد بن عبد الخالق الاسيوطى ، الشهاب ص ٧٥٠ : ١٨
                              أحمد عبّد الرحمن ، الشهاب ص ٤٧٦ : ٣
احمد بن عبد العزيز الجوجري ، الشهاب الجوجري ص ٣٨ : ١٥ ، ٢١ ،
                         7 - 13 : 71 - 17 : 3 - 17 : 5
  احمد بن عبد العزين بن يوسف بن المرحل ، الشهاب ص ١١١ : ٢٢ ، ٢٣
                             أحمد بن عبد الكريم البغلي ، ص ١٢٨ : ١٠
احمد بن عبد الله البصيرى ، الشهاب ب احمد بن ابى بكر بن اسماعيل ص
                                     17 6 T : VA - T+ : 18
 أحمد بن عبد الله بن أحمد ، ابو الغضل ، الشهاب ص ١٠٩ : ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٨
 احمد بن عبد الله بن محمد ، أبو الفضل ، الكناني المستقلاني = الحافظ
 ابن حجر ، الشهاب ص ٣ : ٣٧ ، ٢٤٤ - ١٦ : ١٦ - ٢١ : ١ - ٢٨ :
 -9 . T : V7 - 70 . TE . T . 19 . 17 : V0 - T1 : TT - T
 _ A: TIT _ TT: TTT _ TI: \AA _ TO: \01 - TT: \TT
 : YTY _ Y . : YTY _ YT ( 19 : 197 - 17 : 174 - 1 : 178
                                  T: EA1 - TT: EVT - 10
      أحمد بن على بن أبراهيم الهيتي ، الشهاب الهيتي ص ٢٨٩ : ٤ ، ٣٠
                                 أحمد بن على بن اذدير ص ٣٢٨ : ٣
                أحمد بن على بن حلف الحسيني ، الشهاب ص ١٩٧ : ١٩
أحمد بن على بن بن عبد القادر ، التقي المقريزي ص ١٨ : ٩ - ٦٢ : ٨ - ٦٦ :
 - T1: 119 - 17: 1.A - TY: 11 - T: AV - 1V: A0 - 1T
 VF: TF - TV : X/ - 377 : A - 677 : 6/ - 777 : 77
· _ `\7 : \* · \* (\\ (4 (7 : *7) _ * · : *** – \* (7 : **)
                                 . \1: 170 - T. 6V: 177
 أحمد بن على بن محمد بن الدمياطي ، السِهاب الزلباني ص ١٤٣ : ١٠ ٢٨ ، ٢٨
                 أَحْمَدُ بَنْ عَمَر بِنْ عَبِدُ اللهِ بِنْ عُوضَ الْحَنْقِي صَ ٣١٧ : ١٣
  أحمد بن عمر بن العسمى ، أبو جعفر ، الشهاب ص ٣٤٠ : ٨ ـ ٣٦٤ : ٧
 أحمد بن عبر بن شرف ، الشهاب القرافي ص ٨٩ : ١٧ ، ٢٢ - ٢٣٨ : ١٩
                    أحمد بن الكمال بن البارزي ، الشهاب ص ٢٧٤ : ١
                              أحمد بن القاياتي ، الشهاب ص ٣٦٣ : ٢
             أحمد بن مبارك شاه الحنفي ، الشهاب ص ١٢٨ : ١٩ ، ٢٢
                               أحمد بن محمد ، الشهاب ص ٣٠٨ : ١
أحمد بن محمد بن ابراهيم المتاري ؛ الشَّهابُ ص ٥ : ٣ ـ ٦٤ : ٩ ـ ٩٤ :
: 810 _ 1A': 7A1 _ 7·: 78· _ 1A: 778 _ 8: 1/9 _ 7·
                                       17 ( 10 : EVO _ Y.
أحمد بن محمد بن ابي بكر الواسطي ، الشهاب ص ٢٠ : ١٤ ٪ ١٥ ﴿ ٦٣ : ٢٠ ٪
```

- 17: TO - - A: TT7 - 11 (A: TA - TT (18: Y - V - 1V

\$1.43 · : \$70 - 7 : \$88 - \$ 47 : 478

أحمد بن محمد بن ابى الفرج بن مزهر ، الشهاب ص ٤٧٦ : ٣٦ أحمد بن محمد بن أحمد = اشهاب بن النسخة ص ١٠٥٩ . ٢١ ٤١٠ أحمد بن محمد الايكي ؛ الشهاب ص ١٠٦ : ٨

أحمد بن محمد بن التقي الدميري = الفيهاب الدميري ص ٨٠ ، ٧ ، ٨٠ ، أحمد بن محمد بن التقي الدميري = الفيهاب الدميري محمد بن التقي الدميري = ١٨٠ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١٨١ - ١

أحمد بن محمد السيرامي الحنفي ، العلاء ص ٥ : ١٧ - ١٩٢ : ٦٠ ١٦ ٢٣ ، ٢٣ - ٢٣٠ - ٢٣٠ . ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٣٠

أحمد بن محمد بن على = الشهاب بن الهائم ص ٢٢٢ : ٢٢ ، ٢٧ – ٤٤٣ :

أحمد بن محمد بن على = الشهاب بن قرداح الواعظ صرر ٢٤ ٢ ٤ : ٢٠ محمد بن عبد الله = الشهاب المغرّاري ص ٢٠٠٠ : ١٨ - ١٨ - ٢٤٥

احمد بن محمد بن محمد به الشهاب بن المحبرة ص. ۲۹۳ : ۱۱ : ۲۱۳ – ۲۱ - ۲۱۳ . ۱۰ : ۲۸۰

أحمد بن محمد بن عجد بن عبد الله = الشهاب الإيدى ص ١٠ : ٢٠ : ٢٠ الله الآيدى ص ٢٠ : ٢٠ : ٢٠ الله الآيدى ص ٢٠ : ٢٠

أحمد بن محمود بن أحمد الاذرعى = الشيهاب بن الكشك مرير ١٠٤ : ٧ ، ٢٠٨ - ١٠٠٨

احمد بن محمود بن محمد = الصدر بن الفيجيم عن ١٠٦٩ - ١ ٢٨ - ١ ٢٤٦ - ٢٢ - ٢٤٦

أحمد بن المستنصر بالله الفاطبي ، أبو التماشم = المستعلى بالله عن ١٥٩ : ٢٥ أ أحمد بن مظفر بن أحمد بن مزهر ، الشهاب ص ٢٧٦ : ١٤ ١٥ ا أحمد بن المؤيد شيخ ، المظفر ص ١٦٥ : ٢١ – ٣٢٧ : ٢٦ ، ٣٦ أحمد بن الناصع ، أبو العباس ، الشهاب ص ٣٤٦ : ٢٢

اَحَمِدُ بَنَ نَاصِرَ بَنْ خَلَبَفَةَ = الشَّهَابُ النَّبَاعُونَى صَ ٢٧ : ٢٣ ٢ ٣٣ ــ ١٠٥ : ١٠ ، ١١ ـ ١٠ : ١٠ ، ١٧ ـ ١٠ : ١٠٩

احمد بن نصر الله بن أجلت بن عليه = ، مخب الله بن البصدادي بعي ٩٣: ٩٢ على ١٤: ١٥ على ١٤: ١٤٠ على ١٤٠ على ١٤: ١٤٠ على ١

احمد بن نصر الله بن احمد = الشهاب ابو الفضل التلفيتوي البقدادي هن احمد بن ام ١٩٤١ - ١٩٠١ من

احمد بن يوسف بن محمد المحل الطويني من الشهاب الطوينون من ٢١ . . ٣ / ١٦ - ١٦ / ٢ / ٢٥ / ٢٠

الحمد بن بوسف بن محمد = الشهاب، الشيورجي هيه: ٣٢٤ - ١٦ ٥ ٦٧ - ٢٦ ٥ ١٧ -

احمد بن يونس الغربي ص ١١٩ ١١

الإخسسككي: 1777 ° 16 . الإغسنككي = 1778 (18

الأخطل و الشاعر ، ص ١٤٣٩: ١٨

```
الاخنائي = بهاء الدين الاخنائي ص ٢٥٩ : ١٩
                      الاختاني = اجرهان الأختاني ص ١٩٧ : ٣ : ١٩
            الأدمى = النور الأدبي ص ٧٧ : ٤ - ٢٧٩ : ٤ - ٢٩١ / ١
                       الأرزيجاني ... الشرف الارزنجاني ص ٤٢٩ : ٢
                          أزبك ، راس نوبة الكبير ص ٤٥٦ : ٥ ، ٧
                           الأزمري = المحيوي الأزهزي ص ٦٥: ٣
                                     أسامة بن مرشد ص ۳۵۸ : ٥
                           اسحاق بن ابراهيم الأدكاري ص ١٤٣ : ٨
                                اسحاق بن يعيش ص ٢٥٨ : ٥ ، ٦
           الاسكندر = الاسكندر المقدوني ضي ٢٣٥ : ٩ ، ٧ ، ٩ ، ١١
              اسماعبل عليه السلام ص : ٥٠ : ١٧ ، ٢١ – ٥٣ : ١٥
اسماعيل بن أي الحسن بن على بن عيسي = المجد البرماوي ص ١٧٠ : ٥٣
                            \Lambda: \forall \Lambda = \Lambda : \forall \Sigma = \forall \Sigma : \Lambda
              اسماعيل الحنفي = المجد اسماعيل الحنفي ص ١١٢: ١٧
                            اسماعیل بے الحدیوی ص ۲۵: ۲۲ ، ۲۶
                     اسماعيل بن عبد الحالق الأسيوطي ص ٤٧٥ : ١٨
                                  استماعيل بن قرفين بي ١٥٨ : ١١١
                          اسماعيل القلقشندي ، العماد ص ١٢٨ : ٩
                                     اسماعيل الكفتي ص ١٨٦ : ٩
          اسماعيل بن الناصر محمد بن قلارون ، الصالح ص ٢٥٠ : ١٠
اسماعیل بن محمد بن نصر = ابن بردس ص ٦٤ : ٣ ، ١٥ / ٢٠٠ : ٢ ،
                       اسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي ) الملك الصالح ص ٢٩٩ : ٦ -
                                          T. . IV : TeV
                                الأسمر = فتج الأميمو ص 14: ٨
                                      آسية ابنة المؤيد ص ١٠ : ٢٦
                الأسيوطى = فجر الدين الأسيوطي من ١٠٠ : ٦ : ٧
                           الأشقر = الشمس الأشقر ص ١٢٣ : ١٧
             الأشموني = الشهاب الأشموني ص ٢٦٥ : ٩ - ٤٣١ : ٥
الأفصل أبو القسم بن بدر الجمالي _ الجمال الأرمني ، شاهنشاه بن بدر
                                           ص ۱۵۳ : ۷ ، ۹
          اقبغا التركماني للبلمري = اقبغا منماش ص ٢٧٤ : ١٤ ، ٢٢
                              اقبغا عبد الواحد ، الأمير ص ٤٩٠ : ٨
                          الأتفهسى = الصلاح الأتفهسي ص ١٥٦ : ١٤
                         الأقفهسى = الشبس الأقفهسي، ص ١٠٢ : ١
                     الأتصرائي = محميد الدين الأقصرائي ص ١٢٠ : ١
                          الأقطوى = الأمين الأقطوى ص. ٣١٤: ٢
                                             اتليدس ص ٢٧٩ : ٩
                               الياس = الفخر الياس ص ٤٢٩ : ١٦
                           امية بن أبي المبلت مرالشاعر ص ٥٧: ٦
                              انس بن مالك ص ٥٥ : ٢١ ، ٢٤ ، ٢٦
                         الأنصارى = الشرف الأنصاري ص ٤٨١ : ١٦
                                       اياز الأسدى ص ٤٩٥ : ٢٠
             اينال الطبلاري ، الأمير ابن الطبلاءي ص. ١٥٩ : ٢ ، ٢٤
ايغلل العلاش ، أيو النص = السلطان الأشرف اينال.ص ٣٦ : ١٩ ، ٢٥ _
```

```
- 703 : 77 - 703 . .7 - 303 . F - 603 A - VV3 F/
                                   أيوب عليه السلام ص ٦ : ٢٠
                                       أيوب الرومي ص 259 :
                                    أيوب السختيائي ص ٢٣: ٣
  أيوبُ بن شادي ، نجم الدين ، وأند صلاح الدين الأيوبي ص ٣٥٨ : ١٤
الايجي = عضد الدين الايجي ص ٧٧ - ١٢ - ٣٩١ - ٢٦ - ١٢ - ١٢ ، ١١
                          ( u)
                          البابي = الشهاب البابي ص : ٣٦١ : ٩
برسياى المسد ، السلطان = الاشرف برسياى ص ١٠ : ٢٧ - ٢٧ : ٢١
- 14: 07 - 771: VI . 17 - 071: 77 - 377: 11 -
                                  177: 77 - 177: 17
                              برسبای البجاسی ص ۹۷ : ۲ ، ۲۰
                         البارزية = خوند انبارزيه ص ١٨٤ : ١٢
                                  باعونه ، الراهب ص ١٠٩ : ١ -
                                  البحترى ، ألشاعر من ٦٣ : ١٥
البخارى = العلاء البخارى ص ٢٢٩ : ٥ ، ١١ - ٢٣٦ : ٤ - ٢٤٦ : ٨ -
PYY: F1 - A7: PY - TAY: TO F1 - PF : PA - 17: PY
                                             · : ٣70 -
                             بخشبای الأرمنی ص ۲۰۹: ۱۹: ۲۹، ۲۹
                    البدمامي = النور البدمامي ص ٧٨ : ٧ ، ٢٩
                                   البراء بن عازب ص ٥٦ : ٢٧
برديك التاجي الأشرقي برسباي الإبرس ، الأمير ص ٦٨ : ٢ - ٢٩ : ٧ .
                                A: 101 - T: 11 - T.
البرماوي ـ الشمس البرماوي ص ۷۷ : ۸ ـ ۱۹۲ : ۷ ـ ۲۰۹ : ۲ ـ
          173: F . V - 133: 31 - 733: P1 - 733: 01
                                      البرمكيني ص : ١٠٢ : ١
برقوق ، الظاهر ، أبو سعيد ص ٤٠ : ٢٧ - ٦٦ : ١٨ - ٦٧ - ١٨ :
- 0 : Y7V - W : YYY - Y* : 170 - 19 : 118 - 18 * 17
A : 191
                                الباسبري ، الامير ص ١٦٧ : ٢٠
   البساطي = جمَّالَ الَّذِينَ البساطي ص ٢٢٥ : ١٠ - ٢٩٩ : ١٠ ، ١٥
                         البساطي = العز البساطي ص ٤٥٠ : ١٧
                                  بشتاك ، الأمير ص ٢٤١ : ٢٣
                   البشيري = سعد الدين البشيري ص ٣٠٥ : ١١
         البغدادى = العلاء البغدادي الدمشقى الحنبلي ص ٣١٦ : ٨
                   البغدادي = ناصر الدين البغدادي ص ٣٥٤ : ٢١
                     البغدادي = الخطب البغدادي ص ٣٨٧ : ٢١
                                          البغوى ص ٥٣: ١٧
            بكتمر بن عبد الله المؤمني، الأمير سيف الدين ص ٩٢ : ٢٠
                                   بكتمر الحاجب ص ١٤٦ : ٢٧
                                   بكتمر الساقى ص ٢٠٣ : ١٥
                       بكختا = علاء الدين بكتخا ص ٤٣٠ : ٨ : ١٤
                          البكري = الجلال البكري ص ٣٤٢ : ١٢
البلبيسي = النور البلبيسي ص ١٤٣ ١١ ـ ٢١١ : ٥ - ٣١٤ ١٢ ـ
```

17 : "٣٧١ - ١٧ : ٣٣٦

```
البلغاري = البرهان البلغاري ص ١٢٩ : ٢
                                     بلعيس المناوي ص ٤٤١ : ٢٢
                                 بهرام = التاج بهرام ص ۹۲ : ۸
                             ابهسی = انولی انبهنسی ص ۱۳۰ : ۸
البوتيجي = الزين البوليجي ص ٩٠ : ١ ، ٢ - ١٤١ : ٩ - ١٤٣ : ٢ تـ
(1: 175 - 10: 17: - 17: 171 - 11: 17: - 17: 182
                                    Y1 6 Y .: 88V -- 10
البوصيرى = الشمس البوصيري ص ١٤: ٢٩٠ - ٢١: ٣٤٥ - ١٠:
                        18: EV1 - V : EEE - 7: TO -
                                   بيليك الخازنداري مي ٢٦٥ : ٢
بيبرس البندقداري ، الظاهر من ١٤٦ : ١٢ - ١٥١ : ٥ - ٢٠٣ : ١٦ ،
                          9: 197 - 17 - 19: 790 - 7.
بيبرس الجاشنكيو ، السلطان ، ركن الدين ص ١٦٧ : ٢١ ـ ٢٨٥ : ٢٥
                            (0)
          التائب = الشهاب المعروف بالشاب التائب ص ٣٦٤ : ٤ ، ٥
التيابي = الشرف التيابي ص ٢٤٧ : ٣ - ٢٧٢ : ١٩ - ٢٠٥ . ٢ . ٤ -
                                              773 : V ·
                                    تتر المجازية ، خوند ٤٩١ : ٩
                                      تنم ، الامير من ١٢٥ : ١٩
                    التركماني = علاء الدين التركماني ص ٢٠٣ : ٧
تغری بردی الخازنداری ، الامیر ص ۲۱۸ : ۲ ، ۲۱ - ۲۱۹ : ۳ - ۳۰۷ : ۷
                                تفرى بردى القردس ص ٤٣٢ : ١٠٠
                   تغرى بردى المحمودي الناصري ص ٢١٤ : ١٢ ، ٢٣.
تغرى برمش ، سيف الدين الجلالي الناصري ص ٨٦ : ١٧ ، ٢٢ - ٢٣ : ١٧
التفتازاني = السعد التفتازاني ص ٢٣٧ : ١٠ - ٤٢١ : ١٤ - ٤٢٩ : ١١
                                             11: 27. -
التفهني = زين الدين التفهني ص ٢٣٤ : ١٥ - ٢٩١ : ١٧ ، ١٨ -
                                    \T : $77 - TE : T7.
                      التلمساني = الشهاب التلمساني ص ٣٤٦ : ٦
  التلواني = النور التلواني ص ٦٤ : ١ ، ١١ - ١٧٨ : ١ - ٢٥٩ : ٧
                   تمريغا ، الأمير ص ٣٣٦ : ١٦ ــ ٤٥٣ : ٦ ، ١٣ ،
                         تمر النوروزي ص ١٠ : ٢٧٠ - ٣٨٩ : ١٩
          تمريغاً ، الظاهر ص ٧٧ : ٥ ، ٦ : ٢١ - ٢١٠ : ١٣ : ٢٣ - ٢٠ -
 تمراز الدوادار ، الاشرقي بارسياي ... تبراز الاعور ص ۲۷۳ : ۱۲ ــ
                                        177:0: TV7
      تمراز الجركسي الاينالى = تمراز رأس نوبة ص ١٦٨ : ١٦ ، ٢٣
                                     تمريك البجاسي ص ٩٧: ٢٠
                      التيسيري = الشمس التيسيري ص ٤٢٩: ٢٣.
```

(6)

الجائي بن عبد الله الدمشقى ؛ سيف آلدين ص ٢٦٤ : ٨٨ - ٤٩٠ : ٣٣ جابر \_ جابر بن عبد الله ، الصحابي رضى الله عنه ص ٤٠٠ : ١٨ الجاربردي ص ٤٣٠ : ١٨ - ٤٣٩ : ٣ جاني بك الاشرقي المشد ص ٩٨ - ٢١ م ٢٥٠

تيمور لَنك \_ تير لنك \_ اللنك ص ١٩٧ : ١٤ - ٣٤٣ - ١٠

جانی بك الجداوی ؛ الدوادار ص ٥٠ :١٥٠ ــ ١٢٥ : ٢٦ ، ٢٥

```
جابك الحليمي = جلم ص ٢٠٧ : ٩
جاني بك الدوردار ص ۲۷: ۲ - ۹۸: ۱۹، ۲۰ - ۱۹؛ ۱۹۷ - ۲۱ : ۲۱ - ۲۱ :
                            71 - 117 : $ - 077 : 37
                     جانبك السيفي يشيك ازدمو ص ٢٥٢ : ٢٥ ٥٦
جانبك الظريف = اجانبك بن امير برسباى ؛ الدوادار اشاني ص ٩٨ : ٢١،
                                V7 - 377 : V/ . 37
                          جانى بك الظاهري ، الدرادار ص ٨ : ٤
                     جبريل ؛ عليه السلام ص ٥٥ : ٢٢ - ٣٩٨ : ٥
                 جبريل بن صائح بن اسرائيل البغددي ص ٤٢٩ : ١٦
              جوباش ، مملوك الناصر فرج بن برقوق ص ١٩٥٠: ٢٧
                                   جرير ؛ إلشاعر ص ٤٣٩ : ٥
                   جعفر الأدفوى ، الكمال ص ٣٢٩ : ٧ - ٣٢٢ : ١
                 جعفر العجمي الحنفي ، الزين ص ١٤٢ : ٩ : ٢٧
                          جَعَفُو طَاهِرِ أَلِمَالِكِي ءُ الزينِ صُ ١٤٤-٣: ٣٠
جقمق ؛ أبو سفيد الجريس ، السلطان = الظاهر جقمق،ص ١٠ : ١٠ -
_ 14: 171-244: 488-445 V: 144-44: 44: 44: 44
- 11 . 12 : 0 : 47 - 14 : 47 - 47 : 17 - 487 : 0 : 47 : 17 -
 - \V : YOT -- XV: Y - V: YAO - 18: YAY - YY: YTV
     2 . 1 : 207 - 77 . 71 : 207 - 72 : 227 - 7 : 707
                  الجلاوي المغربي المالكي = نوو الدين ص ٢٢٦ : ١٠
الجمالي ناظر الخاص ٣٠: ٢ - ٣٦: ٢٠ - ١٦: ١٧ - ١٦: ١١ - ١٦٤:
             جهاركس الخليلي ص ٦٧ : ١٨.
                     الجوجرى = الشمس الجوجوي ص ١٠١: ١٧ ي
جويرية بنت أحمد بن أحمد بن الحسين جـ جويرية الهكارية جي ١٣٠٠ :
 جوهر القائلة = جوهر الصقلي ص ٦٧ : ١٤ - ٢٠٠٧ : ٣ - ٢٥٤ : ٢٦ ، ٢٦
                             جوهر القنقبائي ، الاسير ص ٤٩١ : ٥
                     الجومري ... الشهاب الجوهري ص ٢٢٣ : ٢٠٠
                           (2)
 حبيب بن يوسف بن عبد الرحمن = الزين حبيب العجمي من ٢٠٥ : ١٥ ؛
                                          1: 40 - - 44
                            حبيب بن يوسف الرومي ص ٤٤٣ : ٢٢
                              الحجار ص ۲۵۷ : ۱۱ ـ ۲۳۲ : ۱۱
 الحجازى = الشمس الحجازى ص ٢٤ : ٦ - ٦٤ : ٦ ، ١٧ - ١٤٣ : ٢
                                  1: EVA - 1V: TTE -
                             حرملة بن يحيى التجيبي ص ٥٥ ٢٠:
                     الحسياني = الشهاب الحسياني ص ١٦: ١٦
                         الحسباني _ العماد الحسباني ص ١٠٦ : ٦
 حسن البوصـــيرى = البدر البؤهنجيرى ص ٣٢٥ : ٢٠ ـ ٤٤٤ : ٣ -
```

۹۲: ۱۱ : ۲۷۵ حسن العائل ص ۹۳: ۳

الحسن بن على الجوهري ، أبو محمه ص ٣٩٤- ٦٢ ؛ ٧٣

الحسن بن على بن محمد الحصنى = البدر بن الصواف مِن ١٢٣ : ٢ - ٢ ؛

```
- A: TIF - X: TY: - 4: + 2 - 11-: 187 - 17 . 1.
                             tr : 10 : 477 - 10 : 417
    الحسن بن على أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٢٥٠٠ ٢١
               حسن العلسي = البدر العدسي ص ٦: ١ - ١٢٩ : ٦٠
     الحسن بن محمد الزاهد _ العز بن محمد الزاهد ص ١٣٠٦ : ٣ -
     حسن بن يحمد بن قلاررن ، السلطان ص ٨٥ د-١٦ بـ-٢٩٢ : ٢٩
                 حسين بن سالار بن محمود الغزنوي ص ٩٩١ : ٩٩٠ -
حسين بن صديق بن حسين = ابيدر حسين الاهدل ص ٢٥٩ : ١٤ ، ٢١
                                     حسين الفتحى ص ٢٤٦ : ٢١
  حسين بن قاران = حسين بن الخولمبا، شهاب الدين قاران ص ٤٦ : ٩
حسين بني محمد رس جيهن = ، البدر حديث بن العليف من ٤٧ . مد -
                           11 · 1 · : 272 - 77 : 77 : 777
           الحسيني القيلوى = الشرف الحسيني القيلوي ص ٥ : ٢٢
      الحسيني المنفلوطي = مجد الدين الحسيني المنفلوطي ص ١٩٨ : ٩
                    الحلاوي = الجمال الحلاوي ص ٢٤٦ : ١٢ ، ١٤
الحصيرى = الجمال الحصيري ص ٢٥٠ : ٢٢ - ١٥١ : ١ - ١٥٢ : ١١
حمزة ، أبو البقاء ؛ القائم بأمَّر الله ، الخليفة العباسي بمصر ص ١٦٥ : ١٨
                 A: 207 - 77 - 103 : 07 : 77 - 703 : A
                              حبزة بن غيث بن نصير ص ٢٦٣ : ١
                      الحبقى = السراج الحبقى ص ٤٥٣: ٧: ٢١
                        الحنبلي =. أمام الدين الحنبلي ص ٣٠٩ : ١٦
       حیدر آلرومی 🚊 حیدر بن احمد بن ابراهیم ص ٤٣٠ : ٦٠ ، ٢٠
                            (t)
                                      خالد بن الوليد ص ٤٧٣ : ٣
                                    الخجندي ص ٤٣١ : ١٧ ، ٢٦
            الخروبي = الزكي الخروبي؛ كبير التجار ص ٧٦ : ١٤
                                الخصاف ص ١٠ : ٩ - ٤٠ : ١١
                                          الخلاطي ص ٣٢٧ : ٢٠
                     خلف بّن أبي بكر بن أحمد المالكي ص ٢٣ : ١١
                         الخلوي = أمين الدين الخلوي ص ٤٣٢ : ٣
        خليل بن أحمد بن جمعة الحسيني = غرس الدين ص ١٥٨ : ١
                                  خلیل بن طرنطای ص ۲۷۳ : ۱۵۰
   خليل بن قلارون ، الاشرف ، السلطان ص ٧٢ : ٢٤ : ٢٥ - ٤٩٠ : ٥
خليل بن نصير بن الخضر = الكمال الاسيوطى ص ٩٢: ١ ؟ ٢٠٠ ١٨٠:
                                      79 . 19 : 797 - 7
                                        \lambda: \Lambda من الاحمدية من \Lambda: \Lambda
   الخوارزمي = الهمام الخوارزمي ص ٧٨ : ١ - ٢٧٩ : ١٠ ١٠ ٢١ ، ٢٦
                   الجوارزمي = الشمس الخوارزمي ص ٢٠٩ : ١٦.
خومشقدم = السلطان الظاهر أبو سعيد خشقدم ص ٨ : ٦ - ٩٨ : ٩ -
Y. : Y- A = YA : Y-V = 11 (1 - 12A = 12 , 17 , Y : 12V
        18: 31 - 11 · 1: 200 - 77: YY - 2: 31
```

خير ناصر ص ٢٧١ : ٩

ب ۲۲۰ <u>ب</u> دارد بن سلیمان بن حسن \_ الشهاب أبو الجود البنبي ص ١٣٠ ـ ١ \_ 17: Y1 - Y : Y - Y : 7 - Y : 18 - Y8: 17: Y9 داود الطائي ص ٢٢٠: ١٧ ، ١٨ دارد بن عبد الرحمَن بن داود = ابن الكويز ص ١٦٠ : ١٠ ، ١٠ م ٢٠ - ١٦١ : ٣ الدمياطي = شرف الدين الدمياطي ص ١٥٢ : ١٨ \_ ٢٠١ : ١٢ الدنديلي \_ الفخر الدنديلي ص ٤٤٤ : ٦ دولات بای ؛ الدوادار ص ۲٤۹ : ۷ - ۲۸۷ : ۱٦ ديسم بن طارق ، "الشاعر ص ٣٨٦ : ٢٤ (3) الذهبي = الحافظ الذهبي ص ٣٨٦ : ١٥ - ٣٨٧ : ٢ - ٢٠٠ : ٢٠ (3) راجع الحلى = الشرف راجع الحلى ص ٣٥٨ : ٦ الرازَى العنفي = العز الرارَى العنفي ص ٢٢٢ : ٦ الرَّاذي = حَافظ الديلَ الرَّاذي ، صاحب كتاب جامع الفتَّاوي ص ١٢٨ : ١٨ رضوان العقبي المستنبل = الزين ابو النعيم رضوان ص ٢٠ : ٩ : ١٨ \_ 18: 10-0-17: 7: -7-131: 1-0-101: 31 V: 277 \_ 77: 283 : 77 \_ 787 -رقية أبنة يحيى بن عبد السلام = أم الخير ص ٢٣ : ١٢ ! ٣٣ ، ٢٤ الرماوى = الحسَّام الرماوي من ٢٩٤ : ٧١ الريشي = الشهاب الريشي ص ١٦: ٢ ، ٢٤ الريشي = خير الدين الريشي ص (3) زاده \_ أحمد بن أبي يزيد السرائي \_ الشهاب مولانا زاده ص ١١٤٠ : زاده العجمي الخرزباني = الشيخ زاده العنفي ص ٢٢٢ : ٢٢ ١٨ ا

الزبير بن العوام ، رضي الله عنه ص ٤١٢ : ١١ الزفتاوى = الصلاح الزفتاوى ص ٢٩٧ : ١٩

ذكريا عليه السلام ص ٥٣ : ١٣

زكريا بن محمد بن أحمد السنيكي = الزين زكريا الانصاري الشافعي من : YIA - YV : YE : \EY - Y - (\A . \ . A : V : \E - -3 - PTT: // - 737: F - VA3: 07:

الزمخشري ص ٤٢٠ : ١٩ - ١٩ : ٨ : ١٨ - ٢١ - ٤٢٤ : ٥ ، 3/ - 073:0 - 173:11:77 - 77 - 773:77 - 78

> 17: 271 ... 7: 271 الزهرى = الشهاب الزهرى ص ٣٦٩ : ٢٢

زينب ابنة أبي الجود ص ١٤٧ : ٢ زينب ابنة صالح بن مظفر بن نصير ص ١٥٧ : ٢ أ

زينب ابنة عبد آلة بن سعد بن على = زينب ابنة اليانعي ص ٣٢٦ : ١٣

7 : EV0 - TT

#### ( w)

سارة ينت عمر بن عيد العزيز بن جماعة ص ٤٧٥ : ١٨ سالم بن سالم بن احمد : مجد الدين أبو إلير كات المعدسي ص ١٣ : ٢٤ . سالم العبادى = الزين سالم العبادى ص ٣٨٣ : ٧ السبكي = التاج السبكي ص ١٠٦ : ٣ - ١٨٤ : ٦ - ٢٤٩ : ٨ اسبنى - التعلى السبنى ص ٩٣ : ٨ ست العرب بنت ابراهيم بن مُحمد بن أبي جراده ص ٣٢٤ : ٨ ، ٩ ، ٨ ست الوزراء بنت موسى ص ٢٥٧ : ١١ ، ٢١ سجاح = سجاح التميمية ص ٣٨٨ : ٢٥ السجّيني = الشّهاب السجيني ص ٣١٠ : ٢٦ ، ٢٦ السخاری ہے العلم السخاوی ص ۲۷: ۲۱: السخاوي = الشهاب السخاري ص ١٩٩٠ : ٨ سعادات ابنه السرياي ص ٩٦ : ٦ ، ١٩ سعد بن أبي وقاص ص ٤١٢ : ١١١ سعد بن محمد بن عبد الله الديري ، أبو السعادات النابلسي = سعد الدين الديري ص ٩٧ : ١٦ - ١٦٧ : ٦٠ / ١ / ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢٨ : ١٢٩ - ١٨١ 10: TV7 - TT: TV0 - 1V: TTT - T: 1TV - 1. A: 1T. سعد بلع ص ٤٤٩ : ٩ ، ٢٥ السفطى = صَدر الدين السفطى ص ٧٦ : ١٦ سفیان بن عیینة ص ۱۱۲ : ۱۲ السكاكي ص ٤٣٨ : ١٩ . سلار الجوهري ص ٤٤٦ : ٢ السلقي = الحافظ السلقي ص ٢٣٠ : ١٤ سليم بن وهب ص ١٥٣ : ٥ سليمان بن داود عليهما السلام صن ٥٣ : ١٢ سليمان بن أبي العز بن وهيب = صهدر الدين أبو الوبيع الاذرعي ص .01:71331, 513 .7 \_ 701:0 سليمان بن خالد بن نعيم = علم الدين ص ٢٢١ : ٩ سليمان الياسوفي = الصدر ص ١٢٨ : ١٥ ، ١٦ السنباطي = العز السنباطي ص ٢٩٠٠ : ٩٩٠٠١ السنباطي = الشمس السنباطي ص ٢٧٩ : ١٦ - ٣٤٥ - ٧ السنهوري = نور الدين السنهوري ص ٢٦١ : ٤ سودون الشيخوني ص ٢٠٧ : ١٤ 🕥 سودون بن عبد الرحمن الظاهري برقوق = سودون طاز ص ٢٣٠ : ٥ ـ 70:18: 727 سودون من زاده ص ٤٩٢ : ٧ سودون النائب ص ۱۱۷ : ۱۷ السوسى = البرجان السوسى ص ١٧٧: ٧ سیبویه ص ۶۲۱ : ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ سـ ۶۶۲ : ۲۰ . السيغى الحنفى = الشيخ السيفي ص ٢٩٣ : ٣

(ش) شاكر بن عبد الغنى بن شاكر = علم الدين بن الجيعان ص ١٤٦ : ٨ : ٩ ، ٢٢ - ٢١٤ : ٥ ، ٢١ \_ ٢٥ : ٢١ \_ ٣٨٠ : ٧٢

الشامي = الشمس الشامي ص ٢٠٧ : ١١ = ٣٥٠ : ١١

```
شاهنشاه بن بدر = الافضل الارمني بن بدر الجمالي ص : ١٥٣ : ٦
                  شاور بن مجبر السعدى ، ابو شجاع ص ٢٥٦ : ٢
                         الشارى = الشهاب الشارى ص ٤٧٤ : ٧٠
                             الشيلي = الشرف الشيلي ص ٦٤: ٥٠
                     الشريحي = كمال الدين الشريحي ص ١٢٨ : ٤
     السريحي كـ عنان الدين السريعي عن ١٠٠٠ . .
شعبان السلطان الأشرف ص ٢٢١ : ٧ ــ ٢٩٧ : ٥ ــ ٤٠٦ : ١٩
                       شعم ن العسقلائي ، الزين ص ٣١١ : ٥
شقراء ابنه الناصر فرج بن برقوق ص ۲۱۱ : ۱۶ ، ۲۳ - ۳۱۵ : ۲۹ ؛ ۲۹
                                              19: 421 -
شكرباي الاحمدية الناصرية = روجة الظاهر خوشقدم ص ٨ : ٢٥ - ٣٧٧ :
                             الشمني = الكمال الشمني ص ٢٨: ٢
  شيخو العمرى = الامير سيف الدين ص ٢٥٦ : ٨ : ٢٥ ــ ٢٩٣ : ١٥
                  الشيرازي = قطب الدين الشيرازي ص ٢٦١ : ١١
                        الشيرازي = المجد الشيرازي ص ٧٩ : ١٧
                           ( ص ک
                             الصافي الازهري ، الجنال ص ١٤٩ : ٢
    الصاحي العنيل = البرهان اصالحن-ص ١٤٤ : ١٤٠ - ١٣٠١ ٢٥٩
                                     صالح الزواوي ص ۱۹ : ۲۷
                  صالح بن عمر بن رسلان ، العسقلاني رص ١٩٥٠ : ٩٣
          صالح بن محمد بن موسى = مجد الدين الدركالي ص ٢٠: ٢٠
صالحة ابنة عبد الله بن أبي الحسن _ صالحة ابنة التركملني مي ٢١ :
                                                  11:17
                             الصائغ = التقى الصائغ ص ١٨٣ : ٢٤
                        صرغتمش ، الامير سيف الدين ص ٤٩٣ : ٢
                          صلاح الدين بن الملك الزاهر ص ٣٥٨ : ١٠
         الصيرافي بي عضه الدين الصيرافي ص ١٣٠ ، ٥ - ٢١٣ : ١٦
                          ( 4.)
                   طَّامَرُ بِنْ عَلَى القَصَاعَيِ ، أَبُو الفَصَلُّ صَ ٤٥٤ : ٢٣َ
               الطرابلسي = الامين بن الطرابلسي ص ٣٠٤ : ١٣ : ٢١
                   الطر، بلسي = صلاح الدين الطرايلسي جن ٢٤٠٠٧
                       الطرابلسي = المعينُ الطرابلسي، ص ٧٧٧: ١٧
                           الطبر زاد ، ناصر الدين ص ٤٧٣ : ٢٢ . .
طعر ، السلطان الظاهر ص ٨٠ : ١٩ : ٢٦ - ١٩٩٦ : ١٦ - ٢١ - ٢١ -
F77: V/ = V77: · / · V7: A7 · P7 = K77: / · 3 · F
   7 : 27 - 19 : KA - YY : YTV - 1A : YTE - 10 : YTY
                          طلحة = طلحة بن عبيد الله ص ٤١٢ : ١١
                        الطلياري = الشهاب الطلياري ص ٣٤٢: ٢٣
   الطنبذي _ البدر بن الطنبذي ص ٧٨ : ٢ _ ٢٧٩ : ٤ _ ٢٨٠ : ٢٢
        الطنبذي = ابن عرب = الجمال الطنبذي ص ٤٣٢ : ١٨ ، ١٩
                       الطهطاوى = الشهاب الطهطاري ص ١٩٩ : ٧
الطوخي = المجيوى الطوخي ص ٣٥ : ٣ ـ ١٠١ : ١٢ ـ ٢٨٤ : ١٢ ؛ ١٥
 18: 807 - 7 . 1: 801 - 78: 80 - 7: 700 - 11: 717
                                                 T. : EA0
```

طيبرس الخازندار ، الامير علاء الدين ص ٤٩٣ : ٦

#### ( Jb )

الظافر بأبر الله الفاطميم ، الخليفة ص ٢٠: ٢٠

## (٤)

عامر بن الجواخ ہے أبو هبينة . ض ٤١٪ : ١١ عاشوراء بنت سياروخ الاسدى ص ٤٩٥ : ١٩

العاملي = الشعاب العالمي ص ٢٧٩ : ٣

عائشة ابنة ابراهيم بن الشرائحي ص ٣٢٧ : ٤ ، ١٥ – ٤٧٦ : ٧ : ٨ عائشة بنت ابي بكر ، رضي الله عنهما ص ٤٠٠ : ١٨

عائشة المسقلانية ص ٢٠٧: ١٥

عائشة ابنة على بن محمد الكناني ؛ أم الفضل = عائشة الكنانية ص ١٢ : ٢٠ - ٣٢٦ - ٢٠ ؛ ألا - ٢٠ ؛ ٢ م

عائشة بنت محمه بن عبد الهادى = عائشة ابنة عبد الهادى ص ٢٦٣ :

عبادة من على الزرزازي = الزين عبادة ص ١٨٤ : ٢٦ - ٢٣٤ : ٩ - ٢٣٨ : عبادة من على الزرزازي = الزين عبادة ص ١٨٤ : ٢٠ - ٢٣٤ : ٩ - ٢٢٨ :

العبادي - الشراج العبادي ص ١٠١ : ١١ : ١٢ /

عباس الا ل ، الخديو ص ٢٥ : ٢١

عبد الباسط بن خليل بن ابراهيم الدمشقي ص ٤٩٠ : ١١.

عبد الباسط ، ناظر الحيش = المقر الزيني عبد الباسط ص ٢٦ : ٨ -٢٤٧ : ١٠ - ٢٧٣ : ١٥ - ٢٧٥ : ٦ - ٢٨٢ : ٤ - ٢٥٣ : ١١ -

عبد البر بن محمد بن محمد بن الشحنة = عبد البر بالملقب بالسرى ص

عبد الحق بن الراهيم ، أبو محمد ، قطيم الدين عبر ابن سبعين ص ٢٢٩ :

عبد الحق بن مسافير ص ١٩٥ : ٢٠

عبد الحق السنباطي = الشرف ص ٢١٦ : ١٤ - ٢٥٢ : ١٧ ، ١٨ - ٢٥٤ : عبد الحق السنباطي = الشرف ص ٢١٦ : ١٦ - ٢٥٤ : ٤ ١٠ ٨ ، ١٥ - ١٠ ٤٠٤ - ١٩ ٤ - ١٩ ١٠ ١٤ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ ١٩ - ١٩ ١٠ ١٩ - ١٩ ١٠ ١٩ - ١٩ ١٠ ١٩ ١٠ - ١٩ ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٩ ١٠ - ١٩ ١٠ - ١٩ ١٩ ١٠ - ١٩ ١١ - ١٩ ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩ -

703: 1, 7, 0: P - - 13: 1 - 1 - 173: M

عبد الخالق من عمر بن الملقبني \_ الضباء ص ١٨١ : ٢ عبد الحميد الط اللسي المفرير ص ١٩٠ : ٣

- 1 Y : 2 Y 1 -- , --

عبد الرحمن الخليل = الوين ص ١٤٣ : ١ - ٠٠٠ : ٤ -

عبد الرحمل بن الديري = الامني ص ١٣٠ : ٥ - ٢٠٩ : ٣ -عبد الرحمل الزبيري ص. ٢١ : ٢٠ ، ٢١ - ١٠ : ٩٠ - ١٠

عبد الرحمن من سلمان من ١٥ د = الزين عمل الرحمن المهلي ص ٣٩٦ :

هدد الرحمن بن عبد الاعلى المسكري بص ٢٢٠ ١ - ١٨٤ : ١١ ٤ ٢٧

عبد الرحمن بن عبد الرزاق = المجد فضل الله بن مكانس ، أبو الفرج ص

عبد الرحمن بن عبد الوارث = النجم ص ٢٨١ : ١٤

عبد الرحمن بن على ؛ أبو الفرج = أبن الجوزى ص ١٦ : ٨ ـ ١٨ : ٢١ \_ ٥٣ : ٣ ـ ٣ : ٢٣٠ : ١٤ ـ ١٤ : ٣

عبد الرحمن بن على بن يوسف = الزين عبد الرحمن الزرندى ص ٢٣ :

عبد الرحمن بن عمر بن أحمد = المجد عبد الرحمن بن العديم ص ١٥١:

عبد الرحمن بن عمر القبابي = الزين عبد الرحمن القبابي ص ٤٧٥ :

عبد الرحس بن عوف ، رضي الله عنه ص ٤١٢ : ١١

عبد الرحمن القارى = الزين ص ٤٧٣ : ١٤ ؛ ١٥ ، ٢٢

هبد الرحمن القلقشندي ، أبو الفضل = تقى الدين القلقشندي ص ٣٩٦ :

عبد الرحمن القباني ؛ أبو هريرة = الزين ص ١٣٨ : ١٣ ـ ٣٢٧ : ١ عبد الرحمن كتخدا ص ٢٥ : ٢٣ ـ ٢٠ : ٢٣

عبد الرحمن بن محمد بن حجى \_ الزين عبد الرحمن السستارى ص ٢٢٦ :

عبد الرحمن بن محمد الخضيرى السيوطى = جلال الدين السيوطى ص

عبد الرحس بن محمد بن زمرة ص ٣٢٨ : ٢

عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضريي \_ ولى الدين ابن خلدون ص

عبد الرحمن من محمد بن يحيى = الزين السندبيسي ص ٠ : ٩ ، ٩ ، ١٠ ، ١٠ . ١٠

عبد الرحمن بن يوسف بن الطحان = الزين ص ٦٤ : ٢ ـ ٢٠٨ : ٢ . ٣٠ عبد الرحمن بن يوسف بن الطحان = الزين ص ٦٤ : ٢ ـ ٢٠٨ : ٢ .

عبد الرحيم بن ابراهيم بن محمد = الزين عبد الرحيم بن الاسيوطى ص عبد الرحيم بن الاسيوطى ص عبد الرحيم بن الاسيوطى ص

عبد الرحيم الإيناس = الزين الايناسي ص ٣١٦: ١٣

عبد الرحيم بن أحمد بن محمد ص ٤٧٦ : ٥ ، ٦

عبد الرحيم بن احمد بن حجون القنائي = عبد الرحيم القنائي ص ١٩٨ :

عبد الرحيم الببائي = القاضى الغاضل ص ٩١ : ٢٣ ــ ١٣٩ : ٢ - ٢٣ : ٦ عبد الرحيم بن الحسين العراقي = الزين العراقي ص ٣٤ : ١ ــ ٢٩ : ٦ ، ١٥٧ - ٦٠ : ١٠٩ - ١٤ : ٢٤ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٤ : ١٠٩ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٤٠ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ : ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٠٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩

7 - 777 : •7 : •37 : 71 - 737 : 81 - 757 : 77 - 777 : 7 - 777 : 7 - 777 : 7 - 777 : 7 - 777 : 7 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8 - 773 : 8

77 ( 77 : 80) \_ 7 . : 378 \_ 7 . 0

عبد العزيز بن البدر بن جماعة = العز بن جماعة ص ١٨٣ : ١٢ ، ١٣ معد العزيز الخياط ص ٣٩٩ : ١٢ ، ١٧

عبد العزيز على بن أبي العز القدسي = عز الدين ص ٢٥ : ٩ \_ ١١٥ : ٧ ؛

عبد العزيز الفرتوى ص ١٤٣ : ٣٠ عبد العزيز بن محمد بن مصطفى من ١٩٧ : ٧ عبد العزيز بن مووان من ٢٧٠ : ٢٤

عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد الله ، ابو محمد = الزکی المندری ص ۱۸۶: ۱۸۰ - ۱۳ - ۲۳ (۲۲ ، ۲۰ ) ۲۳

عبد الغنم، بن أبى بكر بن عبد الغنى = الحافظ نسيم الدين الموشدى ص

عبد القادر بن الآبار الحلبي من ١٠٣ : ٧ ــ ٤٧٩ : ١٧ عبد القادر بن أحمد بن محمد بن التقى الدميري = المحيوي شهاب الدين

قبد العادر بن احمد بن الحمد بن القفى اللميرى \* المحيوى شهاب الدميرى ص ١٢: ٢٢ ـ ١٨٠ : ٢٠ :

عبد القادر الحنبل = رُبِنَ الدينَ ص ٢٠٩ : ١٧ عبد القادر بن الرسام \_ الرين ص ٣٦٧ : ٧ \_ ٣٩٩ : ١٤ ، ١٥ ،

عبد القادر بن الملوك من ٧: ٧

عبد اللطنف الكرماني = افتخار الدين الكرماني ص ٢٠٦ : ٣ ، ٢٥ ...

عبد الطبق بن محمد بن محمد بن الشحنه = أوحد الدين ص ٣٦٠ : ٢١ عبد الكافي بن عبد الله بن أبي العباس = الصدر السويقي ص ٤٤٤ : ٣ > ٣ / ٣

عبد الكافى بن اللهمي ص ٢١٧: ؟ عبد الكوبم التقي بن المحسافظ الحلم، ص ٢٣: ٢٥ - ٢٢: ٢١ ، ٢٥ - ٨٦: ١٦ - ٧٨: ٥٠ - ٣٠١: ٨١ - ١٠٥: ٨١ - ١٨: ١٠ -٢٠ - ٢١ - ٢١ - ٢٢١: ٣١ - ٢٢٣: ٢ - ٢٥٣: ١١ - ٢٢٢: ١١ ، ٢١ - ٢٨١: ٥: ٢١ - ٢٨٢: ١٠ - ٢٨٩: ٢١ - ٢٠١ : ٢١ - ٢٠١

عبد الكريم القرماني ص ١٢٨ : ٣٠

17 · 17 : 271 - 1A : 2 - 9 - 10 : 2 - 7

عبد الكر مم بن يعقوب ح عبد الكريم بن عبد الفنى من يعقوب = كريم الدين المقبى ص ١٧٠ : ﴿ م ١٨

عبد الله بن أبي جاسم ص ١١٦ : ١١ .

عبد الله بن خليل بن بوسف ، الجمال المادداني ص ٧٨ : ٣ ١٦ - ١٦٠ :

عبد الله بن أحمد بن المقداد بن القليس ص ٧٤٤ - ١٧

عبد الله بن احمد بن على بن محمد ص ۱۷۸ : ۱ ، ۱۸ عبد الله بن احمد بن محمد القدسي ص ۱۳۰ : ۲۲ م ۱۸ عبد الله الجبرتي ص ۲۹۳ : ۲۱ ، ۲۸ عبد الله الارميلي ، الجمال ص ۲۰ ، ۲۸ : ۲۱ ، ۲۸ عبد الله الحجازي الشرقاءي ص ۲۸ : ۲۱ : ۲۱

عمد الله بن حجاج البرماري ، الجمال صن ١٧٥ : ٢١ ، ٢٢

عبد الله بن الامام احمد ص ٢٦٦ : ١٤

عبد الله بن الحسن ، الشرف ص ٢٤ : ٦

```
9: TV9 - 1: TTW - T.
                      عبد الله اللماميني ، النبهاء ص ١١٣ ٨ ١١٣ . ٩
                                    عبد الله بن صلام ص ١٨٨١ : ٤ ، ٧
                            عبد الله من سليمان السبكي ص ٢٠: ٢٠
                                       عبد الله الشريف صيد ٣٦١ : ١١
                              عبد لله بن شريك ص ١٨٤ : ٥ ، ٧ ، ١٨٠
                        عبد الله بن عباس ، وخيى الله عنه ص ٤٠٠ : ٨٦٨
 عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل = البهاء بن عقيل ص ٧٦ : • - ١٦٢ :
                              عبد ألله بن عبد اللطيف بن الامام ، المحب ص ٢٠٦. ١ ، ١٠
 عبد الله بن العلاء العسقلاني الحنبلي ، المجمال ، ص ١٦٠ : ١٩٨٠ - ١٠ - ١٩٨١ -:
2. 88 - 4 . 2 Your - O. : YET -7 : YA . - X + : YYY - Y ..
                                          18 . 7 : EVE _ 11
عبد الله بن على بن يحيى بن إفضال الله العموى = الجمال بن الطمل المناص
                    17: P . A7 . . 7 = V71 : . 1 = Y33 ec41
            عبد الله بن عمر ، رضوبالله عنهما صياء ٤٠٠ ١٨٠ ـ ١٨٠ ١٠٩٥ ١٩٠٠
عبد الله يم عمر بن عمد الم: يو در احماعه، الحمال المال ١٠٠١ أ ١٠٠٠ المال الله
                                V: EVO. - 9: TT.L- 17: 1
                       عبد الله بن عمرو ، رضى الله عنهماسي ٢٣١ .: ٢٣١
عبد الله من فخر الدين بين مهاء الدين من محنا = العماج تام العين بن حنه من
             عبد الله بن الحلال الة: وبنه ص ٣١٧ : ١٧
                                    عبد الله بن قيم الكابلية ص ٦٣: ٤
عما الله يهم محمد بن أمر أهمم = الحمال عبد ألله النحر مرى، ص، ٢٥٨: ١٦٣٠ م١٠.
عبد إلله بن محمد بن جماعة ، والجيال صور ١٠٠١ - ١٠٠٠ ـ ٣٢٦ ـ ٩ - ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٧٠
     عبد الله بن محمد بن خضر = الحمال الكوراني ص ٣٣٥ : ٩٠٠ ٢٨،
           عبد الله بن وحمد زريق 🚍 الجمال المعرى بس ٩٠٠ تا ٧٨٠ ١٧
 عبد الله. بن وحمد بن سلسان بن خسر السكندوي ..= الحمال من خس =
. الكمالوبين خيو صه ٢٢ : لم ، ١٩٠٤ ١٩٠٤ ، ١٧ سع٢٢ : ٢٤ سع٢٢ :
    W-1 $28 - 11 : VO. - . VO : V. - - 14 : K8 - -. Y/ 6 Y.
       عبد الله من محمد من سليمان = عبد الله المنوفوروس ١٤٩ - ٢ - ١٩٩
          عبد الله بن المص بن هشام = الحمال بم هشام ص ١٩٦٠، ١٩٦
عبد لله يهرمه تعد بم عبد الله بعد الحمال بدالله لمنتي صورا ١٦ ١١ ١١ ١١٨
                    عبد الله به محمد عبد الله الشنشية ، من ص ١١٦ : ٢٨
                    هبه الله بن محمد بن عبد الملك ، الموفق من ٢٤٩ ما ٩
```

```
عبد الله بن محمد بن قاسم السنجاري ، ابو بكر ، النجم ص ١١١ : ١٦
 عبد الله بن مقلاد بن اسماعيل = الجمال الأقفهسي ص ٩١: } - ٢٢٥:
 1109 - W: YE1 - 9: YE - 2: YYV - A: YY7 - Y011
                      3 - 037 : V : P1 : T7 - F73 : V : A
                                     عبد المعطى المغربي ص ٤٨٣ : ١٦
 عبد المنعم بن سليمان بن داود ، ابو المكارم = الشرف البغدادي ص ٢٤٠ :
             3 - P37: 0 , V , A - - - - - - - 307: 3
                             عدد الهادي خطيب المقياس ص ٦١: ٢٥
                                      عبد الهادي القيسي ص ٦٢ : ١٣
     عبد الوارث بن حسن بن احمد الازدى ، ابو الازهر ص ١١٦ : ٩ ، ١٢
          عبد الوهاب بن الحافظ بن كثير ص ٣٢٧ : ٥ ، ٦ – ٤٧٦ : ٨ ، ٩
 عبد الوهاب بن خلف ، ابو محمد = ابن بنت الاعز الشافعي ، تاج الدين ص
                                  311: 5 . 77 - 101: 77
                        عبد الوهاب اللمشقى: علج الدين ص ١٧٧ : ٦
    يهبد الوهاب بن عبد الله بن اسعد اليافعي = اليافعي ص ٢٩٧ : ٢٧ ٢٤
                عدد الوهاب المالكي لم تاج الدين ص ١٢١: ١ -١٤٠٠
                       عبيد الشكالسي ص ٢٢٢ : ١١١ ، ٢٦ – ٢٩٧ : ١٤
        عثمان بن جقمق ، المنصور ص ٤٥٢ : ٢٢ - ٤٥٣ : ٢ ، ١١ ، ١٤
 عشمان بن عبد الله بن عثمان = الفخر عثمان المقسى ص ١٠١ : ٢٧٧ – ٢٧٧ :
                                   11 . 37 - 733 : 7 . 11
                         عشمان بن عفان ، رضي الله عنه ص ٤١٢ : ١١
       عشمان بن قول البياروقي 6 البو الفتح ، الأسر فخر الدبن ص ١٧٠ :١٧
                    العجاوني = البرهان العجلوني ص ٣١٦ ١٢ ، ٢١
                           العجلوني = سعد العجلوني ص ٤٧١: ٢٠: العجلوني ص ٣٩٠: ١٠
                               العجمى - الهمام العجمي ص ٢٤٦ : ٥
                        عجيس بن المريء القيس بن معبد ص ٦٨: ٢٦
       المحيمي = الوحد الدين المحيمي ص ١٤٩ ٣ : ١٩ - ٢٥١ : ٦
                            العدوى المالكي ،شمس الدين ص ٤٨٩ : ٨
                  العزيز بالله الفاطمي ، الخليفة ص ٣٥ : ٢٣ - ٩٨ - ٣٣
                                العشى = الفخر العشى ص ٢٦: ٢٦
                   عشير الصغير = ابن ابي الصغا ص ٢٧٨ : ١ ، ١٦
                                        عطاء بن سيار ص ٥٦ : ٢٠
       العطار = الرشيد العطار ص ٦١: ٢٥ - ٢٠١: ١١ - ٣٢١ : ١٦
                         العطار = الشرف العطار ص ٤٨٤ : ٢٠ ، ٢٢
                              المقس = الشهاب المقبئ ص ٣١١: ٧
                             على بن ابراهيم 4 الموفق ص ٧٥) ٢ ٢ ٢
       على بن ابي طالب ، رضي الله عنه ص ٣٩١ : ١ ، ٢ ، ٤ – ٤١٢ : ١١
على بن احمد بن عمار، ؛ أبو القاسم ، جلال الدولة = ابن عمار ص ١٥٤ : ١ ،
                                                    71 6 4
             على بن أحمد بن اسماعيل الغوى ؛ أبو الحسن ص ١١١ : ١٤
على بن احمد بنّ اسماعيل القلقشندي = العلاء القلقشندي ص ٦٨ : ١٠ ...
- V: TTE - T: 198 - IV: 178 - T.: 177 - TT 67:90
7 : 71 - 707: F1 - 3A7 : P - VA7 : F1 - FA7 : F -
( ) : $01 - Y : 25V - 17 : 777 - 0 : 778 - 8 : 711
```

Y: 17 - 373: Y

ابن الطنانی ص ۳۸۹ : ۷ علی بن اسماعیل بن بردس ص ۲۷۱ : ۱۵

على بن بردبك اللحنفي ص ١٠٠ : ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ على على بن الزين البيهقي ، ابو الحسن ص ١٢١ : ٣٣

على الجبرتي ص ٥٥٥ : ٢١

على بن حرب ص ٢٠ : ١٢ على بن الحسين ، أبو الحسن = الخلعي ص ٢٠ : ٢٧ . ٢٨ .

على بن العصين ، أبو العسن ــــ ار. على باي الخازندار ص ٢٣٠ : ٩

على الخراساني ص ٩٧: ٤ ، ٥ - ٧٧٥ : ١٥ - ٢٧٦ : ٣ ، ٦ - ٣٠٤ :

A. - 773: 17

على الخطيب ، ابو الحسن ص ٣٤٨ : ٧ على بن خليل بن على = النور الحكري ص ٢٩٦ : ٨ ، ٢٤

على الشافعي ، نور الدين ص ٣٠٩ : ١٦ َ

على الضرير المقرى = نور الدين ابو الحسن ص ١٩٩ : ٢

على بن عباد ص ١١٢ : ٤

على بن عبد الرحمن بن على = النور القمنى ص ١١٥ : ٥ ، ١١ \_ ١٩٣ : ٢٥ . - ٢٨٢ : ١ ، ١٩٠

على بن على بن على = الشمس بن الغالاتي ص ١٠١ : ١٤ ـ ١٧٠ : ٥ ، ٧ - ١٨٠ : ٢١ ـ ١٨١ : ٥ ـ ٢٦١ : ٢ ـ ٣٢٦ : ٥ ـ ٣٣٦ : ١ ،

1: 175 - 75

على القادري ص ٤٩٣ : ٢٦ على بن لؤلؤ ص ٢٩١ : ١

على بن محمد بن ابراهيم الشاهد، ابو الحسن ص ٣٦٤ : ٨

على بن محمد بن ابن بكر = العلاء بن الاهناسي ص ٢٦٢ : ٥ ، ٨ ، ٢١ ؛ ٢٧

على بن محمد بن أحمد الأدمى ، أبو بكر = صدر الدين بن الأدمى ص ١٨٦ : ١ ، ٣ ، ٤ - ١٨٨ : ٣ ، ٤ ، ٥ - ٣٤٣ : ٥ - ٣٠٤ : ١٩ - ٣٠٥ : ٤ - ٣٩٨ : ٣٣ - ٤٠٨ : ٣

على بن محمد عبد البصير السخاوى = نور الدين السخاوى ص ١٩٦: ١، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١٩٠

على بن محمد عبد الوارث = النور الاشليمي ص ۲۸۱ : ۱ ، ۱۱ ، ۱۲ . على بن محمد بن على ، العزي ص ۳۲۵ : ۷ ، ۲۱ – ۳۳۶ : ۱۰ .

عَلَى بَنْ مَحَمَدُ بَنْ عَلَى = الشَّويَفُ عَلَاءَ الدِّينَ صَ ١٢ : ٢١ ــ ١٨٨ : ٢ ، ٣٠ ــ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاءَ الدِّينَ صَ ١٢ : ٣٠٧ ــ ٣٠٠ : ٣٠

14: 454 - 4. 614

على بن محمد بن يوسف بن القيم ص ٢٠٠ : ٢ ، ٢١ على بن محمود بن السلمى الحموى = علاء الدين بن المغلى ص ٣٦ : ١ ، ١٠ - ١٤ : ١٤ ، ٢٢ - ١٧ : ٨ - ٢٥ : ١٨ - ١١٦ : ٣ ، ١٧ - ١٦٠ :

- 10: 448 c 4: 11 - 41 c 11: 141 - 14: 144 - 11

: 447 - 0 ( 8 : 400 - 44 : 408 - 14 . 1 : 401 - 8 : 40. A: 577 - YE

على بن مخلوف ، الزين ص ٣٢١ : ٩ ، ١١ ـ ٣٢٢ : ٥

على بن المديني ص ٢٦٦ : ١٢

على بن هبة الله ، أبو الحسن ، البهاء = أبن بنت الجيزي ص ١٩٤١ : ١٩٤١ على بن يحيى بن فضل الله ، العلاء ص ٤٨١ : ١٠

على بن يوسف بن اسماعيل بن غشم ص ٣٢٨ : ١ ــ ٤٧٦ : ١٥

على بن يوسف بن مكي المصرى = نور الدين بن الجلال الدريري ص ١٩٦ :

11 . 11 : 31 - V/7 : P - Y77 : 7 . 01 - FP7 : A

عمار ، أبو سهل ؛ الشرف ص ٤١ : ١٤ - ٣٠٣ : ٥ ، ٨

عمر بن أيدغمش النصيبي ، أبو حفص ص ٣٠٤ : ٥ ؛ ٢٤ \_ ٣٩٢ : ١٨ عمر بن جماعة ، السراج ص ٢٠٨ : ١

عمر بن الحسين الحنبل ؛ أبو القاسم = الخرقي ص ١٣ : ٢١

عمر بن حمزة بن يونس العدوى ص ٣٥٦ : ١

عمر بن الخطاب ، رضيّ الله عنه ص ٩٣ : ٣ ، ٤ ــ ٢٢٠ : ١٦

عمر بن رسلان البلقيني = علم الدين البلقيني ص ٢٨: ٢٥ \_ ٣٥ \_ ٥ \_

- 14: 45 - 14: 14: 14: 14: 41 - 34: 41 - 34: 41 - 34: 41 - 34: 41

- 70: 190 - 1: 184 - 77: 177 - 6: 181

. V : 81. - 10 : 777 - 14 : 777 - 0 : 711 - 17 : 199

: 207 - 1A ( )T ( )T , ) : 200 - V : 208 - 10 : 1T , )T : 1AY - Y1 : 17 - Y4 : 17 - TV3 : 77 - TV3 : 77 - TV3 : 77

T: 199 - 1

عبر الطريني ، السرآج ص ٣٤٥ : ٥ ؛ ٦ ، ٢٦

عمر بن عبد الله بن عآمر = السراج عمر الاسواني ص ٩٠ : ١٣ ، ١٥ ؛ ٢٥ عمر بن عبد الوهاب بن خلف = آبن بنت الأعز ، صدر الدين ص ٢٠١ : 41 . 19 . 4 . 14

عمر بن على بن أحمد = السراج بن الملقن ص ٧٧: ٨ ، ٢٥ ، ٢٧ ــ ٧٩ : - 0: 18V - 10: 17W - YW : YY : 11V - YW : AW - 17

T1: 207 - V . 7: 2.1 - T: T20

عمر بن ملى بن غنيم = السراج النبتيقي ص ١١٤٣ ؟ ١٨٠ – ٢٢٥ : ١٥ ،

عمر بن على بن فارس ، ابو حفص = السراج قارى الهداية ص ١:٥٠ (1:118-0(T:110-1T:118-TI:TI-17 (10

 $: \{ Y \} = Y Y : Y Y = 1 : Y = 0 = 0 : Y : Y = 1 : Y : Y = Y Y$ 17: 177 - 1 . 7

عمر بن على الكناني العسقلاني = السراج البلقيني ص ١٧ : ٥ ــ ٦٢ :

: 114 - 10: 117 - 4: 1: 11 - 18: 4 - - 0: VV - 78

( 17 ( 10 ( 1AT - 70 ( 17 : 1AT - 77 & 11 : 107 - 1.  $: YA \cdot - Y \cdot : YVA - YY : YTY - YE : YYV - YV : 19A - YA$ 

: 2 m - 17 : may - 7 : mea - 19 : mea - 7 :

TT : EVT \_ T

عسر بن على بن مرشد الحموى ؛ أبو القاسم = شرف الدين ابن الفارض ص ۲۲ : ۲۲ ، ۱۲ ، ۲۲ ـ ۲۲ : ۲۰ ـ ۱۶۵ : ۲۰ : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ -17: 198

عمر بن عیسی بن أبی بكر = السراج الوروری ص ٦٥ : ١ ؛ ١٧ - ٦٨

عمر بن محمد بن أبني بكر = سراج الدين الوازي ص ٢٠٢ ١٦ : ١٦ عمر بن محمد بن حريز ، أبو حفص = أبن حريز ، السراج ص ١٩٨ - ١ ) عمر بن محمد بن عثمان الحسباني = السراج الحسباني ص ٣٢٣ . ١١ ،

عمر بن المؤيد ص ٣٦١ : ٩

عمرار بن العاص صن ۲۷۰: ۲۱

عباض ، القاضي ص ١٢٨ : ٢

عيسى بن الخاص بن محمود السرمادي ص ٤٢٩ : ١٩ : ٢٣ عيسي بن العادل ابي بكر بن ايوب، الملك المعظم ص ١٥٢ - ٢١ ، ١ ١ -

عيسى بن عمر بن خالد = المجد بن الخشاب ص ١٨٢ : ٢٠ ؛ ٢٥ – ١٨٣ :

غازى الحنبلي ، الشهاب ص ٣٢٦ : ٢٠ غازي بن صَلاح الدين الأيوبي ؛ الظاهر ص ٣٥٧ : ١٨ الغراقي = الشَّمِسُ الغراقي ص ٢٢ : ٨ ـ ٤٤١ : ١٦ الفرَّاليُّ ، أبو حامد ، حجة الاسلام ص ٢١٧ : ١

الغزير = الشرف الغزير ص ٢٢٨ : ١٦ غوت ؛ الشاعر ص ٤٣٩ : ٧

الغوري ، السلطان ص ۹۲ : ۲۲ ، ۲۶

### (ف.)

الفارقي = البدر الفارقي ص ٢٤: ٢٠ -الفاسي = تقى الدين الفاسي ص ١٨: ١١: ١٢ - ٨٦ : ١٦ - ١٨ : ١ الفاسى = المحب الفاسى ص ١٢٨: ٥ فاطمة أبنة خليل بن احمد بن محمد = فاطمة أبنة خليل الحنبلية ص

18 . 1 . : 477 فاطمة أبنة محمد بن على بن سكر ص ٢٧٥ "٣"

فاطمة ابنة موسى بن محمد بن محلما = فاطمة الحنبلية ص ٢٠٨ : ١ ، 1 : "T71 - V

الفاقوسي البلبيسي، البرهان ص ١٤: ١٤ ٢٢ ٢٢ ٢٢ فرج بن "برقوق ، السلطان الناصر ص ۱۰۱۰۷ – ۲۲۱ – ۱۱۰ – ۲۰۰

17:891 - 77:79A - 7:79 - 19:77A - 1الفرزدق ، الشباعر ص ٢٦٤: ٦

الغرسيسي = الشمس الغرسيسي ص ١:١١٣ العوى = النور الغوى ص ٣١ : ١٥ - ١١ : ٢

الفير وزابادي = المجد اللفوي ص ٧٨ : ٤ - ١٢ : ١١ - ١٢ : ١١ - ١٥ : ٤

الفيشي = ولي الدين الفيشي ص ٢٨١ : ٤ ؛ ٢٧ فيه وز الجزكسي ، الامير ص ٤٩٣ : ٢١

# (ق)

التماسيم ــ موفق الدين القابسي ص ٣٤٤ - ٢٠ قاسم الحنفي ، البرهان ص ١ : ٤ قاسم الرملي ؛ الزين ص ٣٠٦ : ٢٢

قاسم طاهر ، الزين ١٨٤ ٢٢ ـ ٢٣٤ : ٩ ـ ٢٩٣ : ٣ ـ ٣٢٥ : ٤

```
قاسم بن قطلوبغا = الشرف ابو العدل السوديرني ص ٣٠٧ : ٢ ، ١٣ . ـ
                       17: 711 - 77 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 7
                   قاسم الكاشف ، الزين ص ٢٥١ : ٢٢ ــ ٢٥٣ : ٢٣
                             فانباى اليوسفي الم المهندار ص ٩٧ : ١٤
قائم الناصري = الامير قائم بن صفى الجركسي المؤيدي شيخ ص ٩٨ . ٢٠
- 77 : 27 - 7: 77 - 77: 10 - 77: 17 - 703 : 77 -
                    القاياتي الشافعي الفخر ص ٢٧٨: ١٤ - ٢٩٩ : ٤
                       القاياتي = نور الدين القاياتي ص ٢٧٨ : ١٣.
قايتبای ، ابو النصر ؛ الاشرف ص ۷۳ : ۷ ـ ۱۱۷ : ۸ ، ۲۲ ـ ۱۸۰ : ۱۸
       - 1/7:3: P1 - 3V7:77 - V·7: P1 - PA7:17
                          قايماز النجمى ؛ حسام الدين ص ٤٩٥ : ١٤
                              القبابي = التقى القبابي ص ٢٤: ٢٤
                               القبابي = الزين القبابي ص ٢٧ : ١
                       قجماس الاسحاقي ، المير أخور ص ٣٠٨ : ٢٨
                      القدوري ص ٣٠٦ : ١١ - ١٢ : ١٥ - ٢٤
                             قراسنقر الظّاهري ، الامير ص ٤٩٤ : ٨
                  القرافي = الشمس القرافي ص ٢٤٥ : ٣ - ٢٠٢ : ١٠
قراقوش = عبد الله الاسدى = بهاء الدين قراقوش ص ٧٧ : ٢٥ : ٧٧ ـ ١٠٠
                                            قرابلوك ص ٢١٤ : ٢٦
                        الفرطى = ناصر الدين الفرطى ص ٣٢) : ٣
                                     قرقماس الجلب ص ١٦٤ : ٢٥٦
      قصروه من ثمر الظاهري = قصروه امير أخور ص ١٠٠١٦٠ ٢٠،
                           القصّير ، خير الدين ص ٤٢٩ : ١٣ ، ١٤
                                القضامي ؛ علاء الدين ص ١٢٣ : ٧
                                            تطرب ص ۲۷۰ : ۱۶
                                        قطز ، الأمير ص ٢٦: ٢٠٣
                         القفمى = العلم القفصى ص ٣٠٩ : ١١ ، ٢٣
                                    قطلوبغا الكركي ص ٣٥٦ : ٢٦
                          قلاوون ؛ المنصور سيف الدين ص ٤٩٤ : ٢٥
                      القلقشندي = القطب القلقشندي ص ١٦٩: ٦
                         القاقيلي = الشهاب القلقيلي ص ١٤٤٠ : ١
                    قلمطاوي العثماني ص ٢٥٤ : ١٩ ، ٣٠ – ٢٠٤ : ١٥
              القليوبي ، تور الدين ص ٨٣ : ٣٣ – ٨٤ : ٣ – ٢٦٩ : ٥
                        القليوبي ، الشمس ص ٢٦٩ : ٢٣ _ ٢٧٩ : ٣
                                      القبصى ، الجلال ص ١٧٩ : ١
                         القمني ، الزين ص ٤٤٤ : ٢ ؛ ١٠ ـــ ٤٧٢ : ٤
              القمني ، المحب ص ٢٠١ : ١ - ٢٨٢ : ٥ ؛ ٢٠ ـ ٣٣٤ : ١٣
                                 قنبر ، سعيد السعداء ص ٤٩١ : ٢٦
قنبر بن عبد الله العجمي الشرواني = قنبر العجمي ص ٧٩ : ١ - ٢٢٢ :
                                     1:31-PV7: V . 77
                                    القونوي ، العلاء ص ۱۸۳ : ۲۶
                            القونوي ، بهاء الدين ص ١٢٨ : ١٧ ؛ ١٨
```

القويسني ، البدر ص ٢٠٩ : ٣٤ القيراطي ؛ الشاعر ص ٧٦ : ٩

(B) ألكامل بن ابني بكو بن ايوب = الملك الكامل الايوبي ص ٤٩٣ . ١٨ \_ ٤٩٤:  $\mathbf{V}: \mathbf{Y} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{Y} \mathbf{Y}: \mathbf{I} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{I} \mathbf{Y} \cdot \mathbf{I} \mathbf{Y}$ الكازدوني ، الجمال ص ٤٤٣ : ٢٣ كتبغا ، العادل ص ٥٥ ٤: ١٠ الكرماني ، الشمس ص ١١٠ : ١٤ - ١١١ : ١١ الكردى ، تاج الدين ص ٤٢٩ : ٣٤ الكريمي ، الشَّمس صن ٤٧٦ : ٢٥ الكشافي ؛ بدر الدين ص ٤٣٠ : ٩ كعب بن لؤلؤ ص ٣٧١: ١٩ الكلزى ، العلاء ص ٣٦١ : ١٢ كلمش العلائي ص ٢١٩: ٤ ، ١٨ الكناني ؛ التقي ص ١٦٦ : ١١ كندى بن احمد بن عبد الكريم البعل ص ١٠٠ : ١٠ الكلوتاتي ، الشهاب ص ٤ : ١٤ ، ٢٠ \_ ٢٢ : ١١ \_ ٤٤٤ : ٢ الكوراني ، الجمال ص ٣١٦ : ١٢ كوكاي بن عبد الله ، الأمير سيف الدين ص ٤٠ : ٢٨ الكيماوي ، اسد الدين ص ٢٤٦ : ٤ (J) لاجين ؛ السلطان ص ٣٥ : ٢٤ لجين بن صعب ص ٣٨١ : ٢٤ اللقاني ، برمان الدين ص ٢٠٠ : ١١ ـ ٣١٦ : ١٠  $(\cdot,\cdot)$ المتنبي ، الشاعر ص ٤٠٠ : ١٠ - ٤٢٨ : ١٤ المتوكل على الله ؛ الخليفة العباسي ص ٣٦٦ : ١ محمد بن ابراهيم ، الضياء ص ٢٥٧ : ٤ محمد بن ابراهيم بن جماعه ، البدر ص ١٨٣ : ٩ محمد بن ابراهيم الدمشقي ؛ شمس الدين - الزين المنشقي ص ١٨٨ : ٦ محمد بن ابراهیم بن عمر الرداوی ص ۳۲۷ : ٤ ، ٩ ، ٩ . محمد بن ابراهيم بن محمد - البدر البشتكي ص ٧٨ : ٦ : ٢٦ - ٢٦ -1 : AY محمد بن ابراهیم بن المناوی = الصدر المناوی ص ۸۰: ۱۲: ۲۱ ، ۲۱ - ۲۲ -V: TEE - 11. 10: TET - 0: T97 - 17: 19V محمد بن ابراهيم المنارى = الضياء المنارى ٢٥٦ : ٢٤ محمد بن ابي البقاء بن عبد البر السبكي ، البدر ص ٣١٧ : ٢٤ محمد بن أبي بكر بن ايديفدي = الشمس الجندي ص ٢٠٦ : ٣ ، ٥ ، ٦ محمد بن ابي بكر بن جماعة الشافعي = العز محمد بن جماعة ص ١٦: ١٣ 10V - 19: V9 - 9: VV - T.: TE - T.: T1 - TV -17:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771.19:771

P( \_ Vo7 : 3 \ V \_ Po7 : T \_ PV7 : 3.- · A7 : 3.0 \_ (A7 : F \_ VP7 : V \_ VP7 : T7 \_ (T3 : A/ - 333

7:0

```
معمد بن ابي بكر بن حريز المكي = حسام الدين بن حريز = ابن النسي
 س ٢٩ : ٥ - ١٨٥ : ٦ - ١٨٥ : ١ ، ٢ ، ٢ - ١٤٢
                                          TE: EOA -
 محمد بن ابي بكر بن عمر = البدر الدماميني ص ١٨ : ١٦ : ٢٤ _ ٢٥ :
 700 - 7:71 - 10:71 - 10:71 - 10:71 - 10:71 - 10:71
                          1A: Y: ELE - 10: E19 - Y
     محمد بن ابی بکر بن عس = محب الدین القمنی ص ۱۹۳ : ۲۴ ، ۲۴
 محمد بن ابي يكو بن عمر بن عمران = الشمنس اللَّذِين القادري ص ٤٦٦ : ٢.
                                        11: $٧٨ - 17
                       محمد بن ابي العز بن شرف ص ٢٥٦ : ٤ : ٥
                 محمد بن ابي القاسم بن جميل التونسي ص ٢١٠ : ٢٢
          محمد بن الانيري ، الجلال ابو البقاء ٢٦٩ : ٢٠ ، ٢١ ــ ٤٦٩ : ٣
 محمد بن احمد بن ابراهيم = البجلال المحلى ض ٢٢ : ١٢ - ٢٠٤ ، ٢٠ _
      797 : 3 30 3 V _ 377 : 7 3 P _ 777 : 71 _ 103 : A
 محمد بن احمد بن خلیل = انسمس القرافی ۱۷: ۷ - ۱۵۷: ۱۲: ۲۶ -
                      1: 448 - 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4
 محمد بن احمد بن سلام = البدر بن سلام = البدر بن سلامه ص ٢٦٠ :
 77 - 757: 1 . 0 : 7 . . / . / / . 37 - 777: 7/ . 3/ . 37 -
          13: 01 - 7/3: F/ = P/3: 3/ - A73: V/
 محمد بن احمد بن صالح = الشمس الشطنوفي ص ١٥ : ٢ ، ١٤ .. ١٥٧ :
 17 . 10 : $27 - 7 : 70 - - 7 : 77 - 733 : 01 . 77 - 18
 محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن الامانة ، البدر ص ٦٢ : ٢٥ – ٣٢٣ : ٢٣
                                   10: 240 - 7: 247
 محمد بن احمد بن عثمان = الشمس البساطي ص ١٦ : ٩ - ٥٠ - ١٣ -
. £ . 7 . 1 : 77 - 11 : 97 - 17 : V : 91 - 0 . £ : 9.
  - 71 : 777 - 11 : 8 : 709 - V : 0 : 721 - 1 · : 72.
              17: 40 - 17: 577 - 17: 777 - V: 778
 محمد بن احمد بن عثمان بن مزهر ، ابو بكر = الزين بن مزهر ص ٧ :
   10: TTE - 18 . T : T1 - E1 : T.A - A : T1E - 1.
- PTT: 31 - TT - TT: T: TY: T: TY: TT: TT: TT:
 . 279 - 1:: 2.7 - 9: MA - 17 . 9 : MAT - 1V
 • : [ · A · 77 - · V2 : • / · // - 7 / 2 : 7 / - 7 / 3 / - 3 / -
                                            17: 110
             محمد بن أحمد بن عثمان الوانوغي ص ٢٤٢ : ٣ ، ٢٥ ، ٢٦
          محمد بن احمد بن على = شمس الدين الديسطى ص ٣٤٧ : ٣
 محمد بن احمد بن على الشامي ص ١٣ : ١٠ سـ ٢٠ : ٢٠ ــ ٤٤٣ : ١١ ــ
                                             1: 222
```

محمد بن احمد بن عمر ، أبو جعفر ، الضياء ص ٤٧٦ : ١٢ محمد بن أحمد القيدري ، الشهاب ص ٤٧٥ : ٨ : ٧ محمد بن أحمد الكيلاني ص ١٤٢ : ١ : ٢٥٩ : ١ محمد بن أحمد بن حسن = شــهاب الدين الكحكاوي المينتاني = ابن

محمد بن أحمد بن عمر = الشمس الشنشي ص ٤٥٣ : ٢٦ ، ٢٦ \_

```
الاسشاطى اغ : غا ـ ٠٠٠ : ١ ، ٥ ؛ ١٧ ، ٢٢ ـ ١٢٩ : ٢٦ ـ ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٤ ـ ٨٧٢ : ١٥ ـ ٢٠٠ : ٤ ـ ٨٧٢ : ١٥ ـ ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠
```

محمد بن احمد بن محمد = ناصر الدین الاخمیمی : ص 717:1:7:7:7 محمد بن احمد بن محمد = جلال الدین الجروانی ص 717:7:7:7:7

محمد بن احمد بن محمد = الشمس البامي : ص ١٠١ : ١٦ ، ٢٦ محمد بن أحمد بن محمد الاسدى = جمال الدين بن التنسى : ص ٢٣٩ : ١ ، ٢ ؛ ٤ ، ٥ ، ١٨

محمد بن أحمد بن محمد الطبرى : ص ٢٤ : ٢ ، ٣ ، ٢٠ ا محمد بن احمد بن محمد بن عبد القادر الدمشقى ، ابو الغضل = المحب ابن جناق ص ٣١٣ : ٤ ؛ ١٩

محمد بن حمد بن محامد بن مرزوق العجبي المغربي أبو، عبد الله ص ١٦ : ١٠ – ٢٩٦ : ٥ – ٤٤٤ : ٩

• محمد بن احمد بن منصور = الشهاب الابشيهى ص : ١٤٩ : ٤ ، ٢١ ... ٣٤٢ : ٣٤٠ : ٢٠ ، ٢١

محمد بن احمد بن موسی = البدر العینی ص : ۱۸ : ۱۱ ـ ۱۳۰ : ۷ ؛ ۱۱ ـ ۲۲۷ : ۲ ـ ۲۷۳ : ۱۲ ـ ۲۹۱ - ۲۱۱ ـ ۳۵۵ : ۸ – ۳۲۸

محمد بن أحمد بن نصر الله ، موفق الدين ص ١١٣ : ٤

محمد بن اسحاق بن عبد الرحمن المناوى = تاج الدين المناوى ص ٢٥٦ : ١ ، ٢ ، ١ ، ١ ، ١١ ، ١٢ ، ٢١ ، ٢٢ م ٢٢

محمد بن اسماعیل القلقشندی ؛ اپو بکر ، المحب ، التقی : ص ۳۱ : ۱ -۱۰۰۱ : ۱۵۱ : ۱۳۵ - ۱۰۱ : ۸ - ۱۱۷ : ۵ - ۱۲۸ : ۸ - ۳۸۰ : ۳۸ - ۳۸۰ : ۳۸ - ۳۸۰ : ۵ - ۳۲۰ - ۲۷ : ۵

محمد بن اسماعیل بن احمد = الشمس الونائی ص ۲۶: ۷ ، ۱۸ - ۲۸: ۲۲ - ۲۸۰ : ۲۸ - ۲۸۰ : ۲۸ - ۲۸۰ : ۲۸ - ۲۸۰ : ۲۰ - ۲۸۰ : ۲۰ - ۲۸۰ : ۲۰ - ۲۹۲ : ۰ ؛ ۲۰ - ۲۲۲: ۲ - ۲۲۲ : ۲ - ۲۲۲ : ۲ - ۲۳۳ : ۲۱

محمد بن الأعمى الحتبلي ؛ الصلاح : ص ١١٤ ه : ٣٣ محمد بن تقى : ٣١٣ : ٩ : ١٦ محمد بن تقى : ٣١٣ : ٩ : ٢٩ محمد بن التنيسي ص ٢٣١ : ٨ - ٣٩٨ : ٣٣ محمد بن التنيسي ص ٢٣١ : ٨ - ٣٩٨ : ٣٣

```
محمد بن الحريري ، شمس الدين ص ٢٠٢ : ٢٣ ، ٢٤ - ٢٠٦ :
٢٥ - ٢٣٧ : ١١ - ٢٣٨ : ١٨
```

محمد بن حسن البيجـودى = الشمس البيجـودى : ص ١٥٧ : ١٢ ، ٢٢ \_ \$}} : ٧

محمد بن الحسن بن على الاستائي = العماد الاستائي : ص ٢٢ : محمد بن الحسن بن على الاستائي = العماد الاستائي : ص ٢٢ : ٩ - ١٨٣ : ١١، ١٢ - ٢٥٧ : ١٣ : ٢٩٢ - ١٣٢ : ١٣ - ٢٧٣ : ١٥ - ٢٧٣ : ١٥ - ٢٣٠ :

محمد بن حسن بن على = الشمس النواجي : ص ١٦١ : ١٦ ، ٢٠ - ١٩٤ : ٢ ٢ - ٢٠١٥ : ١٢ - ٢٨١ : ١١ - ٢١١ : ١١ ، ١١ ، ٢١ - ٢١ - ٢٧ : ٩ . محمد بن حسن بن نصر الله ، صلاح الدين : ص ٢٧٤ : ١٠.

محمد بن الحسين بن رزين = التقى بن رزين : ص 7.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1 ، 1.1

.1 - 773 : 1

محمد بن الخضر بن المصرى الفاقوسي = الشمس الفاقوسي : ص ٢٢ : ٣ - ٦ - ٦٠ : ٢ - ٣٠٠ : ٤

محمد الخضرى = أصيل الدين الخضرى: ص ٢٦: ٦ - ٩١: ٦١ محمد الدوكالي ٨ أبو، عبد الله: ص ٢٩٧: ١٧

محمد الراعي ، الشيمس : ص ٢٩] : ٦

محمد بن ربيع: ص ١٤٠١ ١٤١

محمد بن سلطان القادري : ص ٧٣ : ١٢

محمد بن شرف الكلائي ، أبو عبد الله = شدمس اللدين الكلائي : ص ٢١: ٣١٠

محمد بن مرهم الدين الشرواني = الشمس الشرواني : ص 77 : 7 ، 77 ، 77 . 78 : 77 ، 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 .

محمد بن شبخه الطباطبي ، شمس الدين : ص ٣٦٠ : ٢٤ محمد بن عبد الأعلى : ص ١٨٤ - ١٢

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر = شمس الدبن السخاوى: ص ٤٨٩: } محمد بن عبد الرحمن البلقيني ، أبو سسلحة = تاج الدبن البلقيني : محمد بن عبد الرحمن البلقيني ، أبو سسلحة = تاج الدبن البلقيني : ص ١٨٦: ٧ - ٣٨١ - ١٠ ، ١٠ - ١٨٦ : ٥ ،

17 - 177 : 71

محمد بن عبد الرحمن الزبيرى = البدر الزبيرى: ص ٢١: ٢١ محمد بن عبد الرحمن بن على = البو الفتح الآدبي: ص ٢: ١٣: ٥٠ محمد بن عبد السلام الأموى ، العز: ص ٣٤٥: ٦ محمد بن عبد السلام الخشنى: ص ٣١٧: ٢٥

محمد بن عبد الله بن ابراهيم = ابو بكر الشـــافعي : ص ١٩ : ٢٤ \_

```
_ A70 _
محمد بن عبد الله بن ابي بكر = الجمـــال بن ظهيره : ص ٢٤ : ١ ؟ ،
                              17: 11 - 1-17 : 11 - 1-17 : 11
محمد بن عبد الله البنهاوي = البدر البنهاوي : ص ٤١٤ : ٨ : ١٦ : ٢٦
محمد بن عبد الله بن سعد ، أبو عبد الله المقدسي = الشمس بن الديرى :
رص ٤: ١٦ - ١٦: ١٤ ، ٥ - ٥٠ : ٥ - ١٦: ١٦ : ١٦ - ١٦ : ١
31:11 A A 1 - 771:1 - 0.7: VI - 773: Y7 - 173: Y
محمد بن عبد الله بن موسى السلمى : ص ١٠٦ : ١٤ - ٣٤٣ - ١٤ -
محمد بن عبد المنعم بن محمد = الشمس الجوجرى: ص ١٠١ : ١٧ -
                                            17: 3: 27
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد = الكمال بن الهمام: ص ١٦: ١،
 4" · 6 A $ 1 T | - T E = 1 T A - 1 6 | E : 1 T E - 11 : T A - 1 E
 · 17: El. - 11: 41. - 4 6 4: 184 - 14: 181 - 44
 : {00 - T : {07 - T · : {01 - TT : {{17 - 0 : {{17 - 17 }}
                                            A: {7, - 7
محمد بن عبد الوهاب البارنبادى = ناصر الدين البارنبارى : ص ٤٤٢ :
                                                 17 6 11
محمد بن عبيد الله الكريزى = الزين القرشي ، أبو عبد الله : ص ١٢٨ :
                                     0 6 T: Y77 -- 1V
 محمد بن عثمان الحريرى = شهاب الدين الحريرى : ص ٢٠٣ : ٢ ، ٢ ،
                                   14 64 : 4.8 - 14 64
 محمد بن عثمان بن سليمان بن نوح = المحب بن الأشـــــقر : ص ٧ :
(V: ٣٦٩ - Yo ( Y) ( 19: TTT - I: TTV - T: TA - T
     -\lambda: \{\lambda = \gamma: \{y = 1: \{\xi = 0: \gamma: \gamma = \gamma\}. = 1.\}
      محمد بن عثمان بن محمد = ناصر اللدين بن الجيتى: ص ١٢٤ ٧
 محمد بن عطاء الله بن محمد = الشمس الهروى : ص ۸۱،۸۱،
 T: TTE - 10: 17 ( A: 107 - T.: 108 - 1.: 107 - TI
                            محهد على ا( باشــا ) : ص ١٤٦ : ١٧
                                     ،حمد بن على : ص ٢٠٨
 محمد بن على الأنصاري = الشهاب الحجازي : ص ١٨٤ : ١ ، ٢ - ٢٦٥ :
```

1A 4 T : \$77 - 1

محمد بن على بن خالد = الشمس بن البيطار: ص ٢٢: ٨ ، ٢٦ - ٢٣٦: 79 6 X : EEE - 1

> محمد بن على الرهوني = الهدر بن الرهوني : ص ٣٤٧ : ٤ محمد بن على بن عثمان االصالحي : ص ٤٧٤ - ١١ محمد بن على بن سنى الدولة : ص ٤٧٦ : ١٣

محمد بن على محمد بن احمد على الشمس الزرائيتي : ص ١٣ : ٢ ، 10: EV1 - A: EEE - TT: EET - TT 6 E: ET1 - 17

محمد بين على بن محمد= الشمس بن المرخم: ص ١٠١ : ١٦ ، ١٨ سحمد بن على بن محمد علمدين الدين بن العربي : ص ١٣٣ : ٥ - ١٤٦ : : TTT-1. 61: TT, - 18:0: TT9-10: 100- Y: 1V9-1 : {٦1 - ٢. : ٣٩٢ - 1 : ٣٨٢ - 9 : ٣٦٢ - ٢٥ : 1 : **٣٣**٦ - **٥** 78: 877 - 17

محمد بن على بن محمد = الشمس البدرشي: ص ١٤١ . ٨ ، ٢٢ محمد بن على بن محمد ، أبو عبد الله = شمَّس الدين القاياتي: ص ٦٤: -11 ( 0: 181 - 0: 110 - Y1 ( 17: A8 - 1.: 70 - A

131: F - A + 11 - 331 · A - - VI.: 4 - 347: F - A37: -10: 1716 - V: 1717 - V d7 6 7 6 1: 701 - 10: 179. - 7 Y: { { 0 - { 1 : 476 - } 6 : 478 : }

محمد بن على بن معبد المدنى = شمس الدين المدنى : ص ٣٠٠ ٥ ، TY : YEO - YY

محمد بن على بن وهبه: أبو الفتح = ابن دقيق العبد: ص ١٦: ١٦ -

محمد بن عمساد بن محمسد : ص ١٠٤٥ م

محمد بن عمار بن محمد ، أبو بكر = الشمس بن عمار : ص ٢٣٨ - ١٨ -PTR: 1 - POT: 0 - OFT: T > A - T.T: TT - T.T: T. محمد بن عمر الشباذلي = الصلاح الـكلائي: ص ٢٩: ٢٦ - ٢٦ : ٢ ، ٢٦

محمد بن عمر الشرابيشي ، تاج الدين ص : ٢٠ ٢ : ١٤ ٩ - ٢٠٨ - ٣. ١٠ محمد بن عمر الشرابيشي ، تاج الدين ص

محمد بن عمر بن العديم = ناصر الدين بن العديم: ص ١٠٥ : ١ أه ١٨ -(1.174 - 10) = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 = 1.00 =T: E.A - 17 ( 1A: E.Y - 1: T.E - 17 ( 1)

محمد بن عمر بن قاضي شهبه = الشمس بن قاضي شهبه : ص ٧١ : ٥ محمد بن عمر بن محمد = خير الدين الشنشبي : ص ٢١٤ : ١ : ٢١ -1164:418

محمد بن عمر بن محمد = القطب الشيشيني : ص ٤١ ، ٢٤ ،٩ 19 67: 417 - 47

مهجمد بن عمر بن مسعود ، أبو عبد الله = الشيمس أبو الجيود الغزى : TE ( TT ( 1 ( A ( T : T.7 )

> محمد بن عمر بن الوكيل = الصدر: ص ١٨٣ ٠٨ محمد الفوى : ص ١٤٣ - ٧

محمد بن قاسم السيوطي: ص 👀 🗀 🗀

محمد القاياتي = ناصر اللدين القاياتي: ص ٢٦: ٢٦ -- ٢٧٨ : ١٧

محمد بن قرقماش بن عبد الله = الناصر بن قرقمــاش الحنفى : ص ۱۱۲: ۱۸: ۱۸

محمد بن قلاوون = الملك المنصـــور قلاوون: ص ٦: ٣١ – ٨: ٣٣ – ٩: 

AT - YP: 07 - 171: .7 - YF1: BT - Y37: Y7 PF7:

1. : {10 - 7 6 7 : {17 - 78 : {{17 - 77

محمد بن كاتب الورشة = الشمس: ص ٦: ٨

محمد بن كريم العطار: ص ١٢٨ : ٢٤

محمد بن ابي اليمن محمد ، أبو. الطاهر = الشرف بن الكويك : ص ؟ : : TE. A: Y. V - O ( T: 11 - Y ( 7: 7 - YO ( 78 0 18

: {TT - 17 : {T1 - 9 : T0. - 10 : T{0 - 19 : T{7 - 1A 

محمد بن محمد بن ابراهيم ، ابو طالب= بن غيلان - ص ١٩ ، ٢٥ ، ٢٦ محمد بن محمد بن أبي بكر = بدر الدين المحرقي : ص ٧ · ١ ، ١٤

```
محمد بن محمد بن أبي بكر بن خالد السمدى = البسدر السمدرشي
ص: ٤١: ٨ - ٤٤: ٢١ ، ٢١ - ٢١ - ٨: ١١ ،
  77 - FIT: 0 - VIT: TI - AVT: TI - 013: TI ) 77
محمد با محمد احمد أبو السعادات = بدر الدين البلقيني: ص ١٠١
: 177 - 4 ( 1 : 186 - 18 ( 18 : 18 - 10 : 7 : 1.7 - 17
: TT. - T8: TT1 - 10: TTX - T0: TTT - 1: TT1 - Y
    17: EA. - TE + TT + E: TTT - TT + TO: TTI - IV
    محمد بن محمد بن أحمد الخبازى = القوام السكاكي: ص ١٢٩ : ٢
  محمد بن مجمد بن أحمد = الشهاب بن سغري: ص ۲۰۵ ا ۱۹ ۴
محمد بن محمد بن محمد = البدر بن بزهر : ص ٦٥ : ١٣ - ١٩٤ :
                                       TT 6 T1 6 T.
محمد بن عحمد بن بدر العباسي = ناصر الدين العباسي : ص ٢٥ :
                                     10: 89 .. _ 11
محمد بن محمد بن حامد ، أبو عيد الله = العماد الكاتب الأصفهائي :
                                    ص ۲۲ : ۲۳ : ۲۲ ه
سحمد بن محمد بن خليل الحاضرى = العز الحاضرى: ص ٣٦١ : ٢٢ ،
                 17: 877 - 10: 81. - 0: 777 - 77
ما ممد بن محمد بن داود بن حمزه القدسي = ناصر الدين القدسي :
                                        ص ٤٧٤ : ١٦
محمد بن محمد بن دمرداش الخطيب الحصرى = الشمس الحصرى:
                                        ص ۳۰٦ : ۱۲
  محمد بن محمد السلاد الراوي = ناصر الدين الراوى: ص ٧٤٤: ١٥
محمد بن الشحنة: أبو الوليد = محب الين بن الشحنة: ص ٨ : ٣ ،
:1187 - 11 : 187 : 7 : 180 - 18 ( 18 : 18 - 8 : 1. - 80)
: TYO - IV : TEY - IT : TE. - T : TTX - T. : TTT - T
: TOY - 17: T.E - 10 69 6 Y: TYY - 17 69: TYY - TT
414 418 6 Y : TAA - 1 - : TYY - 1 - : TT - - 18 6 1 - 6 A 6 Y
- 11: 41 - 14: 41 - 17: 41 - 17: 41 - 14: 41 - 14: 14
₹•↑→ 1• × Λ ₽.Υ • 7 ∶ ₹•Λ → 7 • ₹ • ٣ ∶ ₹•7 → 1Λ ∶ ٣٩Υ
  TT \in TT : \{A\} = \{A\} : \{YA = A\} : \{\{A\} = \{A\} : \{A\} = A\}
                مديمد بن محمد بن الطبلاوي: ص ١٦٤ : ١٣ ١٨ ٢٤
محمد بن محمد بن عبد الرحمن = البدر البلقيني : ص ٣٢٢ : ٨ ، ٩ ،
                                             TT 6 11
محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدره= التقي الدجوى : ص ٩٠ :
```

محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، بن فريج = ناصر الدين بن الممالحي :
ص ١٩: ١ ، ٢ - ٣٤٣ - ١ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٢ ، ٢١ ، ٢١
محمد بن محمد بن عبد اللطيف ، ابو البقياء = ولى اللدين السنباطي :
ص ٣٥: ٦ - ١٨٥ : ٤ - ١٩٩ : ١٢ - ٢٢ - ١٢٥ : ٢ - ٢٦٠ :
٣١ - ٢٤٤ : ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ١١

17: 14 - 14: 4

محمد بن محمد بن عبد الله = القطب الخيضرى: ص ٢:٣٠ ١٧ - ٨٧: ٦ - ١٤٨ - ٣

محمد بن محمد بن عبد النعم ، ابو المحاسن = بدر الدين البغــدادى :

. محمد بن محمد بن عبيد ، أبو سعد = البدر بن القطان: ص ١٠١ - ١٣ -

11: 808 - 17: 717 - 71 69: 717

محمد بن محمد بن عتيق ، ابو القاسم = زين الدين بن عتيق : ص ٣٢٠ : ١٦ . ١٧ / ٢٠ (١٠ )

محمد بن محمد بن عثمان بن رحمة = شمس الدين الاختائي : ص ٣٥٥ :

محمد بن محمد بن عرفة = ابو عبد الله بن عرفة: ص ٢٤٠ - ٢٠٠ : ١١ - ١١ - ٢١ - ٢٩٨ - ١١

محمد بن محمد بن محمد بن على ، ابو بكر = الزبن الخوافي : ص ١٩ :  $\pi$  ،  $\pi$  .

محمد بن محمد بن على الخروبي = بدر الدين الخروبي : ص ٤٩١ : ١٣ : محمد بن محمد بن على الغماري : ص ٧٨ : ٥ - ٢٢ - ١٧ : ١٧ - ١٩ ٢

- 1. : Y07 - 19 4 IV : YYY - 1. : YYY - 8 : 9. - Y8

محمد بن محمد بن عمر = السيف الختفى: ص ١١: ٣ - ٢٦ - ١١٤ : ١١ - ١٨٥ - ٢ - ٣٨٣ - ٢

محمد بن محمد بن عمر ، الشمس : ص ٢٠٠ : ٢٠

محمد بن الحمد بن قرأ الحنفي الأزهري : ص ٤٨٨ : ١٥

محمد بن محمد بن محمد = ناص الدين بن خطيب نقسيرين : ص ٣٥٦ : ١٠ ٥٩

محمد بن محمد بن محمد = بدر الدین بن سیط المردینی:  $0.31 \cdot 1.00 \cdot$ 

محمد بن محمد بن محمد بن عثمان = الكمال البارزي ص ٢٦: ٢ ، 10 - 10: ٢٠ ٧ - ٢٠٤ ٣ ؛ ٢١ - ٢٧٥ : ٢٠ - ٢٠٢

11 - 747 : 1,1 > 31 - 347 : 71 - 777 : 17 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 - 733 : 71 -

محمد بن محمد بن محمد بن القمنى = السعد بن القمني ص ٢٤٦:

محمد بن محمد بن محمد الراعى = أبو عبد الله الراعى ص ٢٠٦ : ٦ . ١٠ ٣٢٠ - ٢١٠ : ٢١ - ١٨ : ٣٢٤ - ٢١

محمد بن محمد بن محمود = الشمس البخاري ص ۱۱۱ : ۱۷ ، ۲۸ \_ ... ۷:۱۲۲

المحمد بن محمد بن مسلم ، تجار الله ص ٧٥ : ١٠ ، ١ .

```
- 027 -
محمد بن محمد بن محمد بن مسلم = تاج الدين بن الفرابيلي ص ١٧٨:
               محمد بن محملا بن يوسف بن الكيال ص ٤٧٦ : ٤ ٥ ه
محمد بن محمود بن محمد بن أبي الحسّن = ألنجم البالسي ض ٩٠:
                              حمد بن موزوق المغربي ص ٢٤ : ٩
                          محمد المعلم المعروف بالصفير ص ٢٥٠ ٣
                                     محمد المغيربي ص ۲۹۷ : ١٦
محمد بن أوسي بن على = الجمال بن موسي ص ١٩٠ : ١١٠ - ١٩٢ :
                                                40 6 17
               محمد بن نجم اللدين السهرماري ص ١١٠ أ ١٠ ا
                               معهمد الهلالي العربان ص ٢٦٢ : ١٦
         محمد بن يحيى بن الاسام = البدر بن الامام ص ١٦ ٩ ٣ ١٩
                  محمد بن يحيى بن محمد الحنبلي: ٢٤ ٠ ٣٠ ٢٠٨
                      محمد بن بحيى بن محمد الكناني ص ٧٥ } : 11
             محمد بن يوسف الدميري = البدر اللميري ص ٣٩٩: ٢١
             محمد بن يوسف مملوك الاياسي = ناصر الدين ٣٠٦ : ٧
حمد بن يوسف الوكواكي ، ابق عبد الله = الشَّمَسُ الركواكي ص ٢٢٢ :
                                              11 ( X ( V
محمد بن أحمد بن خطيب الدهيشة ، أبو السماء = النور بن خطيب
                                 الدهيشية ص ١١:٣٦٤
           محمود بن أحمد العيني ) أبوا محمد ص ٢٥٠ ٨ - ٢٠ ١٥ : ٥
مدسود بن أحمد بن موسي العنتابي 6 أبو محمد = بدر الدين العينتابي
                   a: 871 - 78 6 71 6 17 6 18 = 6
                                      محمود الأنطاكي ص ١٠١٠
                   سَحَمُود باد ، النُّوشرُوان ص ١٤١ : ٢٦ – ٢٧٣ : ٢٥
                   محمود بن البرهان بن اللديري ص ١٤: ١٨٠ ) ١٥
       محمود بن اللختلو ، الأمير حسام الدين ص ٣٦٧ : ١٠ ، ١١ ، ١٦
                                    الحمود بن زاده ص ٤٠٧ : ١٦
             محمود بن زنكي ، السلطان نور الدين ص ٢٢: ١٢ 4 ٢٢ أ
محمود بن على الأستادار ، الأمير جمال الدين ص ٢٤٠ ٢٤ - ٢٤٠٥ ه
                                                17: 818
محمود بن محمد بن عبد الله العنشابي فالبدر ص ٢٤: ١٠٤ - ١٠١٠ ـ ١٠
                                      17: {77 - 1: {71
محبى بن يوسف بن محمد = النظام السبيرامي ص١٩٢: ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١١٠
مدين بن أحمد بن محمد = الشيخ مدين ص ٧٠ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٢٥ ،
                                            1:174-17
```

مدين الأشموني الم الزين ص ٣٢٥ : ١٥ - ٤٧٦ : ٢٧ .

المستعين بالله العباسي ، الخليفة بمصر ص ٩١ "١٠٠ - ٢١ : ٢٢

المسيخ الدجال ص ٤٤٩ أ ١٠ مسلمة الكذاب ص ٣٨٨: ٢٥ معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري ص ١٤: ٣٨١ معاذ بن يحيى ص ٣٨١ ٧ المن لدين الله ، الخليفة الفاطمي ص ٦٣ : ٢٥ - ١٤ : ١٧ مفاطاي الحمالي ، الوزير ص ٤٩١ : ٢ بقيل الرومي ، زين الدين ص ٤٩١ : 19 منطاش ص ١٠٦ : ١١ منقاو الأنوكي ، سبابق الدين ص ٤٩١ ٢٢ : منكوتمر الحسابي ، الأمير سيف الدين ص ٤٩٥ ٣: منصور بن صفي ﴿ الاستادار ص ٢٦٣ ٢ ٢ موسك بن جكو، ، الأمير عز الدين ص ٩٦ : ٢٦ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلامِ ص ٥٣ : ١١ ، ٢٦ مُوسَى بِنَ ابراهيم الملكاوي ص ٧٦}: ٥ موسى بن احمد بن موسى = الشرف السبكي ص ٤٧٢ ٣: موسى بن عقبة ص ٥٦ : ١٩ موسى بن على بن محمد = الشرف الانصاري ص ١٣:٧ ، ٢٩ - ٦٣: - 11: 19: 10: 9: V 47: 801 - YY 67. : 80. - Y7 6 Y0 10: {1. - 7: {07 - 7. 61: {08 - 7.61: {07 اوسى بن عيد ، شرف الدين ص ٢١٩ - ١٠ مُوسَى اللَّر اكشى ، النجمال ص ١٥٨ : ١٧ المؤيد بن احمد بن اينال ٤ السلطان ص ٨٠ : ٢٥ - ٢٨ : ٢٨ - ٩٥ : :YYV- T: 177 - 1V ( 0: 177 - 1T: 1A7 - T1: 17. - T. -7.618:7.8-7.1779-19:778-7767.617- 1: TVT - 11: 17 ( 10 4 1: TV. - 11: T77 - 11: TTO -18:879-0:879-1:8.A-1:779-71:778V: {90 ميكاليل ، عليه السلام ص ٢٩ : ١٥ المتبولي ، النور بن الرزاز ص ٣٥٤ ٨ ، ٢٢ ، ٢٦ المحلى: الشبهاب ص ٣٢٤: ٣ المحلى الحنفي ، ابن الجنوى " الزين ص ١٤٩ : ٢ المردواي ، الشهاب ص: ١٩٠: ١١ المُشتولي ص ٢٤: ٢٠ المشرقي ، العبالاء ص ٤٢٩ : ١٦ القدسي الحنسلي ٤ بهاء الدين ص ١٥١ : ٧ ، ٨ المقسى ، الفخر ص ٥٦ ؟ ؟ ٩ المُعْسَى ، شمس الدين ص ٢١٩ : ٦ - ٣٠٨ - ١٤ الملوى ، المجلال ص ٢٧٣: ٢٣ الليجي، البرهان ص ٣٨٨: ٤ المليجي ، العزيز ص ١٩٠ : ١٥ ، ٢٤

الناعودی ، عز الدان ص ص ۱۸ : ۷ النحاشی ص ۳۹ : ۳

نجم الدين أيوب ، الملك الصالح ص ١٩: ٢١ - ٢١: ٢٦ - ٢٦ - ٢٦ أنوار بن المستنصر بالله الفاطمي ص ١٥١ - ٢١ ، ٢٢ - ٢٣ المستنصر بالله الفاطمي ص ١٥١ - ٢١ ، ٢٢ المسايه ، البدر ص ١٧٤ - ٢ نشوان ابنة عبد الله بن العسلاء بن على ص ١٧٤ - ٢ ، ٢١ نصر الله بن أحمد الحنبلي ص ٢٩٦ - ٢ النقاش ، نور الدين ص ٢١٠ : ٢١ النويري ، الغخسر ص ٢٤ - ١١ النويري ، الغخسر ص ٢٤ - ١١ النويري ، البرهان ص ٢١٠ - ١١ نممان الرومي ، العز ص ١٥١ - ١١ نممان الرومي ، العز ص ١٥١ - ١١ نممان الرومي = تقى الدين الجريفي ص ١٠٠ : ١٠ نوروز ص ٨٠ - ٢ ، ٩ ، ٩

#### **(( ... )**)

هلال الحفار ص ٢٣ : ٤ همام ٤ الشاعر ص ٥٦ : ٥ – ٤٣٩ : ٦ الهمذاني ٤ سعد الدين ٩٠ : ٦ الهندي ١ السراج ص ٢٥٩ : ٨ الهيشمي ١ الحافظ ص ٢٤٦ : ١٣ : ١٤ – ١٤ : ١٤ الهيشمي ١ نور الدين ص ١٥٧ : ١٦ – ٢٣٢ : ٢ الهيشمي ٤ بدر الدين ص ٢٥٧ : ٢١ – ٢٦ : ٢٦ الهيشمي الشهاب ص ٢٥٨ : ٢١ : ٢٦

### ((e))

الوراق ، نور الدين ص ٢٦١ : ٤ ٤ ٢٦٠

#### (( ی ))

ياقوت الحبشي ص ١٦٣ : ٨ ياقوت السخاوي ص ١٦٧ : ١١ يحيى ، نظام الدين ص ٣٠٠ : ١٢ ، ١٣ يحيى الأشقر ، الزين ص ٤٧٧ : ٢٥ يحيى بن حجى = النجم بن حجى ص ١٨ : ١١٥ - ٢٨ - ٢٠ - ٢٨ : ٢٠ يحيى بن شياك بن عبد الفني = الشريف بن الحمان ص ٢٥ : ٢٠ - ١ -

يحيى بن شاكر بن عبد الغنى = الشريف بن الجيمان ص ٢٥٠ : ٢٦ - ١ ٢٤٠ : ٥ : ٢٨٩

یدیی بن سعد ص ۸۱۱ : ۲۱۷

يحيى بن شرف بن حسن = يحيى الدين النووى ص ١٠١ : ١ - ٢٢٩ - ١ - ١ : ٢٧٠ . ١ - ٢٣٠ : ١٠١

يحيى بن عبد الرحمن المجيسي ص ٦٨: ١١ ، ٢٤ – ٢٦١ : ٢٥ – ٣٠٠ : ١ – ٢٢٥ : ٤ – ٤٤٤ : ١

یحیی بن العطار = الشرف بن العطار ص ۳۵۳ : ۲۲ یحیی العلمی ص ۲۲۱ : ۳

يحيى بن على بن احمد = الشمس بن المغربي ص ٢١٦ : ٢ ، ١٥ -

حيى بن على بن يحيى = يحيى الصنافيرى ص ٧٦ - ١١ - ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ يحيى بن فضل الله ، الحيوى = محيى الدين ص ٤٨١ : ٩ ، ١٠

```
يحيى بن صنيعة = الشرف يعيى بن الوزير ص ٢٦٢: ٢٥، ٢٥
يحيى بن محمد بن ابراهيم = الأمين الأقصرائي ص ١١ : ٢ ، ١٧ ، ١٨ ...
1:17-17-17-1:171-77-1:171-A:1.7-0:V.
-78(7:71-71:717-71:717-77:717
( { ( Y : TT1 : Y - T18 - 7 : T11 - T : T.Y 11 : YAT
                        1.4 \cdot 1.6 \cdot 1.1 \cdot 1.47 - 1 \cdot 1.47 - 4
يحيى بن المحمد محمد الحنساوي 4 ابو زكرية = الشرف الحناوي ص
- 111: 11 - 17: YY - 7: YI - TI ( 17: Y. - 17: TY
- 4. ( 17: 178 - 1.: 181 - 17: 187 - 44 ( 18: 1..
- 17: 170 - 7: 101 - 7: 111 - 17: 17: 17V - 11: 170
- T: TTA - 10: TTY - 18: TT7 - 10: T11 - A: TYY
-7: TA7 - 1: TA. - T. F IV: TY9 - 9: TVV - TE: TOT
           . T: EOV - TT & IT ( 1). 69: EE. - IT: TTT
يحيى بن اللوادان يشبك الؤيدي ، الشرف ص ٢٦٨ : ٤ ، ١٦ - ٢٦٩ : ٨ ،
                                      77 - 777 : 07 > 77
                  يشبك الدوادار الظاهري برقوق ص ۲۱۰: ۱۵: ۲۶
 بشبك بن سليمان شاه المؤيدي الفقيه = الدوادار يشبك الفقيه ص ١:١٠
 77 6 78 : MA - 18 : MA - 8 : 411 - 40 : 44 - 48 6 17
                         یشبك الناصری فرج ص ۲۹۷: ۱۷ ، ۳۲۹
                     يَعْقُوبِ عَلَيْهِ أَلْسِلامٌ ص ٢٣١: ٥ - ٢٣٢: ٦ ، ٩
                                    یّعقوّب الرّکواکی صُ ۲۲۳ : ۱۱
یعقوب بن کلس ص ٤٩٢ : ۱۹
             بُلْبِغًا التَّرَكَى الْجَرِكْسِي = بِلْبِغًا الشركماني ص ٨٢ ٨ ، ٢١
                              بَلِيغًا النَّاصِرِي صَ ٢٧٠ : ٢ أَهُ ٣ ، ١٤
 يونس بن حسين ، أبو النون ، الواحي = الشرف يونس الواحي ص ٣ :
          Y. (18: EVY 09: TYT - Y. (V: 179 - 19 (1.
                                     يونس الدوادار ص ٢١٠: ١٤
                      يونس ، شاد الشرابخاناة ، الأمير ص ٢٥٤ : ١٥
    يوسف عليه السلام ص ١٧: ٢٠ - ٢٣٢: ١١ ، ١٢ ، ١٣ - ٢٣٣: ٣
                              يُوسف بن احمد بن المعز ص ١١٢ ، ٨
 يُوسف بن أبوب = السلطان صلاح الدين الأيوبي ص ٢٧: ٢٢ - ٢٩: ٧٧_
 11: TOA - TT: TOY - TA: TTY - TE 4 IV: IAT - TI: 1.7
                                  7.: 887 - 18 ( 17 ( 17
 يوسف بن الباعوني = الجمال الباعوني ص ١٠٤: ١٠ ٢٥ - ٢٥ - ١٨
                         يومنف بن خليل بن نوج له الأمير ص ٢٦: ٢٦
                                      يوسف الكوفي ص ٣٦٦: ٣٣
              يوسف الصغي ص ١٣٨: ٢٥ - ١٣٩ : ١ ، ٥ - ٢٠: ٢٢
                                  يوسف بن الصيرفي ص ٣٢٧: ١٩
               يوسف بن مكى المصرى - الجلال اللميرى ص ١٩٧ : }
                             يوسف المنفلوطي ، الجمال ص ٢٥٨ : ١٠
 يوسف بن موسى بن محمد اللقلي البزدوي = الجمال اللطي ص ٢: ٤.٩
                                       0 ( 8: 84. - 19 69
 يوسف بن نصر الله البغدادى = الجمال بن نصر الله البغدادى ص ٨:٤١ ص
                171:1-4YY:0 > A > FIT: VI - AIT: FI
```

# فهرس البلدان والاماكن

### البلدارس

ابشيط بالمحلة ص ٧٧ : ١٥ - ١٥ : ٢٤ ابيسار ص ٣٣٤ : ٦ أخميم ص ٢١٩: ١٢ ادكو، ص ١٨٠ ١٨٠ اذرعات بالشام ص ١٥٠ : ١٩ - ٢٦ ٣ ١٨ ، ٢٠ الأردن ص ١١٧ - ٢٤ : ١٦٧ - ٢٥ الإسكنلوبة ص ١١ : ٢٢ - ١٨ : ٢٦ - ٢٣ : ٧٠ - ٢٠ : ٨٠ - ١١٣ - ٨ - 77: 707 - 0: 78. - 78: 7.7: 71: 707: 108 - 17: 107 : 77. - 77 : 714 - 78 ( 1. ( 4 ( 7 : 71% - 17 : 714 177:3:01 - 737: 0 - 747: A7 - 703: 37 - 043: T استا ص ۲۵۷: ۲۸ اسوان ص ٩٠: ٢٦ - ٢٦: ٩ آسيا الصغرى ص ١١: ٢٠١ - ٢٠٠١ - ١٧: ٢٠٠ - ١٥: اسبوط: ٥١: ٢٤: ٥١ - ٢٠٠١ اشبيلية ص ٢٣٠ : ١١ ٩ ١٢ اشليم من الفربية ص ٢٨١ : ١٢ اشسمون جريس ص ٧٠: ٢٦ اصغون ص ١٤٤٠ : ٢٤ اطفيح ص ٣٣٤: ١١ افريقيا ص ١٩: ٢٧ - ٢٠: ٢٢ - ٢٢١: ٢١ - ٢٢ : ٢١ اتصر ص ۱۱: ۱۷ اليبرة ص ٣٦١ : ٢١ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢١ - ٢١ آمد ص ١١٧ - ٧ : ٢١ - ٢١ - ٢١ - ١٥ : ١٥ اسپوط ص ۲۲: ٤٧٥ الإندلس ص ١٤٢ - ١١: ٢٣٠ - ٢١: ٢٢٩ - ٢٧: ٢٠٦ - ١١: ٢٣٠ م انطاكية ص ٢٠٠٥ ٢٠٠ اتو شروان محلفود باد ض ٦٦ : ٢٩ اربح ص ۲۹۱: ۲۳

ب

باب ابرز ببغداد ص ٦٦ : ١٨ - ١٩٢ : ٢٨ بارنسار بلميساط ص ٢٤٤ : ٢٧ باعون ص ٢٤ : ٢٢ - ١٦٥ : ١٦ ، ٢٥ - ١٠٨ - ١٣٠ المتنون ص ٦٤ : ١٣ بجسباية ص ١٩ : ٢٧

البحرة ص ٢١٠ ٢٦ البدرشسين ص ١٤١ ٢٢٠

بلمامی می ۲۹ ۲۹

```
يرفة ص ٢٦ ' ٢٣ -- ٧
                                    برمة ص ۱۷ - ۲۲ - ۷۷
                                          النفيع ص ١٨٦ - ١
                                  بوكة جناق ص ۲۸۱ : ۲ ، ۱۷
                                بركة الحساج ص ٤٨٤ ٢٠ ١٦ ١٦
                                    بركة الحاجب ص ١٤٦ : ٢٧
                                    بُرِكة الحبش ص ٢٦٤ : ١٨
                            بُوكة الرطلي ص ١٤٦ : ١١ ، ٢٥ ، ٢٩
                      بركة الغيسل ص ٢٠٣ : ١٥ ، ١٩ - ٢١ - ٢١
                                      بركة قارون ص ٢١٠ ٢١٠
                 بسساط قروض ص ۲۲:۲۲۱ ، ۵ - ۲۲، ۲۲ ، ۲۲
                                         بسيكرة ص ٧٠٠ ٢٣٥
                                   البصيرة ص ٣٠٣ : ١٥ ٢١ ٢١
                                        بطن العقبق من ٧٤: ٢١
يعلنك ص ١١ : ١١٥ : ٢٥ ـ ٣٢٦ : ١٥ ـ ٣٢٧ : ١٩ ـ ٢٢ : ٢١
                                     18: 877 - 17 6 4
بغداد من ٥ : ٢٣ ـ ١٣ ـ ٢٠ : ١٩ : ١٩ ـ ١٩ : ١١ ـ ١١١ ـ ١١١
- TA: 177 - TE: 171 - TO + TE - 177 - 1A + 17: 1.10 - T.
                                   V: ET9 - 10: YT.
                                البقاع العزيزي ص ٣١: ٢٧ ، ٢٧
                                   البقيع باللدينة ش ٦٥ : ٢٤
           بلاد الروم ص ۳۳: ٥ - ٨١: ٢٥ - ١٥١: ١٠ - ١٩٣: ٣
                    بلاطة بنابلس ص ٢٠١٠ ٥ - ٣٥٥ - ٢٣: ١
                بلبيس ص ١٥: ٣٧٩ - ٢٢ ٥ ٢١ : ١٥
                                     البسلة الحرام ص ٧٤: ١٦
                                      بلد الخليسل ص ١٨٥ : ٤
                                        بلقينة ص ١٥٧ : ٢٠٠
بنب من الغربيسة ص ٣٩: ٦٤ - ٢٦: ٦٦ - ٢٩: ١٣ - ١٦ ، ١٦
                                          بهسراة ص ۸۱: ۲۳
                       البهنسية 🚾 البهنسلوية؛ ص ۲۷۸ : ۱۹ ، ۲۲
                                بوش ص ۱٤۱ : ۲۰ - ۲۶۱ : ۲۵
بيت القبدس = القدس ص ٤ : ٨ ٠ ٩ - ١١ : ٢١ - ٢١ : ١١ - ٨١ : ٥٩ ،
:17. - 17 (18: 174 - 14: 110 - 7: 1.4 - 71: 1.7 - 77
- 40: 477 - 4: 420 - 4: 44. - 14: 4.4 - 4: 140 - 7
(1: YYY - 10: Y-M - 1A: Y-0 -: 17: Y.. - 17: YAY
: {Ao - T : {Yo - 1. : {T. - 1. : {.1 - 11 : T71 - 17
                                                 8 6 7
                    البيجــور بالنوفية ص ١٥٧: ٢٢ - ١٤٤: ٢٤
                         بئر زمزم ص ٣٢٦ : ٢٧ ـ ٧٥ : ٢٥ ، ٢٦
                                   بيسسان ص ۱۱۷: ۱، ۲۴ و
```

ت

لنتسسا ص ۷ : ۳۰ تل السسسلطان ص ۳۳۱ <sup>۲</sup> ۲۱ ۵۷

```
تلال البرقية ص ٢٥٤: ٢٧
                             الوالة ص ١٤: ١١ - ١٢ - ٢٣
                                          تئس ص ۲۲۸ : ۲۴
                                    تنيس ص ١٥٤ ، ٢٠ ، ٢٥
                                      تهـــامة ص ١٣٤٠ ٢٤٠
   تونس ص ١٥: ٢١ - ٢١: ٢٧ - ٢٧: ٢١ - ٢١: ٢١ - ٢١: ١٨
                            ٥
                                            ئور ص ٤٧ : ٢٤
                            Œ
                                        الجزائر ص ۲۲۸: ۲۰
           جزيرة أبن عمر ص ٢٤: ٢٢
جزيرة أدوس = جزيرة الروضة ص ١٢٥: ٢٣ - ٢٣: ٤٤٢
                 حزيرة بني نصر ص ١٤: ١١ - ٢٦: ٢١ - ٢٦: ٦
                             البحريرة الوسطى ص ٢٢٠٨٠ ٢٣
                                    جسر الخليلي ص ١٤٤ : ٢٤
                                     حِبل شروان ص ٧٤: ٢٢
                                        الحليل ص ٥٨٤ : ٢
                                       جماعيسل ص ٦٦: ٢٦
                                جوجر ص ۲۸: ۲۱ - ۲۱۹: ۲۰
                          ₹.
  الحجاز ٤٧: ٢٠ ٢٧ - ٢٢: ٢٠ - ٢٠ : ١١ - ١٥٥٠: ١٢ - ١٢: ١٢
                                  1.: 887 - 77: 777
                         الحجير ص ٥٠ ١٧ أه ٢٠ - ٥١ ٣
                                 حصن الأكراد ۱۲۳ : ۱۰ ، ۴۰
حلب ص ١٠: ١٦٠ - ١١١ - ٢: ١١١ - ١٢: ١٦٠ - ١٧: ١٦٠ -
- 0: 171 - 10: 17 - 10: 17 - 10: 1AT - 10: 1AT
- TO 2 7 : T. E - A : TTO - 17 : TTE - TI 6 Y 6 7 : TT
( IX: TOY - Y: TOT - 7: TYY - 17: T.A - T. ( 19: T.o.)
W (1: TT1 - Y: TT: - TT (1T: TOT - TO: TOA - TO: TT
- 8: 8.. - 4 61: 411 - 1: 414 - 44 641: 417 - 44 611
7.3:7-3.3:41 - 7.3:11 - 4.3:7 - 11:11 - 1.3:
-10: E14 - T. 617 (11:1.: E1. - TT: E.1- TT 61V
               Y1: \{YY - Y1: \{YY - \{: \{Y, -Y: \{Y\}\}\}\}\}
حماه ص ٦: ١٥. - ١٢: ١١٠ - ١٢: ١٠ - ١٥: ٦ ص
- 1.: TTE - 1.: Tot - 1: TTA - TV: TTT - T.: T.1
                                            143:31
                    حبص ص ۱۹: ۲۱ - ۲۱ تا ۲۰ ۱۹۳ - ۱۹
```

حوت برث ص ٤٠٩ : ٢١ الحـــوراء ص ٢٧١ : ١

حوران ص ۲۷: ۲۷ ــ ۲۱۷: ۲۴ ــ ۲۸۲: ۲۳

Ė

خجنسة ص ٢٦: ٢٦٠ الخسرية ص ١٨٢: ١٨٠ خربة روحا ( قرية ) ص ٣١: ٢٧ الخشابيسة ص ٣٤: ٣٣٧ الخليل ص ٣٦: ٢٠١ - ١٩: ٢٠٩ - ١٧: ٢٠٩ - ٢٣٠ خوخة أبلغمش ص ٣٠٠: ٢٩

> دار الديباج ص ٣١٤ ١٩: دجسوة ص ٣٢٣ ٢٢:

- 70 ( 17 ( 17 : 77 - 77 : 78 - 77 : 18 - 19 ( 8 : 3 ) - 71 - 71 : 77 - 77 : 77 - 77 : 77 - 77 : 77 - 77 : 77 - 77 : 77 - 77 : 77 - 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77 : 77

۱۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۱ ۱۳ ۰ ۲۱ - ۲۱ ۲۷۱ - ۲ - ۲۸۱ - ۲۱ دمنهور ص ۱۹۱ : ۲ - ۲۲۳ : ۱۱ - ۲۲۱ : ۲۱

-8: 11. - 11: 1.7 - 10: 1.: 108 - A: 7A - 7: 1A: Lus -1: 180 - A: 181 - 11: 1A. - 1.: 170 - 1: 171

۲۶) : ۲۷ ـــ ۵۸۶ : ۶ دميرة ص ۱۹۷ : ۲

دوگال ص ۲۰: ۲۲ دیار بکر ص ۲۷۷: ۲۱

٥

ذواد ص ۲۰:۲۰

3

الرقة ص ٢٦٦ - ١٥ الرملة ص ٢٦ : ١٧ – ٣٢٨ : ٢ – ٧٧٦ : ١٧ الرميلة ص ٢٨٧ : ١١ الروضة الشريفة ص ٣٥٥ : ١٣ – ٢٤} : ٣٣

> ئ الزبدانی ص ۱۰۲ : } زبیسد ص ۷۶ : ۵ ، ۲ زراتیت ص ۳۱ : ۲۲ زمزم (عین) ص ۲۵ : ۸ - ۲۰۰ : ۱۰

ستة ص ۱۹۸ : ۲۳ سبك الضحاك ص ٦٤: ١٣ سرياقوس ص ٩٥: ٢١ - ٢٠: ١٤٣ - ٢٠ : ٢٢ - ٢٢ سفط الحنسة ص ٢٠:١٥ - ١٧: ١٤٥ - ٢٠٥١ ١٦ سلمية ص ١٩٠ : ١٩ ، ٢ ، ١٨ ، ١٨ ، سميساط ص ٢٦١: ٢٥ سنباط س ٥٤٠: ١٨ ، ٢٠ سنيت ص ٢٣٤ ٨ سنيكة ص ١٤٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ سوبين ص ۲۹۳: ۲۹ سسوريا ص ٢٠٤ ١٧: سيحون ص ٢١٤ : ٢٦. سيوط = اسيوط ص ٢٩٢ : ١٩

الشام ص ٢١: ٢١ - ٢٥: ١٠ - ٢١ : ٥ ، ٨ - ٢١ : ٢١ - ٢١ - ١٦ - 17 · 1. : 110 - 1 : : 117 - 7 : 1.0 - 1. : 17 - 78 : A1 - 4. ( 11 4 18: 101 - TT 4 71: 10. - T: 18A- TI: 17T : 444 - 1. : 414 - 18 : 144 - 10 : 17 : 17. - 1. : 104 - TV ( 17: T.Y - 1 ( A: TV0 - A: T70 - T ( T: TT7 - T. A.T: 31 3 F1 - 317: F - F17: 17 - F77: F1 - 737 -- 78: ET. - 71: TOY - 77: TT. - 18: TT. - 19: TET - 17 -7.4 T: EA. - 1: EV1 - T1: EVY - T1: E0T - 17: E1. 1: 840

شبين الكوم ص ٦٤ : ١٣

شبين القناطر ص 10: ٢٦

الشرقيسة ص ٦ : ٢٠ - ٢٠ : ١٤٠ - ١٣ : ١٣ - ٢٠ -77 - 17 - 10: 77 - 71: 17 - 777: 01 - 733 77 شهبة السوداء ص ۸۷: ۲۹

> شسوبة هام ص ٣٤٢: ٢٢ شيراز ص ۲۰: ۲۱ - ۲۰ - ۲۱

الصائحية بلمشسق ص ٢١٠ : ٢٦ - ٢٦١ : ٢١ - ٢٢٧ - ٢١ - ٢٢ -1V: TET - TE 4 E: TTV صفد ص ۲۷: ۲۲، ۲۰ - ۲۰۱ : ۲۰ - ۱۰۱ : ۱۱ - ۱۹ : ۲۰ : ۵ ؛ TE: 77. - TE: 170 - 7 صهريج منجك ص ٦٦ : ٥ - ٢٠٥ - ٧ : ٢٠٧ المسبوة ص ٢٦٧ : ٢١

الطالف ص ١٤٤ : ٢٤ طرابلس بآلشسام ص ۱۲۳: ۱۱ – ۱۲۰: ۲۳ – ۲۹: ۲۳ – ۳۰: ۳۲۸ – ۳۰، 37 - 303:17 - 773: 11

طنتدا = طنطا ص ۲۱: ۲۱ - ۲۷: ۲۸۱ - ۲۲: ۲۱ منطا طنیای ص ۱۰۱ : ۲۶ طهطا من ۱۹۸: ۱۹۱ طيبة ( الله ينة المنورة ) ص ٤٣ : ٢ - ٥٦٥ : ٨ : ٢٢ - ٨٨٤ : ١٠٠١ ع العامرة = الخربة ص ١٨٢ : ١٠٠١٠ عجلون من ٢٧ : ٢٣ ، ٢٤ \_ ١٠٥ : ١٦ \_ ٢١ : ٢١ عجيبــة ص ١٨٠: ٢٧ عبدن ص ۷٤: ١ العراق ص ١٩٠ : ٣٠٠ - ٣٠ : ١٧ - ٣٠٠ العراق العراقين ص ١٤٧ : ٢٧ العريش ص ١٦٠ : ١٨ - ١٠٤ معسوة ص ۲۰:۲۰ عين تاب ص ٧٠: ٢١ ــ ٢٠٥ ــ ١٨: ١١ ــ ٢٦٨ ــ ٢١ ــ ٢٢٩ ـ ٢٩ ــ ٢٩ 10: 878 - 70 67: 87. ٤ غراقة ص ٢٧٩ : ٢٠ الفريبة ص ١٧: ٢١ - ٢٩: ٢١ - ٣٨: ٢١ - ٢٦: ٣٦ - ٢١ : ٢٥ -- TE: TY. - TY: TIT - T.: VV - TT: V. - TT: TE 17: 57 - 75: 37 - 77: 67: 77 - 733: 77 - 773: 37 - 773: 77 غرناطة من ٢٠٦: ٢٧ ـ ١٠٤٤٣ غزة ص ۲۱: ۲۸: ۲۳۰ ـ ۲۸: ۲۸ ـ ۲۸: ۲۸ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ـ ۲۸ ف فاقوس ص ۲۲: ۲۰ - ۲۱: ۲۲ الغرما ص ١٥٤: ١٦٠ - ١٥٩: ٢٧ - ١٤: ١٦٠ فرنوع ص ۲۲:۳۱۱ الفسطاط ص ٢٢٧ : ١٧ - ٤٩١ - ١٢ فلسطين ص ١١٧: ٢٤ \_ ٣٥٥ \_ ٢٤ فوة ص ٨١ : ١٣ - ١٣٤ ٨ ك الفيحاء ص ٢٠٤ : ٣ فيشما المنسارة من ٢٨١: ٢٧ القيسوم ص ٢٤٠: ١٣ – ٢٢٦: ٨ ، ٢ – ٢٨٦: ١٤ – ٨٨٤: ٤ J القابون ص ۲۷ : ۱۹ القاهرة ص ٢: ٨ - ٤: ٢ ، ٩ ، ٢٢ - ٥ : ١٧ - ١ : ١١ - ١١ : ١١ - ١١ : ١١ - ١١ : ١١ - ١١ - 17: 1A - E: 1V - 1.: 17 - 71 ( 17: 10 - 77: 18 -17:07-77:17-57:07-V7:3-17:77-X7:71-- 1A: 70 - T. : 78 - YO ( T ( O : 77 - O : EE - YT : E. 75: 14 - 76: 74 - 74: 74 - 74: 74 - 14: 07 - 77: 77 -

-- A: 178 -- A: 178 - TY: 177 - T. (17: 111 - T. (11 - TT: 171 - 1.: 171 - 18: 174 - 19 ( 17: 177 - A: 170 67:101-19:188-70877:187-18:181-17:18. 11 3 V7 - 301:3 - 371:71 - V71:77 - 3X1:17 -- T: 197 - 1: 197 - 77: 197 - 70 ( 78: 191 - 17: 1A7 -17 (Y: Y.O - 1: Y.E - YX (11 PO: Y.Y - YY: 11A -11: Y.1 - 10: Y.N - YY : Y.Y - 1Y: Y.T- TE: TTE - T.: TTT - IT 67: TTI - IX: TIT - T.: TIV -11: YTX - 7: YT0 - 17: YTE - 11: 0: YTX - 17: YT0 -1. : TY0 - TE: T0E - TT: T: TEI - 1: TEI - T: TE. AOT : A - 757 : 31 - 457 : 3 3 71 3 77 - AVY : 51 -- Y7: Y97 - 1.: YA1 - Y7 ( 18: YA1 - YY: YA0 - 18: Y91 (1: T.Y - TE: T.O - T. 67: T.E - TE: T.. - TT: T99 T: TIE - IT: TIT - IE: T.1 - T. : T.A - TT ( 10 6 T (7: TEO - TT (0: TET - T: TET - 7: TT - TT : TTO - 18 6 77: 77. - 17: 407 - 77 69: 489 -7: 487 - 71 (1.: ٣٦١ - Y: ٣٦٧ - Y: ٣٦٥ - 17 4 Y: ٣٦٤ - 1.: ٣٦١ - IV ( IE: E.7 - IV ( T: T1 - T1: TX1 - TT: TVV - TE - 17 6 ETT - TE 6 T1 6 1E: ET. - IV: E.A - TE 6 7: E.V - 77: 887 - 77 6 17: 887 - 11: 887 - 1. 47: 881 343: 77 - 043: 0: 444: 11: 445: 4 - 443: 4 - 443: 41 -14: 820

> القايات ص ۲۷۸: ۱۵ قبرص (جزيرة) ص ۳۱۶: ۲۵ قرم ص ۲۲۹: ۲۵: ۲۵ قصبة رضويان ص ۲۹۶: ۱۷ القصبور ص ۲۹۲: ۲۶ القطائع ص ۳۵: ۲۵ قطيا ص ۱۵: ۵، ۲۷ قفصة ص ۲۵: ۲۲ – ۲۲: ۲۲۳ قنطرة ابو المنجا ص ۲۰: ۲۲ – ۲۲: ۲۲ قوص ص ۲۱: ۲۰ قلورة ص ۳۵: ۲۲

4

الكوك ص 170 : ٢٧ - ٢٧٤ : ٢٤ كوك الشوبك ص ٣١٣ : ٢٨ الكعبة ص ٥١ : ١ - ١١٠ : ١١ كفو كلا ص ٢٩ : ٢١ - ٢٧٣ : ٢٦ كورة جيسان ص ١٤ : ١٩ كوم الويش ص ٢٤ : ٢٤ - ٤٤٨ : ٢٤

```
ı,
                                        لسنسان ص ۲۳: ۲۳۱
                       اللحيون ص ١٩٧: ١٥ ، ٢٥ - ٢٠٤: ١
                            r
                                         ماردین ص ۲۲۳ : }
المحلة ص ۲۸: ۳ ـ ۲۱: ۲۰ ـ ۱۱: ۲۸ ـ ۳: ۱۸. ـ ۳: ۱۸ ، ۱۱: ۲.۹
                    11: 17 - 037: 0 - 053: 37
المدينة المنورة ص ٢٦: ٣٠. ١٣: ٢٦ / ٢٢ / ٢٤ / ٢٤ / ١٤٧ - ٢٤: ٣٠.
- 17: 887 - 78: 817 - A: 404 - 11: 41: 41 - 17: 477
    733:17-703:77-673:37-743:3-71:887
                                         المراغة ص ٧٤: ٢٧
                                        مراکش ص ۲۲۸: ۲۰
                                          اردی ص ۱۲۷ : ۱۳
                                         مرسية ص ۲۳۰ : ۱۱
                                          مر صفا ص ٢٣٤ : ٨
                                 المزّة ص ٣٢٧ : ٥ ـ ٧٦ : ٨
                                 مشتول الطواحين ص ١٤٣ ٢١:
مصر ص ۱۲ = ۲۱ : ۲۸ – ۲۱ : ۲۱ – ۲۱ : ۲۱ – ۲۷ : ۲۷ – ۲۲:
11 01 - 77 : 71 - 17 : 71 - 17 : 71 - 10 6 1E
- YY: 177 - Y: 1.0 - 17 × 17: 1.8 - 1 6 7: 1V - YT
: 101 - 77 / 71: 10. - 78: 187 - 70: 187 - 71: 18.
:107 - 70 : 10 4 4 : 108 - 17 : 1 . : 107 - 7 . : 17 : 8
: 1AT - TT : 17 : 1AT - TO : 17V - 17 : 17 - TV
69: Y.Y - 1: 19V - 1: 1A7 - 11 61. 6 A: 1A8 - Y.
: ٢.٩ - 17 ( 1. ( ) : 7.8 - 19 ( ) ( ) : 7-17 - 77 ( ) //
: 777 - 11: 777 - 17 : 17 : 6: 771 - 17: 711 - 10
- Y7: Y08 - Y: 177 - Y1.: YTE - 18: YT. - Y7 ( 1Y
- TY + E: T11 - 11 + A: T1A - 1. 41: T17 - 1: T17
- 11: TT7 - 17 0 18 6 T: TT1 - 17: T.8 - 7: T.1
11 - 737 : 77 - 777 : 31 - 177 : 11 - 4.3 : 31 - 4.3 :
· 11 : EET - 17 : ETT - TT : ETT - 18 : E1 - TY : E
- 7A - \xi Y\xi - 711 4 1Y : \xi 7\xi - 1 : \xi 71 - 17 : \xi 0. - 7.
                                               1: {Yo
                         مصر القديمة ص ٢٠٣ : ١٩ - ٢٩٩ : ١٢
         بعرة بعرين = معر مصين ص ١٠٤ : ٢١
المغرب ص ٧٠ : ٢٥ ــ ١٩٨ : ٢٣ ـ ٢٩٧ - ١٨ ـ ٣٥٩ ٢٣
                                          المقس ص ۲۱: ۲۲
```

مكة ص ٧ : ٨ - ١٤ : ١١ ، ١١ ، ٢٢ - ٢٦ : ١٥ - ٢١ : ١٧ - ٢١ : :187 - 1 : 11 - 1 : 17 - 17 : 1 - 17 : 1 - 17 : 1 : 111 - YY: 11A - YY: 11Y - YY: 18Y - 1Y: 188 - 17 - 17: 776 - 78: 777 - 17 ( A : 777 - 171 : 711 - 11 777 : A - 137 : T - A07 : 71 - 107 : 71 - A17 : A1 -: ٣٣٨ - ١٢ : ٣٢٦ - ١٣ : ٣١١ - ٢٠ : ٣٠٨ - ٢٦ : ٢٩٧ 

Ů

نابلس ص ۳۵۰ : ۱ ، ۲۳ – ۱۸۱ : ۱۸ ا الناصرة ص ۲۷ : ۲۵ – ۱۷ : ۱۸ – ۱۰۹ : ۵ نبتیت ص ۱۹۳ : ۲۰ ، ۲۴ نجید ص ۲۵۳ : ۲ نمسویة ص ۱۶۲ : ۱۵ نسواج ص ۱۲۱ : ۲۲ نورة ص ۲۰ : ۱۸

ھ

الهند ص ۲۰۲ : ۲۱ ــ ۲۳۵ : ۲ ــ ۲۶۲ : ۹ هيت ص ۲۸۹ : ۲۱

و

وادى العقيق ص ٤١٣ : ٢٤ وادى القرقورى باليمامة ص ٢٩] : ٢٥ ودغمة ص ٢٩٧ : ٢١ ونا ص ١٤١ : ١٩

ی

يبرود ص ١٠٦ : ؟ اليمامة ص ١٦ : ٢٦ اليمن ص ٤٧ : ١٦ – ٢٦٨ : ١٨ – ٢٢ : ٢٦ ينبع ص ١٦ : ٢٠ الينبوع ص ٤٦ : ١٠

## الأمكنة والبقياع

Ļ

الباب الأخضر ص ٢٥ : ٢٢ - ٢٤ باب البحر ص ٢٤٦ ١٨ باب البرقية ص ١٨: ٢ - ١٤٧ - ٢ : ١٨ - ١٤٤ : ٢ ا باب الخلق = باب الخر ص ٢٥١ ٢٣ : ١٥ - ١٩٢ - ٢٣ : ٢٣ باب زویلة ص ۱۲۱ : ۱۸ - ۲۲۲ : ۱۷ - ۳۰۷ - ۱۰ : ۲۱ - ۲۱ : ۲۱ -1 : 3 : VI - 3 : T - 0 ! 3 : K باب سر الصالحية ص ٢٥ : ١٦ : ٢٧ - ٣٠ ٣٨ - ١٠ ١١ باب الفتوح ص ۱۸: ۲۲ - ۲۵۲ : ۸ - ۲۸۱ : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ باب القوس ص ٢٦٥ : ٢٣ باب الناصرية ص ٦٨ : ٤ باب التنصر ص ۲۰: ۲۲ - ۱۸: ۲۱۷ - ۲۳۸ - ۲۲ - ۳۰۳ : ۲۲ - ۳۶۸ -17 - 307 : VI - 0.3 : 37 باب الوزير ص ١٥٤ - ١٩ - ٢٦٧ - ٢٢ بستان ابن صيرم ص ٢٨١ : ٢٣ البيمارستان المنصب ورى = استشفى قلاوون ص ٢٤٤ ، ٢٠٠ -11: TTV - 1. . A: TOI البيمارستان النورى بلمشق ص ٣٢٧ : ٢١ يبوت السكش ص ٢١٥ : ٣ ترة أم الصالح= تربة الأشرف خليل بن قلاوون ص ٧٢ - ٢٤ : التربة الأشرفية الاينالية ص ١١:١١ تربة بني جماعة ص ٢٣٨ : ١٣ تربة بني العجمي ص ٣٤٨ ٢١ تربة الجمال الآسنائي ص ١٢٠ : ١٥ تربة الديامي ص ٨٨ : ٨ تربة سعيد السعداء ص ٢٣٨ : ١٣ الرُّبة السلامي = تربة البِّفاددة ص ١٢٠ : ١٤ ، ١٥ نربة السيدة رقيسة ص ٩٢:٧ تربة الظاهر برقوق ص ١٢٥ : ٢٥ - ١٦٤ : ٥ - ٢٦ : ٢٦ تربة الظاهر خشقدم ص ١٤٠٠ تربة الظاهرية ص ١٥١ : ١١

تربة قجماس أمير اخور ص ۲۱۸ : ٨

الربة المحب ناظر الجيش ص ٥٤٥ : ١

تربة كوكاي ص ٣٠: ٢٠ ، ٢٦ - ٣٠٣ : ٥ ، ٢٤

تربة الناصرية فرج بن الظاهر برقوق ص ٢٢٦ : ١٥ ـ ٢٢٨ : ١٨

تربة قلمطاوي ص ١٩: ٢٥٤

E

حِيلِ الحِليلِ ص ١٢٣ : ٦١٠ جبل عير ص ٧٤ : ٣ ، ٢٠ ، ٢٤ جبل قاسیون ص ۱۵۲: ۱، ۲۱، ۲۲ - ۲۳۰ ، ۱۵ - ۳۲۷ جيل لينان ص ١٢٣ : ٢٠ جبل مردی ص ۱۲۷ : ۱۳ حبل نابلس ص ۱۲۷ : ۱۳ جيل يشكر ص ٣٤: ٢٥ - ٢١٥: ٢٠ ٢٠

E حارة الجيدرية ص ١٣٤ : ١٣ حارة زويلة ص ٢٥٣ : ١١ - ١٧٠ : ١٧ حارة البيضة من ٩١ : ٢٧ حارة القارزة ببعلبك ص ٣٢٦ : ١٥ حمام بن السكويك ص ١٨: ٢ حوش الحنابلة ص ٣٠٣ : } حي الأزهر ص ٢٠: ٤٩١ - ٢٣: ٢٣ حي انبابة ص ١٤٤٤ . ٨ حى بولاق ص ٢٨٢ : ٢٤ – ٢٥١ : ٢ حي القبانة ص ٣٠٥ ٢٤ حي الجمالية ص ٤٠٠ ١٣: ٢١ - ٤١١ : ٢ ، ١٠ ، ٢٢ ، ٢٨ حى الحسينية ص ٢٨١ : ١٧ - ٣٧٩ - ١٨ حي الحمزاوي ص ٦٦: ١١ حي الخرنفش ص ٤٩٠ ١٣٠ حى الدرّب الأحمر ص ١٢٦: ٢٦ حى شبرا ص ١٣٥: ٨ – ٢٧٩: ١٨ حيّ شبرًا الخيمة ص ٣٧ : ١٠٠ حي الصالحيسة ص ٧٧: ١٦ - ١٨٦ - ١٢: ١٨٦ - ٢٨١ : ٩ - ٢٨٨ - ٢٨٨ ٠ 17 6 0 : 7(7 - 7 : 778 - 7 : 7.4 - 10 حى الصليبية ص ٢١٥ : ٣ - ٣١٣ : ١ حي الناصرية ص ٦١: ٢٦ - ٢٣: ٥ 1: 810 - 18: 818 - 1. : 814 - YV

حي النحاسين ص ٢٦١ : ٢٦ - ١٦ : ١١ - ١١ : ٥ - ٢٩١ : ٥

خان المخليلي ص ٦٧ : ١٠ ا ٧ - ٢١٦ : ٧ خانقاه بشتك ص ٧٨: ٢٦ الخاتفاة البيبرسية = جامع بيبرس = المدرسة البيبرسية ص ١٦٠ : ١٧ ، TY . IV : TAO - V : TTV - TT . TI الخانقاه الجولية ص ١: ٩٨ الخالقاه اصلاحية سعيد اسعداء ص ١٢٤: ٢١ - ٧٩ : ٢٢ الخانقاة المحسنية بالاسكندرية ص ٢٩٨ : ٧

خانقاه الناصرية بسرياقوس = خانقاه الناصر محمسه = خانقاه سرياقوس ص ٩٠: ١٠، ١ - ٢٣: ٢٢ - ١٠٧١ - ٢٢ - ١٠٠٩ - ١٠٠٩

> 8: TT - TT: TTO خط البغالة ص ٢١٥ : ٢٦

```
خط البندقانيين ص ٣١٤ - ١٨
                        الخليج الكبير ص ١٤٦: ٢٦ -- ٢٨١: ٣.
                                       درب آرمز ص ۲٤۱ : ۲۵
                                      درب بن سنقر ص ۱:۱٤۷
                  درب الجمايز = شارع بشتاك ص ٩٣) : ١١ 4 ١٥
                                       درب السباع ص ۹۲: ۲۹
                            درب سعادة ص ٩١ : ٢٠ ـ ٢٩٢ : ٢٤
                                      درب العداس ص ٩٣) : ٩١
                                     درب ماوخیسا ص ۹۱: ۲۲
                              J
                                 رباط الآثار ص ۲۹۶: ۱۳: ۲۳،۱،۲۳
                           رحبة العيد ص ٦٧: ١ ، ١٣ – ١٢: ١٢
                                        السبع وجوره ص ٢٤٤: ٩
سبيلَ الرُّمني = مصلي الرُّسني ص ١٨: ١٨ - ٧: ٨٨ - ٢٠ ، ٢ ، ٢ ،
                            1. : TAY - 7 : TIA - TT 6 TI
                            سوق الماجب تحت الربع ص ٧٨} : ٢٢
سوق السلاح ص ٩٢} : ٩
سوق النمارسة ص ٩٦ : ١٠
                                 سويقة الريش ص ٤٥٤: ٣٣ ، ٢٤
                          سويقة الصاحب ص ٢٨٣ : ٢ - ١٨٤ : ١٨
                                      سويقة صغية ص ٣٦٧: ٢٤
        سُوَيْقَةُ العَزِي صَ ٢٦٤ : ١٣ ، ٢٧ ـ . ٤٩ : ٢٢ ـ ٢٩٠ . ٩ ، ٩
                                        سويقة اللبن ص١٦: ١٦
                                      سويقة المسعودي ص ٦٦: ١
                  شارع بشتاك = درب الجماميز ص ٩٣) : ١٥ ، ١٥
                                     شارع البنهاوي ص ٤٩٤ : ٢٣
                                  شارع بين السيارج ص ١٩٥ : ٤
                                      شارع التبانة ص ١٢٩ : ٢٦
                                    شارع جابه أهلال ص ١٩٤ : ٥
                          شارع الجمَّالية من ٢٨٠ : ٢٢ ــ ١٩١٠ : ٢٨
                                      شارع الحيش ص ١٩٤ : ٢٣
                                    صارع الصراوي ص ٩١ : ٢٩
                                        شارع الحنفي ص ١٨: ١٨
                                      شارع الخيمية ص ١٩٤: ١٧
                                      شارع الدراسة ص ٢٥١ : ٢٧
                                 شارع السكة الجديدة ص ١٩١: }
                                  شارع السيدة عائشة ص ٩٢ : ٢٥
                                      شارع اصوابی ص ۲۸۱: ۲۷
```

شارع الكومي ص ٢٩٠: ٢٢ شارع المبودية ص ٢٩٠: ٢٢ – ٢٩٠: ٣٣ شارع مرجوشي ص ٩٥٠: ١٥ شارع المعز للاين الله الفاطمي ص ٢٩٠: ٢٦ – ٢٩٠: ٢١ – ٢٠٠: ٢١ – شارع المنز للاين الله الفاطمي ص ٢٩١: ١١ - ١٥٠: ١١ ك ٥ ، ١١ شارع الموسكي ص ٢٦: ٢٦ شارع الناصرية ص ١٩٠: ١٠

شريح الاسسام الشافعي ص ١٠٢ : ٢٤ - ١٦٤ : ٢١ - ١٦٤ ؛ ١٠٠ - ٥٠٠ . ٨٥ : ٣ شريح كعب الأحبار ص ١٩٤ : ٩

Ł

عطفة الشيشيئني ص ٦٦ : ١٠ عطفة السبت مسكة ص ٦٨ : ١٨ عطفة زقاق السبك ص ٤٩٤ : ١٧

ف

نم الخليج ص ٢١٥: ٢٢

.

### (( a)

مصلی باب النصر ص ۱۲۰ : ۳۳ مصلی باب النصر ص ۱۲۰ : ۳۳ مصلی الوینی = سبیل الومنی ص ۱۱۰ : ۳۳ - ۲۳ : ۳۳ مقبرة باب توما بدیشتی ص ۳۲۰ : ۳۲ القباس ص ۱۰۳ : ۵۴ القباس ص ۱۰۳ : ۵۴ ۸

ميدان باب الخلق ص ٢٥٢: ٢٢ ميدان السيدة زينب ص ٢٠٠: ٢٠٠ - ٢٠٥ ميدان الشعراني ص ٤٩٤ . ٢٣٠ ميدان صلاح الدين ص ٨٥ : ٢٧ - ٢٥ : ٢٥ مندان الظاهر = سيدآن قراقوش ص ١٤١ : ١٣

ن

نهسر انفرات ص ۳۲۱ ۲۳ – ۲۰۸ : ۱۱ نهر آلنيل ص ١٠٣ - ٣٤ ١٧٤ ا

9

وكالة قوصون ص ٧٧: ١٥

الجوامع ولمساجد ابن ميالة: جابع ص ٣٢٤: } الأرهـر: جــآمع ص ١٨: ١٤ - ١٨: ١٠ - ١٨: ١١ - ١٥: ١١ - $-11 \cdot 100 - 10 \cdot 11 \cdot 100 - 11 \cdot 100 - 100 \cdot 1$ - V : YA1 - 1V : 11 : YAY - 17 : YAY - 1V : YYY - T : Y00  $.1 : \{T \in V : T = 10 : T = 1$  $TT : \{YX - 17 : \{00 - 71 : \{\{1 - Y : \{\{0 - 17 : \{\{7 - 1\}\}\}\}\}\}\}$ V: E17-1:E11-1:E1.-1:EV1 الاسطبل: جامع ص ٦: ٩ الأشرقية: جامع ص ٤٩٢: ٥ الأقصر: مسجد ص ٢٢٣: ١٢ الأقمر: جامع ص ٦٣: ١٧ ، ٢٤ مـ ٧٨ : ٢٥ الأبوى: جامع ص ٢٧: ١٠١ - ١٦: ١٠١ - ١١٠ ١١٠ - ١١٠ ابن البابا: مسجد س ٢٥ : ٦ برقوق : جامع ص ٤٦ : ١٩ ــ ٩٥ : ١٢ بشتك الناصري جامع ص ٧٨: ٢٤ ، ٢٦ - ٢١ : ١٨ الجسائي: جامع ص ٢٦٤: ٢٠ ــ ٩٥٤: ٢٤ الجسديد: جامع ص ٢٢١: ١٢. جقمق: مسجد ص ۲۰۰۹ : ۲۱ ، ۳۱ الحاكم = جامع الحاكم بأ ر الله ص ٢٥ : ١ - ١١ : ١١ - ١٦ - ١١ - ١٦ - ١١

18: 444 - 0: 14. الحجازية: جامع ص ٩١: ١٠

الحرم المنبوي: ص ٢٠٤: ١٥ المشهد الحسيني = مسجد سيدنا الحسين ص ٢٥ : ١٧ - ١٧ : ١٧ -

17: 11 - 101: 17 - 707: 7 - 173': 17

الحطاب: جامع ض ٣١٤ : ٢١ الحوش: جامع ص ٢٦٤: ١٢

```
الخليفة: جامع ص ١١٠ ٣
درب قرقرص: جامع ص ٤٩١ ٢٣ ٢
                  الرحمة: جابع ص ٣٠٠٥ - ٣٠١٧ - ١٧: ٢٥ - ٢٠٥٠ ٢
                             رشيد: مسجد ص ٥٥: ٢٦ - ٢١٠ ١
                           الرفاعي: جامع ص ٨٥: ٢٧ - ٢٣٠: ٢٣
                                          سامراً: جامع ص ٣٤: ٢٦
                           الست مسكة: جامع ص ٦٨: ٥ ، ٦ ، ١٨
                                  سعيد السعداء: جاسع ص ٩١ : ٢٧
                                السلطان حسن : مسجد ص ٨٥ : ١٥
                                سودون: جابع ص ٤٩٢ أ. أ
السيدة عائشة مسجد ص ٤٩٣ : ٢٥
          السيدة نغيسة: جامع ص ٢ : ٢٧ - ٢٧ : ٢٥ - ٢٦ : ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ السيدة نغيسة : جامع ص ٢٠ : ٣٥ - ٢٥ : ٥ - ٤٥٩ : ٨
                                   الشيخ المطهر: جامع ص ٤٩٢ : ٥
                                      شيخون : جامع ص ١٦٠ : ١٦
المسسالع: جآبع ص ١٨٥: ٨ - ٢٨٠: ١ - ٢٨٠: ١ - ٢٩٠: ١
                                                  - 44 :408
                                     الصالحية: جامع ص ٢٠: ٣٩
                                     مرغتمش: جامع ص ٤٩٣ ٣ الطواشي: مسجد ١٤١٧
طولون " = ابن طولون = الطواوني : جامع ص ٢٤ : ٢٢ ، ٢٤ - ٢٠ : ٦ -
- 47 6 77 6 7 . : 110 - 7 : 7 . . - 70 : 1AT - 7 : 177 - 10 : Y0
- 17: 790 - YE + Y. : YAE - 18: YTE - 19 + 1 : YTY
APT: AI - 777: 01 - 077: 17 - 133 1 Y - 103: YI -
                                                    £: 814
                    الظاهر: جامع ص ١٤٦ ، ١٢ : ٢٥ – ٢٠٢٠ ٢
                                  عباس باشا: جامع ص ١٩٠ : ١٢
عمر : جامع ص ٣٥ : ١
عبرو: حيامع ص ٨٥: ١١ - ١٦٠ - ١٦٦: ١٦ - ٢٠٤ - ٢١ - ٢٠١
- 10: TOE - 10: TOI - 17: TAA - TI (A: TV. - 10: TAT
                           TT: {7. - 18: {01 - T1: {0.
                العبرى: جامع ص ١٨٢: ١٦ ، ٢٧ - ٢٧ - ١٩: ١١
                             الفحل: مسجد ص ٢٤١ : ٢٢ : ٢٦
                                       فيروز: جامع ص ٩٩٣ : ٢٢
                                  القبيسوة: جامع ص ٤٦١ : ١١
                        قجماس = ابو حريبة : جامع ص ٢٩ : }
قطر : ص ٥٥ : ٢٦ -- ٣١٣ : ١
                                        قلاوون: جامع ص ١٥٤٤
                                          القلمـــة: ص ٢٦٤ : ١١
                                       ولكامل: جامع ص ١٣: ٤٩٤
         المارداني: جَامِع ص ٨٧: ١٧ - ٢١٩: ١٤: ٢٠٠ - ١٣٠ ٨
                              محمود الكردى: جامع ص ١٨: ١٨
                                 المزهرية: جامع ص ٤٩٤: ٢٣، ٢٤،
         المغربي: جامع ص ٦٦: ١ ، ٨ 4 ٩ -- ٦٦: ١٧ -- ٢٠: ٢٠
                                           الملك: جامع ص ٢٥: ٥
```

## الزوايا

إبن العربي: ص ٢٩٠: ١٢ أغون الأقرم: ص ٢٦٧: ١٦ الجمالي: ص ٤٩١: ٣٠: ٣٠ الدعيشة: ص ٤٩١: ١٥: ١٦ الدعيشة: ص ٤٩١: ٣٠ السبت بيرم: ص ٤٩١: ٣٠ الشيخ نصر الله: ص ١٤١: ٢٠ الشيخ نصر الله: ص ١٤١: ٢٠ عثمان أغا المقربي: ص ١٤١: ١٠ ٨ ، ٩ - ٣٠: ١٧ - ٢٠: ٤٩١ - ٢٠

### المدارس

ابن غراب ص ۲۸۲ ۱۳: إبن السويد ص ٢٤٤ : ١٧ ، ٢٥ الْأَشْرِقْيَةً = آلاشرفية برسباي ص ٢٥: ٧ - ١١: ١ - ٢٠٠ - ٢٠ -- Y. : YAY - 1: T1 - - T7: T. - T: T. - YE : T. O T: 89. - 1T: EV9 الأشرفية القديمة = المتيقية ص ٣٤: ١ - ١: ٩٧ - ١ - ١ 19: 484 الأشرفية المستجدة = الجديدة ص ١٢٤ : ٤ - ٢٨٢ : ٣ - ٢٦ : ٢٦ -7: 474 الاشقتم لة ص ٣٦٦ ١١١ ١٢ ١٢ الأقسفاوي ص ٦٨: ٥ - ٩٠ : ٧ ام السلطان ص ٢٥ : ٤ - ١٠ : ١١ - ١١ : ١١ - ١١ الأنوكية ص ٧٢: ٢٢ ، ٢٧ الناسسطية صـ ١٤: ٢١٨ - ١٠ : ٢٠٩ - ٢٠ ( ١: ٩٥ - ١٤: ٦٣ - ١٤ البديرية = البدرية ص ٢٥: ١٥ ، ٢٧ - ٢٦: ١٦ - ١٩٠ : ١٤ االبديوية ص ١٣ ٢ ٢ ولبرديكية ص ١٠٣٠٧ البرقوقيــة = خِلْمُع برقوقُ ص ٤: ٩ - ١٧: ٥ - ٢٣: ١٢ - ٢٠ - ٢ - ٢٠ -- 1x: 1x0 - 17: 1x. - 10: 14. - 7: 107 - 11: 17. ( 11 : YYY - 18 : YIX - 17 : YIF - YO : 117 - YY : 117 -7: T.Y - 1.: 1717 - Y.: YAY - 1: YAY - 1A: YYA - 1Y - 10: ET. - 0: TTV - IV: TIA - TO: TIT - 0: T.V 14: 54. - 14: 544 - 14: 544 البقرية ص ٢٠٨ : ٢٢

الىلقىنى ص ٢٠ : ٢٠

```
البيبرسيـة ص ٨٤: ١٢ - ١٠، ٥، ١٠ - ١٩٤: ١١ - ٢١٢: ٢٥
     78 ( T : YAY - T : YOY - T. 6 IV : YAY - IT : YAT
              الجاي بسوق العزي ص ٢٦٤ : ١٦ ، ١٦ - ٢٠ ؟ ٢٠ .
                             الجاولية ص ٣٦٦: ١١ ـ ٣٦٧: ١٢
                                      الجروكية ص ٣٦٦ أ ١١
الجمَّالية = الجمالية المستجلة ص ٢٥: ١٠ - ١١: ١٠ - ١٠ الم
04:31 - 01:0 - 14:41:3 - 737:31 - 037:7 - 737:0-
: YV9. - T: Y0Y - 19 4 11 : Y01 - 17 6 A : YEA - Y : YEV
-17:871-18:887-77:10:8.7-1:717-1.
                                             1: 811
                            الجوهربة ص ٧٨٤ : ٢٢ ــ ٤٩١ - ٢
                                      الحاجبية ص ٥٠٤ : ٢٤
    المحجازية = جامع الدبجارية ص ٩١: ١١ - ١٦: ١٦ - ١٣ - ١٦١ ٨
                                     الحدادية ص ٣٦٧: ١٣
الحسينية ص ٥ : ١٧ ـ ٢٥ : ٤ ؛ ١٩ ـ ١٠ : ١٠ ـ ٨٥ ـ ١٠ ـ ١٥ ، ١٥ ـ
19: VI - 17: 71 - 77: 10: 11 - 17: 17 - 17: 17
                                 187:11 - 727:37
الخروبية = جامع القبوة ص ٨٥٠٧ ــ ٩٦٠ ٥١ ــ ١٥١ : ١١ ــ ١٥٤ :
                                       11: [81] - 11
الخشابية ص ١٠٢: ٩ - ١٦٠: ١٦٠ - ١٤: ١٦٢ - ١٦١: ٨ - ١٦٤: ١٨٠-
-70.77.77.70.10:11.0:11.0:11.0:11.0:11.0
: TOT - TO : TE. - E " 1 : TTV - 17 : TTO - TO : 1AT
         ق.
                                             78 6 77
 قبة الدهيشية = زاوية الدهيشية ص ٣٣٩: ٧ - ١٠: ٣٧. - ١٥}
                                       الرسالية ص ١٨٦ : ١١
         الزمامية = جامع الغربي ص ٦٦: ١٣ - ٢١٤٤٩ - ٢٨: ١٨
                                         الزينبية ص ١٨٥٥
                      السابقية ص ٦٣: ٦ - ١٤٧: ٤ - ٢١: ٤٩١
سعيد السعداء = الصلاحية ص ٢٨: ٢٤ ـ ١٣: ١٠٦ ـ ١٣: ١٠٦ ـ ٣٣٥
                              TE: E11 - IV: TOE - TO
                                        السعيدية ص ٢٨٤ : ١
   سودون بن زادة ص ٢: ٣ ) ٤ - ٢٠٩ - ١١ - ٢١٩ - ١٠ ٢٦ . ٣
                                      السودونية ص ٣٠٧ : ٨
                                   سوقة الصاحب ص ٨٣: ١٦
                                   السيفية ص ٣١٤ . ١ ، ١٧
                   السيوفية = جامع الشيخ المطهر ص ١٠٤١،٥
                               الشساذ بخنية ص ٣٦٦ : ١١ ، ٢٢
        الشافعية = الشافعي ص ١٠١٠ - ٢٢: ١٠١ - ٢٢
 الشريفية ص ٧٨: ٢١ - ٢٦١: ١٤ - ١٤١ - ١٨. - ١٥ - ٢٨٢ - ٦٠
                1.: 877 - 1: 8A7 - 0: TTY - TO::TE.
                                  الشرىفية البهائية ص ٩٦: ١٥
                                  الشريفية الفخرية ص ١٠٨٥ ٨
 الشيخونية ص ٣٤: ٢٢ - ٤١: ٧ ، ٢٢ - ٥٥: ٢٦ - ١٨: ١٢ -
 -11:17 - 7:117 - 1:17 - 7:417:11 - 1:7:40
```

-1:7.V-70:7.0-1:7..-7:10-10:171

```
- N : 787 - N : 777 - 18 : 17 : 777 - 1 : 778 - 11 : 717
  - 11: TV. - IX: TT1 - TO: TT1 - TO: TE1 - 1: TEV
  :TIT - TI 6 IT 6 1. : T.E - TO: T.. - 17: TAV - 1: TAO
  : 10 - 0: TAT - 17: TI - TAT: 0 - 0.3:
              18: 897 - 7.: 801 - 17: 877 - 77 6 77
                   الصاحبية ص ٢٢٢ - ٢٠ : ١٥ - ١٩٥ : ١٧
 الصالحية × النجمية = قبة الصالحية ص ١٨: ١٥ - ١٥ : ١٩ - ١٩ : ١٩
 - T: 17. - 0: 1.8 - 19: 1.7 - T: 1.. - A: A0 - TI
 - TY: TF ( T: 101 - TT: 10. - 1V: 18A - 1T: 1T1
 -10:787 - 77:77 - 7:1V1 - 77 - 17:177 - 17:107
 -6:71-7.:71-17:3-317:7-7.:750
 - 1A: 77. - 1.: 777 - 17: 17: 701 - 11: 789 - 17: 7.A
             TO: ETT - 17: ET. - V: EOT - 1. : E10
 الصرغتمشية = جابع صرغتمش ص ١٢٩:٥ - ٢٠٢١٠ - ٢٩:٢١ -
 - 1V: 1. - 7.7 : V - 117: A - 7.77: V - 7.3: VI -
 المالحية = مدرسة سعيد السعداء = الخانقاه ص ١٤: ٦٢ ص
1A618: YAY - 1.: YAY - V: YO1 - Y1 4 Y: Y81 - Y#: 1. Y
                         الطويلقه = زين العابدين ص ٤٥٠ ٢٢:
الطيبرسية ص ٦٦: ٥ ، ٢٤ - ١٥: ١٥ - ١٨: ٩ - ٢٥٣ : ١ -
الظاهرية القديمة ص ١٠: ٣١١ - ١١: ٣١ - ١٢: ٢٢٧ - ١١ : ٣١١ - ١٠ - ١٠
                        A: 897 - 19: 877 - 7.: 677
                        الماشورية ص ۲۰۲: ۲۰ - ۹۵: ۱۸: ۱۸:
                                العزيزية بلمشق ص ٣٢٧ : ٢٤
                          الغرابية ص ٢٨٠ : ٢٠ - ٤٩٣ : ١١
                             الفرنوية ص ٢٠٠٢ - ١٩٠١ - ١٣٠
                                   الفاضلية ص 11: ١٦ ، ٢٢
الفخرية القديمة = ابن البي الفرج ص ٥: ٥ ، ٢٦ – ١٦: ١٢٩ – ١٣ - ١٣ - ١٣ - ١٦ - ٢٢٥ – ٢١ - ٢٠٩ - ٢٠ - ٢٠٩ - ٢٠ - ٢٠٩
   الفيروزية = جامع فيروز ص ٢٠٩ : ٦ - ٢١٩ : ٥ - ٤٩٣
                                       القادرية ص ٤٩٣ كـ ٢٤
                        قانياي = الدوادار المؤيدي ص ١٦١ : ١٤
القانسيمية ص ١٦٣: ٥ - ١٧١: ١٨ - ١٤: ١٨ - ٢٠: ٢١ - ٢١: ٥ -
                                            V: YE.
القجماسية = جامع قجماس = أبو حريبــة ص ٢٨: ١٤: ٢٠٨ -
              القراسنقرية = جامع اليسر ص ٣١٣ : ٣ - ٢١٤ ٧
                                 القطبية اجديدة ص ١٨: ٤٩٥
     القمحية ص ٩١: ١٧ - ١٧١: ٢١ - ٢٢٧: ١٢ ، ١٧ - ٢٣٨: ١٧
- 1: TT1 - T.: T.V - 7: T1T - 1: T1T - 1.: TAT
                             17411: 898 - 77: 807
        المحمودية ص ٨٠: ٧ ، ١٢ - ٢ : ٢ - ٢٣٦ : ١ - ١٩١ : ١٥
```

```
المزهرية = جامع المزهزية ص ١٩٤٤٩
     الستنصرية ببف داد = دار المحديث ١١٠ - ٢١ ، ٢٠ : ١١١
                                      السلمية ص ٣٢٦: ١١
- 17: 776 - 17: 71A - 7: 7.6 - V: 799 - 19: 794
                           78 - 898 - 11: 489 - 48.
المنكوتمرية ص ٢٠١١ - ٢٥: ٢٦ - ٢٠٠١ - ١١٨ - ٢١٩ : ٣ -
المؤيدية = جامع المؤيد ص ٥ : ٧ - ٢٧ - ١١ : ٩ - ٢١ - ١١ : ٨ -
- 1A: 17. -7: 110 - 0: 1.0 - TY: 1.1 - 1: Ao
- TY: 177 - 1.: 171 - 11: 177 - T: 178 - T: 178
- 7: 777 - 8: 719 - 70: 718 - 70: 7.0 - 77 61.: 187
- 18: TAE - 1A: TAT - T: TA. - TE: TYY - 11: TAI
- TT: ETO - TO: ETT - TT: E.O - 17: E.E - 0: TTE
                                   7: 890-17: 849
الناصرية = جامع الناصر محمد بن قلاوون ص ٣٤: ٢١ - ٢٧: ٧ - ٠٠ الناصر ١٥: ٢٦١ - ٢٦١: ٣٠ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٣٠ - ٢٦١ - ٢٠ الم
     9 6 1 : 890 - 17 : 810 - 10 4 11 : 799 - 7. : TAE
```

النورية ص ٣٢٤ : ٦ ، ٢٢

### فهرسالكتب

ابن الحاجب في 'صدول الفقسه ص ٢٩ : ١ = ١٧ : ١٩ = ١٥ : ١٥ ــ 1A: YYA - 9: YO9 ابن عربی: ۲۳۷ : ۵ این کثیر: ص ۳۲۵: ۱۷ ابن المصنف: ص ٢٤: ٣٢٤ اتحاف المهرة: ص ١٤:٨٧ الأحرومية: ص ٣٠٣١٠ الأجوبة المرضية على الاسئلة الكيسة ص ١٧٢ : ٦ الاحاطة لابن سبمين ص ٢٦: ٢٦ الاحكام في شرح عمدة الاحكام (الابن عمار) ص ٢٠١١ 1 : ١٧٢ ص ١٧٢ علم المبعض ص الخستكي ص ۲۵۸ : ٥ - ۲۰۰ : ٥ الأذكار للنووي ص ٢٥١ : ١٥ الأربعين للجلال القزويني ص ١١٢ - ١٣ الأربعين المسلسلات لابن الفضيل ص ١١٢ - ١٣ الأربعين للنووى ص: ٢٣ : ٢٨ – ٤ : ١٥ ارتياح الأكباد للسخاوى: ص ٢٢١ : ١١ الارشاد مختصر الحاوى لابن القرى ص ٤٦٠ : ٢٨ الاستنصار على الطاعن المعثار ص ٤٣٦ : ٤ ، ٥ الاسئلة المكيسة في التساريخ ص ٦٢: ١ الامسابة ص ٨٧: ١٥ اطراف استد احمد ص ۸۷: ۱۵ اطواق الأزهار للأبشيهي ص ٣٤٢ ٢٦: الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسسلام ص ١٧١ : ٢٣ الاقتراح رفى مصطلح الحديث لابن دقيق العيد : ص ١٦ : ٢٢ الالفاظ الفارسية المعربة لاديشسير ص ٧٧: ٧ - ٢٦١: ٢٦ الفيسة ابن مالك ص ١٤: ٢ - ٢٠: ٢١ - ٢١: ١١ - ١١ ، ١٧ --8: TEO - E: TI. - TT: T: T97 - T: TET - 10: 18 113: YY - 113: 1 الفية ابن معطى في النجو ص ٣٦١ ١٧ : الفيسه ابن الهسائم = الكفاية ص ١٤٥ : ١٤ أ ١٥ الغية الحديث ص ١٤١: ٢ - ٣٦١ - ٢٠ : ٢٩٢ - ٢٩٤ : ٣ الفيسة العراقي ص ٣٦١ : ١٤ الفية النحو ص ٨٩٪ ١٥ – ١٤١٤ ا – ٢٦١ : ٢١ ، ٢ – ٢٤٤٢ . ٣ الالمسام في الحديث وشرحه لابن دقيق العيد ص ١٦: ٢١ - ٢١؟ ٣٠

أمالي أبن سمعان ص ٢٤٠: ١٧ أمالي العراقي ص ٣٨٠: ٨

الأم للشسافعي ص ٢٥٧ : ١٩ الأمر المغرد للبخساري ص ٢٠ ١٩: أنباء الفمر في أنبساء العمر ص ١٧٠٠ ٧ - ٣٩٣ - ٢٠ او فق السيانك لتادية المناسك ص ٢٤٠١١ السماغوجي في المنطق ص ٢٩ : ١١ البضاح الو على في النحو ص ٢٠٢ : ١٢ (ب) البحار الزاخرة في المداهب الأربعة للدسسام الرهاوي ص ٤٢٩ ١٧٠ --173:07 بدء العسارف لابن سبعين ص ٢٢٩ : ٢٥ بدل اللساعون لابن حجسر ص ٥٦ : ١٥ البردة ص ٢٠١٠ المعث لابن أبي داود ص ١٤٤ - ١٣ بفية المصابين في تعسداد الطوعين لابن عمار ص ٢٤:٣٠١ بلوغ المرام ص ١٠٠١ أ بهجة الحاوى ص ١٦: ١٤٥ - ١٨: ١١ **(ت)** تاريخ ابن خلكان ص ٤٣٧ : ١٦ تاريخ الاسلام للذهبي ص ٣٠: ٥ - ١٥٢: ٩ - ١٨٤: ١٣ تاريخ الاسلام السياسي د. حسن إبراهيم حسن ص ١٥٣ : ٢١ تاريخ الاكاسرة لبدر لدين العنتسابي ص ٤٣٧ : ١٣ تاریخ التقی ابن قاضی شهبة ص ۱۷ : ؟ تاريخ حاب لعلاء اللدين ابن خطيب الناصرية ص ١١٦ : ١٨ - ١٥٦ : ٨ -1: TOX - 1.: IM - 0: IMY تاريخ الرافعي ص ۸۷ : ١٦ تاريخ عامساء الأندلس لأبي الوليسد بن الفرضي ص ٣١٧: ٢٥ تاريخ قروين للرافعي ص ٣٨٤ : ١٧ - ١٥٠ : ١ الريخ مصر لابن أباس ص ٩٢ : ٢١ تاريخ مصر للنقى المقريزي ص ٦٢ : ٩ ، ١٢ تاريخ مصر للذهبي ص ٢٦٦. : ١٠ تاريخ مصر للقطب الحلبي ص ٥٣ أ تاريخ الؤيد صاحب حماه لمحب الدين ابن الشحنه ص ٤١١ : ١ التائيسة لابن الفسارض ص ٢٣٠ ٢ التبريز ص ٣٦٢: ١٣ التبيان ص ٢١: ٢١ التحسيرير في أصبول الفقه ص ١٦: ١٧ - ٢١: ١٢ النحفة ص ٤٣٦ : ٢٢ التحفة القدسية في الفرائض لابن الهمام ص ١٤٥ : ١٣ تحقة اللوك في المواعظ والرقائق لبدر الدين المنتابي ص ٤٣٧ - ١٦ ، ١٧

۱ : ۱۷۲ - ۱ : ۱۷۲ - ۲ : ۱۷۰ - ۱۹ : ۱۹ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲ - ۲۲ : ۲۲۸

التحقيق بشرح الأخسينكي ص ١٢٤ : ٥ ـ ٣٩٣ : ١ ٢ ٢ تم

```
الترغيب والترهيب للذكي المنذري ص ٢٠١ : ٢٧ – ٣٠ : ٣٠
التسمهيل لابن مالك ص ١٤١ : ٣ - ١٩١ : ٨ - ١٧٨ - ١٨ : ١٨ - ١٧٩ - ١٢ -
                           10: 871 - 1: 171 - 1: 171
       تصريف العزى للتغنزني ص ١٤٢ : ٢٥ - ٣٢٥ - ٧ : ٣٢٥ - ٢٤
          تعليم الشريعة في قتل ابن صنيعة لابن عمسار ص ٣٠١ ٢٤:
                                   تمحسل المنفعة ص ٨٧ : ١٤
                                   التعريفات للجرجائي ص ٣٨ : ٢٧
                               التعقبات لابن العمار ص ١٠١ : ٢٤
                                        تفرق المجمع ص ١٧٨ : ٥
                       تفسير أبن كثير ص ١٧٠ - ١١ - ٣٩٠ - ١٥
                              تفسير أني الليث ض ٤٣٧ - ٢١ ٢٢ ٢٢
                         تفسير البغوى ص ١١٠ ١٧٠ - ٢٢ : ٢٢
                                     تفسير القرطبي ص ١٧٠ ١٢
                  تقريظ على الرد الوافر لابن ناصر الدين ص ٢٣٦ - ٣
                التقريب والتيسير للنووي ص ٢٩٦: ١٦ - ٢٩٨ : ١٣
                     تقويم البلدان لابي الفداء اسماعيل ص ٤٣٠٠ ٢٥ .
                                تكملة الاكمال لابن نقطة ص ٢٦٦ ، ٩
                      تكملة اللمتذرى ص ٨٣٠ ١٧ : ١٨١ – ١٨٤ : ١٣
التلخيص ص ٤ : ١٢ - ٨٩ : ١٥ - ٢٩٧ : ٩ - ٣٩٥ : ١٣ - ٢٧١ : ٢٢
         تلخيص الفوائد المحضة على الرقع والروضة ص ١٧١ : ١١
تلخيص المفتاح في المساني والبيان ص ٢٩: ١٤ - ١٩١٠ ٥ - ٣٠٧ : ١٩ -
                                      11: 471 - A: 440
                            التلقين للفقيم أبن مالك ص ٢٤٠ ٧
                           التاقين للقاضي عبد الوهاب ص ٢٤٠٧
                        التاويع برجال الجامع الصحيح ص ١١٠ أ١١
                            التلويح في شرح التوضيح ص ٣٠٤ ١٧٠
                                    التمييز للباروزي ص ١٩١ : ٣
التنبيـــة ص ٦٥: ١٢ - ١٤٣ - ٢٢: ٢٤٦ - ٢ : ١٤١ - ١٧ - ١٢
                                       1: {11 - 0: {{0
                  اشبيه التوضيح وشرحه لابن عمار ص ٣٠١ - ١٧
                          التنقيع للزركش ص ١١٩ : ٦ - ١٨٠ ١٨٠
             التنقيح اللبساب لابن العراقي ص ١٤٥: ١٧ - ٢٥١ : ١٢
                           تنوير النسار لابن الشحنة ص ٣٩٥ : ١٠
تتية الأخبار فيما قيل في المنام من الأشعار = المقامات المنظومة
ص ٢٠٠٠.
           التوضيح ص ١١: ٢٧ - ٣٢٤ - ٣٠ - ٣٢٥ - ١: ٣٣
              توضيح آبن هشنام في النحو ص ٣٠١ - ١٦: ٣٦١ – ١٦
                 توضيح المثنتية للشمس أبن ناصر الدين ص ١٨٠ ٤
توضيح المعقول وتحرير المنقول على ابن الحاجب في الفقه ص ٢١٠ ٢٥٠
                              التوضيح منية التحقيق ص ٢٩): ١٠
                          التيسير والتقريب لابن عمار ص ٣٠١ ٢:
                            (°)
```

ثلاثیسات البخسای ص ۳۱ : ۱۱ الثلاثیسات للرهاوی ص ۲۹: ۱۵: ثلاثیسات مسمند الدرامی ص ۱۲۸ : ۱۲

### (3)

الجامع للتر مزى ص ٢٦١ - ١٨: ٢٦١ جهيع عمرو لمحمود احمد باشا ص ٢٧٠ : ٢٩ جامع الفتاوي لحافظ الدين الوازي ص ١٢٨ : ١٨ ١٩٠ جامع المختصرات ص ٩٤ : ١٦ جامع مسانيد أبو حنيفة الخوارزمي ص ٣٦٦ : ٧ جامع السانيد لابر الجوزي ص ١١١ : ١٧ جامع الأحيول في الفرائض شرح ابن قاسم الحنفي ص ٣٠٧ : ١٨ الجرومية في النجو ص ٣٣٢ : ٧ جلاب الوائد في شرح تسهيل الفوائد لابن عمار ص ٣٠١ : ١٤ الجمل للخوانجي ص ٢٩: ١٢ جمع الجوامع ص ٢٠: ١ - ٢٠: ٧ - ١١: ٧٧ - ١١: ١٢. - ١٢: ١٠ المجوامع : ٢٠: ١١ - ٢٠٠ : ١١ المجواهر : ٢٢ : ١١ - ٣٥٣ : ١ الجواهر لابن شاس ص ٢٦١ : ١ الجواهر والدر في ترجمة شيخ الأسلاح ابن حجر لعبد الرحمن السخاوي ص ۶۸۹ : ۱٦ الجوهر ألفرد فيما يخالف فيه اللحو العبد (2) حاشية على الشعفا ص ١١: ٢٣ الحاشية على المفنى ص ١١ : ٢٣ الحاوى للماوردي ص ٢٤٦: ٤ - ٣٢٣ - ٢٢: ٥ - ٣٢٨ - ٢١ -0: {{0 - 10: {{1} الحاوى الصغير ص ٧٦: ١٩ - ١٧: ٣٠ - ١٦: ١١ ، ٢٤ - ٧١ : ٨ -78 6 77 : 77. حديث الزهور للأبار ص ١٩: ١٩ حسن المحاضرة للسيوطي : ٢٠١٧ ، ٢٢ - ٨: ٢٤ - ٢ : ٢٦ - ٢٠ ٢ -- 17 - 41: 10 - 40: 18 - 14: 14 - 44: 48: 41: 11 - TY: TO - 10: T1 - TA: T. - TO 6 T1: 1Y - TT. 6 1A \_TYEY. \_ TT: 7Y - 10 + 18: 78 - TT # TO: 7T - 1A: 71 - 77: A0 - 10: VY - 7V: 01: VY - 70: V7 - 77: V0 31:17:77 - 01:07 - V1:77 - A1:37 - 7.1:37 - TV: 180- TE: 179- T9 6 T.: 178- T7: 118-17:: 1.0 - TE: 108 - TO: 10T - TA 6 TO: 101 - TO: 10. 701:77- VFI: V7 - XFI: V7 - FFI: V7 - XVI: 7 -- 17: 17 - 17: 111 - TE: 1AV - TO: 1A0 - TV 6 71: 1AT 37 - A17: A1 - 777: 07 - 777: 11: 07: 377 - 377: - Y. : YOY - YO : TOT - TI : YOIY - TT : YEO - YO : TY. - T. 6 77 : 111 - 1X : 177 - 1X : 17. - T. : 178 - YY : YY - YE - TET - YA + Y - TYY - YE : TY - YO YF7: Y7 - 703: 07 - FF3: Y1 > 17

الحماسة لابن تمام ص ٢٩٧: ٥

حبايا الزوايا للزركش ص ٢٤٠ ك

حواشي التفتراني على تصريف الفزي ص ٢٠:٣٠٧

( <del>†</del> )

الختم من السنن لأبي داود ص ١١ : ١١ الخطط التوفيقية لعلى مبارك ص ٦ : ٢٢ – ٨ : ٢٦ – ٥٠ : ٨٢ – ١٥ : ٧٧ – ٢٦ : ٨ – ٨٢ : ١١ ، ٢٢ – ٢٧ : ٢١ – ٥٨ : ٢٩ – ١٥ : ٧٧ – ٢١ : ٢١ ، ٣ – ٢١ : ٥٢ – ٢١ : ٥٢ – ٢١ : ٧٢ – ١٦ : ١٢ ، ٣ – ٧١ : ٠١ ، ٣ – ١٦ : ٣١ – ٥١ : ٨١ – ١٠ : ١٢ ، ٢١ – ٨١١ : ٨١ : ٠١ – ٧٢٢ : ٥٢ ، ٢٩ – ٢٥٢ : ٣٢ – ١٢ : ٢٢ ، ٢٢ – ٢١ : ٨١ ، ٢١ – ٥٢١ : ٢٢ – ٥٢١ : ٢٢ – ٥٢١ : ٢٢ –

11: 810 - 77: 718

الخلعيات لأبي النصر ابن الدنس الشيرازي ص ٢٠ ٧ ، ٢٦

### (3)

الدارس في تاريخ المدارس ص ٣٦٤ : ٢٥ دائرة المعارف الاسلامية ترجمة ابراهيم خورشيد ص ١٠٨ : ٢٢ الدرج لابن السبعين ص ٢٢١ : ٢٥ الدرو ص ٣٢ : ١٤ - ٢٥٦ : ١٧

دور البحار الغونوي بشرح ابن قاسم الحنفي ص ١٨: ٧ - ١٨: ١٨ - ١٨: ١٨ - ١٨: ٧ - ١٨: ١٨ -

الدرر ألزاهرة ليدر الدين العنتابي ص ٤٣٧ . ١ الدرر الكافية لابن حجر ص ٣٠٠ - ١٦: ٢٧ – ٢٣: ٢٢ – ١٨: ١٧ – ١٢: ٢١ – ٢٠٠ : ٢١ – ٣٠٠ - ٢٢: ٣١٠ – ٢٢: ٢١ – ٢٢٠ ٠ ١٥: ٢٢ – ٣٩٣ : ١١ – ٣٩٤: ١١ – ٨٠٤ : ١٤

الدرة الروحانية في شرح الميدالية في التصريف لابن الفضال المسداني ص ١٨٠٠ ١٨

دلائل النبوة للبيهقي ص ١٥٨ : ٢ - ١٧٨ : ٢ - ٢١٣ : ١٢ الله النبوة للبيهقي ص ١٥٨ : ٢ - ١٧٨ الله النبوة للبيهقي ص

دمية القصر وعصرة أهل الباخزى ص ١٢١ : ٤ ، ٢١ الديباجة لتوضيع منتخب أبن ماجة لابن ماجة ص ٣٠ : ٥

### (3)

ذيل تاريخ حلب للمالاء ابن خطيب الناصرية ص ٢٠٨٧ ذيل التقييد للتقى الفاسي ص ١٠٨٧ ا ذيل التقييد للتقى الفاسي ص ١٠٨٧ ديل طبقات الحفاظ للتقى ابن فهد المكى ص ١٢٠١٧ الليل على ابي الحروم بالعراقي ص ١٣٠١ ١٢ نذر على رقع الاصر ص ١٨٠٤ ٢٠ ذيل البتيمة ابي الحروم للعراقي ص ١٩٠١ ١٦٠ ذيل البتيمة للثعالبي ص ١٢١ ٢١٠

(5)

رباطا*ت ص* ٤٧٦ : ٢ رباع*يــات* التومز*ي ص* ٢٢ : ٧ <sup>4</sup> ٩

```
الرحلة القسرية بالديار المصرية لمحب الدين ابن الشحنة ص ٤١١ : ٢ ، ٣
   رجال الطحاوي لبدر الدين العنتابي ص ٣٤٤ : ١٨ - ٤٣٧ : ١٥ ، ١٥
  الرد الوافي لابن ناصر الدين في ابن تيمية ص ١٧٧ : ١٥ - ٣٨ : ١٠ ٢
اثرسالة لأبن أبي زيد ص ٢٣٠ : ٨ - ٦٤ - ١٩٩ - ١٩٩ : ٦ - ١٢١ - ١٠٨ -
رفع الاصرعن قضاة مصر لابن حجو ص ٢٤:٣ - ٢٤ - ١٠: ٦٢ - ١٠ - ١٠
- TY: 171 - Y1: 17Y - Y7 6 Y: 1. Y - YT: 1: E - 1Y: AY
- Y7 · YF · Y1 : 197 - Y7 : 109 - Y7 : 107 - YY : 100
                                 ص ۲۷: ۲۸ - ۲۹۳ : ۲۰
                                 رموز الكانوز للآبدي ص ٢٩ ٪ ٧
                     روض الآداب للشهاب الحجازي ص ٤٦٦ : ١٩
الروضة ص ٧٧ : ٧ - ١٧١ : ٦ - ٢٥٧ : ١٩ - ٣٢٤ : ٣ - ٣٣١ : ٥ -
                                               Yo : YE.
   اروضتین لابی شامة تحقیق د. محمد حلمی احمد ص ۶۳۲ : ۲۵ ؛ ۲۹
                                زاد المسافر لابن الجوزي ص ١٥ : ٤
      زاد اللسير في التفسير لابن االجوزى ص ١٥: ٢٣ - ١٨: ٨، ٢٠
 زاد المعاد في هدى خير العباد ساسد لابن قيم الجوزية ص ٦٥: ٦٥ _
                                                 74:00
                                           الزركشي ص ١٦٤ : ٤
                                      زهر الفردوسي ص ۸۷ ـ ۱٥ ـ
                                         الزهراوين ص ٤٩: ٢٠
           زوال المسانع في شرح جمع الجوامع لابن عمسار ص ٢٠١٠ ا
                                        زوائد الطوقي ص ٢٩ : ٢٠
                                       زينسة الدهر ص ١٢١ : ٢٤
                             (س)
                               سباعيات العز ابن جماعة ص ٢٠٠٨
                                     سباعيات الفراوى ص ٢٠ ١٦:
             سماعيات مؤنسة وثمآنياها ص ١٧: ٢ - ١٨: ١٨: ٩: ٣١
          سداسيات الرازي للرازي ص ٢٠: ١٧ - ٢٤٠ - ١٧: ١٤: ١٢
                                     السراالر للعسسكري ص ٢٣ - ١٤
 السعادة والبشرى في التعريف بمولد المصطفى والمعراج والاسراء لابن عمار
                                               ص ۲۰۱ م
                              سفر ادریس لابن سبعین ص ۲۲۹: ۲۸
                              السكاكي شرح ايساغوجي ص . ٣٤ . ١٦
                     سلاح الألواح لبدر الدين العنتابي ص ٣٧٤ : ٣ ، ٤
  السنن لابن أماجة ص ٢٠: ٦ - ١١٢: ٣٦ - ١١٤: ١١ - ٢٠٠ : ١١ -
                         YY: T17 - 7: T07 -- 17: YYT
  السينن لأبمي داود ص ١١١: ١٨ - ١٨: ١٨ - ١١٣ : ٦ - ١١٠ : ١ -
  7.: 877 - 1.: 411 - 14: 407 - 18: 17: 783 - 17
                  سنن الدار قطني ص ٢: ٢ - ٢٢٦ - ١ - ١٦ : ١٥
  السنن الكبرى للنسائي ص ٢٢: ٣ - ١١٢: ٧ ١٤ ١٧ - ١١٠ . ٦ -
```

18: 841 - 1. : 411 - 17: 188

السهام المسارقة في حد الزنادقة لشسهاب الدين أبو الغضل التسترى

ص ۱۲۳: ۱۲۱ ، ۲۸

ميم الأنسياء لبدر الدين العنتسابي ص ١٢٠ ١٢٠

```
السنرة لابن اسحاق ص ١١٢ ١٩٠
                              السيرة لابن سيد الناس ص ١١٣ : ٢ - ١١٤ . ١٠ ١١ ١١
                                   سيرة الأشرف لبدر اللدين العنتابي ص ٤٣٧ : ٢٠ 4 ٢١
 سيرة صلاح الدين لابن شداد تحقيق محمد محمود صبيح ص ١٩ : ٢٧ -
                                                                                                            77 . TOY
                                         سيرة الظاهر ططر لبدر الدين المنتابي ص ٤٣٧ : ٢٠
                                                    مسراة المؤلد لبدر الدين العنتابي ص ٤٣٧ - ١٨
                                    السيرة المؤيدية لابن ناهض ص ٢٣٦ : ٢١ - ٤٣٨ : ٣
                                                                      السيرة المؤيدية لسنعد ص ٢٣٧: ١٣:
                                               سيرةً نبويّة لمحب الدين ابن الشحنة ص ٢٠٤١
 السَّيرة النَّبوية لابن هُشَام ص ٢٨٠: ٧ - ٢٦١ : ٢٠ ، ٢١ - ٢٦٤ : ١٣
                                                                  السيرة النبوية للدمياطي ص ٣٥٩ ٦ :
                                                                   ش
                                                                                                الشاطبية ص ٢٦١ : }
                   الشافية التصر يغيسة لابن الحاجب ص ٢٩٦: ١٩ - ٢٩٥ ٧
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ص ٤: ١٩ - ٥: ١١: ١٣ - ١٦ - ٦٠
 (11:14 - 11:40 - 18:48 - 71 FTE: 11 - 77:4 - 14
: 118 - 74: 771 - 77: 77. - 77: 129 - 77: 1.8 - 7.
1.3 - 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 = 1.3 
                             07 - 333 : . 7 : 77 - FF3 : A7 - 743 : 07
                                                     الشياور في النحيو ص ١٤ : ٣ - ٣٦١ : ١٦
                                                               شرح اصول ابن المحاجب ص ٢٩٤، ٥
                                        شرح الألفية لابن عقيل ص ٩١ : ٢٠ ، ٢١ - ١٠ ١٠
                                                                 شرح الألفية لابن المصنف ص ٤٣٧ : ٨
شرح الفية الحديث للعراقي ص ١٦٤ : ٦ - ١٤٤ - ٧ : ١٤١ - ١٠ ا
                                                                                                            7.: ٤77
                                                                        شرح ایساغوجی ص ۳۲۵ : ۱۰
شرح البخاري للسعو العيني ص ٨٧: ١٣ - ٢٦: ٢٤ - ٢٠٤ : ٧ -
                                                    شرح بردة المديم الجسلال الماني ص ٢٣٤: ٢٥
          شرح البهجة للولى أبي زرعة ص ٢١ : ١٢ - ١٤١ : ٦ - ١٠ : ١٠
                                                       شرح البيضاوي للاسناوي ص ٣٤٠ ٢٣ .
                                                                                     شرح التائية ص ٢٣٦ : ٥
                                                شرح التحقة المدر الدين العنتابي ص ٤٣٦ : ٢٢
                                                                                   شرح التسميل ص ٢٩٦ : ١٨
                                 شرح تصريف العزى التفتزاني ص ١٤٢ - ٥- ٣٢٥ ٧: ٧
                                         شرح تقريب الأسانيد الوالي أبي زرعة ص ٢١ : ١٣
                                                          شرح التنبيه للزكي المنذري ص ٢٠٠١: ٧٧
                                                          شرح الجاربودي في التصريف ص ٣٧٤: ٩
                شرح جمع الجوامع لشرف الدين أبو زكريا المناوي ص ٤١١ : ٢٠
                           شرح جمع الجوامع في الأصابين للولى ابني زرعة ص ٢١ : ١٣
```

```
رشرح جمع الجوامع للجلال المحلى ص ٢٣٤ - ٢٥
                                       شرح السبكي ص ١٤١ : ٧
                             شرح الشافية الجاربردي ص ١٤٢ ٢٤
شرح الشمسية في المنطق الجلال المحلى ص ١٤٢: ١٠ ٢٧ - ٢٣٤
                                  07 - 077: A - P73: Y
                              شرح الشطبية للجعبري ص ١٤٤ ٪
          شرح الشواهد لبدر آلدين آلعنتابي ص ٣٦٨ : ٢٤ - ٢١ : ١
                شرَح الحولَع ص ١٤٢ : ١
شرح العقائد ص ١٤١ : ١٥ - ٣٩٥ : ١٢ - ٤٧١ : ٢٥
                      شرح العمدة لابن دقيق العبد ص ١٦ : ٢ ، ٢١
         شرح العنوان في أصول الفقه لابن دقيق العيد ص ١٦: ٢٢
               شرح السكلم الطيب لبدر الدين العنتابي ص ٤٣٦ : ٢١
                            شرح السكنو للبدر العيني ص ٣٦٨ : ٢٥
                         شرح اللب ص ٣٢٥: ٥
شرح اللباب في النحو للسيد ص ٤٣٧ : ١٠
                              شرح المجمع للبدر العيني ص ٣٦٨ • ٢٥
                                        شرح المختصر ص ١٤٤٦ . ٨
              شرح مختصر بن اللحاجب الفرعي لابن عماد ص ٣٠١: ٢١.
     شرَح مخمسة الدريني في المربية لأبن قاسم الحنفي ص ٣٠٧ : ١٧
شرح مسلم للقاضي ص ٩١ : ٤
                                     شرح مسلم للنووي ص ١١ : ٤
                           شرح المشارف لوجيه الدين ص ٤٢٩ ١٢:
                                  شرح المطالع للقطب ص ٢٣٠ ٢٣٠
                    شرح معانى الآثار للبدر العيني ص ٢٥: ٢٤: ٢٥
                           شرح مماني الآيات للطحاوي ص ٢٦١ ١٧٠
                                  شرح الملحة لابن عمار ص ٣٠ ١٧:
                        شرح المناد لبلد الدين العنتابي ص ٤٣٧ - ١ ي
                               شرح منهاج البيضاوي ص ٧٧ : ١١
                                          شرح المهلب ص ٢٤٤ : ١
                                        شرح المهمات ص ١٤٤٦ : ١
                  شرح النخبة ص ١٠: ١٤٤ - ١٠ ا ١٤٥ - ١٨ - ١٨٠
                      شرَّح نزهة بن الهائم في الحساب ص ٣٠٦ ، ١٥
                                  شرَحَ نظم النَّحْبة ص أَا ٢٣٠ `
شرح النقاية في الفقه ص ١١ * ٢٣
                          شرح الهداية ص ١٦: ١٧ - ٣٨٦ - ١١:
                              شرح الداية لابن الشحنة ص ٣٩٥ : ٥
           شرح الهداية لبدر الدين العنتابي ص ٣٦٨ : ٢٥ - ٤٣٦ : ٢٣
                             شرح الهداية للسروجي ص ١٣٣ - ١٥
  شرح الواقعة في شروح الألفية لبدر الدين العنثابي ص ٤٣٧ : ١ ، ٢ ٠
                           شرح الوانف ص ١٦٠ : ١٦ - ٣٢٤ - ١٣
الشـــــفا ص ۲۲:۲۲ - ۲۳:۹۰ - ۲:۹۰ : ۱ - ۱۲۸:
-1: TO. - 18: TEO - 11: T.7 - 17 (18: TO9 - 11
  Y. : EV7 - 1. : EV7 - 17: ET1 - 17: TOO - 9: TOT
            شفاء العليل على كلام الشيخ خليل في الفقه ص ٢٣٥ : ١٩
                      شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص ٢٩ - ١٨
```

الشمائل النبوية للترمذي ص ٢٦: ١٦:

ص

الشـــواهد ص ٤٣٠ : ١ صبح الأعشى للقلقشندى ص ٩٩ : ٢٧ – ١٤٨ : ٢٢ – ٢٠٣ : ٢٠ – مبح الأعشى للقلقشندى ص ٩٩ : ٢٧ – ١٩٠ : ٢١ – ٢٢٥

الصحاح للجوهري ص ٢٥: ٧٧ - ٢٦٤: ١

محيح بن حبان ص ٢٣٠ : ٢٣

منحيح الحاكم في الحديث ص ٢٣٠: ٣٧ - ٥٥ : ٨ ، ٥٥ - ٥٥ : ٨ ، ٥٥ - ٢٠ : ٩ - ٥٥ : ٨ ، ٥٥ - ٢٠ : ٩ - ٥٥ : ٨ ، ٥٥ - ٢٠ : ٩ - ٢٠ : ٩ - ٥٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١١ : ١١٠ - ١١١ : ١١٠ - ١١١ : ١١٠ - ١١١ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ : ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ -

الضوء اللامع للسخاوى: ٤: ١٦ ، ١٩: ١٣ ، ٢٧ - ٥: ١٣ ، ١٩ ، ٢٥ ، : h. - Y. ( 10: 9 - T) ( 77 ( 17: Y - YY ( 17: 7 - T. 6 TV : IT - T9 6 TF : TT : IT - T. : 11 - T9 6 19 11 - 01: 14 - 77: 07: 17 - 78: 07: 10 - 71: :18: 44 - 44 . 44 . 14: 41 - 4. : 4. - 44: 14 - 44 CA1 : AA - iA c AA c AA c 11 : A3 - AA c 44 c AA % AE : TT - TA : TT : T. : TI - TO : TT : TT - TV : TA - TA : 27 - 70 : 21 - 70 : 2. - 77 : 77 - 77 : 72 - 77 : 70 77 - 37 - 33 : 37 - 63 : 77 - 10 : 67 - 75 : 77 - 75 : ( 19 - 77 - 77 - 71 : 70 - 70 : 77 + 10 : 78 - 77 - TY + T. + 14 + 1A : Y. - TE + TT : TA - T1 : TA - T. VI : 37 : FY - 67 : 37 0 F7 - VV : FL : AL : 17 : AY : : A. - TT 4 TT 4 TT : V1 - T. 4 TA 4 TT 4 T1 : VA - T. - T. (11: 17 TE 6 T. : AT - TT 6 T. : AT - TE 6 TT :1.0- 71:1.8- 71:07:1.1- 71:77:11-01:17 : 1. 1 - 70 6 78 6 7. 6 17 : 1. 7 - 77 6 77 : 1.7 - 78 6 77 :117-78:111-70:11.-78 (77 (71:1.1-77 (78 - 19 ( IA: 174 - 74 ( 7. : 14. - 44 ( 44 4 £ : 114 - 44 : 17 - 70 : 77 : 17 - 77 : 17 : 37 : 67 - 77 : 17 : - TA & IA: 177 - TO & TI: 171 - TT : AT: 171 - TT . 14: 127 - 77 6 78 6 71 6 14 : 181 - 70 6 77 6 19 : 18. - TY ( TT : 188 - TT ( TY ( 1V ( 18: 187 - T. 477 ( T) : 18A - 71 - 17 : 1. : 18V - 7E : 187 - 77 : 71 : 180 : 101 - TE: 107 - TO: 100 - TT: 10T - TA: 189 - T. : 17. - TV : 178 - T1 6 T7 6 17. - TE d TY: 101 - T0 17 - AFI: 37 - FFI: 77 - 11: 37 - AF : 17A - FF : 14. - TA: 174 - TT: 177 - TA: 177 - TA: 177 - TA: 177 - TT - TY : TT : 117 - TT - TT - TT : 171 - TT - TO - TT 6 70 : T. . - TT 6 70 6 71 199 - T. : 19A - 19: 19V -T. ( 17 ( 10 ( 17 : Y.7 - Y7 ( 18 + 18 : Y.0 - Y8 ( Y7 

TIE - TA . TY . TO : TII - TY . TT : TI. - TT . TA . T. - 11 · 17 - 117 : 17 - 117 : 07 - 117 : 17 - 117 : 17 - 17 -18:771-77:77:-78:78:019:18:719- 17: 178 - 17: 00: 474 - 41: 47: 41 0 1V: 474 : YT1 : YT : YT7 - TY ( Y7 : YT. - YY - YYA - YY : YY0 . 17 6 To: TOV - T1: TE1 - To: TE. - T7 6 TT 6 TT - 17 · 10 : 10 1 - 17 · 17 · 17 · 37 - 107 : 07 · 17 -- TA: TAY - TA: TY: TY: TAI - TO: TY: TY1 - TO : 714 - 74 : 77 : 777 - 77 · 77 : 774 - 77 · 77 : 777 - TY + TT : TAY - TY : TAT - IA : TAO - TA + TT + T. - 17: 4.6 - 47: 4.1 - 41 ( 1X ( 11: 4.1 - 1X : 111 o.7: 77 4 07 > 77 - 7.7: 77 > 7.7: 37: 77 > 77 - A.7: \_ 79 ( 78 : 7. 6 10 : TIT - 70 6 78 6 77 : T.9 - TV 6 77 317: YY - 717: YY - 717: 117 & YY & XX - YY : 110 - YY : 118 VY - 777: VY - 377: VY - 077: 77: AY - 777: FI > : TTE - To: TT. - TT # TT ( IT: TTV - TI + TV + TT) 4 17 · 10 : 484 - 43 · 40 : 441 - 43 · 44 : 440 - 41 - TA + TT : TET - TO : TEO - TE 4 TI : TEE - T-4 IV - TY : TT 1 - TY 6 TE : TOT - TE : TET - TE 4 T. : TEY - TO: TTT - TT . TY . T. . IV: TTE - TO . TE: TTT : YX - Y7 : YY - YX ( Yo : YYY - YX 4 Yo ( YY : 77Y : Y11 - Y. : Y7 : YX1 - YV : Y8 : Y1 : YXV - Y7 : Yo 4 Y1 : JEY1 - YY : EY. - 18 : EY1 - YE : E1. - Y7 A7 - .33: 77 - 133: 77 · 77 - 733: VI · 10 · 77 · - TA + TE : EET - T. TA + TO F 17 + 17 + 17 : EEE - T. ~ Yo: {70 - Yo: {77 - Yo: {0Y - Yo: {0{ - Yo: {{1}} 643 : 37 3 VA - LY3 : 64

3

طبقات الحنابلة الابن رجب ص ٢٩: ١٦ – ١١٠: ٥ طبقات الحنفية ص ١١٥: ٣ الطبقات الحنفية لبدر الدين العنتابي ص ٣٦٤: ١٥ طبقات الحنفية للبدر العيني ص ١٨٤: ٨٠ طبقات الشافعية للبدري ص ١٨٤: ٨٠ طبقات الشافعية للقطب الخيضري ص ١٨٤: ٣ طبقات الشعراء للبدر البشتكي ص ٨٨: ٣ طبقات الشعراء لبدر البشتكي ص ٨٧: ٣ الطوالع للبيضساوي ص ١٤: ٣ – ٢٣٥: ٢٤ الطوالع للبيضساوي ص ١٤: ٣ – ٢٣٥: ٢٤ الطوالع للقطب ص ٢٤: ٨٠ الطوالع للقطب ص ٢٤: ٣٠ الطوالع للقطب ص ٢٤: ٣٠ الطوالع الطوالي ص ١٣: ٣٠١

ع

المبرى ص ١٤٢ : ١ - ٣٢٤ - ١٢ عروض بن الحاجب ص ٤٣٧ - ٦

عروض بن القطساع ص ٣٢٥ - ١٢

عروض بانت مسعاد لابن نسانة ص ٢:٢٠

العضد = المواقف لعضد الدن الابحى ص ٢٥: ٢١ - ٢١ : ١١ ، ١٥

العقود الفريدة للمقريزي ص ١٨٠٠ - ٢٠٧٨ - ٢

المسلمة ص ٤: ١٦ - ٢٦: ٢١ - ٢١ : ٢١ - ٣٢ : ٧ - ١٢ : ٢٩ --10:107 - 17:10 - 18:11 - 11:77 - 17:70

( 10 : TTY - T : TO1 - T : TE7 - TT : TI1 - TA : T.V

: 170 - 17: 177 - 1: 1.1 - 17 ( 11 ( 1: 197 - 17

17 - 133 - 11: 17 - 773: 11: 71: 77

عمدية الأحكام ص ١٩: ١٨ - ١٥: ١٤٠ - ١٠ : ١٩ عمدة السالك لابن النقيب ص ٤٥٢ : ١٤ ، ١٤

العمدة في القروع الشرف البقدادي ص ٣٤٥ : ٤

عمدة القاريء ص ٢٣٦ : ٢

عمدة النسفي ص ٣٦١ ١٣ ١٣

المنابة الالهيآه في الخطط الدينية ص ٣٠١ ٣

المواليل المسائة لعبد القادر الجرجاوي ص ٤٣٧ : ٥

العيون الثجاجة في منتخب بن ماجة ص ٣٠١ ٥

غاية الوصول الى عام الفصول ص ١٤٥ : ١١ غداء الأرواح في كشف القناع عن عروش الأفراح للبهاء السبكي لابن عماد ص ١٢٠ ٣٠١

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ص ١٤٥ : ١٦

الفيث الجاري على صعيع البخاري ص ١٧١ : ٥

الفيلانيات الأبي طالب بن محمد بن محمد بن فيسلا ص ١٩: ١٥ ؛ : TOO - 10: TET - 10: T.V - 0: TI - 7: T. - TE

11 - 157 : 71 - 773 : 71

الفتاوي الظهيرية ص ٤٣٧ : ٧

الفتح الباري بشرح البخاري ص ٨٠: ٥ ، ٦

فتح البارى على صحيح البخارى لابن عماد: ٢٠١ ٧

الفتح الشاف في تخريج أحادي شاأ كشاف لابن عمار ص ٣٠١ ٣

فتح االقريب المجيب بشرح كتاب الترتيب ص ٢٤:٣١٠

الفتح الناصع في اجلاس الصالح ص ٣٠١ : ٢٥

فتح االنبني في الرد على بن السبعين وابن العربي ص ٢٢٩ : ١٧ ، ١٨، فتح الوهاب بشرح الآداب ص ١٤٥ : ١١

الفَتُوحات الما كياً آلابن العربي ص ٢٣٠ : ١٩

فتوح المداوك الى اعراب الفية ابن مالك لمدمد عبد الحرمن الكنائي البنِّقيسي ص ٣٢٤ - ٢١ - ٣٢٤ أ

الفخير الرازي ص ٣٨٤ - ١٣

الفرالض السراجية ص ٢٤: ١ ، ٣

فنون الاسلام للدكتور زكّى حَسن ص ٦٧ : ٢٧ ــ ٩٥ : ٢١ ــ ١٢٩ : ٢٧ ــ ٢٢١ : ٢٧ ــ ٢٤٨ : ٢٤

العروع لابن مفلح ص ۱۱۹ : ۹ الفصــــول ص ۲۲۶ : ۱۵

الفصيح لشعلب ص ٢٩٧ : ٢

فهرست مروياته ص ۸۷: ۱۸

فصول بن الهائم في الفرائض ص ١٠٠١م

نضل عشر ذي الحجة لابن أبي الدنيا ص ٢٠٨ ٦

فضل آلخيل ص ١٤:١٣ - ١٩:١٧

```
فوالله تمام ص ١٩ - ١٥
القاموس اللحيط ص ٢٢: ٥٧ ــ ٧٧: ٢٠ ٪ ٢٩ ــ ٢٩: ٢٢ ــ ٧٨: ٤ ــ
: 177 - 77 : 174 - 74 : 67 : 17. - 78 : 1.9 - 78 : 1.1.
· 1 - 101 : 77 - 171 : 37 - 1.11 : 17 - 1.21 : 17 - 1.37 :
: Y7V - Y0 : Y0 - Y7 : Y8 - Y7 : Y19 - Y7 : Y91 - YV
: E.Y - YY ( Y) ( Y. : E.) - YO : MYO - YY : MYO - YY
77 3 77 3 79 - 3:3: 37 3 07 - 113: 37 - 713: 77 6
07 - 313 : 3 07 - 213 : 77 % 07 - 273 : V - 273 : 07 >
                       77: 807 - 70 6 78: 879 - 77
  القاهرة القديمة واحياؤها د . سعاد ماهر ص ١٤٦ : ٢٢ ــ ٢٠٣ : ٢٢
                                    القسدوري ص ٢٠٥ : ١٦
                      قلى العين لبدر الدين المنتابي ص ٤٣٧ : ١٩
                             القصبيدة الشقراطية ص ٢٠٠٠
القطائف الشهية فيما وقع لابن عبد السلام في اللطائف الفقهية والنحوية
                                لابن عمار ص ٣٠١ ٢٠٠
                                 تهوة الانشــاء ص ٨٠ : ١٨
     القواعد والمقامات في شرح اللقامات للشمهاب الحجازي ص ٤٦٦ : ٢٠
                                 القواعد للزركشي ص ٣٤٠ ١٨:
القول البديع في نضل الصلاة على الحبيب الشغيع للسخاوي ص ١٧٩:
                                        1:877-11
                                    القول المالوف ص ٣٣: ٣
                      القول المستبين في أحكام المرتدين ص ١٧٢: ٧
     القول المفيد في أشتراط الترتيب بين كامت التوحيد ص ١٧٤: ١٢
                 القول المقبول فيما يدعى فيه بالمجهول ص ١٧٢ : ٧
                     القول النبي عن ترجمة بن العربي ص ٦٢ : ٣
                   القياس وشرحه على التلخيص ص ٢٥٠ ١٧ ، ١٨
السكافي المفنى في شرح المفنى لابن هشام لابن عمسار ص ٢٣٠ - ١٢ ـ ١٢ -
                          كتاب الدعوات في الحديث ص ٥٦ : ١٣
                              السكد لابن السبع بن ص ٢٢٩: ٢٦
السكشناف للزماخشري ص ٨٧: ١٧ - ١٧: ١٧ - ٢٠٠ ٢ ٢٠ ١٠
: {TT - 17: {11 - 0: TTV - 17: TT - 173:
                   71: 879 - 19: 879 - 19: 879 - 19
```

```
الكثباف على الكشاف ص ١٧١ : ١
 كشيف الظنون النحاجي خليفة ص ١٣ : ٢٣ - ٢١ : ٢١ - ٢٦ - ٦١ - ٦١
                         A: ETT - TO: T1. - TO 6 TT
                           كفاية المتحفظ لابن مااك ص ٢٩٧ : ٣
                       الكفاية = الفية بن الهائم ص ١٤٠١٤٠ ١٥٠
                                    الكام الطيب ص ٢٦٤ : ٢١
                            الـكُنز ص ١٦: ١٦٠ ــ ٢٢:
             المكوكب الدراري في شرح صحيح البخاري ص ١١١ ٧
السيان العرب لابن منظور ص ١٣: ٨٧ - ١٧٣ : ٢٦ - ١٨٨ : ١٤ ،
- TO The - TO : TYT - TE : TTT - T. : The - TT
                                             70: 71
               اللباب في اعداد احساب لابن عمسار ص ٢٠٠ ٢٢٠
                اللطف المبرود في نفشة مصلهور لابن عِمار ص ٢٠١١ ٣٠
                                 المتوسيط ص ٧٦ : ٢٤ ، ٢٩ .
                              الجمع ص ٢٠٥ - ١٦ - ٢٣٦ : ٢٣
                        مجمع البحرين ص ١٩١ - ٢٠ ١٦١ - ١٦ -
                   مجمع الزوائد للهيئي الحافظ ص ٤٦٢ : ١٨ ، ٢٤
مجموع الكلاثي اسم لكتساب يطلق عليه المجموع في علم الفرائض للشبيخ
آبو عبيد الله شيمس الله ين ص ٢٦: ١٠ - ١٠: ٣١٠ - ٢٠ -
                                             17: 874
                      محاسن الاصطلاح ص ١٥٧ : ١٥ - ٤٣١ - ٣
المحسسرر الابن عبد الهادي ص ٢١: ٢١ - ١١١ : ١٠ - ١٩١ : ١ -
                                             7.7 : 7.7
المختار في الفقيم ص ٤ : ١١ ــ ١٢٣ : ١٤ ــ ٣٥٩ : ٥ ــ ٣٦٠ : ٦ ــ
                                    1:41:31:124:1
المختار من حسن المحاضرة لمحمد محمود صبح ص ١٠: ٢٦ - ٢٦: ٢٧ -
703:07 - 753:17:77
المختصر لابن الحاجب الأصلي ص ٤: ١٦ - ٢٠: ٢٠ - ٢٠: ١٢ - ١٢٨:
   18: TTT - A: Y1V - T: Y17 - 1: YYY - 8: 111 - 1
                         مختصر بن المحاجب الفرعي ص ٢٢٢ : ٨
             مختصر أبي القاسم حمر بن الحسين الخرقي ص ١٣ ٧
                            مختصر البدر لابن مالك ص ٢٩٧ : ٤
           مختصر تاريخ بن خالكان لبدر الدين المنتابي ص ١٦٠ : ١٦
                  مختصر التبريزي ص ٧٦: ١١ - ١٤٠ - ١٧ ، ١٥ ، ١٧
                                  مختصر التهذيب ص ۸۷: ۱۳
        مختصر الخرقي في الفقه ص ١٣: ١٠ ــ ١٤: ١٧ / ١٨ / ٢٧
                                       مختصر الروضة ٦: ٦٤
                         مختصر الروضة لابن المقرى ص ١٤٥ : ١٧
                         مختصر الروضة لليمني ص ١٥٠ : ٧ ، ٨
                                 مختصر زاد المسافر ص ۲۸: ۹
```

مختصر السنن لأبي دادو ص ٣٠١ : ٣ مختصر العلوم للخرفي ص ٣٥٠ : ٢

```
المختصر الغوعي ص ٦٤ : ٣٠
                       مختصر المبهمات للوفي أبي زدعة ص ٢١ : ١٣
       مختصر الزني ص ٧٧: ٨: ٧٧ - ١١١: ١١: ١٥ - ٥١٠ : ٢٣:
                             مختصر مسند الفردوس ص ٨٧ : ١٥
                              مختصر المحرر في الفقه ص ٢٨ : ١٢
                           الختصر من محرر الرافعي ص ٢٨ : ١٤
                     المدارك للقاضي عياض ص ١١٦ - ٢٦١ - ١
                                     مراح الأرواح ص ٤٣٧ ٣ :
                        مساجد القاهرة لحسن عبد الوها بس ٣٥
                           المساعد في شرح التسميل ص ١٨٣ : ٢٦
                  م سالك ألابصآر لابن فضل آلة ص ٢٠٣ : ١٠ ١١٠
                       مسالة العلو والنزول لابن طاهر ص ٢٠ ٧
                       المستجمع فبدر الدين العنتابي ص ٢٤: ٤٣٦
          السنطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي ص ٣٤٢ : ٢٥ ، ٢٦
 المستفات بالرسول في شرح مقدمة بن الحاجب المنطقية المختصرة في الأصول
                                   لابن عمار ص ٣٠١ - ١٣
 المستقبل بالمفهومية في حل الالفاظ الجرومية لمحمسد بن عبد الرحمن
                  الكناني البلقيني ص ٣٢٤ - ٢٠ - ٢٧ - ٧
 المسلسل ص ١٩: ١١ - ٢٠: ٢٠ - ١٥ : ٢١ - ١٠ : ١٩
 77: A1 - 37: 1 - 711: 11 - VIII: A - PVI : 1 -
                                               17: 577
                            مسلسلات بن ابی عصرون ص ۲۳ : ۹
                   مسلسلة الساكت للبرهان السوسي ص ١٧٧ ، ٧
                                  مسئد بن مسعود ص ۱۳ : ۱۱
                          مسند أبو حنيفة الحارثي ص ٢٠٧ : ٨
سنند الأمام الجبد في الحديث ص ١٣: ١١ - ١٢: ١٢ - ٢٠: ١٦ : ٣١ - ٣١ :
: ET | - 1T : 19 - E : 11V - T : 11F - TT : 7F - 7
                                    17: 17: ETE - 11
                                        مسئد الس. ض ۲۰ ، ۱
                          مستد الحارث بن ابي أسامة ص١١٢٠ أ
                       استد الدادمي ص ٢٠ : ٢ - ٢٢ : ٥ ٧ ٢٥
                                مسئد الشسسانعي ص ٦٣ : ١٣
                                  مسئد عبد ص ۲۲ : ۲۵ ، ۲۵
                             مسئد عبد والدارس ص ٢٦١ : ١٠
                                       مسند القلين ص ١١٠٠٠
      مشارح الصدور لبدر الدين العنتابي زين المجالس ص ٤٣٧ : ١٧
                          المسارق للقاضي عياض ص ١٢٨ : ١ ، ٢
                              المشارق للصنفائي ص ١٢٩ : ١
                                       الشستبه ص ۱۳:۸۷
                                 مشيخة بن القارىء ص ٢١ ٢٠
                      مشبخة الفخر وذيلها ص ١٩: ١٦ - ٢١ - ٢
المسابيح البغوي ص ٨٧: ١٦ - ١١١ : ٢٠ - ١٢٨ : ١٣ - ١٢٩ :
                                         1A: ET1 - 1
                               المصباح في النحو ص ٤٢٩ : ١٣
                                       الطيوز ص ١١٣: ٥
```

المطول للسعد التفتواني ص ١٤٢ : ٦ - ٢٩٧ : ٢٠ - ٢٢٠

```
معالم التنزيل البقوى ص ۱۲۸: ۱۲
                            معانى الآثار الطحاوى ص ٢٦٦ : ١٩
     معجم الألفاظ الفارسية د . محمد موسى هنداوي ص ٢٦: ٢٦
                                   معجم بن ظهيرة ص ١٩٦ : }
                             معجم بن قانع ص ۱۹: ۱۵ - ۳۱ : ۹
معجم البلدان لياقوت الحموى ص ٤٧: ٢٦ - ١١٠ : ٢٥ - ٢٦ : ٢٦ ...
- T1: 10V - T0: 108 - T.: 18. - T8: 177 - T7: 11V
- 76: 771 - 18: 77 - X77: V7 - Y77: 31 - 177: 67 -
                                           77 6 Yo: YE9
                                      معجم شيوخه ص ۱۸:۸۷
                     العجم الصغير للطّبراني ص ١٩: ١٦ - ٣١ - ٢: ٣١
                             المعجم السكبير الطبراني ص ١٤: ١٤٠
معيد النعم ومبيد النقم تحقيق محمد على النجار واخرين ص ٢ : ٢٥ _
: 1V - 17.6 TY: 18 - 1V: 1V - 17. 6118: 1 - 1. V
- 12 : 17 - 17 : 17 - 17 : 17 - 13 : 07 - 17 : 17 - 13
                                     0 17 = 77 - 3A7 : O.
            المغنى ص ١٣: ٣٤. – ٢٦: ٢١ – ٢٠٠١ ع - ١٦: ٣٤.
                                       المفنيُّ الخَبارَى ص ٤: ١١
                                    المفنى في الفقه ص ٢٣٥ : ١٨
                        مغانيح العلوم للخواوزمي ص ١٢٠ : ٢٧ ، ٢٧
                             المفاخّرة بين الشمام ومصر ص ٢٣٦ : ٢
المفتاح السكاكي ص ٤٢٩ : ٢٢
ممفتاح السميدية في شرح الالفية الحديثية للزبن العراقي لابن عمسار
                                              ص ۳۰۱ ۸
     مفرج السكروب لابن واصل تحقيق د . الشيال ص ١٢١. ٢٥ : ٢٨
                                  مفردات بن البيطار ص ٢٣٦: ١
                                    المفصل في النحو ص ٤٢٩ : ١٠
                                   الفصل الزمخشري ص ٢٩٧: ٢
                             المقال المقطر في مقال المنبر ص ١٧٤ : ١٤
                              القامات الحريرية ص ١١٢ : ١٥ ، ١٥
            المقامات اللنظومة ( في فن الادب ) ص ٣٠ : ٩
اللحسة ص ١٤ : ٣ - ١٩٩ : ٢ – ٣٦١ : ١٦ - ١٢ : ٤٤١
                      المال والنصّ الشهرستاني ص ١٠٨ : ١٤ ، ٢١ ،
                  المنسار في اصسول الفقسه ص ٣٦١ : ١٥ - ١٣٧ ، ١
                         الناقب النعمانية لابن الشحنة ص ٣٩٥ : ٩
 منتهى المرام في تلخيص مثير الغرام الى زيارة القدس والشام المحافظ
                          (أبو الثناء لابن عمسار ص ٣٠١ . ١
 المنجد المفيث في علم الحديث لابن الشحنة ص ٣١٩: ٢٦ - ٣٩٥ . ٨ .
                                            18: 818 - 9
                            منظومة النسب ص ٤: ١٢ - ١٢٣: ١٤
 النهاج = منهاج الوصول في علم الأصول ص 77:77-77:0:
 -401:181-7:1.7-1:1.7-10:98-900
 P.Y: YY - Y3Y: Y - YFY: 01 - XVY: XI - YYY: 31:
 : 807 - 0: 880 - 17: 881 - 10: WE. - 17: WYA - 17
      A = 1Y3 : Y7 = YY3 : 1.1 : Y7 = 1Y3 : 17 = 1A3 : 7
        منهاج البيضاوي ص ١٥٦: ١٥ ل ١٦ - ٢٩٣ - ٦ : ٢٣ : ٩
```

```
منهاج الشانعية في الفقه ص ٢٨: ١٣
                   منهاج الطالبين في فروع الشافعية ص ٩٦ : ١٠ ؛ ٢٢
                           النهاج للنووي ص ١٥٠٠ : ١١ – ٢٩٢ : ١٢
                      منهج الوصول الى تخريج الفصول ص ١٤٠ ١٢:
   الممات ص ٢٩٢ : ١٤ = اللابل والنكات على الممات للشمس القاباتي
                     المراقف للعضد ص ٢٥٠ ٢٦٠ - ٣٢٤ - ٢٥ ٢٥ ٢٥
        المواهب والمنن في التمريف والاعلام بفوائد السنن ص ٣٠١ ٦
الموطا لمسالك ص ١٩: ١٢ - ١٢: ٤ - ١٨: ١١ - ١١: ١١ - ١١١:
VI - 711:31 - APT:7 - F.T: AI - 037:7 - V37: F
          ميزان النظر في المنطق لاسينار لان قاسم الحنفي ص ٣٠٧ : ١٨
                الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ١٣: ١٢ ـ ١٧ ـ ٢٣ ـ ١
                                         النشر ألفائق ص ١٧٤ ١٣٠
                              النثر الرائق في الرقائق ص ١٧٤ : ١٣
المنتجوم اللزاهرة الابن تغرى بردى ص : ٤ : ٣٧ - ٣٥ : ٨١ - ٣١ : ٢١ :
- 17: 10 - 10: 11 - T. : No - 10: 77 - 77: 8. - 17
YE: 19V - 19: 19. - YV: 18Y - 19: 17: 17. - YV: 18Y
: 119 - 18: 111 - 11: 110 - 10: 17: 1. - 11: 19: 1.0
- T. : TTV - TT: TOO - TT: TOE - TE 6 T. : TEV - TT
77: 777 - 77: 718 - 77 : 78: 7AA - 17: 77. - 71: 77A
                        النخبة لابن حجر العسقلاني ص ١٠٠٢ ١٠٠٥
نُوَهَةُ النظارُ فِي القالم الهندي الغيار للشهاب ابن الهالم ص ٣٢٤ - ١٨ -
         النسائي الكبير = السنن للنسائي ص ٢٦٠ : ١١ - ٢٦٦ : ١٤
النشر في التاريخ ص ٣٠ : ١
                        النشر في القراءآت لابن الجزرى ص ٣٩٥ : ١١
              نظم النخبة في التحديث لابن حجر ص ٢٨: ١٠ - ١٢: ٣١
   النصرة على ألدوام في المنع من مقالات العوام لابن عمان ص ٣٠١ : ٣٣
                      نفح الطيب للمقرى ص ٢٢٩ . ٢٨ – ٢٣٠ . ٢١
                              النكت: للولى أبي زرعة ص ٢١ : ١.٢
                                       النكت والطرف ص ٨٧: ١٤
                         نهاية الهداية في تحرير الكفاية ص١٤٥٠ - ١٥
النهجة الرضية في شرح البهجة آلوردية لشرف الدين ابو زكريا المنسادى
                                              ص ٤١] : ١٩
                                         النور الوراق ص ٣٢٥ ٢
                           ·(&)
            الهداية ص ٥ : ١ - ١٢٨ : ٢٠ - ٢٣٠ : ١٦ - ٢٣٦ ٢٣٠
                            ( )
                           الواقعة في شروح الألفية ص ٤٣٧ : ١ : ٢
          الوجيز ص ١٠٠٠ ا ١٠ الوجيز ص ١٠٠٠ الوسيط في مختصر المحيط لبدر الدين العنتابي ص ٤٣٧ ٨
                                       وشاح اللمية ص ١٢١ : ٢٣
                                     أَاوِ قَالَةٌ فِي الْغَمَّهُ صِ ٣٦١ : ١٥
```

(3)

الياسمينة في الفرائض ص ٣٦١ : ٥

## الأمات القرآنية

```
قال تعالى:
    ( الذهبوا فتحسسوا من يوسف والخيه ) ص ٢٣٢: ١٦ ، ١٧ ، ٢٧
 ( الحمد لله اللذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هـــدانا الله )
 ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمسد وبهم ويؤمنون به
     ويستففرون للذين آمنوا . . الى الجحيم ) ص ٥٤ : } . ه ، ٢
 ( ان اللَّذِين يَبَايَعُونَكَ أَنَّمَا يَبَايَعُولَ اللَّهُ لَا يَلَمُ أَفُوقَ ٱلْبَدِيهِمِ ، فَمَن نكث
                       فانَّمَا يَنْكُ عَلَى نَفْسَهُ ) ص ٣٧٣ - ١٥ ، ١٥
 ( ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للفيب حافظين ، واسال
 القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون ، قال بل
 سولت لكم انفسكم أموا فصبر جميل ) ص ٢٣: ١٨ ، ١٦ : ٢٣ _
                                                44.4 : 31 3 01
( أن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوا خير لكم
                  ويكفر عنكم من سيئاتكم ) ١٦: ١٦: ١٧ ، ١٨ -
    ( أن وليبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) ص ٢٠٢ : ١
                          ( النازمكموها والنتم لها كارهون ) ص ٤٥٩ ٧
                         ( أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ) ص ٦١ : ١٣
                                 إيسهم الله الرحمن الرحيم:) ص ٣ : ١
                             ( بَلَ سُولِتَ لَكُمْ انْفُسِكُمْ الْهُوا ) ص ٢٣٣ : ١
                          ( تَالَّهُ تَفْتَأُ تَذَكُرُ يُوسَفُ ) ص ٢٣٢ - ١٦ ، ٢٦
                        ( ثم انتم هؤلاء تقتلون النفسكم ) ص ٥٥: ١٥
                         ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) ص ٢٦٦ - ١٨
                                 ( رب اشرح لی صدری ) ص ١٥ : ١١
( رب الفقر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) ص ٥٣ ، ١٢ ، ١٣ (
( وب أون عني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وان اعمل
                              صالحاً ترضاه) ص ٣٣٣ : ١٩ ، ٢١٠
                ( رب لا تدرني فردا وانت خبر الوارثين ) ص ٥٣ - ١٤
                 ( رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ) ص ٥٣ - ١٠
           ( ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم ) ص ٥٣ : ١٥ : ١٦ ،
                 ( ربنا لا ترَع قالوبنا بعد أذ هديتنّا ) ص ٥٣ . ١٦ ، ١٧
                 ( ربنا لا تؤآخذنا أن نسينا ألو الخطالة ) ص ٥٣ - ١ : ٢
                 ( شرعوا لهم من اللدين ما لم يأذن به الله ) ص ٦٠ - ١٦،
                     (عسي الله أن يأتي بهم جميعاً) ص ٢٣٢ : ١٥ ٥ ٢٥
                      ( فادعوه مخلصين له الدين ) ص ٥٢ : ٢١ 4 ٢٠
                                    ( فصل الربك وانحر ) ص ١٥ : ١٢
                                     ( فلا تزكواً اتفسكم ) ص ٨٦ : ١٨
                                         ( فهو خير لکم ) ص ه۲۲ : ۹
                            (كانهن آلياتوت وآلرجان) ص ١٦٠ ١٦٠
               ( لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم ) ص ٧٢ - ١٩
                        ( لقد جاءكم رسول من النفسكم ) ص ٤٨٣ - ٩
                         ( سادًا يتفقون قل العفو ) ص ٢٦٠ ٢٢ ٢٣ ٢
```

( ما على المحسنين من سبيل ) ص ٤٦٩ ، ١٩ ، ٢٥ 6 ( من المؤمنين رجال ) ص ٤٤٦ - ١٧ : ١٩ ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ا وأذا قيل ماذا الزل رَبكم قالوا اسلطير الأولين ) ص ٢٦ : ١٨ ، ١٩ ( والله ين جاءوا من بعدهم بقولون دبنا أغفر أننا ولاخواننا الله ين سبقونا بالايمان ) ص ٥٤ ٪ ٢ ، ٣ ( وقال ربكم الاعوني الستجب لكم ) ص ٥٢ : ١٩ ( وقال یا اسفی علی یوسف ) ص ۲۲۲ : ۱۴ ، ۲۴ ( وقل رب زدني علما ) ص ٥٣ : ١ ، ٥ ( وقيله يا رب أن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) ص ٥٥ : ١-( وكلم الله موسى تكليما ) ص ٣٤٥ - ١٣ ( ولا تنابزوا بالألقاب ) ص ٥٩ : ١٤ (وله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ص ٥٢ : ١٨ : ١٩ ، ١١١ ( ومن أظام ممن افترَى على الله الكذبُ ) ص ٦٠ ١٧: ( ومن عاد فينتقم الله مهنه ) ص ٢٦٤ : ٥ - ٢٥ : ٧ ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نون ) ص ٣٨٢ ١٩ أم ٢٠ ( يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمِنُوا أُوفُوا بِالعَقُودِ ) ص ٢٧٠ \* ١٩ ( يوسف أعرض عن هذا ) ص ١٤٠٤ أ ١٧٠

#### الاحساديث النبوية

من البواء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المر رجلا اذا آخل مضجعه من الليل أن يقول:

اللهم السلمت نفسي اليك ووجهت وجهى اليك ونوضت آمرى اليك ،
 رغبة ورهبة اليك ، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك ، المنت بكتابك الذى انزلت ورسولك الذى ارسلت » قال : مات على الفطرة ص ٥٦ :
 ١٨: ٧٧ - ٧٩ : ١٨

#### سيد الاستففار:

« اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت : أبوء لك بنعمتك على وأبوء بدنبى فاغفر لى أنه لا يففر الذنوب الا أنت ص ٥٦ : ٢٦ ، ٢٦

### حديث افتتاح الصلاة:

« امتى كالبنيان بشد بعضه بعضا » ص ١٢٧ : ٥

« ان آله طيب لا يقبل الا طيب » ص ٥٦ م.

عن صحيح االبخاري من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

« ... ثم ذكر الرجل يطيل السغو أشعث أغبر يمد يديه ألى السماء « يارب يارب .. » .. » ص ٥٠ : ١

في العديث أن النبي صلى الله عليه وسلم : « حرم ما بين عبر الى ثور » ص ٤٧ : ٢٤

من حديث أنس في قصة الشفاعة ،

« . . . فاخر له ساجدا ، فيقال يا محمد ارفع راسك ، وقل يسمع اك ، وسل تعطى وأشفع تشفع ، فأقول : يارب المتى المتي " ص ٥٥ :

من حديث طويل في باب الاسراء ( صحيح مسلم ) قال رسول الله صلى الله

عليم وسبلم

و ... فرج سقف بيتي وانا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ... ... ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ... ... قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : فَغَرْضَ الله على امتى خمسين صلاة ، قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عاليه السلام فراجع ربك فان أَلْمَتُكُ لَا تَطْيَقَ ذَاكُ قَالَ : فَرَّاجِمَتَ رَبِّي أَفْقَالَ : هي خيس وهي خمسون ، لا يبدل القول لدى ، قال : فرجعت الي موسى فقسال راجع ربك فقلت قد السستحييت من دبي ٠٠٠ " ص ۲۰ - ۲۹

« فرفعة عند الخامسة ، فقال يا رب أن أمتى ضعفاء فخفف عنهم فقال الجيار: انه لا يبدل القول لدى » ٥٥: ٧ - ٩

« كفي باارء أن يحدث بكل ما سمع » ص ١٢: ٣٦٨

« كلّ ميسر لما خلق له » ص ٣٥٤ : ٢ ، ٢

« لعن الله الواشي والمرتشى والرائش » ص ٣٦٩ - ٥

من تزيا بفير زيه فلمة هدر » ص ٣٩١ ٢

فَرْقُ بِينَ وَاللَّهُ وَوَلَّدُهَا فَرَقَ اللَّهُ بِينَـهُ وَبِينَ أَحْبَتُهُ » ص ٢٤٦ : 10618

# فهرس القوافي

```
نساء ص ۸۸ ۲
                             (كامل) بأرب و و و و
      القضاء - ص ١٠٧ : ١٣
                             (مخلع البسيط) سلم ٠٠٠٠
      والآلاء _ ص ١٢١ : ١٣
                             ( كامل ) الحمد مقرونا . •
       البكاء - ص ٣٦٠ : }

    خفیف ) ان بکت . . . .

       الأنواء ــ ص ٣٦٠ أ 1
                            ( خفيف ) لا تلوموا ٠ ٠ ٠
      يوم لقائه ـــ ص ١٠١٨ ٨
                                ( طوبل ) جزى الله . .
    وحساب - ص ۳۸۱ ۲٤
                                (بسيط) وللحديث .
      فليتأدب _ ص ١٨٨ ٤
                                   ( طویل ) تهن ۱۰۰۰
      پهذب 🗕 ص ۲۸٦ : ۲۳
                                ( كامل ) وسوى الثلاثة ،
   . مشبه - ص ۱۸۲: ۲۲ ، ۲۳
                              تشتکی ۰۰۰۰
        الارب ــ ص ٥٤٪ ١٥٠
                            ( طویل ) اجزت . . . .
        ( رجز ) يايها الناس . . . طرب ـ ص ١٣: ٤٤
   . والغرب ــ ص ٥٤ : ٢ ٠١
                            (طویل) أمولای ٠٠٠٠
    والكرب _ ص ٨٨ : ١٧
                        (سريع) وقائل . • • • •
      القطب ـ ص ۱۱۱ : ۲۱
                          وخبود ، ، ، ،
      عيوب _ ص ٣٦٠ ١٣٠
                                      ( وأقر ) اللهي •
      عجائبه – ص ۱۵۲ ته
                             (بسيط) يا صاحبي ،
       الأثبات - ص ۲۸۸ : }
                                ( كامسل ) وثلاثة كأثوا
    . سلافات - ص ١٤ ١٠٠
                                سيالف ٠٠٠
    الحسنات _ ص ۸۱ ۸
                                   وما ان ٠ ٠
    لاشیهات - ص ۱۳۱ : ۱۱
                        ( خفیف ) خمسرة ترکها ۰   ۰   ۰
    ثابت ـ ص ۲۰۰۰ ۲۰۲۲
                                یا حسن ۰ ۰ ۰
         کرہتی ۔ ص ۱۹۵
                        ولم أحك . . . . .
      فرصته ـ ص ۸۹: ٥
      ( رمــل ) انما . . . . فرصته ـ ص ۸۹ . ه
واني . . . . شکت ـ ص ۱۹۳ . ۲۳
      (طویل) دع الذم . . . بحنتی ـ ص ۸۸ : ۲۳
         ( مجروء المرمل ) قد بني . . . بويتا - ص ؟؟ : ٦
     . . الصباح - ص ۱۸۷ : ١٥
                                ( رجّ ن سيمكم ٠٠٠٠
      الكفاح - ص ٢٤٣ : ٧
                         ( رجز ) جفوت ، ، ، ، ،
       بواحآ ــ ص ۱۳٤ : ٩
                            (كامل ) مَا بال سرك . . .
        . المدح ص ٤٠١ : ٤
                               مدحت ، ، ،
    . الأخ الكاشع ص ٢٦٦ : ا
                            مات جلال الدين ٠ ٠
        االصبوح ص ۱۲: ٦
                                     تباشير ٠
       . الشحيح ص ٣٦٢: ٣
                           ( کامل ) سمع . . . .
        ثلاث . . . . . بوادی ص ۱۱۶ ۱
       ٠ . . سواده ص ١١٠ ٢٤٠
                                  کنت . . .
     ( رمل ) سبح القمرى . . معبّد - ص ١١٠ : ١١ م
(طويل) أياً ماكا . . . المجدد _ ص ٢٧٢ : ١٧ ، ١٨
       . الفرد ــ ص ۱۳۸ ۸:
                                     أَمَا سَائُلِي عَن
جبهة الأسد – ص ۱۲۸: ۲۷
                                  لى في القناعة
   توقد _ ص ٤١ : ١٧ : ١٨
                         ( طويل ) ألّا في سبيل المحب . .
```

```
وتالد ـــ ص ٤٠٤ ـ ١٩
                                                                         انا في ٢٠٠٠
                . . . خلد ـ ص ۲۲۴ : ۶ ، ه
                ( سيط ) اثبت . . . جمدوا - ص ١٧٠١٠١٧
     (كامل) الحمد لله . . . مولى الحمد ـ ص ١٣٧ : ١٨
                   تعهد ـ ص ٢٦١ : ١٤
                                                           ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
                 ( كابل ) وقد . . . . الوقود - ص ٢٩٩ : ٦
     اسب ، ، ، ، عبودا - ص ۲۶۰ ۱۹ ۱۹
                . المديد - ص ٢١ : ٢١
                                                               (كامل) الصيل الدين . .
               . الأسانيد - ص ٧٢ ١٤٠
                                                                               وما حكاية .
                 . . . اری - ص ۱۹۴ ۲۲۰
                                                                               ( طوايل ) نعم . .
               الما جنيت . . . بالشار – ص ١١٤ ١٧١
           . . . این عمار - ص ۲۰۳۰
                                                                             يارب ، ، ،
               یا حائزا . . . . خبری - ص ۱۳:٤١٧
                 ( طویل ) وَقَدَ ط ، ، ، ، عَنْتُوا ۖ صَ ١٠٣٦٠
                     يهنا . . . . يؤثر - ص ٢١٤٢
                 ( طویل ) اخبرکم . . . خری ـ ص ۱۹۰ ۱۲۰
         ۸: ۱۸۱ - س ۱۸۱ ، . .
                                                                      ( رجز ) منات امام . .
          أ. . الى البحر - ص ٩٣ - ٢٠
                                                                        ( طويل ) قان لم . .
اقسمت . . . . الزاخر – ص ۱۳۱۰ ۱۲ ۱۷ ۱۷ محمد . . . . فخر – ص ۱۳۵۰ ۱۳ ۱ ۱۳ ۱ کو در المحمد المح
    ففي كل لفظ . . . عقد من اللد - ص ١٧٢ : ٢٢
            ( طویل ) لقد وافق . . . عشر – ص ۲٬۹۱۰۳۹۸ ( طویل )
           العساكو - ص ١٠٣٠ ١٦٠ ا
يلانكو - ص ١٠٤٥ ا
                                                                       فما قولكم . . .
أسماء . . .
              ٠٠٠ وعبر -- ص ١١٤ ١٠٠
                                                                            (طويل) لقب في مر
             اشتهر سام ۸۸ ۱۱۱ د
             الهي . . . . . الجهسر – ص ١١٠٠٨ الهي . . . . الجهسر – ص ١٨٠٤٦٥ الم
        الدهر ــ ص ٣٢١ ٢٠٠
        مظهراً - ص ۱۹۶ : ۱۷ : ۱۸
        جوهرا - ص ١٩٥٠ × ٧ × ٧
         الأحور - ص ١٨١ : ٧٠
      . ويه الساس - ص ٤١١ .
                                                         فيه الباس - ص ٤١١ ١١٠
         ام واختان . . . اسساس - ص ۱۱۱ : ۱۸
             کل کلما . . . . قلفاسات ص ۲۲: ۱۱۲.
( متقارب ) ولمسا رات . . . عسي سـ ص ۱۰۹ : ۱۲
         ( كامل ) لم انس . . . بالأنفس - ص ١٣٥ ٢٤ أ
```

```
اذا لم . . .
بلا انها . .
      والقبضا ــ ص ٥٨ : ١٩
      الخفض ـ ص ١٥٤ : ٦
                                        ساصنع .
        کما اقضی ـ ص ۱۹۰۹ ۳۰
                                      ( المل ) أيا شيخ .
        بالبساطي ـ ص ٢٣٧ ١
                                   مات قاضي . .
( طويل ) ولاية . .
        ٠ . . النشماط - ص ٢١٨ : ٢١ .
         ۰ ، مرتع – ص ۱۸۸ : ۸
       ٠ أدمعه - ص ١٦٦ : ٥ ٢٠
                                         خطب .
        ٠ اصبوعا - ص ١٩٠٤
                                   · بسيط ) باصبع ، .
                                       (سسيط) وهمز
         ٠ باصبوع - ص ٢٤: ١٧.
      ( طويل ) ولم أنس . . . . ينوع – ص ٢٣٦ : ١٠٠١
                                      لَم اخل . . .
بحسنك . .
٠٠٠ الخيال المرجف - ص ٢٩٤ ١٩ ٠٠٠
    ٠ تخفي – ص ٣٩٩ : ١٨ ، ١٨
       ٠. لا يصرف - ص ٧٢ ١ . ١
                                والذا سالت . . .
 ٠ يعرف - ص ١٠٠٤
                               ( كامل ) العبد . · · ·
                                العبد أحمد . .
     ٠٠ وتعسفوا ــ ص ٧٣ : ١٩
       ( كلمل ) يا سالى . . . متصف ـ ص ١٣٩ : ٧
( كلمل ) شيخ الشيوخ . . . منصفى ـ ص ١٣٩ : ٢
         ٠ وصف - ص ١٩٤ : ٥
                                      سيدى . .
         ( كامل ) واجهاد . . . يوصغا ـ ص ١٧٦ : ٥
          ( طويل ) جمعت   .   ه   ه   ألالف ــ ص ١٩٤ ٨
        ٠ ٠ ٠ مهغهف - ص ١٤٠٤١٤
                                     روحى . .
( كامل ) ذهب الأولى
     ٠ . والمروف _ ص ١٣٥ . ٩
    ۰ ۰ ۰ موصوف ـ ص ۱۱۶ : ۲۲
۱۰ ۱۰ الطائف ـ ص ۱۱۷ : ۲۱
۱۰ ۰ ۰ والخفيف ـ ص ۲۸۸ : ۲۰ ۱ ، ۱
                                      جمرات . .
                                      ( كامل ) شوقى اليكم
                                      · زجر ) ان كان .
         ٠٠٠ تطفيف - ص ٢٨٨ : ١٧
                                      لا بدع . .
         لا بدع . . . . منيف - ص ١٤:٣٨٨
                             ( كاسل ) وقّف . . . . . . .
         فراقه ـ ص ۲۹۲ ۱۳:
                                      ( رجز ) قلت . .
                             . . .
         نفا ــ ص ۳۹۹
       والحرص على ٠٠٠٠ وارتقاقه - ص ٢٩٠ ١٣٠
        . . . . . الواقى ــ ص ٢٧٠: ٩
. . . . . . . وما التقى ــ ص ٢٠٤: ٧
                                   يارب ٠٠٠
                                            محبت
           انت المؤيد . . . حقا - ص ٩:٣٧٥
          ٠. ٠ معلق ــ ص ١٣٤ ٠٠٠
                                   ( طويل ) ويفقب . .
                           ( طویل ) وکل طــلاق . . . .
       ولم يعلق ــ ص ١٣٤ ١٨٠
                             ( طوابل ) وقد شبيهوا . . .
    مختفی ـ ص ۱۹۸ : ۱۰ ، ۱۲
    رونق ـ ص ٤٠٠ ١١٠ ١٢٠
                             ولقد بكيت . . . .
                             ان البقاعي . . . . .
        وعقوقه ــ ص ۲۵۵ ۲۳
       الطريق ـ ص ١٦٤ ١٥٠
        حقیق ـ ص ۸۱ ک
                             ومن نکن . . . . .
                           يانكسا ، ، ، ،
         بغناکا ۔ ص ۲۲ : ۱۳
       بهنا . . . . . جنابك - ص ١١٤ : ٥
         ( وافر ) اله الحق . . . مشارك - ص ٢٤٣ : ٣
         ٠ . . فيكا ــ ص ١٤٤٤ . .
                                      سساقى . .
    . غدا بالى ـ ص ٧ه٤ : ١٠٠٩
                                         الي الله .
    ( كامل ) بالله ذي . . . ذي الأتبال - ص ١٢٢ - ٨
```

```
( طویل ) اجزتِ ، ۱۰۰ ۱۰۰ م بعال – ص ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲
 ( كامل ) الحميد لله ، . . والأكميال - ص ٢٤٣ . ا
     ( كامل ) أن الولاية ، . . بكمال - ص ٢٤٤ ٣٠
     ( كامل ) صريح طلاق ، ، ، قبله ـ ص ١٣٤ : ١٥٠
  للأنبل - ص ١٢١ ٠٧
                                   ( متقارب ) بلائي
   ۰ ۰ ، قدم - ص ۲۷۹ ، ۲ ، ۷
                                ار بسيط ) يا ملك .
                       مط اللنسام . . .
عواذلی - ص ۳۹۱ ۲ ۲ ۳ ۳
 عواذلي - ص ٣٦٦ ؟ ٤ ٥ .
                                اكشيف . .
                          ( كامل ) الحمد المولى . .
 كثير البذل - ص ١٧٥ : ١١
      کرم ۔ ص ۲۳: ۲۳:
                               ذكرنا . .
    ٠ واجزاوا - ص ۱۷۳ ٨
                          ( طويل ) هم القوم ٠٠٠٠
نم العسل - ص ١٣٦ : ٢
      ( رمل ) روح الروح · · · نم اهــل - ص ١٣٦ : ٢
سليت · · · نقلا - ص ١٣٠ : ٢١
ان الهلال · · · · كاملا - ص ١١١ : ٣
    تحمله - ص ۱۳۶ ۲۲:
                            ( طویل ) ابا سعد . .
( وَاقْدِ ) اذا اعتاد . . . ألوحولا – ص ٣١٧ : ٢٠٠
    آشرب . . . . بتقوله - ص ٤٠١ .
      ٠٠٠ العلوم -- ص ٢٨٥٠٨
                               ( وافر ) يظن الغمر .
٠ ٠ والولا - ص ٣٤١ ١١٠ ١١
                            (طويل) سؤالك . .
  • بطائل - ص ۳٦٣: ۲۱، ۲۲،
                             واذا عافت . .
   · الأوائل - ص ١٠٠٤ ١٠٠٠
· السبيل - ص ٣٤٧ : ١٢
                          مثیل ۔ ص ۱۶: ۱۱
                                یا امام . .
    ( رجز ً ) ما زلت ، ، ، النزيل – ص ٢٠٤٤
 ٠٠٠ ظلى ظليل - ص ٢٠٤١٣
     ( رجز ) یا متھمی ، ، ، ، علیل ـ ص ۱۹:۱۸۷
     ۰ ولیل ــ ص ۱۲: ۱۲۰
                       الحميل - ص ١٦٦٤
     اذا قالت . . . حذام - ص ٢٨٦ : ٢٢
    ه مرامی – ص ۲۶:۲۹۶
                             ادر ذکر ۰ ۰ ۰
   • حزام ـ ص ۱۱۸ ۳ 🕆
                                  ر وافر ) اذا قالت
    ( كامل ) سل العلماء · · · وشام – ص ٤٧ : ١٦.
  ) رجز ( قد نمق ، ، ، عند الملام - ص ١٨٩ : ١

    واماما – ص ۲۲۸ : ۱٦

                         ( كامل ) طب أيها . . .
                         ا وافر ) أجزت . . . .
  ٠. والإمام - ص - ٣٤٧ : ١٥
     شموس . . . . التمسام -- ص ٣:٣١٩ .
( وافر ) بحمد الله . . . . التهامي -- ص ٣: ٣: ٣
    التمام - ص ٣١٩ ٣
  ا متقارب ) اذا تم . . . قيسل تم – ص ٢٦: ٢٦
  رباع . . .
                               ﴿ طوبل ) شربنا على
     ٠ . . . حكمة _ ص ١٢:٢٧
                                  امة . .
فما ظلم - ص ٣٣٣ : ٢٣
```

| يتظلم - ص ٤٠٠ ٢                                                                                                | •   | •   | صع الحديث .                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|
| خطه القلم – ص ١٢٥ ٠                                                                                            |     |     |                                                |
|                                                                                                                | _   |     | n. 1 · 1 · 1                                   |
|                                                                                                                |     |     |                                                |
| وخصوم - ص ٣٤١ ؟ ، ٥                                                                                            |     |     | ٠ . ، املیت                                    |
| وخصوم - ص ١٤٦: ٤ ، ٥<br>سراهما - ص ١٧٤: ٤<br>دره - ص ٢٩٨: ١                                                    |     | •   | د اسبط ) إن الأصول                             |
|                                                                                                                |     |     |                                                |
|                                                                                                                |     |     |                                                |
| على سباني – س انا                                                                                              |     |     | الرابر على المنت                               |
| الاوطال ك حل ١٠٠٠                                                                                              | • . |     | يا قاضي ٠٠٠٠                                   |
| لمہ ثان ۔ ص ۲۰،۴۰۱                                                                                             |     |     | ( 1                                            |
| أقرب فان – ص ۲۸۸ ۴                                                                                             | •   |     | د کاما ) اعمار وان و                           |
| لبيان - ص ۲۸۸ : ۱۱                                                                                             | •   | •   | ( كامل ) يا دعى البين .<br>( وافر ) ايا قاضي . |
| الخيانة - ص ١٦٣ - ١٥٠                                                                                          |     | 4   | ( ماف ) أما فاض                                |
| المالية المالي |     | • . | (منسرح) عنسدی حدیث                             |
|                                                                                                                |     |     | - 13 . 1                                       |
| تمدق منا - ص ۱۸۷۰۷                                                                                             |     |     | 1 1                                            |
| زمن _ ص ۳۹۹ : ۱۰<br>او هنا _ ص ۱۳۱ : ۹<br>و سنر _ ص ۸۶ : ۱۷ ، ۸۷                                               |     |     | يا نامم الدين                                  |
| او هنا - ص ۱۳۱ ، ۱                                                                                             |     |     | د ، حن ) بامن قضي و و                          |
| ویهنی – ص ۸۶ ۱۷ ، ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸                                                       | •   |     | ( مدید ) عندی .                                |
| الصنفان - في ١١٠٠                                                                                              |     |     | ترى النياس                                     |
|                                                                                                                |     |     |                                                |
| بین العالمیا – ص ۱۷۷ ۳                                                                                         |     |     |                                                |
| تشتهم – ص ۱۱۰۹۸                                                                                                |     |     |                                                |
| الالها - ص ١٤٠٣٧٥                                                                                              |     |     | ذا تاه،                                        |
| بليانتك النهاية - ص ١١١١٠١٠                                                                                    |     |     | la 1.1                                         |
|                                                                                                                |     |     | 11 .                                           |
| القضية – ص ۲۹۸ ۱۷۰ ۱۸۰                                                                                         |     |     |                                                |
| ونا وافسية ساص ١١٥٠ ا ١                                                                                        |     |     | a set o ala, te                                |
| تَمَاليَا - ص ٤٨٨ : ١٨                                                                                         |     |     | المسلم حبت                                     |
| والنها - ص ١٠٠ ٢٠                                                                                              |     |     | ( عويل ) تالم                                  |
|                                                                                                                | •   | -   | ر عویل ) قام ، ب                               |

### تعريفات ووظائف

البتعزير ص ١٣٣ : ١٩ التكفيت ص ٢٤٨ : ٢٣ الخواجا ص ٢٦١ : ٢٤ استادار مه ۲۲۰: ۲۰ الاستادرية ص ٣٩: ٦: ٢١ الأطلاب ص ٣٦ : ٧ الميرا اخور ص ٦: ١٠ ، ٢٢ - ٢١٨ : ١ الجامكية والجوالك ص ٧٣: ٢٥ حدامتكا ص ٧٣ : ١٣ الجوالي ص ٢:١٢، ٣٠ - ٢:٢ الخشابية ص ٣٣٥ : ١٣ خواند ص ۸: ۲۷ الدست ص ٦٥: ١٣ ، ٢٤ اللدوادارية ص ١٠: ١٢ ، ٢١٠ ، راسى نوبة النوب ص ١٦٨ : ١٧ ، ٢٥ – ٢١٨ الزردكاش ص ۲۱۸ : ۲ ۴ ۲۲ الزمام ص ١٤٨ - ١٨ طشدار ص ۹۹: ۱۲ ، ۲۳ كاتب السر ص ١: ٦ ، ١٥ ، ١١ - ١٤٨ - ١٢ ، ٢٥ ، ٢٥ المباشرون ص ۱٤٨ : ١٧ ، ٢٧. الهمتدار ص ۹۷: ۱۲: ۲۷ ۲۷ الميماء ص ١٧: ١٧ - ٢٩ : ١٢ ، ٢٩ ناظر. التخاص أنو الخواص ص ٣٠ ٣٠ - ١١ : ٢١ ، ٢٣ – ١٤٨ - ٢٢ ، ٢٢ ناظر الدولة ص١٤٨ : ١٢ ، ٢٨

نائب الغيبة ص ٢٢٦: ١٧ ل ٢٧ - ٢٧٠ - ١٨ ٠ ٣ . ١٨ ١ الم

نظر الجيوش ص ٧:٧، ١٢، ١٧،

نظر ديوان الانشاء ص ٨: ٢ ، ١٣ - ١ : ١٤ نقيب الجيش ص ١٦٤ : ٥ ، ٢٦